



(11)

# 

الإفا فراج نعب الموضي

(المِشِيِّنَ لِالصِّغِيِّا)

للحسا فأأحن على بن استى لتميي

النُتَوَنَّىٰ سَنَةَ ٢٠٧ هِجْرِيَّة

برواية أبي عمرومحدبن حدبن حدان لحيري

المُجَلَّدُ الثَّالِثُ

تَحَقِيقُ وَدِرَاسَةُ مِرْكِراً الْمِحُورُ فِي فَقِنْ لِيَزِلَ الْمِحَالِمُ الْفِي كُا الْمِلَافِيَ أَضِيْلِ الْمَالِكِيَّ كُا الْمِلْفِي أَضِيْلِ الْمِنْ



جميت والحقوق محفوات ولايسم بالحادة للمائل المحادة المحتل المحادة المحتل المحتل

## الطبع كت الأولم في الطبع المرادم

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

## ػٵڒؘڶڵڲؙٳ۠ۻٛڵڵ ؆ڗڰڔٲؠۼٷٚؿٷٚؿۊ۫ؿؽڗٚڵؠۼڸۄؙڵڮٛ

النَّاشِيرَا

34 ش أحمد النزير - ماينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية و 002/ 01223138910 المعمول : 002/ 01223138910 المعمول : 01223138910 المعمول : 01223138910 المعمول : 01223138910 المعمول : 013613807477 النزير - سارع بسرليسن - بياية النزهمور ماتف : 9611807478 فاكس : 9611807477 ص.ب : 5136/14 الرمز البريدي :022020 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com

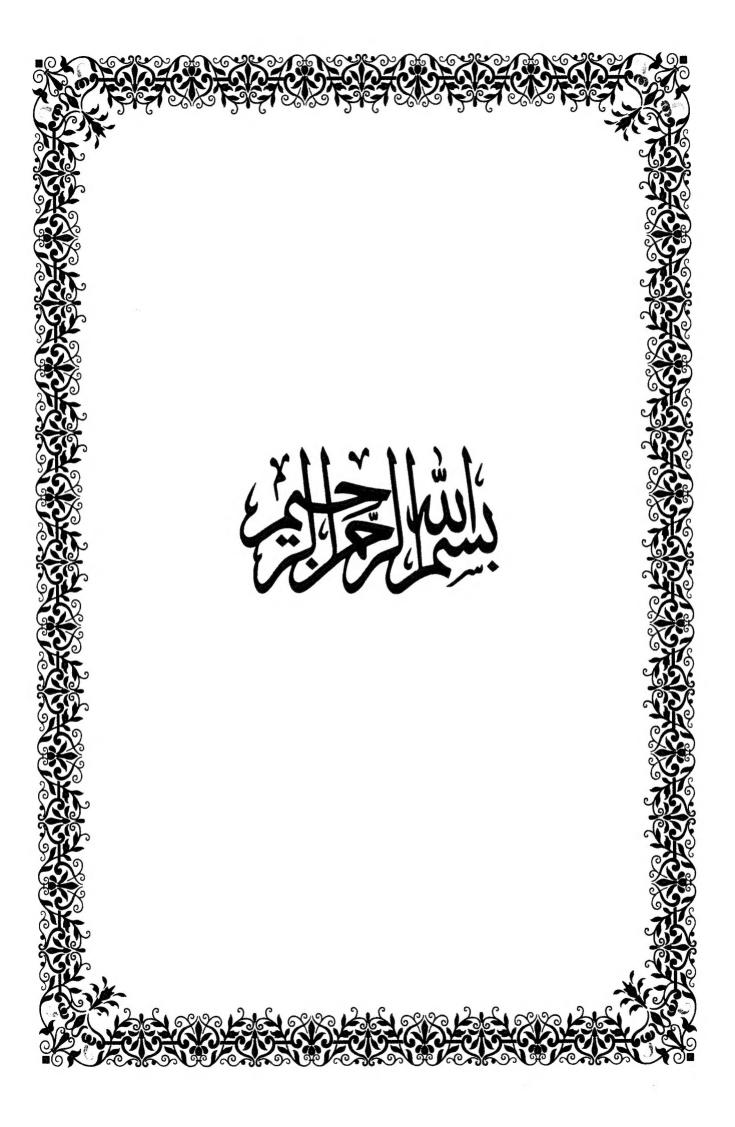





## ١١١- مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَسَّعَيْكَا اللَّهِ

٥ [٣٣٣٧] أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ ، صَرَّنَا هُدْبَةُ ، حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ إِلَّا وَلَهُ دَعُوةٌ يَتَنَجَّرُهَا فِي عَلَىٰ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ إِلَّا وَلَهُ دَعُوةٌ يَتَنَجَّرُهَا فِي اللَّنْيَا ، وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا سَيَدُ وَلَـدِ آدَمَ وَلَا فَحْرَ ، بِيعَدِي لِوَاءُ (٣) الْحَمْدِ ، وَآدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي مَنْ تُنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَحْرَ ، بِيعَدِي لِوَاءُ (٣) الْحَمْدِ ، وَآدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي وَلَا فَحْرَ ، وَيَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ وَيَشْتَدُ ، حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انطَلِقُوا يُ وَلَا فَحْرَ ، وَيَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ وَيَشْتَدُ ، حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انطَلِقُوا يُوبَا إِلَى ادَمَ أَبِي (١٤ الْبَشَرِ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ (٥) ، فَيَقْ ضِي بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ وَنَ : يَا آدَمُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَلْيَقْضِ (٢) بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ وَنَ الْبَعْمِ الْنَاوَمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ اثْتُوا ابُورَاهِيمَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ اثْتُوا إَبْرَاهِيمَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الْيَوْمَ إِلَّى دَبِّكَ فَلْ يَقْضِ لَى الْوَحْ أَيْ وَلَى الْنَوْمَ إِلَّى وَلِي الْنَوْمِ إِلَى رَبِّكَ فَلَيْ الْمُولِ وَ يَا أَنْ مِ مُ الْمُ فَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْ يَقْصُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْ يَقْصُ لَكَ الْمَا الرَّوْمَ وَقَ أَغُرَقَتُ أَهُلَ الْمُومِ وَقَ أَغُرُقَتُ أَهُلَ الْمُ الْأَوْسِ ، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُ فِي الْيَوْمَ إِلَّا لَقُعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْ يَقْصُ لَى الْتُولُ الْمُلِقُ مَلَى الْتَوْمَ إِلَى الْمَلْ الْمُولُ الْقَالِ الْمَلْ الْمُولِ اللَّعُولُ اللَّيْ الْمَوْلُ الْمُهُمُ لِلَنَا إِلَى رَبُكَ

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة من (ل).

٥ [ ٢٣٣٧] [المقصد: ١٩١٣] [إتحاف الخيرة: ٥٧٧٨].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) اللواء: الراية ، والجمع: ألوية. (انظر: النهاية ، مادة: لوا).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «أبو» ، وفوقه في (م): «كذا» ، والمثبت من حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه ، وهو الجادة ، ويوافق ما في «المقصد العلي» (٤/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (م) ، وأشار في حاشيتها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ربه» ، وصحح عليه ، وفيها أيضًا ، وحاشية (ع) ، منسوبًا فيها لنسخة : «ربنا» ، وفي المصدر السابق : «ربكم» .

<sup>(</sup>٦) هنا وفي الموضع بعده في النسخ: «فليقضي» بإثبات الياء، والمثبت من المصدر السابق، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٧) **لست هناكم**: لست في المكان والمنزل الذي تحسبونني فيه ، يريد به مقام الشفاعة . (انظر: المرقاة) (٩/ ٤/٤) .

## 



بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ؛ إِنِّي كَذَبْتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : قَوْلُهُ : ﴿إِنِّي سَقِيم (١) ﴾ [الصافات: ٨٩] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَلَذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] ، وقَوْلُهُ لِلْمَلِكِ حِينَ مَرَّ بِهِ» - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَاللَّهِ (٢) مَا أَرَادَ بِهِمْ إِلَّا عِزَّةَ لِدَيْنِ اللَّهِ - فَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ ، عَبْدًا اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَّمَهُ ، فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْض بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ؛ إِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا ، وَإِنَّهُ (٣) لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رَوْحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيَقْض بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ؛ إِنِّي اتُّخِذْتُ إِلَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَإِنَّهُ لَا يُهِمُّنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي ، أَرَأَيْتُمْ لَـوْ كَانَ مَتَاعٌ (٤) فِي وِعَاءِ مَخْتُومِ ؛ أَكَانَ يُقْدَرُ عَلَىٰ مَا فِيهِ حَتَّىٰ يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ فَيَقُولُونَ : لا، فَيَقُولُ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، وَقَدْ حَضَرَ ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَّرَ ، فَيَأْتُونِي (٥) ، فَيَقُولُونَ ١٠ : يَا مُحَمَّدُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيَقْض بَيْنَنَا ، فَأَقُولُ : أَنَا لَهَا ، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ خَلْقِهِ ، نَادَى مُنَادِ (٦٦): أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ؟ أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ؟ فَيَجِيئُونَ ، فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ؛ آخِرُ

<sup>(</sup>١) سقيم: أوهمهم إبراهيم عليه السلام بمعاريض الكلام أنه سقيم: عليل، ولم يكن عليلا سقيما، ولا كاذبا. (انظر: تأويل مشكل القرآن) (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) القسم باسم الجلالة صحح عليه في (م) ، وهوليس في (ل) ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «وإني» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٤/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : «متاعًا» بالنصب ، والمثبت بالرفع من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الجادة ، ويوافق ما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : «فيأتونني» بنونين ، والمثبت - بنون واحدة - من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو يوافق ما في المصدر السابق .

۵[۱۲۰/ب].

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «منادي» بإثبات الياء، والمثبت من المصدر السابق، وهو الراجح.

#### مسند عبد الله بن عباس رضي الله



مَنْ يُبْعَثُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ ، فَتُفْرِجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا ، فَنَمْضِي غُرَّا (١) مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ (٣) ، فَتَقُولُ الْأُمَمُ : كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُّهَا» .

- ه [٢٣٣٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ (٤) الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا وَرَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ اللَّهُ الْقَلَمَ ، الْنَهُ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ قَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ اللَّهُ الْقَلَمَ ، وَأُمْرَهُ (٥) فَكَتَبَ (٢) كُلَّ شَيْءٍ .
- ه [٢٣٣٩] حرثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ (٧) ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّمِيمِيِّ (٤ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكَ وَلَيْ بِهِ قُرْآنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ
- ٥ [ ٢٣٤٠] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيةٍ : «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيةٍ : «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ

<sup>(</sup>١) **الغر: جمع الأغرّ، من الغرة: بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يـوم القيامـة. (انظـر:** النهاية، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) التحجيل: بياض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. (انظر: النهاية، مادة: حجل).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «الوضوء» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

٥ [ ٢٣٣٨] [المقصد: ١١٣٦] [المطالب: ٢٩٥٢] [إتحاف الخيرة: ٢١٥].

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (ع): «حنبـل»، وهـوخطـأ، والمثبـت مـن (م)، (ف)، وهـو الموافـق لمـا في «المقـصد العـلي» (١١٣٦)، و«إتحاف الخيرة» (٢١٥) معزوًا للمصنف، وينظر: «الثقات» لابن حبان (٨/ ١١).

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «فأمره» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر : «أن يكتب» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .

٥ [٢٣٣٩] [المقصد: ١٢٧] [إتحاف الخيرة: ٣/٤٦٠].

<sup>(</sup>٧) كأنه ضبب عليه في (م).

٥ [ ٢٣٤٠] [التحفة: د ٥٦١٠].

## مُسْتِبُدُ الْمُطَالِيَ يَعِلَىٰ الْوَصِيلِيُّ



خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي (١) إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ (١) ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّعُ إِخْوَانَنَا عَنَا الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّعُ إِخْوَانَنَا عَنَا الْعَرْبِ، وَلَا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ؟! عَنَا أَنَا أَجْنَة ثُرْزَق ؛ لِئَلَّا يَنْكُلُوا (٤) عِنْدَ الْحَرْبِ، وَلَا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ؟! قَالَ : فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَبِلَغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَنَا بَلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٩] – الْآية ».

- ٥ [٢٣٤١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيَنٍ ، فَعَرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيَنٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٍّ : «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا» .
- ٥ [٢٣٤٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «لَا عَدُوَى (٥) وَلَا طِيَرَةَ (٦) وَلَا هَامَةَ (٧) وَلَا صَفَرَ (٨) ، ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّا (٩) لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ ، فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ ، قَالَ : «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟!» .

(١) أوئ : رجع . (انظر : النهاية ، مادة : أوي) .

(٢) أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

(٣) ليس في (ل) ، وقوله : «إخواننا عنا» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر : «عنا لإخواننا» ، وينظر : «المختارة» للضياء (١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

(٤) نكل عن العمل: جَبُن وفَتَرَ وضَعُف . (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٩٩).

٥ [ ٢٣٤١] سيأتي برقم: (٢٥٩١).

٥ [٢٣٤٢] سيأتي برقم : (٢٥٩٢).

(٥) العدوى : أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء . (انظر : النهاية ، مادة : عدا) .

(٦) الطيرة والتطير: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: طير).

(٧) الهامة: اسم طائر كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، وقيل هي : البومة . (انظر: النهاية ، مادة : هوم) .

(٨) الصفر: اسم حيَّة تزعم العرب أنها في بطن الإنسان تصيبه إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تُعدي ، وقيل غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : صفر) .

(٩) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (٦١/١٢) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

#### مسند عبد الله بن عباس وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ عَبَاسُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِن



- ٥ [٢٣٤٣] صرثنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَة ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلانَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) قَالَ : هَ فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا (٢) » . فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فُلانَةُ يَعْنِي : الشَّاةَ قَالَ : ﴿ فَلُولا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا (٢) » . فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فُلانَةُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ اللّهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَاكُ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٥ [٢٣٤٤] صرثنا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبُو عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي ابْنَةُ الْحَارِثِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ سَمْنًا ، وَأَضُبَّا (٤) ، فَدَعَا بِهِ نَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَكِلْنَ عَلَىٰ مَائِدَتِهِ ، وَتَرَكَهُنَّ وَأَقِطًا (٣) ، وَأَضُبَّا (٤) ، فَدَعَا بِهِ نَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَكِلْنَ عَلَىٰ مَائِدَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَ . كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُنَّ ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ .
- ٥ [٢٣٤٥] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا : «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ : حِدَّةً (٥)».

٥ [٢٣٤٣] سيأتي برقم: (٢٣٧٣)، (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أن بعده في أصل البلبيسي وابن ظافر: «عن النبي ﷺ»، وكتب فوقه: «كذا»، والسياق يأباه، وسيأتي بدونه - كما أثبتناه هنا - عند المصنف برقم: (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) المسك: الجِلْد. (انظر: النهاية، مادة: مسك).

٥ [ ٢٣٤٤] [التحفة: خ م دس ٥٤٤٨].

<sup>(</sup>٣) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به . (انظر: النهاية، مادة: أقط) .

<sup>(</sup>٤) الأضب والضباب: جمع الضّب، وهو من الزواحف، غليظ الجسم خشنه، له ذنب عريض أعقد، يكثر في الصحاري العربية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبب).

٥ [٢٣٤٥] [المقصد: ١٠١٥].

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو حدة» وقع في (م) ، (ف): «أو جدة» بالجيم ، وهو يوافق ما في «المختارة» للضياء (١٢/ ٧٨) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به ، وأشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت بالمهملة من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٠١٥) ، و «مجمع الزوائد» (١٣٥٨٦) ، و «إتحاف الخيرة» (٢/٥١٤٦) معزوًا في الأخيرين إلى المصنف .

## مُسِينُ لُمُ الْمُعِلِّ أَيْ يَعْلَى الْمُعْلِلِيِّ





- ٥ [٢٣٤٦] صرثنا الْمُعَلَّىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ (١) بَعِيرُهُ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاء وَسِدْرٍ (٢) ، وَلَا يُمَسَّ طِيبًا ، وَلَا يُكَفَّنَ ، وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ ، وَقَالَ : «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا (٣)».
- ٥ [٢٣٤٧] صرثنا الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَة ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بن وَ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي (٤) إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ (٥) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمِ
- ٥ [٢٣٤٨] صرتنا مُحْرِزُ<sup>(٦)</sup> بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ عِيَّالِيَّهُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا (٧) وَالْمَرْوَةِ (٨) ؛ لِيُرِيَ النَّاسَ قُوَّتَهُ .
- ه [٢٣٤٩] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ عَمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

٥ [ ٢٣٤٦] [ التحفة : خ م س ق ٥٤٥٣ ] سيأتي برقم : (٢٤٨٣) .

(١) الوقص: كسر العنق . (انظر: النهاية ، مادة : وقص) .

(٢) السدر: شجر النَّبْق ، واحدتها سِدْرَة ، وورقه غسول . (انظر: اللسان ، مادة: سدر) .

(٣) التلبيد: أن يُجْعل في الشعر شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويُقمل؛ بسبب طول مكثه في الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: لبد).

٥ [٧٣٤٧] [التحفة: دت س ٤٣٥٥].

(٤) في (م) ، (ف) : «علي» ، والمثبت من (ل) ، وهو الموافق لما في «أسباب النزول» للواحدي (ص ٨ - ٩) من طريق أبي عوانة ، به .

(٥) التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

٥ [ ٢٣٤٨] سيأتي برقم : (٢٥٠٢) .

(٦) في (ل) ، (ع) : «هارون» ، وهو خطأ ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٧ ٢٧٩) .

(٧) الصفا: العريض من الحجارة الملس، وهي أكمة (تَلّ) صخرية هي بداية المسعى، ومنها يبدأ سعي الحج والعمرة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٥٩) .

(٨) المروة: رأس المسعى الشمالي ، وبها ينتهي السعي ، فبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن . (انظر : معالم مكة) (ص٢٦٥) .

#### مسند عبد الله بن عباس وسي



- ٥ [ ٢٣٥٠] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَلَيْكَةٍ خَيْبَرَ ، دَفَعَ أَرْضَيْهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ .
- ٥ [ ٢٣٥١] صرتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَحُمَيْدُ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ ﴾ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنْنِي (٢) عَائِشَهُ ، أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ (٣) أَوْ تُرْسٍ (٤) .
- ٥ [٢٣٥٢] صرَّنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "لِيُؤَدِّنْ خِيَارُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (٥)» .
- ٥ [٣٥٣] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ (٢) الْجَرِّ (٧) .

(١) قوله: «عبدة وحميد» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «عبدة بن حميد»، وكتب تحته: «صوابه: عَبِيدة»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٧٥)، (٨١/ ٥٣٠)، (٢٥٧/ ١٩).

(٢) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وحدثتني» ، بزيادة واو .

١[١٢١/أ].

(٣) الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد، لا خشب فيه ولا حديد، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حجف).

(٤) في حاشية (م) أشار مقابل هذا الحديث أنه ليس موجودًا في بعض النسخ . الترس: الذي يحمله المحارب يتقي به طعن الرماح وضرب السيوف ، ويُسمّى أيضًا : دَرَقة . وهو عربي فصيح . (انظر: معجم السلاح) (ص٥١) .

(٥) في حاشية (م) منسوبًا لنسخة : «أقرأكم» ، وكذا في حاشية (ل) ، إلا أنه حرف فيها إلى : «أمراؤكم» .

(٦) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

(٧) الجروالجرار: جمع الجرة ، وهي: الإناء المعروف من الفخار ، والمراد النهي عن الجرار المدهونة ؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير . (انظر: النهاية ، مادة: جرر) .

## مُسِينَدُ الْمِعْلِ ابْنَا يَعْمِلُ الْمُعْلِ ابْنَا يَعْمِلُ الْمُؤْلِلُيْ

- ه [٢٣٥٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة (١) ، عَنْ عِكْرِمَة و١٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقُ بُو اللَّهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَلُو اللَّهُ عَيَّاتِهِ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقُ مَنْ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتِهِ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقُ مِنْ عَبْدُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يَعْفُى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- ه [٢٣٥٥] مرثنا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيَيْ فِي الْحَضِرِ (٣) أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .
- ٥ [٢٣٥٦] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ الْبَيْ عَبَاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْبَيِّ عَبَاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْبَيِّ عَيَّالِهِ عَنِ النَّبِيِ عَيَّالِهِ وَالْبَيْعَ عَيَّالِهِ عَنِ النَّبِيِ عَيَّالِهِ قَالَ : «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُفَارِقِ الْجَمَاعَة شِبْرًا فَيَمُوتَ ، مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة (٤)» .
- ه [٢٣٥٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَسٍ ، عَنْ عَنْ مَرْ سُرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ اللَّهُ عَنْ الْبَوابِ الْكَبَائِرِ (٥)» .
- ٥ [٢٣٥٨] صرتنا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٣٥٤] سيأتي برقم: (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ع): «عطية»، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) التحفيل: ترك الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها ، ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. (انظر: المغرب، مادة: حفل).

٥ [ ٢٣٥٥ ] [التحفة: م دس ق ٦٣٨٠].

<sup>(</sup>٣) الحضر: الإقامة ، وهي خلاف السفر. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) ميتة الجاهلية: مثل موتة أهل الجاهلية على الضلال والفرقة. (انظر: النهاية، مادة: موت).

٥ [ ٢٣٥٧] [المقصد: ١٥٣٩] [المطالب: ١٨٢٣] [ إتحاف الخيرة: ٣٧٨٦].

<sup>(</sup>٥) الكبائر: جمع كبيرة ، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا ، العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف ، وغير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : كبر) .

٥ [٢٣٥٨] [المقصد: ٢٠] [المطالب: ٢٩٠٨] [إتحاف الخيرة: ٥٦].

#### مسند عبد الله بن عباس رضي الله





عَمْرُو بْنُ مَالِكِ النُّكْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَكِيَّةٍ قَالَ: «عُرَى الْإِسْلَامِ(١) وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ » . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَا يُزَكِّي ، فَلَا يَزَالُ بِذَاكَ (٢) كَافِرًا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ ، فَلَا يَزَالُ بِذَاكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ

٥ [٢٣٥٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ كَانَ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءَ ، فَهَلْ لَـكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «هَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟» قَالَ: إِيهِ (٤٠). وَعِنْدَهُ (٥) نَخْلُ وَشَجَرٌ (٦) ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْدَقًا مِنْهَا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) عرى الإسلام: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: عري).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) ، هنا والموضع بعده : «بذلك» .

o [٢٣٥٩] [المقصد: ١٢٨٣] [إتحاف الخيرة: ٦٤٧٥].

<sup>(</sup>٣) في النسخ : «ولا يعالج» ، وأشار فوق «لا» في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في : «المقصد العلي» (٣/ ١٥٩)، و «إتحاف الخيرة» (١٠٤٧٥) ، و «مجمع الزوائد» (٩/ ١٠) معزوًا فيهما للمصنف ، و «تاريخ دمشق» (٤/ ٣٦٢) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أداويك؟ قال: إيه» بدله في «المقصد العلي» ، و «إتحاف الخيرة»: «أريك آية» ، والمثبت من النسخ يوافقه ما في «مجمع الزوائد» ، و «تاريخ دمشق».

إيه: كلمة يراد بها الاستزادة . (انظر: النهاية ، مادة: إيه) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال: إيه. وعنده» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وأنه عنده» ، وكتب

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ف): «وشجرة»، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الموافق لما في «إتحاف الخيرة»، و«مجمع الزوائد»، و «تاريخ دمشق» ، وفي «المقصد العلي» : «وشعير» ، كذا .



يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ ، وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَيَسْجُدُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ» ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا (١) قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ» ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُكَذِّبُكُ أَكُذَّ بُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَامِرَ بْنَ صَعْصَعَةَ ، إِنِّ ي وَاللَّهِ لَا أُكَذِّبُهُ بِشَيْءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَدًا . قَالَ : وَالْعَذْقُ : النَّخْلَةُ .

- ٥[٢٣٦٠] صرثنا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «نَعَمْ (٢) ، فَحُجَ مَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «نَعَمْ (٢) ، فَحُجَ مَكَانَ أَبِيكَ» .
- ٥[٢٣٦١] صرتنا خَلَفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحِ (٣) كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .
- ٥ [٢٣٦٢] مرثنا خَلَفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي قَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي قَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (٤) بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ (٥) فِي السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ (٥) فِي السَّفَرِ ، وَالْحَابِةِ (٢) أَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ عَلَيْنَا السَّفَرَ » . فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : الْمُنْقَلَبِ (٢) ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ » . فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ما».

٥ [ ٢٣٦٠] سيأتي برقم : (٢٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل).

٥ [ ٢٣٦١] [التحفة: دق ٢١١٠] سيأتي برقم: (٢٧٤٣)، (٢٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) المِسح: الكِساء من شعر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مسح).

٥ [ ٢٣٦٢] [المقصد: ١٦٦١] [إتحاف الخيرة: ٢٤٢٧-٢٦٣٩].

<sup>(</sup>٤) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٥) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن . (انظر: النهاية ، مادة: كأب) .

<sup>(</sup>٦) المنقلب والانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

#### مسند عبد الله بن عباس رضي



«آيِبُونَ (١) ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا ، حَامِدُونَ» . فَإِذَا دَخَلَ (٢) أَهْلَهُ ، قَالَ : «تَوْبَا تَوْبَا ، لِرَبِّنَا أَوْبَا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا (٣) حُوبَا (٤) » .

- ٥ [٢٣٦٣] صرثنا حَلَفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ (٥) مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٦)» .
- ٥ [٢٣٦٤] صرثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَـنْ عِكْرِمَـة ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيَايَةٌ (٧) فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ » .
- ه [٢٣٦٥] وإناده (^) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْهُ عَنِيلُوا السُّوق ، وَلا تُحفِّلُوا ، وَلا يُنَفِّقُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ » .
  - ه [٢٣٦٦] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْخُمْرَةِ (٩).

(١) الآيبون: الراجعون. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

<sup>(</sup>٢) ضبب على آخره ، وأول الكلمة بعده في (م) .

<sup>(</sup>٣) أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) الحوب والحوبة: الإثم. (انظر: الفائق) (١/ ٣٢٩).

٥ [ ٢٣٦٣] [التحفة: ق ٦١٢٥] [إتحاف الخيرة: ٢٠٠٤].

<sup>(</sup>٥) المروق: الخروج من الشيء . (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمي).

٥ [٢٣٦٤] سيأتي برقم: (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) **الغياية**: السحابة . (انظر: النهاية ، مادة : غيا) .

٥ [٢٣٦٥] [التحفة: ت ٦١١٦] تقدم برقم: (٢٣٥٤).

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «وبإسناده» وقع في (ل) : «وقال بإسناده» .

٥ [٢٣٦٦] سيأتي برقم: (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٩) الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريد) النخل وترمل بالخيوط. (انظر: اللسان، مادة: خمر).



٥ [٢٣٦٧] مرثى مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ صُورِ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُ و أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُ و أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُ و أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ تَبَّتُ (١ ) يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ وَمَعَهُ أَبُوبَكُو ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُوبَكُو ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا امْرَأَةُ بَذِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيكَ ، فَلَوْ قُمْتَ . فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تَوَانِي » . فَقَالَتْ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، صَاحِبُكَ هَجَانِي . قَالَ : لَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا الْمَرَأَةُ بَذِيتُهُ ، وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيكَ ، فَلَلْ تُعَالَىٰ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، صَاحِبُكَ هَجَانِي . قَالَ : لَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا أَنْ تُوانِي » . فَقَالَتْ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، صَاحِبُكَ هَجَانِي . قَالَ : لَا أَبُ ابَكُ وَمُعَدُقٌ ، وَانْ صَرَفَتُ (٣) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ تَرَكَ ، قَالَ نَ : أَنْ تَ عِنْ دِي مُ صَدَّقٌ ، وَانْ صَرَفَتْ (٣) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ تَرَكَ ، قَالَ نَ : ﴿ إِنَّهُ عَرَلُ مَلَكُ يَسْتُرُنِي مِنْهَا بِجَنَاحِهِ » .

ه [٢٣٦٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا قُسِمَ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا قُسِمَ » .

ه [٢٣٦٩] صرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ يُعْرَفُ بِدَلُّويَهُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سَعْرَفُ بِدَلُّويَهُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سَعْرَفُ بِدَلُّويَهُ ، حَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ (٥) سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ (٥)

٥ [٢٣٦٧] [إتحاف الخيرة: ١٩٥٠-١٩٥١/ ٢-١٥٩١/ ٥]، وتقدم برقم: (٢٥).

١٢١/ب].

<sup>(</sup>١) تبت: خسرت. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) ليس في النسخ ، وهو يوافق ما في «المقصد العلي» (٣/ ١١٧ - ١١٨) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الأنسب للسياق ، والموافق لما في «المختارة» للضياء (١١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به ، و «تاريخ دمشق» (٦٧ / ١٧٣) معلقا عن سعيد بن جبير ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «فانصرفت» .

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فقال».

ه [۲۳۲۹] سيأتي برقم: (۲۳۷۱)، (۲۴۹۹)، (۲٤۸۸)، (۲٤۸۰).

<sup>(</sup>٥) الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) فِي الْأَخْدَعَيْنِ (٢) وَالْكَاهِلِ (٣) ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

- ٥ [٢٣٧٠] صرثنا سَعِيدُ (٤) بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حُسَيْهُ قَالَ (٥) : مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ » .
- ه [٢٣٧١] صرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ (٦) ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .
- ه [٢٣٧٧] صرثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأُسَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْأُسَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ وَفْدُ بَنِي أُسَدٍ ، فَتَكَلَّمُوا فَأَبَانُوا (٧) ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَاتَلَتْكَ مُضَدُ كُلُّهَا وَلَمْ نُقَاتِلْكَ ، وَلَسْنَا بِأَقَلِّهِمْ عَدَدًا ، وَلَا أَكَلِّهِمْ (٨) شَوْكَةً ، وَصَلْنَا رَحِمَكَ . مُضَدُ كُلُّها وَلَمْ نُقَاتِلْكَ ، وَلَسْنَا بِأَقَلِّهِمْ عَدَدًا ، وَلَا أَكَلِّهِمْ (٨) شَوْكَةً ، وَصَلْنَا رَحِمَكَ .

<sup>(</sup>١) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابها وشروطها ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها . (انظر: النهاية ، مادة: حرم) .

<sup>(</sup>٢) الأخدعان: مثنى أخدع، وهما عرقان في جانبي العنق. (انظر: النهاية، مادة: خدع).

<sup>(</sup>٣) الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).

٥ [ ٧٣٧٠] [المقصد: ١١٢٨] [إتحاف الخيرة: ٢٦٠١/ ٢]، وسيأتي برقم: (٢٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) قبله في (ل) ، (ع): «يحيئ بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٣/ ٧٢) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أحسبه قال» أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٢٣٧١] [التحفة: خ د ٢٠٥١] تقدم برقم: (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ل) ، (ف) : «عتبة» ، وهو خطأ ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، محودا ومصححًا عليه ، وكأنه كذلك في (ع) ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٤٦) .

٥ [ ٢٣٧٢] [التحفة: س ٢٧٥٥ ، س ٥٦٠٥].

<sup>(</sup>٧) في (ل): «فإن أتوا» ، وكأنه كذلك في (ع) ، وأشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فتابوا» ، وكتب فوقه: «كذا» .

<sup>(</sup>A) **الكلّ**: الضعف. (انظر: اللسان، مادة: كلل).

## مُسْنِبُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِلِ اللَّهِ الْمُعْلِلِيِّ





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَيْثُ سَمِعَ كَلَامَهُمْ: «أَتَكَلَّمُ ونَ هَكَذَا؟!» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فِقْهَهُمْ لَقَلِيلُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِهِمْ.

- ٥ [٢٣٧٣] صرثنا شيئانُ بْنُ فَرُّوحَ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَة ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلانَة ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَفَلا (١) أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟!» قَالَتْ : نَأْخُذُ تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَفَلا (١) أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟!» قَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَهَا؟! قَالَتْ : نَأْخُذُ مُسَكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ (٢) : «﴿ قُل لا آ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ إلَى مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ (٢) : «﴿ قُل لا آ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ إلَى هَنْ فَعَنْ شَغُونَهُ فَتَنْ تَفِعُونَ بِهِ . قَالَ : ﴿ أَوْ لَكُمْ خِنزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ؛ أَيُّكُمْ يَطْعَمُهُ؟» أَيْ تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ . قَالَ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا فَدَبَعَتْهَا ، وَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
- ٥ [٢٣٧٤] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي (٣) ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ ؛ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابَا دُونَ (٤) الْجَنَّةِ » .
- ٥[٧٣٧٥] صرثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْمُعَدِ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَدْرَهَ وَاللهُ عَدْرَهُ وَاللهُ عَدْرَهُ وَاللهُ عَدْرُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدْرُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدْرُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدْرُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

٥ [ ٢٣٧٣ ] سيأتي برقم : (٢٤٢٨) ، وتقدم برقم : (٢٣٤٣) .

(١) في (م): «أفهلا» ، والمثبت من (ف) ، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وينظر التعليق بعده .

(٢) من قوله: «أفلا أخذتم مسكها» ، وإلى هنا ، ليس في (ل) ، (ع) ، وكأنه من انتقال نظر الناسخ.

٥ [ ٢٣٧٤] [المقصد: ١٦١١] [المطالب: ٢٤٦٣] [إتحاف الخيرة: ٣٨٣٢].

- (٣) في (ل) ، (ع): «عبد» ، ويوافقه ما في «المختارة» للضياء (١٠/ ٨٣) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في : «المقصد العلي» (٤/ ٣١٠) ، و«إتحاف الخيرة» (٣١٠٣/ ١) ، و «المطالب العالية» (٣٤٦٣) ، و «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٠٨) ، معزقًا إلى المصنف ، و «صحيح ابن حبان» (٢٩٣٢) عن المصنف ، به .
- (٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «إلا» ، ويوافقه ما في «المقبصد العلي» ، و«إتحاف الخيرة» ، والمثبت من النسخ هو الموافق لما في باقي المصادر السابقة .

٥ [ ٢٣٧٥] [التحفة: خ ٦١٧٠].

#### مسند عبد الله بن عباس وسي



غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ نَبِيُّ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ دَمَّـوْا وَجُهَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ دَمَّـوْا وَجُهَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْمٍ دَمَّـوْا

- [٢٣٧٦] صرثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَلِي ، وَالْفَصْلُ ، وَأَسْامَهُ . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَرْحَبُ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَكَ أَنِّي أَنْظُرُ وَأُسَامَهُ . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَرْحَبُ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَكَ أَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي الْقَبْرِ أَرْبَعَة . قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَمَنْ يَلِي الرَّجُلَ إِلَّا أَهْلُهُ؟!
- ه [٢٣٧٧] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَ(٢) حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ سَافَرَ ، فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا رِدْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ الصَّلَاةَ . قَالَ : فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا زِدْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ أَتْ مَمْنَا .
- ٥ [٢٣٧٨] وعن أبِي عَوَانَة ، عَنْ أبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْجِنِّ وَمَا رَآهُمُ ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ (٣) إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ (٤) ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَامِدِينَ (٥) الشَّهُ بُ (٦) ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ عَلَيْهِمُ (٥) الشَّهُ بُ (٦) ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ عَلَيْهِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا : حَيلَ

<sup>• [</sup>۲۳۷٦] [المقصد: ٢٦١].

<sup>(</sup>١) بعده في (ل): «بن سعيد الأموي».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عن» ، وهو خطأ واضح ، وكأنه في (ع): «وعن» .

٥ [٢٣٧٨] [التحفة: خ م ت س ٢٥٤٥].

<sup>(</sup>٣) عامدون : قاصدون . (انظر : المشارق) (٢/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٤) سوق عكاظ: من أشهر أسواق العرب، يقع شهال شرقي الطائف على قرابة خمسة وثلاث ين كيلو مترا. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ع) ، (ف) : «عليها» ، والمثبت من (ل) ، وهو الموافق لما في «المستخرج» لأبي نعيم (٦٨/٢) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) الشهب: جمع: شهاب، وهو: شعلة ساطعة من نار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهب).



بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُ بُ، قَالُوا ('): وَمَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءِ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ ﴿ وَمَغَارِبَهَا . فَمَرَّ النَّفَرُ (') الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَتِهَامَة ('') وَهُو بِنَخْلَةَ ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُ وَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا وَهُو بِنَخْلَةَ ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُ وَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ('') ، وَقَالُوا : هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا ، ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ ﴾ إلى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا ، ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ ﴾ إلى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا ، ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ ﴾ إلى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا ، ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى ٱلْمُعْرَالِ اللَّهُ إِلَى نَبِيهِ : ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجُنِ ﴾ [الجن: ١] . فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيهِ : ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجُنِ ﴾ [الجن: ١] .

- ٥ [٢٣٧٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زُهَيْرٍ الْعَدَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ الْعَدَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَايَة رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيْ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ .
- ٥ [ ٢٣٨٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا \* : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهُو لِأَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا \* : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهُو لِأَوْلَى رَجُلُ ذَكَرٍ » .
- ٥ [٢٣٨١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» . قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَلِنَبِيِّهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ» .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ف): «قال» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي (٤/ ٣٦١ - ٣٦٢) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وينظر: «مستخرج أبي نعيم» . ١٤٢/ أ] .

<sup>(</sup>٢) النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٣) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) قوله : «استمعوا له» أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٢٣٧٩] [المقصد: ٩٢٧ - ٩٢٨] [المطالب: ١٩٦٢] [إتحاف الخيرة: ١٥٣٥ ] ].

٥ [ ٢٣٨١] [المقصد: ٣٥] [المطالب: ٣٢٩٥] [إتحاف الخيرة: ١٥٧-٤٢٤٤].

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَعَيْكَا





- ه [٢٣٨٢] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْدٍ عَلَيْكَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْدٍ عَلَيْكَ بَالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ . قَالَ : فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ : لَا يَصْلُحُ . قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْكٍ : وَلَا يَصْلُحُ . قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَيَيْكٍ : وَلَا يَصْلُحُ . قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَيَيْكٍ : وَلَا يَعْطَاكُ مَا وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ .
- ه [٣٣٨٣] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ ، عَنْ عُتْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا مِنَ الْبَيْ مِنَ الْفَيَائِمِ مَنْ الْفَيْائِمِ مَنْ الْفَيْلَةِ مِنَ الْفَيْلَةِ مِنْ الْفَيْلَةِ مِنْ الْفَيْلَةِ مِنْ الْفَيْلَةِ مَنْ الْفَيْلَةِ مَنْ الْفَيْلَةِ مَنْ الْفَيْلَةِ مِنْ الْفَيْلَةِ مِنْ الْفَيْلَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنُ مَا الْفَعَنَائِمَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَبْهُ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْكُ مَنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الل
- ه [٢٣٨٤] حرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ (٥) بن حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَأَعْرَسَ (٦) مِنَ اللَّيْلِ ، فَرَقَدَ (٧) فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَّا بِالشَّمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّا ، فَأَذَنَ ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا يَسُرُّنِي بِهِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، يَعْنِي الرُّخْصَة .

(٧) ليس في (ل).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ابن عباس» ليس في (ل)، وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٦٦٣٩) من طريق ابن حمدان، عن المصنف.

٥ [ ٢٣٨٣] [المقصد: ٢٠٢] [المطالب: ٤٣٠٨] [ إتحاف الخيرة: ٢٠٤٤ - ٤٤٩١ - ٢٤٤٩].

<sup>(</sup>٢) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف ، ولا زال الاسم معروفا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠).

<sup>(</sup>٤) الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم). ٥ [ ٢٣٨٤] [المقصد: ٢٠٨] [إتحاف الخيرة: ١٤١٦].

<sup>(</sup>٥) في (ل): «عبدة» ، وينظر: «المقصد العلي» (١/ ١١٤) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (١٤١٤).

<sup>(</sup>٦) صحح عليه في (م) ، وفي حاشيتها ، (ل) : «فعرّس» ، وينظر : «المقصد العلي» ، و «إتحاف الخيرة المهرة» .

## مِسْيِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلَى الْمُوصِيْدِ





- ه [٢٣٨٥] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُ ونٍ ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الْبُدْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالْبَقَرِ .
- ه [٢٣٨٦] مرثنا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسِهَا بُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ ، يَفْرُقُونَ (٢) رُءُوسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ نَاصِيتَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ ، يَفْرُقُونَ (٢) رُءُوسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَاصِيتَهُ (٣) يُعْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ نَاصِيتَهُ (٣) ، فَمَ فَرَقَ بَعْدُ .
- ه [٢٣٨٧] صرثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُشْمَانَ ، عَنْ مُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ إِلَى رَجُلُ أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» .
- ٥ [٢٣٨٨] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا (٤) ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ (٥)، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ (٥)، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ عَيَّالًا مِنْ مَكَّةَ أَخْرَجَ (٦) عَلِيٌّ ابْنَةَ حَمْزَةَ (٧)،

٥ [٢٣٨٥] سيأتي برقم : (٢٥٠٣).

٥ [٢٣٨٦] سيأتي برقم : (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>١) **السدل** : إرسال شعر الناصية على الجبهة ولا يضم جوانبه ، وإرساله كالقصة . (انظر : مجمع البحار ، مادة : سدل) .

<sup>(</sup>٢) فرق الرأس: تفريق شعر الرأس بعضه عن بعض ، وكشفه عن الجبين . (انظر: المرقاة) (٨/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الناصية: مقدم الرأس، وشعر مقدم الرأس إذا طال، والجمع: نواص. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصو).

٥ [ ٢٣٨٧] [التحفة: ت س ٦٣٦٣].

ه [۲۳۸۸] [المقصد: ۸۹۸].

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن الحكم» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ل) : «خرج» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «أخرج علي ابنة حمزة» في حاشية (م) منسوبًا لنسخة: «خرج علي بابنة حمزة».

#### مسند عبد الله بن عباس والله



فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٍّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ. فَقَالَ عَلِيٍّ: ابْنَهُ أَخِي وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَهُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي، وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي لِحَمْزَة (١) آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا زَيْدُ، أَنْتَ مَوْلَاي وَمَوْلَاهُمَا (٢)». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا زَيْدُ، أَنْتَ مَوْلَاي وَمَوْلَاهُمَا (٢)». وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي». وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «شَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَهِيَ إِلَى خَالَتِهَا». لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي». وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «شَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَهِيَ إِلَى خَالَتِهَا».

- ه [٢٣٨٩] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الْإِنَاءِ الْمَخْنُوثِ .
- ٥ [ ٢٣٩٠] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ» .
- ه [٢٣٩١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ عَلَى أَتَانٍ (٣) ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُعَرِفَة ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا ، وَتَرَكْنَاهَا (٤) وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُعَلِّي بِعَرَفَة ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا ، وَتَرَكْنَاهَا (٤) تَرْتَعُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يَقُلُ لَنَا النَّبِي عَلَيْ شَيْنًا ١٠ .

ه [٢٣٩٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ (٥)

<sup>(</sup>١) بعده في (ل): «لما» ، وألحقه في حاشية (م) منسوبًا لنسخة ، وأشار في حاشية (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٨٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «مولاها» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وينظر: «المقصد العلي».

٥ [ ٢٣٨٩] [ إتحاف الخيرة : ٣٦٧٣/ ٢] ، وسيأتي برقم : (٢٥٠٦) .

٥ [ ٢٣٩١] سيأتي برقم : (٢٤٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الأتان: أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «وتركنا».

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].

٥ [٢٣٩٢] [التحفة: ع ٥٨٣٥] سيأتي برقم: (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبيد اللَّه عن» وقع في (ل): «عبد اللَّه»، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٦٩٣) من طريق الزهري، به نحوه.

## مُسْتِبَدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمُصْلِقِينَ





ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي نَذْرٍ (١) كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُؤفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

- ٥ [٢٣٩٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ غَدَاة (٢) النَّحْرِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُ وَ شَيْخُ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْ سِكَ عَلَىٰ الرَّحْلِ (٣) ، فَهَلُ (٤) تَرَى أَنْ يُحَجَّ (٥) عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ».
- ٥ [٢٣٩٤] وعن ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِيْهُ قَالَ : «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ (٦) فَقَدْ طَهُرَ» .

(۱) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (۲/ ۲۰۸).

٥ [٢٣٩٣] [التحفة: س ٥٧٢٥ ، ق ٢٥٢٢] تقدم برقم: (٢٣٦٠).

(٢) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع: غدوات. (انظر: النهاية ، مادة: غدا).

- (٣) الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).
- (٤) في (م): «أفهل»، والمثبت من (ل)، ومما أشار إليه في (م) لأصل البلبيسي وابن ظافر، فقد أشار إلى أن الممزة ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر، وأكده في الحاشية فكتب: «فهل» منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه، وهذا موافق لما في «الأربعون حديثا من المساواة» لابن عساكر (ص ٢٠١) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، و «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (السفر الثاني/ ١/ ٤١٤، ٤١٤، طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، و «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (السفر الثاني/ ١/ ٤١٤، ٤١٤، كالاهما عن سفيان، به.
- (٥) الضبط بضم أوله من (م) ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أَحُج» ، وصحح عليه ، وفي «الأربعون حديثا من المساواة» : «نحج» ، والمثبت موافق لما في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة ، عن أبيه وهارون بن معروف ، كلاهما عن سفيان ، به ، و «السنن الكبير» للبيهقي (٩/ ٢١٠ ، ٣٠٧٨) من طريق سفيان ، به ، وعند البيهقي : «قال سفيان : هكذا حفظي أنها قالت : هل ترى أن يحج عنه؟ وغيري يقول في هذا الحديث : فهل ترى أن أحج عنه؟» .

٥ [٢٣٩٤] [التحفة: م دت س ق ٥٨٢٢].

(٦) **الدبغ**: معالجة الجلد بهادة ؛ ليلين لإزالة ما به من رطوبة ونتن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : دبغ) .

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَعَيْكَا



- ٥[٢٣٩٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ مِمَّنْ (١) قَدَّمَ النَّبِيُّ عَيَالَةٌ فِي ضَعَفَة (٢) أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَة (٣) إِلَى مِنَى.
- ٥ [٢٣٩٦] وعن ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيًّ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ الْمُهُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفَ خَلْمُوا لِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَيْهُا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَسِّرًا وَالْمَسْلِمُ ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الـدُّعَاءِ ، فَقَمِنُ (٤) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ . .
- ٥ [٧٣٩٧] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْعَب ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعَجَّبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (٥) فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
- ٥ [٢٣٩٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْلَةً أَنْ يَسُجُدَ عَلَى سَبْع، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ (٦٦) وَثِيَابَهُ.

٥ [ ٢٣٩٥] [التحفة: خ م دس ٥٨٦٤]. (١) في (ل): «فيمن».

<sup>(</sup>٢) الضعفة: جمع الضعيف، وهم النساء والصبيان والخدم. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ضعف).

<sup>(</sup>٣) المزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج ، ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة في صلون جما المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٥١) .

٥ [٢٣٩٦] [التحفة: م دس ق ٥٨١٢].

<sup>(</sup>٤) القمن: الخليق والجدير. (انظر: النهاية ، مادة: قمن).

٥ [٢٣٩٧] تقدم برقم: (٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) غم عليكم: حال دون رؤيتكم الهلال غَيْم أو نحوه . (انظر: النهاية ، مادة : غمم) .

٥ [٢٣٩٨] سيأتي برقم: (٢٤٤٠)، (٢٤٧٣)، (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) **الكف: يح**تمل أن يكون بمعنى المنع ، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع والضم. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).

## مُسْيَنْدُالْمِعْلِ إِنَّا يَغُلِّلُ الْوَضِيْكِ



- ه [٢٣٩٩] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- ه [۲٤٠٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ (() رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرِ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ (() رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ (() فِي غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ: «فَانْطَلِقْ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ».
- ه [٢٤٠١] صرتنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنْ عَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالًا فَاللَّهِ عَيَالًا فَاللَّهِ عَيَالًا فَاللَّهِ عَيَالًا فَاللَّهِ عَيَالًا فَاللَّهِ عَيَالًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ بِالتَّكْبِيرِ .
- ٥ [٢٤٠٢] صر ثنا زُهَيْرٌ (٣) ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيَّةُ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- ٥ [٣٤٠٣] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا.
- ه [٢٤٠٤] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِه ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَّكِةٍ وَهُوَ يَخْطُبُ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَيْنِ (٤) ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَيْنِ (٤) ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَارًا لَبِسَ سَرَاهِ يَلَ (٥) » .

٥ [٢٣٩٩] سيأتي برقم: (٢٤٥٨) ، (٢٤٨٠) وتقدم برقم: (٢٣٦٩).

٥ [ ٢٤٠٠] [التحفة: س١٥١٦].

(١) الخلوة: الانفراد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

(٢) اكتتبت : كُتِبَ اسمي في جملة الغزاة . (انظر: النهاية ، مادة : كتب) .

(٣) قوله: «حدثنا زهير» ليس في (ل).

٥ [٢٤٠٣] سيأتي برقم: (٢٤١٠).

٥ [ ٢٤٠٤] [التحفة: خ م ت س ق ٥٣٧٥].

- (٤) الخفان: مثنى الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).
- (٥) السراويل والسراويلات: جمع سروال، أو: سروالة، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٣٤).

#### مسند عبد الله بن عباس والتياليا



- ٥ [٢٤٠٥] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَيْنَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : «إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلًا» (١) .
- ٥ [٢٤٠٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ الْمُحَصَّبُ (٢) بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٧٤٠٧] وعن ابْنِ عُيَيْنَةَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلِيْهِ أَخَرَهَا حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ . فَخَرَجَ وَقَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُهَا هَذِهِ السَّاعَة» . يَعْنِي : الْعِشَاء .
- ٥ [٢٤٠٨] وعن عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَمْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَلَمْ يَتْرُكُ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُـوَ أَعْتَقَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ».
- ٥ [٢٤٠٩] وعن ابْنِ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْمِرَأَةَ أَخْرَجَتْ صَبِيًّا مِنْ مِحَفَّةٍ (٣) لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجِّج ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ».
- ٥ [٢٤١٠] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن

٥ [ ٢٤٠٥] [التحفة: خ م س ٥٨٣٥] سيأتي برقم: (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في (ل).

الغرل: جمع الأغرل، وهو: الذي لم يختن. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرل).

٥ [ ٢٤٠٦] [ التحفة: خ م ت س ٩٤١].

<sup>(</sup>٢) المحصب: موضع بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب ، ويعرف اليوم بمجرّ الكبش . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٠٤٢) .

٥ [٢٤٠٩] [التحفة: م ٧٣٧٠].

<sup>(</sup>٣) المحفة: بالكسر: مَركَب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تُقبّب. (انظر: القاموس، مادة: حفف).

٥ [٢٤١٠] تقدم برقم: (٢٤٠٣).

## مِينَ بُوالْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِي الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِي الْمِعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْم





ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، قِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ١٠.

- ه [٢٤١١] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ . ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَيَيْنَةً أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ .
- ه [٢٤١٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ : «لَا يَنْفِرَنَّ (١) أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ كَانَ النَّاسُ يَنْفِرَنَّ (١) أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».
- ٥ [٢٤١٣] صرثنا زُهَيُوْ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فَيِعْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِمُ (٢ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِمُ (٢ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللَّهُمَّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّارُحُقُّ، وَالنَّالُمُ عَلْمُ وَالْنَابُ مَا فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتُ الْمُقَدِّرُكُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

<sup>② [ ۳۲۱ / أ] .</sup> 

٥ [ ٢٤١٢] [التحفة: م دس ق ٧٠٣].

<sup>(</sup>۱) يوم النفر: يوم نفور الناس من منى وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجمار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير. (انظر: المشارق) (۲/ ۲۰).

٥ [٢٤١٣] [التحفة: خ م س ق ٧٠٧٥].

<sup>(</sup>٢) القيام والقيم والقيوم: القائم بأمور الخلق، ومدبر العالم في جميع أحواله. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

<sup>(</sup>٣) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة ، يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب ، إذا أقبل ورجع . (انظر: النهاية ، مادة : نوب) .

<sup>(</sup>٤) بك خاصمت: بها آتيت من البراهين والحجج خاصمت من خاصمني من الكفار، أو: بتأييدك وقوتك قاتلت. (انظر: مجمع البحار، مادة: خصم).

#### مسند عبد الله بن عباس والله





- ه [٢٤١٤] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
- ٥ [٢٤١٥] وعن ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ .
- ٥[٢٤١٦] وعن ابْنِ عُيَيْنَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ النَّبِيُ وَيَلِيُهُ الْمَدِينَة ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ النَّبِيُ وَيَلِيهُ الْمَدِينَة ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ ، أَوِ التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ فِي الثَّمَرِ ، وَوَقْتٍ (١) مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ » .
- ٥ [٢٤١٧] صر ثنا زُهَيْرُ (٢) ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَة ، سَأَلْتُ جِبْرِيلَ : أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : أَكُمَلَهُمَا وَأَتَمَّهُمَا» .
- ٥ [٢٤١٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! يَوْمُ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيِيْهُ وَجَعُهُ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ائتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُونَ بَعْدَهُ». فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالَ: «انْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُونَ بَعْدَهُ». فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، قَالَ: «أَخْرِجُوا قَالَ: «دَعُونِي فَمَا أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَسْأَلُونَ (٢) عَنْهُ». قَالَ: أَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ ، قَالَ: «أَخْرِجُوا

٥ [٢٤١٤] [التحفة: خ م د س ق ٦٦٦٥ ، خ م س ٥٧١٧ ، س ٥٧٥٥ ، خ ت س ٩٩٢ ، س ٦٠٦٦].

٥ [٢٤١٥] سيأتي برقم: (٢٦٤٤).

٥ [ ٢٤١٦] [ التحفة : ع ٥٨٢٠].

<sup>(</sup>١) في (ل) : «ووزن».

٥ [٧٤١٧] [المقصد: ١١٨٩] [إتحاف الخيرة: ٧٧٧٥/ ٢].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «إبراهيم»، وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦١/ ٣٨) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، و «المقصد العلي».

٥ [ ٨٨ ٢٤] [ التحفة : خ م دس ١٧ ٥٥ ، م س ٢٤٥٥] .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «تسألوني» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

## مِيْنِنْ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ



الْمُشْرِكِينَ مِنْ (١) جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (٢) بِنَحْوِ مَا (٣) كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ». وَالثَّالِثَةُ (٤) لِنَحْوِ مَا (٣) كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ». وَالثَّالِثَةُ (٤) لَا أَدْرِي قَالَهَا فَنَسِيتُهَا ، أَوْ لَمْ يَقُلْهَا .

- ه [٢٤١٩] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَنْ فَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ ، عَنْ عَيَاشٍ ، عَنْ عَياشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْسَ اللَّهِ بْنِ عُبْسَ الْبِيضِ ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَا وُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، وَعَلَيْكُمْ بِالنِّيَابِ الْبِيضِ ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَا وُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ (٥) ، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ (٦) وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ » .
- ه [٢٤٢٠] صرثنا أَبُو مَعْمَرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْمَاءُ لا يُنجِّسُهُ شَيْءً» . ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً» .
- ه [٢٤٢١] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ (٨) : قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

(١) في (ل): «عن».

(٢) أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة ، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء . (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٣٤٦) .

(٣) في حاشية (م): «ممتا» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر .

(٤) في (م) ، (ل) : «والثالث» ، وفي حاشية (م) مصححًا عليه كالمثبت ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٢٤١٩] سيأتي برقم: (٢٧٣٧).

- (٥) الإثمد: حجر للكحل، وهو أسود إلى حمرة، ومعدنه بأصبهان، وهو أجوده، وبالمغرب هو أصلب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: إثمد).
- (٦) يجلو البصر : يحسن النظر، ويزيد نور العين، وينظف الباصرة لدفع المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس. (انظر: المرقاة) (٨/ ٢٥٠).
  - ٥ [ ٧٤٢٠] [المقصد: ١١٩] [إتحاف الخيرة: ٤٢٢].
    - ٥ [ ٢٤٢١] سيأتي برقم : (٢٤٦١) ، (٢٦٢٤) .
- (٧) صحح عليه في جميع النسخ ، وفي حاشية (م) منسوبًا لنسخة : «مسلم» ، وهو عند أحمد (١٨٧١) ، عن هشيم ، به .
- (٨) من هنا إلى قوله: «أن رسول الله عليه قال» في الحديث التالي سقط من (ل) ، ولعله انتقال نظر من الناسخ ، وأثبتناه من باقي النسخ .

#### مسند عبد الله بن عباس رضي





- ٥ [٢٤٢٢] صرتنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مُنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّامُ قَالَ (١٠) : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةَ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلُبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ » .
- ٥ [٢٤٢٣] صرثنا مُضعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبُو (١٠) الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاشٍ أَنْ اللَّهِ عَيَّاشٍ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاشٍ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاشٍ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاشٍ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتٍ وَالْمُغَيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتٍ نَهَى أَنْ وَلَا تَسْقِ (٢) وَلَا تَسْقِ (٢) وَلَا تَسْقِ (٢) وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُسْقِ (٢) وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمُغَانِمِ قَبْلَ أَنْ وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ قَبْلَ الْمُعْمَالَ وَاللَّهُ وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ عَلَى اللَّهِ وَعَنْ بَاللَّهُ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُومِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَا اللْمُعْلَى الْمُعْلِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل
- ٥ [٢٤٢٤] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُنْذِدٍ ، عَنْ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَخْرُجُ مِنْ عَدَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

٥ [ ٢٤٢٢] [المقصد: ٩٣٨] [المطالب: ١٩٩٩] [إتحاف الخيرة: ٤٣٣٨].

(١) آخر السقط في (ل) المشار إليه في الحديث السابق ، وينظر: «المقصد العلي» (٩٣٨).

(٢) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر: المصدر السابق.

(٣) التخبيب: الخداع والإفساد. (انظر: النهاية، مادة: خبب).

٥ [٢٤٢٣] سيأتي برقم: (٢٥٣٢).

- (٤) في (ل)، (ع): «أخو»، والمثبت من (م) مصححًا عليه، (ف)، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (٢٧/١٧).
  - (٥) في حاشية (م): «خيبر»، وأشار إلى أنه كذا في أصل البلبيسي وابن ظافر.
    - (٦) في (ل): «يسبق» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٧) الحمر الإنسية: جمع: حمار، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي: ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أنس).

۩[٦٢٢/ب].

٥ [ ٢٤٢٤ ] [ المقصد: ١٤٨٣ ] [ إتحاف الخيرة: ٥٠٥٠ ] .

## مِسْنَا الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِكُمْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا



يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، هُمْ حَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ » . قَالَ الْمُعْتَمِرُ: أَظُنُّهُ قَالَ : فِي (١) الْأَعْمَاقِ . الْأَعْمَاقِ .

- ه [٢٤٢٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ فَزَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ فَيَالِيْ .
- ٥ [٢٤٢٦] وقال مُعْتَمِرٌ مَرَّة أُخْرَى (٢): عَنْ أَبِي فَزَارَة ، عَنْ ، مِقْسَمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «هَ نِهِ الْكَلِمَاتُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ: أَعُوذُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «هَ نِهِ الْكَلِمَاتُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، وَشَرِّ الْعَيْنِ اللَّامَةِ ، فِي اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) بعده في حاشيتي (ل) ، (ع): «قتال» ، ورقم عليه في حاشية (ل) رقبا غير واضح ، وبعده في (م) ، (ل): «قال» ، ولعله تصحف من «قتال» ، والمثبت مما أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وهو موافق لما في «المقصد العلي» (١٤٨٣) ، و «مجمع الزوائد» (١٦٦٢٠) .

٥ [٢٤٢٥] [إتحاف الخيرة: ٣٩٢٦].

٥ [٢٤٢٦] [المقصد: ١٥٩٢] [المطالب: ٢٤٨١] [إتحاف الخيرة: ٣٩٢٦].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «أخبرني» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) كلمات الله: أسماء الله الحسنى وصفاته وكتبه المنزلة. (انظر: المرقاة) (٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) أبو قترة: إبليس ، لعنه اللَّه تعالى ، وهي كنيته ، أو قترة : علم للشيطان . (انظر : التاج ، مادة : قتر ) .

<sup>(</sup>٥) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٦) **الوصب**: الوجع والمرض. (انظر: اللسان، مادة: وصب).

<sup>(</sup>٧) الصفد: العطاء. (انظر: اللسان، مادة: صفد).

<sup>(</sup>٨) أشار في (م) إلى أن الهمزة ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر، وأكده في الحاشية فكتب: «وكتمها» منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَعَيْكَا



الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ شَرِبَ لَبَنّا ، فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ لِهَذَا دَسَمًا» .

- ٥ [٢٤٢٨] وعن هِقْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مَا يَسْمَ الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْ مِيَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ : «أَلَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ . قَالَ : «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا» . اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ . قَالَ : «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا» .
- ٥ [٢٤٢٩] صرثنا أَبُوصَالِحٍ ، حَدَّثَنَا هِقُلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ ، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةُ فَالَ : «قَتَلُوهُ فَاسْتَفْتَى ، فَأَفْتِي (٣) بِالْغُسُلِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَّكِيْهُ ، فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَالَ : «قَتَلُوهُ قَالَ : «قَتَلُوهُ قَالَ أَنْ مَكُنْ (١) شِفَاءَ الْعِي (٥) السُّوَالُ؟»
- ٥ [ ٢٤٣٠] قال عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَـوْ غَـسَلَ جَـسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأَهُ».
- ٥ [٢٤٣١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْدَى يَحْدَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِهُ كَانَ يُصَلِّي، فَأَرَادَ أَحَدُنَا (٦٠) أَنْ يَمُرَّ يَحْدَى بُنْ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِهُ كَانَ يُصَلِّي، فَأَرَادَ أَحَدُنَا (٦٠) أَنْ يَمُرَّ يَدُيْهِ، فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ.

٥ [ ٢٤٢٨] تقدم برقم : (٣٤٣) ، (٣٣٧٣) .

<sup>(</sup>١) في (ل): «جرحة» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «فأصابه» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) بعده في (ل): «له» ، وينظر: «المختارة» للضياء (٢٠٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) العي: الجهل. (انظر: النهاية، مادة: عيا).

٥ [ ٢٤٣١] [التحفة: د ٢٥٤٦].

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ ، ولعله تحريف من : «جَدْيٌ» كما أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (٩١) ، عن شعبة ، به ، وأحمد في «مسنده» (٢٧٩٧) ، عن عفان ، وأبو داود (٧٠٥) ، عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر ، ثلاثتهم ، عن شعبة ، به .

## مِسْيَنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ



- ٥ [٢٤٣٢] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ (١) مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَنَزَلْنَا عَنْهُ، وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ يَأْكُلُ مِنْ بَقْلِ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّي، فَنَزَلْنَا عَنْهُ، وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ يَأْكُلُ مِنْ بَقْلِ الْأَرْضِ، أَوْ قَالَ: مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؟ قَالَ: لَا.
- ٥ [٣٤٣٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَاعَنَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ (٣) أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ ، أَوْ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَقَالَ زَوْجُهَا : وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا . وَالْعَفْرُ : أَنْ يُسْقَى النَّخُلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ (١) بِشَهْرَيْنِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُ مَّ بَيِنْ ، بَيِنْ ، بَيِنْ » . قَالَ : وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ السَّعْدِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُ مَّ بَيِنْ ، بَيِنْ ، بَيِنْ » . قَالَ : وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ السَّعْدِ ، خَمْشَ (٥) الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ . قَالَ : وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ . قَالَ : وَكَانَ الدِّرَاعَيْنِ ، خَدَلَّجَ (٩) السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ ، جَعْدًا (٢) قَطَطًا (٧) عَبْلَ (٨) الذِّرَاعَيْنِ ، خَدَلَّجَ (٩) السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ ، جَعْدًا (٢) قَطَطًا (٧) عَبْلَ (٨) الذِّرَاعَيْنِ ، خَدَلَّجَ (٩) السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسُودَ ، جَعْدًا (٢) قَطَطًا (٧) عَبْلَ (٨) الذِّرَاعَيْنِ ، خَدَلَّجَ (٩) السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ

٥ [ ٢٤٣٢] [المقصد: ٣١٢] [إتحاف الخيرة: ١٦٣٣ / ٢]، وتقدم برقم: (٢٣٩١).

<sup>(</sup>١) قوله: «أنا وغلام» وقع في (ل): «وأنا غلام» ، وينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٢٠٠) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

٥ [٢٤٣٣] [التحفة: ق ٥٨٧٧].

<sup>(</sup>٢) اللعان والملاعنة: شهادات مؤكدات بأيهان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (ل) : «عن» .

<sup>(</sup>٤) تأبير النخل: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

<sup>(</sup>٥) الحموشة: الدقة. (انظر: النهاية، مادة: حمش).

<sup>(</sup>٦) الجعد: الذي في شعره التواء . (انظر: المصباح المنير ، مادة: جعد) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «جعدا قططا» كذا في النسخ بالنصب، ويمكن توجيهه على أنه خبر كان المحذوفة، وتقدير الكلام: «فجاءت بغلام، فكان أسودَ جعدا قططا».

القطط: الشديد الجعودة ، مثل: رءوس السودان. (انظر: المشارق) (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٨) العبل: الضخم. (انظر: النهاية، مادة: عبل).

<sup>(</sup>٩) الخدلج: العظيم. (انظر: النهاية، مادة: خدلج).

#### مسند عبد الله بن عباس والله على



ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا (' ) أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (' ) لَرَجَمْتُهَا؟». قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا. وَقَالَ: تِلْكَ (" ) امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْيْرِ بَيِّنَةٍ (' ) لَرَجَمْتُهَا؟ . قَالَ رَجُلُ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصِّفَةُ ؟ فَقَالَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ رَجُلُ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصِّفَةُ ؟ فَقَالَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّعِ.

- ه [٢٤٣٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ إِذَا سَقَى ، قَالَ : خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ إِذَا سَقَى ، قَالَ : «ابْدَءُوا بِالْكُبْرِ (٥)» أَوْ قَالَ : «بِالْأَكَابِرِ» .
- ه [ ٢٤٣٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ .
- ٥ [٢٤٣٦] مرثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن الْمُبَارَكِ وَعِيسَى بن يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بن حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَن وَعِيسَى بن يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بن حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَن الْبَي وَعَيْقِ عَدَاةَ الْجَمْرَةِ : «هَاتِ الْقُطْ لِي» . فَلَقَطْتُ لَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ لِي (٨) رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ عَدَاةَ الْجَمْرَةِ : «هَاتِ الْقُطْ لِي» . فَلَقَطْتُ لَهُ

<sup>(</sup>١) الرجم: القتل رميًا بالحجارة . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : رجم) .

<sup>(</sup>٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال تلك» وقع في (ل): «قال وتلك».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «قال» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٢٤٣٤] [المقصد: ١٥٢٠] [إتحاف الخيرة: ٣٦٩١].

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) مصححًا عليه: «بالكبراء» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٢٤٣٥] سيأتي برقم: (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «عيينة».

<sup>(</sup>٧) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . (انظر: النهاية ، مادة: روئ) .

٥ [٢٤٣٦] سيأتي برقم : (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٨) ليس في (ل).

### مُسِينْ أَلِمُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمُوا الْمُعْلِيِّ



حَصَيَاتٍ مِنْ (١) حَصَى الْخَذْفِ (٢) ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ (٣) فِي يَـدِهِ ، قَـالَ : «نَعَـمْ بِأَمْثَـالِ هَوُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي اللّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَـكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوّ فِي اللّينِ » .

٥ [٢٤٣٧] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : «خَمْسُ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَوْرُ بُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٥)» .

ه [٢٤٣٨] صرثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَعْبَاسٍ ، أَنَّ رَعْبَاسٍ ، أَنَّ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَة إِبْرَاهِيمَ ، وَصُورَة مَرْيَمَ ، وَقَالَ (٢) : رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَة إِبْرَاهِيمَ ، وَصُورَة مَرْيَمَ ، وَقَالَ (٢) : (أَمَا إِنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّدٌ فَمَا بَاللهُ (٧) يَسْتَقْسِمُ (٨)؟».

ه [٢٤٣٩] صرتنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ،

<sup>(</sup>۱) [۱۲۶/أ]، قوله: «حصيات من» وقع في (ل): «الحصيات مثل»، وفي «المختارة» للضياء (۱۰/ ٣١) من طريق المصنف، به: «حصيات هن».

<sup>(</sup>٢) حصى الخذف: الحصى الصغار. (انظر: النهاية، مادة: خذف).

<sup>(</sup>٣) في (ل) : «وضعتهن» .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ونعم».

٥ [٧٤٣٧] سيأتي برقم: (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، وسهاها كلبا لاشتراكها في السبعية. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

٥ [٢٤٣٨] [التحفة: خ س ٢٤٣٨].

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م) مصححًا عليه: «فقال» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٧) في (ل): «قاله» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) الاستقسام: نوع من الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

٥ [ ٢٤٣٩] [التحفة: سي ٥٧٨٥] [المقصد: ١٦١٤] [إتحاف الخيرة: ٣٨٦٧]، وسيأتي برقم: (٣٤٩٣).

TY



عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ و وَ(') مَرَّةً، قَالَ (''): أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ إِذَا عَدَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ» . قَالَ: «فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ بَرَأَ ('') مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ('').

- ٥[٢٤٤٠] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا (٥) أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ، وَنُهِيتُ أَنْ أَكُفَّ فَوْبَا أَوْ شَعْرًا».
- ٥ [٢٤٤١] وعن أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ (٢)، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ وَمَا عَبِيطًا (٧) فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفِ دِينَارٍ».
- ٥ [٢٤٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَالْدِي عَنْ عَزِيدَ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْمُخَنَّثَ (٨) مِنَ وَيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْمُخَنَّثُ (٨) مِنَ

<sup>(</sup>۱) صحح عليه في (م) ، (ل) ، (ع) ، وفي حواشيهم : «عن» ، وينظر : «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ٢١) ، وهو عند النسائي في «السنن الكبرئ» (٤/ ١١٠) من طريق ابن وهب ، به .

<sup>(</sup>٢) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ، (ف) وضبب مكانه في (م) ، والمثبت من (ع) ، ووقع عند ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٨٠) ، عن المصنف ، به : «عوفي» .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل).

٥[٢٤٤٠] سيأتي برقم: (٢٤٧٣)، (٢٦٧٩) وتقدم برقم: (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٧) العبيط: الخالص الطري . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : عبط) .

٥ [٢٤٤٢] [التحفة: ت ٢٠١٢].

<sup>(</sup>٨) **المخنّث:** المتشبه بالمرأة في سلوكه لبسًا وحركةً وكلامًا . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة : خنث) .

### مِنْ بُوالْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِنُ لِوَضِيْكِ





الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. فَقُلْتُ: وَمَا الْمُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

- ٥ [٢٤٤٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «عَلَىٰ كُلِّ مِيسَمٍ (١) مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقِوْمِ : هَذَا شَدِيدٌ ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ : «أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْ يُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هَذَا شَدِيدٌ ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ : «أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ حُطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ حُطُوةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةٍ صَلَاةٌ » وَإِنَّ كُلَّ حُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةٍ صَلَاةٌ » وَإِنَّ كُلَّ حُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةٌ صَلَاةٌ » .
- ٥ [٢٤٤٤] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَىٰ كُلِّ مِيسَمٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ». فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
- ه [٢٤٤٥] صرثنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنُفْضِي إِلَىٰ نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ كَمَا لَحُوَارِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْضِي بِالْغَدَاقِ لَنُهُ ضِي بِالْغَدَاقِ الْوَاحِدَةِ إِلَىٰ مِائَةِ عَذْرَاءً » .
- ٥ [٢٤٤٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ جُلَسَائِنَا مُبَارَكِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ (٢) : «مَنْ ذَكَرَكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ» .

o [٢٤٤٣] [المقصد: ١٠٤٣] [إتحاف الخيرة: ٢٠٩٩].

<sup>(</sup>١) الميسم: المرادبه: أن على كل عضو موسوم بصنع اللَّه صدقة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).

ه [۲٤٤٤] [المقصد: ۲۰٤٤].

٥ [٧٤٤٥] [المقصد: ١٩٤٦] [إتحاف الخيرة: ٧٨٦٩].

٥ [٢٤٤٦] [المقصد: ١٧٣٠] [المطالب: ٢٨١٧-٢٤٢] [إتحاف الخيرة: ٥٩-٦/٦].

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل).

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْكَا



- ه [٢٤٤٧] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فُقِدَتْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْدٍ مِمَّا خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فُقِدَتْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْدٍ مِمَّا أُصِيبَ (٢) مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ أُنَاسٌ : لَعَلَّ النَّبِيَ عَيَّكِةٍ أَخَذَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا كَانَ أَنِي اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ يُعَلِّ أَنْ يَعْلَلُ أَنْ يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ
- ٥ [٢٤٤٨] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أُلِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ، قَالَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ، قَالَ النَّبِي عَرُوبَةً ، قَالَ : «فَأَيْنَ دِرْعُكَ (٤) الْحُطَمِيَّةُ (٥)؟» . النَّبِيُ عَلَيْتٍ : «أَعْطِهَا شَيْئًا» . قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : «فَأَيْنَ دِرْعُكَ (٤) الْحُطَمِيَّةُ (٥)؟» .
- ٥ [٢٤٤٩] وعن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ عَزْرَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُلَبِّي عَنْ الْمُلَبِّي عَنْ اللهُ الْمُلَبِّي عَنْ اللهُ الْمُلَبِّي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله
- ٥[٢٤٥٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ (٧) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٥ [٧٤٤٧] سيأتي برقم: (٢٦٦١).

(١) قوله: «بن أبان» من حاشية (م) ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

(٢) في (ل): «أصبت» ، وينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ٢٣) من طريق المصنف ، به .

(٣) يغل: يخن ، والغلول: الخيانة في الغنيمة خاصة . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٣٢) .

٥ [٨٤٤٨] [التحفة: د ٦١٨٤].

(٤) الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦).

(٥) الحطمية: التي تحطم السيوف ، أي : تكسرها ، وقيل : هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها : حطمة ، وكانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حطم) .

(٦) ليس في (ل).

٥ [ ٧٤٥٠] [المقصد: ٥٩٤] [إتحاف الخيرة: ٢٥٩١].

(٧) في (ل): «سليهان» ، وينظر: «المقصد العلي» (٢/ ٢٦١) ، وهو سكين بن عبد العزيز كما عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٣٧٧) من طريق المصنف ، به .

### 



قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ (١) النَّبِيُ عَيَّا مِنْ عَرَفَة ١٥ ، فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، وَجَعَلَ (٢) النَّبِيُ عَيَّا يُوعُ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، وَجَعَلَ الْفَتَى النِّسَاءَ ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّا يُوعُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّا يَ اللَّهُ النَّبِيُ عَيَا إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ » .

٥ [٢٤٥١] صرثنا أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْبُنُ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ عُمَارَة بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنُ عَبْرِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ عُمَارَة بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنُ عِكْرِمَة وَالَ : «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ (٣) ، ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ (٣) ، فَإِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْجِنِّ » .

٥ [٢٤٥٢] صرثنا بِشُرُ أَنْ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : مَوْلَى آلِ طَلْحَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : وَلَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَة . فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَنْ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَنْ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاء أُخْتِكَ شَنْ اللَّهُ لَا يَحْجَجُ رَاكِبَة وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» .

٥ [٢٤٥٣] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ ،

(١) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

۵[۲۲/ب].

(٢) في حاشية (م): «فجعل» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٧٤٥١] [المقصد: ٦٤١] [إتحاف الخيرة: ٤١٣].

(٣) البهيم: الذي لا يخالط لونه لون غيره . (انظر: النهاية ، مادة: بهم) .

(٤) في (م): «المعنية»، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت، وأشار إلى أنه كذلك في أصل البلبيسي وابن ظافر، وينظر: «المعجم» للمصنف (٢١٠)، و«المقصد العلي» (٢/ ٢٨١).

٥ [ ٢٤٥٢ ] [التحفة: د ٢٣٥٩ ] سيأتي برقم: (٢٧٤٧ ) .

(٥) في (ل): «بشير» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «المختارة» للضياء (١٣/ ٤٧) من طريق المصنف ، به . ٥ [٢٤٥٣] [المقصد: ١٠٧٦] [المطالب: ٢٦٩٠] [إتحاف الخيرة: ٥٥٥٤].



عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ أَوْ كَثِيرٍ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَسِنِ بْنِ حَبِيبٍ أَوْ كَثِيرٍ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَكُرَهُ أَذَى عَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُـوْذِي الْمُؤْمِنِ (٣) ، وَاللَّهُ يَكُرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ .

ه [٢٤٥٤] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالاً : حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَكَرِيًا ، عَنْ نَصْرِ (٤) الْخَزَّازِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ وَرَعُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ الْخَبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «افْبُتْ حِرَاءُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صَدِيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ » . وَعَلَيْهِ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَلِيٌّ (٧) ، وَعُثْمَانُ ، وَطُلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَعَلَيْهِ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْوِ بْنِ نُفَيْلٍ . وَكَتَبْتُهُ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الرَّبِيعِ .

٥ [٢٤٥٥] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ

(١) في (ل): «كبير» ، والمثبت هو الصواب.

(٢) المناجاة والتناجي: المحادثة سرًّا. (انظر: النهاية ، مادة: نجا).

(٣) تصحف في الأصول الخطية إلى : «منه» ، والتصويب من «المقـصد العـلي» (٣/ ٥٢) ، و«مجمـع الزوائـد» (٨/ ٦٤) ، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٥٥٥٤) ، و«المطالب العالية» (٢٦٩٠) منسوبًا لأبي يعلى .

٥ [٤٥٤] [المقصد: ١٣٥١] [إتحاف الخيرة: ٢٥٧١-٢٠٠٩].

(٤) في (ل)، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «نصر» بالمهملة، وينظر: «المقصد العلي» (٣/ ١٩٤)، وهو في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ٧٩) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، وقد ورد بالمهملة والمعجمة، وصُوّب الثاني، قال الخطيب في: «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢٢١٧): «ذكره البخاري في موضعين في باب نصر، وفي باب نضر، وهو بالضاد المعجمة بغير شك».

(٥) حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة ، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه على ويسمى جبل النور. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

(٦) في (ل): «عليه».

(٧) صحح عليه في (م) ، وقد سقط من رواية ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وهو ثابت في «المقصد العلي» .

٥ [ ٧٤٥٥] [المقصد: ٣٢٩] [إتحاف الخيرة: ٢١١٦٢ / ٢]، وسيأتي برقم: (٢٦٩٧).

# مُسْيِنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْفُلُ الْوَصْيُولِيُّ





- عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (١) مُتَوَشِّحًا (٢) بِهِ ، يَتَّقِي (٣) بِفَصْلِ الثَّوْبِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.
- ٥ [٢٤٥٦] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ (٤) اسْتَوَىٰ ، فَلَـوْ صُـبَّ عَلَـى ظَهْرِهِ مَـاءُ لَأَمْسَكَهُ .
- ٥ [٢٤٥٧] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةً يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ .
- ٥[٨٥٨] مرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ وَهُوَ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ وَهُوَ مَا لِيْلَىٰ مَحْرِمٌ فَغُشِي (٥) عَلَيْهِ ، فَنَهَى النَّاسَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ كَرَاهِيةَ الضَّعْفِ عَلَيْهِ .
- ٥ [٢٤٥٩] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ (٦) ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ
- (١) المخالفة بين طرفي الثوب: أن يأخذ طرفه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الآخر على الأيسر من تحت اليمنى، ويعقد طرفيه على صدره. (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف).
- (٢) التوشح: هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح).
  - (٣) **الوقاية:** صيانة الشيء وستره وتجنب الأذى . (انظر: اللسان، مادة: وقي) .
    - ه [۲۵۲] [المقصد: ۲۸۶].
- (٤) كذا في الأصول الخطية: «سجد» ، وكذا هو في «المقصد العلي» ، وفي حاشية (ع): «ركع» وصوبه ، وكذا هو في «المقصد العلي» ، وفي حاشية (ع): «ركع» وصوبه ، وكذا هو في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٢٧٨) ، ولعله الأقرب ، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٢٧٨١) ، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٠١) من طريق أبي الربيع ، به .
  - ٥ [٢٤٥٧] [المقصد: ٣٤٤] [المطالب: ٣٣٥] [إتحاف الخيرة: ١١٨٨].
- ٥ [ ٢٤٥٨] [التحفة: س ٦٤٧٨ ، س ٦٤٨٩] [المقصد: ٥١٥] [ إتحاف الخيرة: ٢٣١٥] ، وسيأتي برقم: (٢٤٨٠) وتقدم برقم: (٢٢٨٠) .
  - (٥) الإغشاء: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
    - ٥ [٢٤٥٩] [إتحاف الخيرة: ٧٠٣٧].
- (٦) قوله: «سلام بن أبي مطيع» كذا في الأصول الخطية ، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٩٤)، =



عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحِدَّةُ تَعْتَرِي خِيَارَ أُمَّتِي».

- ٥ [٧٤٦٠] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَىٰ يَوْمَ بَدْرِ الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ ، وَالرَّجُلَ سَهْمًا .
- ٥ [٢٤٦١] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا وَهُبُ (١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : تُوفِّي (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِيِّنَ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ .
- ٥ [٢٤٦٢] صرثنا أَبُوعُمَرَ الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبِي (٣) الْقَاسِم ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ يَخْتَلِفَانِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَصَحِبَهُمَا رَجُلٌ مِنْ قُريْشٍ مِنْ كَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ يَخْتَلِفَانِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَصَحِبَهُمَا رَجُلٌ مِنْ قُريْشٍ مِنْ بَيْنِ سَهْمٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَوْصَى إِلَيْهِمَا بِتَرِكَتِهِ . فَلَمَّا

<sup>=</sup> المخلص في «المخلصيات» (١٠٣٣) من طريق أبي الربيع ، به ، وفيهما : سلام الطويل مكان سلام بن أبي مطيع ، وينظر : «المطالب العالية» (١٣/ ٥١٩).

٥ [ ٢٤٦٠] [المقصد: ٩٤٥] [إتحاف الخيرة: ٣٤١].

٥ [٢٤٦١] [المقصد: ٩٩]، وسيأتي برقم: (٢٦٢٤)، وتقدم برقم: (٢٤٢١).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول الخطية: «وهب»، وكذا هو في «المقصد العلي» (۱/ ۷۲)، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (۲۲۲٤) وفيه: وهيب، وهو الصواب، والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۸٤٣) من طريق هُدبة، عن وُهيب، وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۳۲) من طريق وُهَيب، وينظر: «إتحاف الخيرة» (٤١٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل).

٥ [ ٢٤٦٢ ] [ التحفة : خ دت ٥٥٥١ ] [ إتحاف الخيرة : ٣٧٤ ٢ / ٢ ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصول الخطية ، وأثبتناه من «أسباب النزول» للواحدي (١٨٩) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٤٢٢) ، وهو: محمد بن أبي القاسم الطويل .



قَدِمَا فَدَفَعَاهَا إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَكَتَمَا جَامًا (١) كَانَ مَعَهُ مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ أَهْلِهِ، وَكَتَمَا جَامًا (١) كَانَ مَعَهُ مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا بِاللَّهِ مَا كَتَمَا، وَلَا اطَّلَعَا، وَحَلَىٰ لَمْ نَرَهُ. فَأُنِيَ بِهِمَا النَّبِي عَنَيْهُ مَا النَّبِي عَنْهُ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ إِنَّ الْجَامَ وُجِدَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ إِنَّ الْجَامَ وُجِدَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَعَدِيٍّ بْنِ بَدًاءٍ. فَقَامَ أَوْلِيَاءُ السَّهْمِيِّ، فَأَخَذُوا الْجَامَ، وَحَلَفَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ بِاللَّهِ إِنَّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدًاءٍ. فَقَامَ أَوْلِيَاءُ السَّهْمِيِّ، فَأَخَذُوا الْجَامَ، وَحَلَفَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَامَ جَامُ صَاحِبِنَا، وَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا كَضَرَ الظَّالِمِينَ. وَنَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ (٣): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ الظَّالِمِينَ. وَنَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ الْآيَةِ . أَلْكُونُ الْآيَةِ . أَلْمُونُ الْمُؤْتُ الْلَائِدَة: ١٠٦٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

ه [٢٤٦٣] صرثنا حَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ (٥) ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ﴿ وَالنَّصَارَىٰ .

ه [٢٤٦٤] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ (٦) قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّالِهُ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمُ (٧)

#### ٥ [ ٢٤٦٤] [ المطالب : ١٦٦٥].

<sup>(</sup>١) الجام: الإناء. (انظر: ذيل النهاية، مادة: جوم).

<sup>(</sup>٢) المخوص بالذهب: الذي عليه صفائح من الذهب مثل خوص النخل، وهـ و ورقـ ه. (انظـ ر: النهايـة، مادة: خوص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «هاتان الآيتان» وقع في (م)، وحاشية (ل): «هاتين الآيتين»، وفي (ل): «الآيتين»، وفي حاشية (م) مصححًا عليه كالمثبت، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وينظر: «أسباب النزول» للواحدي، و «إتحاف الخيرة المهرة».

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى : «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر . ٥ [٢٤٦٣] سيأتي برقم : (٢٦٩٨) ، (٢٦٩٩) .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «شريح» بالشين المعجمة ، والمثبت هو الصواب.

<sup>.[1/170]</sup> 

<sup>(</sup>٦) في (ل): «عن» ، والصواب هو المثبت ، وقد أخرجه الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٤) من طريق خالد ، به .

<sup>(</sup>٧) الأيم: التي لا زوج لها ، بكرًا كانت أو ثيبًا ، مطلقة كانت أو متوفَّى عنها . (انظر: النهاية ، مادة: أيم) .

#### مسند عبد الله بن عباس رضي الله



وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَمَا حَقُّ النَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ (۱) ، وَإِلَّ جَلَى أَوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِي (٢) جَلَسْتُ أَيِّمًا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَلْ عَقَ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَلَّا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ عَلَى الزَّوْجَةِ أَلَّا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَلَّا تَحْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ » .

ه [٢٤٦٥] وَبِهِ قَالَ: صرثنا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا ثَارَتْ رِيحٌ فَاسْتَقْبَلَهَا، وَجَثَا (٣) عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحَمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا مَذَابًا».

ه [٢٤٦٦] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّيْهُ قَالَ : «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّيْهُ قَالَ : «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُعْنِيهُ (٤) اللَّهُ ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّة (٥) ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبَا لَا يُغْفَلُ . وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ يُعْنِيهُ (٤) اللَّهُ ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّة (٥) ، إلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبَا لَا يُغْفَلُ . وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَ ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة » . فَقَامَ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَقَالَ : أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . حَتَّى لَوْقَالَ وَاحِدَة . لَقَالَ : نَعَمْ : «وَمَا مِنْ فَقَالَ : أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ : وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟ عَبْدٍ أَذْهَبَ اللَّهُ كَرِيمَتَيْهِ (٧) ، إِلَّا كَانَ (٨) ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْجَنَّة » . قَالَ : وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟ عَبْدٍ أَذْهَبَ اللَّهُ كَرِيمَتَيْهِ (٧) ، إلَّا كَانَ (٨) ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْجَنَّة » . قَالَ : وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟

<sup>(</sup>١) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «وهو».

٥ [ ٢٤٦٥ ] [ المطالب : ٣٣٧٨ ] [ إتحاف الخيرة : ٦٢٤٤ / ٢].

<sup>(</sup>٣) الجنو: الجلوس على الركبتين. (انظر: النهاية ، مادة: جثا).

٥ [٢٤٦٦] [التحفة: ت ٢٠٢٧] [المطالب: ٢٥٥٦].

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أنبته».

<sup>(</sup>٥) البتة: مصدر مُؤَكِّد، يقال لكل أمر لا رجعة فيه. (انظر: اللسان، مادة: بتت).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «فقال».

<sup>(</sup>٧) في (ل) : «كريمته» .

<sup>(</sup>A) في (ل): «كانت».

### مُسْتِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْفِلُ الْمُخْلِقِينَ



قَالَ: عَيْنَاهُ (١) . قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: وَاللَّهِ هَذَا مِنْ كَرَائِمِ الْحَدِيثِ وَغُرَرِهِ.

- ٥ [٢٤٦٧] صر ثنا وَهْبُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ (٢) : "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ (٢) : "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللَّه فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ الْإِسْلَامَ ، وَجَعَلَهُ سَهْلا سَمْحًا سُنَنًا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، وَأَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وَشَرَعَ الْإِسْلَامَ ، وَجَعَلَهُ سَهْلا سَمْحًا وَاسِعًا ، وَلَه مِي جُعَلْهُ ضَيِقًا . يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُ إِلَا فِي ثَلَاثٍ لِ اللَّهُ لَمْ يَعْدَ إِيمَانٍ ، وَزَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ (٥ ) ، أَوْ قَاتِلِ (٢٠ كَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا . اللَّهُمَ هَلْ بَلَعْتُهُ وَيُقْتَلُ بِهَا . وَزَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ (٥ ) ، أَوْ قَاتِلِ (٢ ) نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا . اللَّهُمَ هَلْ بَلَعْتُ ﴾ .
- ٥ [٢٤٦٨] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَهُ اعْتَمَرَ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ عَهْدُ أَلَّا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عُمْرَتَهُ ، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عُمْرَتَهُ ، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عُمْرَتَهُ ، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي ؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ . وَمَرَّ بِهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : إِلَى مَنْ تَدَعُنِي (٧)؟ لَلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ . وَمَرَّ بِهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : إِلَى مَنْ تَدَعُنِي (٧)؟

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ل) : «عينيه» ، وفي حاشية (م) مصححًا عليه كالمثبت ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٢٤٦٧] [المطالب: ٢٩١٣] [إتحاف الخيرة: ١٢٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن رسول ﷺ قال» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) النكث: نقض العهد. (انظر: النهاية، مادة: نكث).

<sup>(</sup>٤) الذمة: العهد والأمان والضيان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٥) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أو قاتل» أشار في (م) إلى أن همزة «أو» ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر، وأكده في الحاشية فكتب: «وقاتل» منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وينظر: «المطالب العالية» (١٢/ ٣٧٧).

٥ [ ٢٤٦٨] [ المطالب : ٣٥٠٤] [ إتحاف الخيرة : ٢٧٢١] .

<sup>(</sup>٧) قوله : «فلم يلتفت للعهد الذي بينه وبين أهل مكة ، ومر بها زيد بن حارثة ، فقالت : إلى من تدعني؟» ليس في (ل).



فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا . وَمَرَّبِهَا جَعْفَرٌ ، فَنَاشَدَتْهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ مَرَّبِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا حَسَنٍ (١) ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي ؟ فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ ، فَأَلْقَاهَا خَلْفَ فَاطِمَةَ . فَلَمَّا نَزَلُوا أَدْنَى مَنْزِلٍ أَتَى زَيْدٌ عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَنَا أَوْلَى بِهَا مِنْكَ أَنَا مَوْلَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ . قَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَوْلَى بِهَا حَلَيُّ عَلَيْكَ . قَالَ جَعْفَرٌ : أَنَا أَوْلَى بِهَا حَالَتُهَا عِنْدِي نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ . قَالَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا وَنُكُ هُ أَنْتَ يَا عَلِيُّ ، فَأَنْ مَنْكَ أَنْ مَنْكَ الْجَارِيةَ إِلَى خَالَتِهَا وَهِي أَوْلَى بِهَا وَلَى بِهَا وَلَى بِهَا مِنْكَ . قَالَ جَعْفَرُ ، قَالَ اللَّه عَلَيْهُ ، فَلَمَّا عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا عَلَتْ أَصْواتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ ، فَأَنْ مِنْكَ أَنْ مَنْكَ الْجَارِيةَ إِلَى خَالَتِهَا وَهِي أَوْلَى بِهَا وَلَى بِهَا وَلَى بِهَا وَلَى بِهَا وَلَى بِهَا وَاللَهُ مَا أَنْتَ يَا عَلِي مُ أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي مُ أَنْتَ مَنْ الْمَالِي وَمَوْلَاكُمْ ، فَادْفَعِ الْجَارِيةَ إِلَى خَالَتِهَا وَهِي أَوْلَى بِهَا » .

ه [٢٤٦٩] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مِنْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ». فَاشْتَدَ (٣) ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الْمُهُاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمُسْلِمَة إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَى (٤) وَضَعَتْ، فَإِنَّ لَهَا بِأَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَيَاةً نَسَمَةً (٥)».

٥ [٧٤٧٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِينَ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطِيَّةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِينِهُ عَبُلِهُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِينَهُ

<sup>(</sup>١) في (ل): «حسين».

<sup>(</sup>Y) في (م) ، (ل): "وصيي" ، والمثبت مما أشار إليه في (م) لأصل البلبيسي وابن ظافر ، فقد أشار إلى أن كلمة: "وصيي" ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وكتب المثبت في الحاشية منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، والمثبت موافق لما في "إتحاف الخيرة" (٢٧٢١) معزوًّا لأبي يعلى وغيره ، والمفظ لأبي يعلى - لكنه فيه من رواية ابن المقرئ ، ويؤيده ما في "مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري" (ص ٢٢٠ ، ح ٢٠٤ / ٥) ، و "معجم ابن الأعرابي" (٢٤٢٠) كلاهما من طريق أبي علي الرحبي الحسين بن قيس عن عكرمة ، به ، بلفظ: "يا علي ، أنت مني وأنا منك".

٥ [ ٢٤٦٩ ] [ المطالب : ١٧٦٣ ] [ إتحاف الخيرة : ٣١٧٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: «اشتد» ، والمثبت من «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ٦٥) ، و «المطالب العالية» (٨/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية ، والسياق غير واضح ، وبدله في المصادرين السابقين: «فإذا».

<sup>(</sup>٥) النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

### مُسَيِّنُهُ الْمِعْلِ ابْيَا يَعْلِنَا لِمُصِّلِّ الْمُ



فِي بَيْتٍ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِ إِحْدَاهُنَّ فَأَغْفَى (۱) ، فَضجكَ فِي مَنَامِهِ فَبَعْدَ أَنِ انْتَبَهَ (۲) سَأَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَضْحَكَكَ؟ فِي مَنَامِهِ فَبَعْدَ أَنِ انْتَبَهَ لَا سَأَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ : «عَجِبْتُ لِنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ ، وَهَ وْلَ الْعَدُوّ يُجَاهِدُونَ فِي السَّبِيلِ (٣) » . فَذَكَرَ لَهُمْ فَضُلًا لَمْ يَحْفَظُهُ مُحَمَّدٌ قَالَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ ثَمَّةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْعُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا . فَخَرَجَ بِهَا زَوْجٌ لَهَا فِي غَزَاةٍ ، فَبَيْنَمَا (٤) هِي عَلَى الْجَلِ الْبَحْرِ الْ تَسِيرُ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهَا ، إِذْ وَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ فَخِذُهَا فَمَاتَتْ .

- ٥[٢٤٧١] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَأَ النَّبِيَّ عَيْكِيْ قَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيْ قَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» (٥) .
- ٥ [٢٤٧٢] و (٢) عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ (٧) فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ» .
- ٥ [٢٤٧٣] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَلَا أَكُفُ (^) الثِّيَابَ ، وَلَا الشَّعَرَ » .

<sup>(</sup>١) الإغفاء والإغفاءة: النوم الخفيف. (انظر: النهاية ، مادة: غفا).

<sup>(</sup>٢) في (م): «رأيته» ، وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٠/ ٢١٣) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقال عجبت لناس من أمتي يركبون هذا البحر وهول العدو يجاهدون في السبيل» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «فبينا». (٤)

٥ [ ٢٤٧١] سيأتي برقم : (٢٧٥٣) .

<sup>(</sup>٥) متن هذا الحديث ليس في (ل) ، وَرُكّب إسناده على المتن الذي بعده .

<sup>(</sup>٦) هذا المتن رُكب في (ل) على الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٧) قوله: «قوم لوط» تصحف في (ل) إلى: «قوط».

٥ [٧٤٧٣] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨] سيأتي برقم: (٢٦٧٩) وتقدم برقم: (٢٣٩٨) ، (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>A) في (ل): «ألف» ، والمثبت هو الصواب.

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَعَيْكِا



- ه [٢٤٧٤] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ مِنَ اللَّيْلِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، قِيَامُهُ (٢) فِيهِنَّ سَوَاءٌ .
- ٥ [٧٤٧] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ (٤) بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ حَفْصِ الْمَرْوَذِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ حَفْصِ الْمَرْوَذِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيْ عَكَالِيَّ عَنَا عُنْ يَكِيلِهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةً .
- [٢٤٧٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَاللَّهُ وَلَا هُورَدَّهُ الْخَطَّابِ فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَهُ فَحَذَفَ بِهِ ، وَقَالَ : فَلَا أَنَا طَلَبْتُهُ وَلَا هُورَدَّهُ عَلَى .
- ٥ [٧٤٧٧] صر ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ (٥) ، فَقَالَ : عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ (٥) ، فَقَالَ : أَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْهُ رَاوِيَةً رَاوِيَةً وَالْ عَامَ الْفَتْحِ ، وَكَانَ أَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْهُ رَاوِيَةً وَالْ الْفَتْحِ ، وَكَانَ

٥ [ ٢٤٧٤] [التحفة: م ٥٩٢٥ ، م ق ٣٤٣] سيأتي برقم: (٢٥٨٠) .

٥ [٧٤٧٧] سيأتي برقم: (٢٦٠٠).

(٦) **الراوية**: القِربة. (انظر: النهاية، مادة: روى).

<sup>(</sup>١) في (ل): «يصلي».

<sup>(</sup>٢) بعده عند ابن حبان (٢٦٢٧) ، عن المصنف ، به : «فتوضأت ثم قمت» .

<sup>(</sup>٣) في (م): «قيامًا» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وفي (ل): «فقاما» ، وينظر: «صحيح ابن حبان» ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «محمد» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «المختارة» للضياء (١٣/ ٣٣٣) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).

# مِسْنِبْ لِلْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعْلِلِّةِ الْمُؤْمِنُكِ



رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَادِقُهُ (() فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ قَدْ (() حَرْمَهُ () اللَّهِ عَلَيْ الْحَرْ وَرَةِ (() قَرْيَةٍ إِلَى (() جَنْبِ حَرَّمَهُ () فَأَصْغَى إِلَى غُلَامٍ لَهُ مَعَهُ قَالَ: اذْهَبْ بِهَا (() إلَى الْحَرْ وَرَةِ (() قَرْيَةٍ إِلَى (() جَنْبِ الْمَدِينَةِ فَبِعْهَا. قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. اللَّهِ عَلَيْ : «مَا الَّذِي أَمَرْتَهُ؟». قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. قَالَ: اللَّهِ عَلَيْ أَمُونَهُا . فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ.

- ٥ [٢٤٧٨] صرثنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبُنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْرٌ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ أَبِي عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرُّسُلُ » . بِهِ الرُّسُلُ » .
- ٥ [٢٤٧٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَلَيْهِ الطِّينَ إِذَا سَجَدَ .
- ٥ [ ٢٤٨٠] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «مُصادِقَه» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لقد» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) مصححًا عليه: «به» ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) الحزورة: الرابية الصغيرة، وكانت سوق مكة، ثم دخلت في المسجد الحرام، وقف عليها عل

<sup>(</sup>٥) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٢٤٧٨] [إتحاف الخيرة: ٦٢٤٥].

<sup>(</sup>٧) في (ل): «يأتي» ، وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٤٨٣) ، و «المطالب العالية» (١٤/ ٣٧).

ه [۲٤٧٩] [الطالب: ۵۰۷].

٥ [ ٢٤٨٠] تقدم برقم : (٢٣٦٩) ، (٢٩٩٨) ، (٢٤٥٨) .

#### مسند عبد الله بن عباس والله الله



- ه [٢٤٨١] حرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَطَاءٍ (١) ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالًا مَعَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَ(٢) نَحْوِ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَقُولُ: (لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ لا حَرَجَ لا حَرَجَ لا حَرَجَ اللهِ عَرَجَ اللهِ عَدَرَجَ اللهِ عَرَجَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَجَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ه [٢٤٨٢] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ : «هَلُمَّ (٤) الْقُطْ لِي». قَالَ : فَالْتَقَطْتُ لَهُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ : «هَلُمَ (٤) الْقُطْ لِي». قَالَ : فَالْتَقَطْتُ لَهُ لَبِي الْعَلْقِ فِي الْقُطْ لِي ». قَالَ : «نَعَمْ بِمِثْلِ هَوُلَاءِ ، حَصَيَاتٍ هُنَّ فَي يَدِهِ . قَالَ : «نَعَمْ بِمِثْلِ هَوُلَاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ » .
- ٥ [٢٤٨٣] وعن هُشَيْم ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتِهُ مُحْرِمًا ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا» .
- ه [٢٤٨٤] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مُهِلَّا بِالْحَجِّ ، طَافَ وَسَعَى ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ مُهِلَّا بِالْحَجِّ ، طَافَ وَسَعَى ، وَلَمْ يَحِلَ مِنْ أَجْلِ الْهَدِي ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ (٢) أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ ، ثُمَّ الْهَدْي ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ (٢) أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ ، ثُمَّ يَحِلَ .

٥ [ ٢٤٨١] [التحفة: خت س ٥٨٩٩ ، خ س ٥٩٦٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «منصور، عن عطاء» مكانه في (ل)، (ع): «يزيد بن أبي زياد، عن مقسم».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) بعده: «وصح» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا حرج» أشار في (م) أنها ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٢٤٨٢] تقدم برقم: (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «من» .

٥ [٢٤٨٣] تقدم برقم: (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) الهدي : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعم (الإبل والبقر والغنم) لتُنحر . (انظر : النهاية ، مادة : هدا) .

## مُسْنِبُ لُوطِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِ





- ٥ [٢٤٨٥] وعن هُ شَيْمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١٥ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ كَانَ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.
- ٥ [٢٤٨٦] وعن هُشَيْمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . فَقَالَ رَجُلُ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . فَقَالَ رَجُلُ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : «وَالْمُقَصِّرِينَ » .
- ٥ [٢٤٨٧] وعن هُشَيْمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَسَحَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْهُ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْحِكْمَةِ.
- ٥ [٢٤٨٨] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ (١) يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعِ وَوَضْعٍ ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا يُخَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا يُحَدِّرِمَةً! يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ . قَالَ (٢) : أَوَ لَيْسَتْ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ؟ لَا أُمَّ لِعِكْرِمَةً!
- ٥ [٢٤٨٩] وعن هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ (٣) الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» .
- ٥ [٢٤٩٠] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبُنِ عَبَّالٍ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَ عَلِي اللهُ فَقَالَتْ:

٥ [ ٧٤٨٥] [ التحفة: د ت ٥٩٥٨].

٥ [٢٤٨٦] سيأتي برقم: (٢٧٢٨).

<sup>(</sup>١) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) في (م) ، (ل) : «فقال» .

٥ [ ٢٤٨٩ ] [التحفة: خ م دس ٢٤٨٩ ] .

<sup>(</sup>٣) الذراري: جمع ذرية ، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى . (انظر: النهاية ، مادة: ذرر) .

٥ [ ٢٤٩٠] [التحفة: م س ق ٥٧٥٤ ، س ق ٦٢١٤ ، دت س ٦٢٣٢].

#### مسند عبد الله بن عباس والله عليها





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ (١) الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: «نَعَمِ ، اشْتَرِطِي». قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «قَولِي: لَبَيْكَ (٢) اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّي (٣) مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

- ه [٢٤٩١] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْحَجَّابُ وَ بَعَالُمْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْحَبَّاسِ ، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ الْبِي عَبَّاسٍ ، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ الْبِي عَبَّاسٍ ، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ .

رَجُلُ (٤) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَىٰ وَلَيْتُ مُرْصَدُ وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَىٰ وَلَيْتُ مُرْصَدُ قَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيْ : «صَدَق».

قَالَ :

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ يُصْبِحُ ضَوْؤُهَا يَتَوَدَّهُ تَالْبَيْ هُلِكُ فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا (٦) إِلَّا مُعَذَّبَ لَهُ وَإِلَّا تُجْلَلُكُ لَنَا فِي رِسْلِهَا (٦) إِلَّا مُعَذَّبَ لَهُ وَإِلَّا تُجْلَلُكُ لَنَا فِي رِسْلِهَا (٦) إِلَّا مُعَذَّبَ لَهُ وَإِلَّا تُجْلَلُكُ لَنَا فِي رِسْلِهَا (٦) إِلَّا مُعَذَّبَ لَنَا فِي رِسْلِهَا (٦) وَمَا لَنَّ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ : «صَدَق» .

<sup>(</sup>١) في (م): «أربح» وكتب فوقه مشيرا إلى سقوطه عن أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، وكتب في حاشية (ل): «أريح»، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي : إجابتي لك ، أي : إجابة بعد إجابة ، وقيل : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>(</sup>٣) المحل: يقع على الموضع والزمان الذي يحل فيهما من الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

٥ [ ٧٤٩١] [المقصد: ٧٥١] [إتحاف الخيرة: ٣١٤٨].

٥ [ ٢٤٩٢] [ المقصد: ١١٢١] [ المطالب: ٥٩٨] [ إتحاف الخيرة: ٥٥٢٨].

<sup>(</sup>٤) في (ل): «رحل» . (٥) في (ل): «تأتي» .

<sup>(</sup>٦) الرِّسْل: الحِينة والتأنّي. (انظر: النهاية، مادة: رسل).



- ٥ [٢٤٩٣] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْهِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «مَنْ دَخَلَ عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «مَنْ دَخَلَ عَنِ الْمِنْهِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحْضُرْ وَفَاتُهُ ، قَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعَ مَرَاتٍ شُفِيَ» .
- ٥ [٢٤٩٤] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْعَجَّابِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهُ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : «أَلَّا يُغْفِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ (١) بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ » .
- ٥ [٢٤٩٥] صرتنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَاكُ (٢).
- ٥ [٢٤٩٦] صر ثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ تَوَضَّا ، فَعَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى (٣) ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى (٣) ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَجُولُهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرُفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى .

٥ [٢٤٩٣] تقدم برقم: (٢٤٣٩).

ه [٤٩٤] [المقصد: ٦٨٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «يفدوا عانيهم» في (ل): «تعدوا عامهم».

٥ [٧٤٩٥] سيأتي برقم: (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٢) التسوك: تنظيف الفم والأسنان بالسِّواك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوك).

٥ [٢٤٩٦] سيأتي برقم: (٢٦٨٠) ، (٢٦٨٢) ، وتقدم برقم: (٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم غرف غرفة فغسل يده اليسري» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «وأدخلهما».

<sup>(</sup>٥) في (ل): «التي» ، والمثبت من (م) أليق بالسياق .

#### مسند عبد الله بن عباس وَ الله عباس



ه [٢٤٩٧] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِةٍ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» .

٥ [٢٤٩٨] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِبَاسٍ عَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِ عَيَّالِهُ عِيْدَ النَّبِي عَيَّالِهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي عَيَّالِهُ وَيَعْ مَا اللَّهِ عَنْ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ. إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا (١) مِنْ فَوْقِهِ، فَوَقَهِ، فَوَقَعُ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ. فَأَتَاهُ مَلَكُ، فَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيُّ كَانَ (٢) قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ فَاتَحَةِ الْمُعْورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيُّ كَانَ (٢) قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأُ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلَّا أُعْطِيتَ.

٥ [٢٤٩٩] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِةٍ، عُمْرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِةٍ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ حُدَّهَا». قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ». ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِةٍ ﴿ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ».

٥ [٢٥٠٠] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْطُبُ .

ه [۲٤٩٧] [المقصد: ١٤٤].

٥ [ ٢٤٩٨] [ التحفة: م س ٢٤٩٨] .

<sup>(</sup>١) النقيض: الصوت. (انظر: النهاية، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٢) أشار في (م) لعدم وجوده في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وكتب فوقه في (ل): «من».

ه [ ٢٤٩٩] [المقصد: ٨٣٥].

۵[۲۱/ب].

٥ [ ٢٥٠٠] [المقصد: ٣٦٤] [المطالب: ٧٠٣]، وسيأتي برقم: (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن الحكم» ليس في (ل).

# مِسْيَنْ لِالْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعْلِلِ الْمِعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمِعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمِعْلِلِ الْمِعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِي الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ الْمِيلِ الْمِعْلِلْ الْمِعِلْلِ الْمِعْلِلْمِ لَلْمِعِلْمِ الْمِعْلِلْمِلْمِ الْمِعْلِلْ الْمِعْلِلْ





- ٥ [٢٥٠١] صرتنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ. قَالَ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ.
- ٥ [٢٥٠٢] صرتنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَمَلَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَالْخُلَفَاءُ يَعُدُ.
- ٥ [٢٥٠٣] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ الْبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الْبُدْنُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالٍ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالْبَقَرِ (٢).
- ٥ [٢٥٠٤] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا قَطُّ حَتَّىٰ يَدْعُوهُمْ .
- ٥ [٢٥٠٥] صرثنا أَبُوبَكْرٍ (٣) ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ (٤) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

٥ [ ٢٥٠١] [ إتحاف الخيرة: ٣٢٥٧/ ٣] ، وسيأتي برقم: (٢٧٠٠) .

٥ [٢٥٠٢] تقدم برقم: (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>١) الرمل والرملان: الإسراع في المشي وهز المنكبين. (انظر: النهاية، مادة: رمل).

٥ [٢٥٠٣] تقدم برقم: (٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «بالبقرة» ، والمثبت موافق لما سبق عند المصنف من نفس الطريق (٢٣٨٥).

٥ [٢٥٠٤] [المقصد: ٩٢٩] [إتحاف الخيرة: ٦/٤٣٨٥]، وسيأتي برقم: (٢٦٠١).

٥ [ ٢٥٠٥] [التحفة: س ٥٨٨٥].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا أبو بكر» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره، والجمع: مجان. (انظر: النهاية، مادة: جنن).

#### مسند عبد الله بن عباس والله عليه



ه [٢٥٠٦] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْرٌ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي (١) الْإِنَاءِ الْمَخْنُوثِ .

٥ [٧٠٠٧] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُونِ عَنْ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُرِيُّ : الْإِخْصَاءُ : صَبْرٌ شَدِيدٌ .

٥ [٢٥٠٨] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَلَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَلْىٰ ، حَدْ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّالِيْ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ .

٥ [٢٥٠٩] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ، عَنْ عُجُاهِدٍ، عَنِ الْبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا غَثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحُنُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]، قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَقَالُوا آ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا ( ٤ ) لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا ( ٥ ) الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا ( ٣ ): مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا ( ٤ ) لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهٍ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللّهِ ،

٥ [٢٥٠٦] [إتحاف الخيرة: ٣٦٧٣/ ٢] ، وتقدم برقم: (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) الصبر: الحبس، يقال: قتل كذا صبرا أي: قتل وهو مأسور. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

٥ [٨٠٥٨] سيأتي برقم: (٥٦٧٣) وتقدم برقم: (٢٠١٧).

٥ [٢٥٠٩] [التحفة: د ٦٣٨٣] [المقصد: ١١٨٠] [المطالب: ٣٦٢٧] [إتحاف الخيرة: ٢٠١٦/ ٢-٧١٧٥/٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصول الخطية: «فقال» ، ولا ينضبط بها السياق ، والمثبت من حاشية (م) ، وصحح عليه ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وكما في «المقصد العلي» (١١٨٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، وكذا ورد في «مجمع الزوائد» (١١٠٤١) ، وزاد بعده محقق «المقصد العلي»: «أَنْ يَتْرُكَ» وأشار في الحاشية إلى أنها ليست في أصله الخطي .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقال عمر: أنا» ، في (م) ضبب على «فقال» ، وفي الحاشية: «قال: فأنا» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، والمثبت كما في «المقصد العلي» (١١٨٠) ، و«إتحاف الخيرة» (٣١٠٦) ، (٧١٧).

### مُسْتِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِنُ الْمِصْلِيِّ





إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّكِيٍّ: "إِنَّا لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرْضُ الْمَوَارِيثِ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ». قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، بَقِي مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرْضُ الْمَوَارِيثِ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ». قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، وَإِذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَكِيْهُ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَكِيهُ: وَإِذَا مَا عَنْهَا حَفِظَتُهُ». أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتُهُ».

٥ [٢٥١١] صر شامسروق بن الْمَوْزُبَانِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ " : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي وَائِدَةَ ، قَالَ " قَالَتْ قُرَيْشُ لِيَهُودَ : أَعْطُونَا شَيْئًا (٤) نَسْأَلُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشُ لِيَهُودَ : أَعْطُونَا شَيْئًا (٤) نَسْأَلُ عَنِ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ . فَقَالَتْ (٥) : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ . فَسَأَلُوهُ ، وَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْقَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ فَلُ الرَّوجُ فَلُ الرَّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] . قَالُوا : لَمْ نُؤْتَ نَحْنُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاةَ ، وَمَنْ يُؤْتَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا . فَنَزَلَتْ : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا (٢) لِيكِلَمُتِ رَبِي ﴾ الْآيَةَ [الكهف: ١٠٩] .

٥ [٢٥١٢] صرتنا مَسْرُوق بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، قَالَ (٣): حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م)، (ع)، (ف): «بنت»، وهو تحريف، والمثبت كها في حاشية (م)، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، حاشية (م): «قال» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٢٥١١] [التحفة: ت س ٦٠٨٣].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) ليس في (م) ، (ف) ، وفي (ع) ، حاشية (م) كالمثبت ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م): «فقال» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٦) مدادا: المداد: ما يُكتب به . (انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب) (ص٢٢٠) .



أَبِي ، عَنِ ابْنِ (١) إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ الشَّيَاطِينُ لَهُمْ مَقَاعِدُ يَسْتَمِعُونَ فِيهَا الْوَحْيَ ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا ، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ وَادُوا فِيهَا تِسْعًا ، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ وَادُوا فِيهَا تِسْعًا ، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ وَاحْدُمُ ، فَقَاعِدَهُمْ ، فَتَكُونُ بَاطِلًا . فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْمٌ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ ، فَتَكُونُ بَاطِلًا . فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيمٌ مُنعُوا مَقَاعِدَهُمْ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ . وَلَمْ تَكُنِ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا (٢) قَبْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ . وَلَمْ تَكُنِ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا (٢) قَبْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَلَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا أَرْضِ ، فَاضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ . فَانْطَلَقُوا اللَّه وَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُ مَنكُنُ عَبَلُوا ، فَقَالَ : هَذَا الْحَدَثُ أَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْأَرْضِ . الْأَرْضِ . فَانْ طَلَقُوا اللَّهُ عَلَى عَدَلَ الْحَدَثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَوالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٥١٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ اللهِ عَنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ اللهُ

ه [٢٥١٤] مرثنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ (٤) : حَدَّثَنِي مَطَوُ (٩) بْنُ مَيْمُونٍ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ (٤) : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ مَيْمُونٍ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ (٤) : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ وَ وَعَالَمَ وَهُ إِقَدْلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُنِي اللَّهِ مَا تُرِيدُ ، فَاصْنَعْ مَا تُرِيدُ » . فَاصْنَعْ مَا تُرِيدُ » .

<sup>(</sup>۱) كذا في سائر الأصول الخطية «ابن» وأخرجه ابن مَنده (٤١) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، وكذا عند أبي إسحاق ، وكذا عند الترمذي (٣٦٠٤) ، كلهم عن سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية (م): «من» ، ونسبها لأصل البلبيسي وابن ظافر.

۵ [۱۲۷/أ]. «الحديث».

٥ [٢٥١٣] [التحفة: م د س ٥٩١٦ ، خ م س ق ٩٤٢].

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) . «مطرف» .

<sup>(</sup>٦) الحرب خدعة: الخدعة: فيها روايات؛ بفتح فسكون: أي أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة والحدة والمقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات. وبضم فسكون: وهي الاسم من الخداع. وبضم ففتح: أي أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. (انظر: النهاية، مادة: خدع).



- ه [٢٥١٥] صرثنا إسمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ (٢) ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ » قِيلَ : إذْ قَالَ : «قَوْمُ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ طَاعَتُهُمُ (٤) ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » .
- ٥ [٢٥١٦] صرثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ (٥) ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
- ٥ [٢٥١٧] صرثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُوْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٧)».
  - ٥ [ ٢٥ ١٨] وفي حَدِيثِ عُرْوَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

٥ [ ٢٥١٥] [المطالب: ١٨٨٤] [إتحاف الخيرة: ٢٠٥١].

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): «بينا».

<sup>(</sup>٢) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «اللَّه أكبر» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «طباعهم» ، وصحح عليه ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت موافق للأصول الخطية ولما في «إتحاف الخيرة» (٧٠٥١) ، و«المطالب العالية» (٤١٨٨) منسوبًا لأبي يعلى .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن الحكم» ليس في (ل) ، (ع).

<sup>(</sup>٦) الروحة: المرة الواحدة من المجيء. (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٤٧١).

٥ [٧١٥٦] سيأتي برقم: (٤٧٠٥)، (٤٧٠٥)، (٢٢٧٤)، (٤٩١٨)، (٤٩١٩).

<sup>(</sup>٧) ولي المرأة: متولي أمرها . (انظر: مجمع البحار ، مادة: ولا) .

٥ [ ١٨ ٥ ٢] سيأتي برقم : (٤٧٦٢) ، (٤٩١٨) .

#### مسند عبد الله بن عباس وسي



- ه [٢٥١٩] صرثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّهَائِمِ.
- ٥[٢٥٢٠] صرتنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبَهَائِمِ (٢) . مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةٌ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (٢) .
- ه [۲۵۲۱] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُغُدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سُعُدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
- ٥ [٢٥٢٢] صرثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ا ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.
- ه [٢٥٢٣] مرثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لَإِبْنِ عَبَّاسٍ إِهْلَالَ (٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَوْجَبَ (٥) سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لَإِبْنِ عَبَّاسٍ إِهْلَالَ (٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَوْجَبَ رَاحِلَتَهُ فَاسْتَوَتْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِحْرَامَ حِينَ (٦) فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَاسْتَوَتْ بِهِ

٥ [٢٥١٩] سيأتي برقم: (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>١) التحريش: الإغراء وتهييج بعضها على بعض. (انظر: النهاية، مادة: حرش).

٥ [ ٢٥٢٠] [التحفة: دت ٦٤٣] تقدم برقم: (٢٥١٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في (ل) ، (ع).

٥ [٢٥٢١] [التحفة: م دس ق ٦٢٩٩].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل).

٥ [ ٢٥٢٢] [التحفة: ت س ٢٥٥٢].

<sup>(</sup>٤) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٥) **الوجوب**: الثبوت واللزوم. (انظر: النهاية ، مادة: وجب).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «عن».

### مُسْتِبُ لُمُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِكُمْ لِمُسْتِبُ لُمُ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِقِيلِي



قَائِمًا أَهَلَ ، فَأَدْرَكَ (١) ذَلِكَ مِنْهُ قَوْمٌ ، فَقَالُوا: أَهَلَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ (٢) بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا إِلَّا ذَلِكَ . ثُمَّ سَارَ حَتَّى عَلَا الْبَيْدَاءَ (٣) فَأَهَلَ ، فَأَدْرَكَ مَعَهُ رِجَالٌ ، فَقَالُوا: أَهَلُ حِينَ عَلَا الْبَيْدَاءَ (٣) فَأَهْلُ الْبَيْدَاءَ . أُمَّ سَارَ حَتَّى عَلَا الْبَيْدَاءَ (٣) فَأَهْلَ ، فَأَدْرَكَ مَعَهُ رِجَالٌ ، فَقَالُوا: أَهَلَ حِينَ عَلَا الْبَيْدَاءَ .

٥ [٢٥٢٤] مرثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرِ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ مَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ زَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ (١٤) مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَقَالَ زَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ (١٤) مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفْرُنَا . وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ يَوْمَئِذٍ ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ رَجُلُ أَصْهَبُ عَفْرُنَا . وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ يَوْمَئِذٍ ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» . وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ رَجُلُ أَصْهَبُ الشَّعَرِ حَمْشُ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ سَوْدَاءَ ، فَجَاءَتْ بِغُلَامِ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلِ السَّاقَيْنِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ قُلْتَ ؟ أَسُودَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلِ السَّاقَيْنِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : جَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ السَّيِع .

فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَـوْ كُنْتُ رَاجِمَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟» قَالَ: لَا ، تِلْكَ امْرَأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ .

ه [٢٥٢٥] صرثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْ وَ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِهِ ، تُوفِّيَتْ أُمِّي وَلَمْ تُوصِ ، عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُوفِّيَتْ أُمِّي وَلَمْ تُوصِ ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

٥ [٢٥٢٦] صرثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ اللهِ عَيَيْهِ ، وَاللهِ عَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَحْجَ بِالْمَرَأَتِي ، فَقَالَ النّبِي عَيْهِ : «احْجُجْ مَعَ المَرَأَتِكَ » .

<sup>(</sup>١) الإدراك: البلوغ. (انظر: مختار الصحاح، مادة: درك).

<sup>(</sup>٢) الاستقلال: الارتفاع. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

 <sup>(</sup>٣) البيداء: الأرض الجرداء (المفازة أو الصحراء). وبيداء المدينة: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، فيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٤) أشار في (م) أنها ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر.

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْكَا



٥ [٢٥٢٧] عرثنا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : هَنِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فَرْعَوْنَ ، كَانَتْ بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَنِهِ الرَّائِحَةُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَنِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ ، كَانَتْ بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَنِهِ الرَّائِحَةُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَنِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ ، كَانَتْ ثَمَشَّطُهَا فَوْقَعَ الْمُشْطُ مِنْ يَلِهَا ، فَقَالَتْ : بِاسْمِ اللَّهِ . قَالَتِ ابْنَهُ فِرْعَوْنَ : أَبِي ؟ قَالَتْ : ثَالَتْ : تُولِي لَهُ . قَالَ لَهَا : أَوْلَكِ رَبُّ عَيْرِي؟ وَالْتَى ، وَرَبُّ أَبِيكِ . قَالَتْ : أَقُولُ لَهُ إِذَنْ . قَالَتْ : قُولِي لَهُ . قَالَ لَهَا : أَوْلَكِ رَبُّ عَيْرِي؟ وَالْتَى ، وَرَبُكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ﴿ . قَالَ \* : فَالَ لَهَا بَقَرَةً مِنْ نُحَاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ قَالَتْ : أَنْ تَجْمَع عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي . قَالَ : ذَلِكَ لَلْ إِلَيْكَ حَاجَةً . قَالَ : وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ : أَنْ تَجْمَع عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي . قَالَ : ذَلِكَ لِي إلَيْكَ حَاجَةً . قَالَ : وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ : أَنْ تَجْمَع عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي . قَالَ : ذَلِكَ لَكَ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ ، فَأَلْقَى وَلَدَهَا فِي الْبَقَرَةِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا \* . فَكَانَ آخِرَهُمْ وَلَكِ عَلَيْنَا لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ ، فَأَلْقَى وَلَدَهَا فِي الْبَقَرَةِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا \* . فَكَانَ آخِرَهُمْ وَلَكِ عَلَيْ الْمَا لَهُ الْمُ هُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ » . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَرْبَعَةٌ تَكَلَّمُوا مُوبِي مُ وَعِيسَىٰ بْنُ مَ وَمَعِنَ ، وَعِيسَىٰ بْنُ مَ مُرْيَمَ ، وَالرَّابِعُ وَعِيسَىٰ بْنُ مَ مُرْيَمَ ، وَالرَّابِعُ وَعُونَ ، وَصَبِي جُورُعُونَ ، وَصَبِي جُورُعُونَ ، وَصَبِي جُورُعُونَ ، وَعَيسَىٰ بْنُ مُ الْمُهُ مُ الْمُهُ الْمُ الْمَاهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ

ه [٢٥٢٨] صرتنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِنْ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لُحِدَ لَهُ .

ه [٢٥٢٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ ، وَإِذَا عَزَّتْ ( ثَبِيعَةُ فَذَلِكَ ذُلُّ الْإِسْلَامِ » .

٥ [٢٥٣٠] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ

٥ [٢٥٢٧] [إتحاف الخيرة: ٢٥٣٥/ ٢].

<sup>(</sup>١) الإسراء: السير بالليل. (انظر: النهاية ، مادة: سرى).

١٤٧١/ب]. (٢) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «بعد واحد» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥ [٢٥٢٩] [المطالب: ٥٣ ٤] [إتحاف الخيرة: ٦٩٧١].

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع): «غوت» ، والمثبت موافق لما في «المطالب» (٤١٥٣) معزوًّا لأبي يعلى .

٥ [ ٢٥٣٠] [التحفة: ق٢٠١٦].

### مُسْتِبْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ



دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةَ عَلَى عِجَدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ (۱) سَبْعُ أَذْرُعٍ (۲) ، وَلَا ضَرَرَ خَشَبَةَ عَلَى عِجَدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ (۱)

وَلَا ضِرَارَ» (٣).

٥ [٢٥٣١] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٍّ : «مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٍّ : «مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُحُومِ الْأَرْضِ (٤) بِغَيْرِ حَقِّهِ » .

٥ [٢٥٣٢] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (٥) : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى» .

٥ [٢٥٣٣] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَمَا دُفِنَ.

٥ [٢٥٣٤] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّة (٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمْتُ (٧) مَكَّةَ » .

٥ [ ٢٥٣٥] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ

لا ضرر ولا ضرار: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، فالنضرر: ابتداء الفعل ، والنضرار: الجزاء عليه . (انظر: النهاية ، مادة: ضرر) .

٥ [ ٢٥٣١] [ إتحاف الخيرة : ٢٩٠٠ - ٢٩٠٠ ٢] ، وسيأتي برقم : (٢٥٤٩) .

ه [۲۵۳۲] تقدم برقم : (۲٤۲۳) .

(٥) ليس في (ل). ( د) منا

(٦) في (ل): «شيبة».

(٧) كذا ضبطه في (م).

ه [٢٥٣٥] [إتحاف الخيرة: ٣٢٣٣].

<sup>(</sup>١) الميتاء والمأتي: المسلوك، يسلكه كل أحد. (انظر: النهاية، مادة: ميتاء).

<sup>(</sup>٢) الأذرع: جمع الذراع، وهو مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «إضرار» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) تخوم الأرض: معالمها وحدودها ، واحدها تخم . (انظر: النهاية ، مادة: تخم) .



ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّهُ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

٥ [٢٥٣٦] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ وَيَنْكِيرٍ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةُ ، فَخَيَرُهَا النَّبِيُ وَيَنْكِيرٍ .

٥ [٢٥٣٧] صرتنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ (1) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ صَامَ (٢) حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ (٣)، ثُمَّ أَفْطَرَ.

٥ [٢٥٣٨] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُ عَيَّالِهُ يَوْمَ خَيْبَرَ (٤) لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّاجِلِ (٥) سَهْمًا .

٥ [٢٥٣٩] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ: أَبْ صَرْتُ الْهِ لَالَ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ: أَبْ صَرْتُ الْهِ لَاللَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قُمْ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قُمْ يَا بِلَالُ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ ، فَلْيَصُومُوا غَدًا » .

٥ [٢٥٤٠] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ (٢٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بُو جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَ الْجَبُنْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَ

٥ [٢٥٣٦] [التحفة: د (س) ق ٢٠٠١].

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في (م). (٢) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) عسفان: بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ف): «حنين» ، والمثبت موافق لما في «إتحاف الخيرة» (٤٥٩٨) ، و «المطالب العالية» (٤٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) **الراجل**: الماشي . (انظر: النهاية ، مادة: رجل) .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م): «عروة» ، ونسبه للبلبيسي وابن ظافر.



- ٥[٢٥٤١] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: الصَّلَاةِ؟ قَدْ كَانَ الصَّلَاةِ؟ قَدْ كَانَ الصَّلَاةَ. فَسَكَتَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أُمَّ لَكُ (١) تُعْلِمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ قَدْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ رُبَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمَدِينَةِ.
- ٥ [٢٥٤٢] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
- ٥ [٢٥٤٣] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِي بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ (٢) وَجَدُوهُمْ (٣) يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَحَرَّقَهُمْ ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
- ٥ [٢٥٤٤] صرثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ عَن الْبَغَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .
- ٥ [٢٥٤٥] صرثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا ﴿: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَمَّا أُسْرِي بِي ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ (٤٠) ﴿ .

<sup>(</sup>١) لا أم لك: عبارة ذم وسب، أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه، وفيه بعد. (انظر: النهاية، مادة: أمم).

٥ [٢٥٤٣] [التحفة: س ٣٦٢٥، س ٦١٩٩].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «النوط».

الزط: جنس من السودان والهنود طِوال . (انظر: التاج، مادة: زطط) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «وجدهم».

٥ [٤٤٥٢] [إتحاف الخيرة: ٩٣٧/٢].

<sup>·[[/\</sup>Y]

<sup>(</sup>٤) صريف الأقلام: صوت جريانها بها تكتبه من أقضية اللَّه تعالى ووحيه ، وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ. (انظر: النهاية ، مادة: صرف).

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْكَا



- ه [٢٥٤٦] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ : «مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ » .
- ٥ [٢٥٤٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ابْنُ الْأَخْنَسِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ الْأَخْنَسِ (١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ الْأَخْنَسِ (١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعْنِي : الْكَعْبَةَ .
- ٥ [٢٥٤٨] صرثنا الْقَوَارِيرِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُّكُوعِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».
- ه [٢٥٤٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِه، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ عَمْرِه، عَنْ النَّهُ مَنْ ذَبَعَ النَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ كَمَه الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لِغَيْرِ اللَّه مَنْ كَمَه الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَولَى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَيْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣)، وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣) وَ (٤) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمْرَ مَوَالِيهِ (٣) وَ (٤) وَلَا عَنَ اللَّهُ مَنْ عَنِي قَوْمَ لُوطٍ .

٥ [٢٥٤٦] سيأتي برقم: (٢٧٦٥).

٥ [٢٥٤٧] [التحفة: خ ٥٧٩٦] سيأتي برقم: (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأحلس»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان»، عن المصنف، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الفحج: المتباعد ما بين الفخذين. (انظر: النهاية ، مادة: حجج).

٥ [ ٢٥٤٨] [ التحفة : م س ٥٩٥٤ ] سيأتي برقم : (٢٥٥٦) .

٥ [٢٥٤٩] تقدم برقم: (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٣) الموالي : جمع المولى ، وهو السيد المالك . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه و» سقط من (ل)، وأثبتناه من باقي النسخ، وينظر: «صحيح ابن حبان» (٤٤٤٤)، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ل) وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر : المصدر السابق .

# مُسِينُدُالْمِعُلِ إِنَّا يَعْلِنَا لِمُصْرِلًا عَلَيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا



- ٥[ ٢٥٥٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ: «مَنِ ادَّعَى (١) إِلَى خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ: «مَنِ ادَّعَى (١) إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ (٢) اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
- ه [٢٥٥١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْعَظِيم، لَا إِلَهَ اللَّهُ الْعَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم».
- ٥ [٢٥٥٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا (٤) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ (٥)، عَنْ رُفُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ (٥)، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْوَادِي؟» قِيلَ: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى مُنْهَبِطًا، وَلَهُ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْوَادِي؟» قِيلَ: وَمَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ (٧) كَذَا (٨)، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: ثَنِيَّةُ كَذَا. قَالَ:

٥ [ ٧٥٥٠] [التحفة: ق ١٥٥٠].

<sup>(</sup>١) الادعاء والدُّعْوة: وهو انتساب الإنسان إلى غيرِ أبيه وعشيرته. (انظر: النهاية، مادة: دعا).

<sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه ، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن). و [٢٥٥١] [التحفة: خ م ت س ق ٥٤٢٠].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ف): «أخبرنا» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٦٢٥٧) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) وادي الأزرق: واديقع خلف قرية أمج إلى مكة بميل. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧).

<sup>(</sup>٦) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة. (انظر: النهاية، مادة: جأر).

<sup>(</sup>٧) **الثنية** : الطريق العالي في الجبل ، والجمع : الثنايا . (انظر : النهاية ، مادة : ثنا) .

<sup>(</sup>٨) في (م) في الموضعين «كُداء» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» ، وقد سميت هذه الثنية بـ «ثنية هرشي» في «مسند أحمد» (١٨٧٩) ، و «سنن ابن ماجه» (٢٩٠٣) ، وغيرهما من طريق داود بن أبي هند ، به .

#### مسند عبد الله بن عباس والله الله



كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ جَعْدَةٍ (١) حَمْرَاءَ خِطَامُهَا (٢) مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ (٣) مِنْ صُوفٍ».

- ٥ [٢٥٥٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا». يَعْنِي: نَبِيذَ السِّقَايَةِ (٤) فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا».
- ٥ [٢٥٥٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنَا عَفَّانُ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يَوسُف بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِي قَالَ: «مَا أَحَدُ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ يُوسُف بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِي قَالَ: «مَا أَحَدُ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ يُوسُف بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِي قِالَ: قَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا حَيْثُ مِنْ مَنْ فَكُولِيًّا، وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا حَيْثُ مِنْ مَنْ يَكُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ كَوْرِيًّا، وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا حَيْثُ رُعِنْ مَنْ يَكُولُونُ مَنْ بُنِ مَتَّى ».
- ٥ [٥٥٥ ] صرثنا زُهَيْوُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ (٥) سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِيَ الْعَبَّاسُ: ولَمُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ، وَتَقَدَّمْ إِلَيَّ أَلَّا تَنَامَ حَتَّى تَحْفَظَ بِتْ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ، وَتَقَدَّمْ إِلَيَّ أَلَّا تَنَامَ حَتَّى تَحْفَظَ مِنْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ، وَاحْفَظْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ، وَتَقَدَّمْ إِلَيَّ أَلَّا تَنَامَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ الْعِشَاءَ وَحَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ صَلَى النَّبِي عَيَّيْةٍ الْعِشَاءَ وَحَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فَي اللَّهُ عَيْدٍ أَحَدٌ غَيْرِي، قَالَ: فَلَا : فَصَلَّى النَّبِي عَيِّةٍ الْعِشَاءَ وَحَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي أَحَدٌ غَيْرِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ النَّبِي عَيِّةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ؟» قَالَ: قُلْتُ أَمْرَنِي الْعَبَّاسُ أَنْ أَبِيتَ بِكُمُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: «فَالَ: «فَالَ: «فَالَ: «فَالَتُ الْطَلِقْ نَعَمْ . قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ أَمَرَنِي الْعَبَّاسُ أَنْ أَبِيتَ بِكُمُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: «فَانَطَلِقْ

<sup>(</sup>١) الجعدة: المُجتَمعة الخلق الشديدة . (انظر: النهاية ، مادة : جعد) .

<sup>(</sup>٢) الخطام: الحبل الذي يقادبه البعير. (انظر: النهاية، مادة: خطم).

<sup>(</sup>٣) الجبة: ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يُلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو . (انظر: معجم الملابس) (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) السقاية: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

٥ [ ٢٥٥٤] [التحفة: د ٢٢٦٥، خ م د ٢١٦١، خ م ٢٧٢٧] [المقصد: ١٢٣٥] [إتحاف الحيرة: ٣/٦٥٢٨]. ١٣١٨ / ٤].

٥ [ ٢٥٥٥] [التحفة: س ٢٤٤٤].

### مُسْيِنْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلِي الْمُعْلِلَةِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ المُعْلِقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال



إِذَنْ ». قَالَ: افْرُشْهَا عَبُدَ اللّهِ (۱). قَالَ: فَأَتَيْتُ بِوِسَادَةٍ مِنْ مُسُوحٍ (۲) حَشُوهَا لِيفٌ. قَالَ (۵): ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّيْ وَلَا قَصِيرَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فَلَقِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَتَى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (۵)، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَرَأً: «﴿إِنَّ فِي خَلْقِ فِرَاشَهُ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (۵)، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَرَأً: «﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلْفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَ اللَّهُ إِلَى عَمران ١٩٠٠] حَتَّى حَتَمَ السُّورَة، ثُمَّ السَّعَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلْفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَ اللَّهُ عَادَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ، حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ أَنْ سُبَعَ لَكُمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ ، وَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ اللَّيَ اللَّي وَوَاشِهِ ، وَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ الْمَتَوْعُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، ثُمَّ مَسَحَ ثَلَاثًا ، وَقَرَأَ الْآتِكَ مِنْ آنِهِ مُ اللَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَّ الْمَتَوْعُ وَاللَّهُ مَ الْمَتَوْعُ وَاللَّهُ مَ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ الْمَعْتَقُ لِ لَيْ اللَّهُ مَ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ مَ الْمُعْتَقِلُ وَلَا اللَّهُ مَ الْمُعَلِّقُ فَعَلَ فِي الْمُورَة . ثُمَّ اللَّهُ مَ الْمُعَلِّقُ فَقَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَوتَةُ مُنْ اللَّهُ مَ الْمُعَلِّقِ وَاللَّهِ فَنَامَ حَتَّى لِي الْمُورَة ، فُمَّ الْمُتَعْقَلُ فَقَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمُؤَتِيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَصَلَى المَّعْتِيْنِ اللَّهُ مَ الْمُعَلِقِ مُ الْمُعَلِّى اللَّهُ مَ الْمُعَلِي فَي الْمُورَة ، فَمَ الْمُعَلِى فُولَا ، وَهِي قَلْمُ اللَّهُ مَ الْمُعَلِّى الْمُولِي مُولِى الْمُولِ الْمَولِي الْمُؤْمُ الْمُعَلِى الْمُؤْمُ الْمُعَلِي فَى الْمُؤْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُعَلِى الْمُؤْمُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمُ الْمُعَلِي فَى الْمُؤْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) قوله: «افرشها عبد الله» كذا في سائر النسخ، ولا يستقيم به السياق، والحديث أخرجه الطبراني (١/ ٣٣٦، ١٠٤٨) وفيه: «أَفْرشُوا عَبْدَ اللَّهِ»، وهو أليق.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «مسرح».

<sup>(</sup>٣) بعده في (ل): «قال».

<sup>(</sup>٤) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا. (انظر: النهاية، مادة: غطط).

<sup>(</sup>٥) الخطيط والغطيط: صوت النائم. (انظر: النهاية ، مادة: خطط).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «مسَح» وفي (ع) مطموسة؛ والمثبت من (م)، وهو موافق لما أخرجه الطبراني، والحاكم (٦٢٨٦)، وأبو نُعيم، في «الحلية» (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن). هـ [١٢٨/ب].

<sup>(</sup>٨) **إيتار الصلاة**: أن يصلي مثنى مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة ، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات . (انظر: النهاية ، مادة: وتر) .





نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُـورًا، وَعَـنْ يَمِينِي نُـورًا، وَعَـنْ يَمِينِي نُـورًا، وَعَـنْ يَمِينِي نُـورًا، وَعَـنْ يَمِينِي نُـورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا».

- ٥ [٢٥٥٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ (١)، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ كَانَ إِذَا وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ الْرَادَ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ الرَّكْعَةِ .
- ٥ [٧٥٥٧] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيُّ فَخِذَ رَجُلٍ خَارِجَةً، فَقَالَ: «غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ عَوْرَتُهُ».
- ٥ [٢٥٥٨] حرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ صُهَيْبٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيرٌ كَانَ يُصلِّى، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، أَظُنُّهُ قَالَ: فَفَرَّعَ، أَوْ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، أَظُنُّهُ قَالَ: فَفَرَعَ، أَوْ: فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى . وَجِنْتُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَىٰ حِمَادٍ، فَمَرَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَخَلْنَا فِي (٢) الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ.
- ه [٢٥٥٩] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ اللَّهِ ﷺ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ، قَالَ: «اخْرُجُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ، قَالَ: «اخْرُجُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ

٥ [٢٥٥٦] [التحفة: س ٦٤٢٥] تقدم برقم: (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصول الخطية إلى: «رافع».

٥ [٧٥٥٧] [المقصد: ٣٢٣] [إتحاف الخيرة: ١١٥١].

٥ [٨٥٥٨] سيأتي برقم: (٢٧٥٩). (٢) ليس في (ل).

٥ [ ٢٥٥٩ ] [ المقصد: ٩٢١ ] [ إتحاف الخيرة: ٥٥ ٤٤ / ٣].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «تقاتلوا».

## مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعْلِلِّي يَعْمِلُ الْمُعْلِقِينَا



كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا (١) ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِع (٢)».

٥ [٢٥٦٠] صرنا رُهيْرٌ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُومُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلَهُ عَنْ سَهْمِ (٣) ذِي الْقُرْبَىٰ لِمَنْ هُوَ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِب سَهْم (٣) ذِي الْقُرْبَىٰ لِمِنْ هُوَ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِب مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلامَ، وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ أَنَا كَتَبْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ كِتَابَهُ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ هُو لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بُسُ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُو؟ هُو لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بُسُ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ فِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُو؟ هُو لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بُسُ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ فِي الْقُرْبَى لِمِنْ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ عَنْ عَارِمِنَا، الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيْمَنَا وَيُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلْنَا الْبَيْتِ . وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بُسُ الْخُومِ وَنَهُ عَائِلَنَا اللَّهِ يَعْفِي مِنْهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ وَلَى الْعَالِمُ اللَّهِ يَعْفِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ وَلَكَ الْعَالِمُ وَتَعْلَى الْوَلْدَانِ مَا يَعْلَمُ وَلَكَ الْعَالِمُ وَتَعْفِي عَنْ قَتْلِ الْولْدَانِ مَا يَعْلَمُ وَلَكَ الْعَالِمُ وَتَعْلَى الْعُلَامَ مَنَ الْولْدَانِ مَا يَعْلَمُ وَلَكَ الْعَالِمُ وَتَعْلَى اللّهِ يَعْفِي قَدْ نَهِى عَنْ قَتْلِهِ هُ وَكَتَبْتَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ يَعْفِي وَهُلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَ عُلْ اللّهِ يَعْفَى مُنَ الْعَلْمُ مَنَ الْعَلْمُ مَنَ الْفُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَيَعْفَى مُنَا أَنْ يَضْرِبُ لَهُ مَن عَرَسُولِ اللّهِ يَعْفَى وَمُلْ كَانَ يَصْرُبُ لَكَ الْعَلَمُ مَن الْولْدَانِ مَا عَنْ الْعَلْمُ الْمَالَ اللّهُ وَلِكَ الْمَعْ رَسُولِ اللّهِ يَعْفَى مُنْ الْولْدَانِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ يَعْفَى مُنَا أَنْ يَصْرُبُ لَكُ الْمَالَ الْمَالِهُ الْمُعَلِمُ الْمَعْ رَسُولِ اللّهِ يَعْفَى مُنْ الْ

ه [٢٥٦١] قال مُحَمَّدُ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَنْ لَا أَتَّهِمُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِهِ يَالِهِ عَلَيْهُ؟ وَهَلْ كَانَ فِي كِتَابِهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبِيدِ، هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَـضْرِبُ

<sup>(</sup>١) المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، ومَثَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٢) الصوامع: جمع: صومعة، وهي منارة الراهب ومتعبده. (انظر: ذيل النهاية، مادة: صمع). ٥ [٢٥٦٠] سيأتي برقم: (٢٦٤١)، (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) . (ه) **العائل** : الفقير . (انظر : النهاية ، مادة : عيل) .

<sup>(</sup>٦) الرضخ: العطية القليلة. (انظر: النهاية، مادة: رضخ).

### مسند عبد الله بن عباس وسي



لَهُمْ بِسَهْمٍ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ (١)؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ الْعُمْ بِسَهْمٍ فَ لَا ، الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَ لَا ، وَقَدْ كَانُ يَرْضَخُ لَهُمْ . وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ .

- ٥ [٢٥٦٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمْرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ وَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يُدَارِسُهُ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ . فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْهُ إِذَا لَقِيمَهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .
- ٥ [٢٥٦٣] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْرٍ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟». قَالُوا: الْخَلَاءَ، فَوَضَعْ هَذَا؟». قَالُوا: الْخَلَاءَ، فَوَضَعْ هَذَا؟». قَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ».
- ه [٢٥٦٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ عُمْرَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ رَكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ شُعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ (٢) ، فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأْسَهُ.
- ه [٢٥٦٥] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) **الفيء**: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب والاجهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

٥ [٢٥٦٢] [التحفة: خ م تم س ٥٨٤٥].

요[[٩٢١/أ].

٥ [٢٥٦٤] [التحفة: خم دتم سق ٥٨٣٦] تقدم برقم: (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م).



- ٥ [٢٥٦٧] صرثنا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ (١) : أَتَى النَّبِيَّ عَيَّكِمُ أَعْرَابِيٌّ (١) فَبَايَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَامَ ، فَفَشَجَ (٢) فَبَالَ ، فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِمُ : «لَا تَقْطَعُوا عَلَى ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَامَ ، فَفَشَجَ (٢) فَبَالَ ، فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَيَكِمُ : «لَا تَقْطَعُوا عَلَى الرَّجُلِ بَوْلَهُ» . ثُمَّ دَعَا بِهِ (١) ، فَقَالَ : «أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قَالَ : بَلَى . قَالَ : «فَمَا حَمَلَكَ الرَّجُلِ بَوْلَهُ» . ثُمَّ دَعَا بِهِ (١) ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ صَعِيدٌ (٣) مِن عَلَى أَنْ بُلْتَ فِي الْمَسْجِدِ؟» فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ صَعِيدٌ (٣) مِن الصَّعُدَاتِ فَبُلْتُ فِيهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَكِيَّ بِذَنُوبٍ (١) مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ .
- ٥ [٢٥٦٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا

٥ [٢٥٦٦] [التحفة: ت ٥٤١٥].

٥ [٢٥٦٧] [المقصد: ٢٣٤] [إتحاف الخيرة: ١٠٠١].

<sup>(</sup>١) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ل) : «فمسح» ، وفي حاشية (م) كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وكتب : «لعله : ففحج» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الصعيد: وجه الأرض التي لا نبات فيها ، وهو يطلق على التراب أيضا ، وكأنه سمي بذلك لـصعوده على وجه الأرض. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٤) الذَّنوب: الدَّلو العظيمة ، وقيل: لا تُسمَّىٰ ذَنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية ، مادة: ذنب).



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) جُنُبًا (٢) ، وَمُسُوا (٣) مِنَ الطِّيبِ » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ .

- ٥ [٢٥٦٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .
- ٥ [٧٥٧٠] صر ثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ .
- ٥[٢٥٧١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ وَلِي السَّدُوسِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَي مَلَى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهَا شَيْعًا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ ا
- ٥ [٢٥٧٢] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَعُدُّونَ قِرَاءَةَ الْأُولَى ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قِرَاءَةُ الْأُولَى ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قِرَاءَةُ الْأُولَى ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ الْأُولَى ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ الْأُولَى ؟ وَقِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ قِرَاءَةُ الْأُخِيرَةُ ، ثُمَّ (٥) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ قِرَاءَةُ الْأُخِيرَةُ ، ثُمَ اللَّهِ عَرْضَ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ عَرْضَ عَلَيْهِ عَرْضَ عَلَيْهِ عَرْضَ عَلَيْهِ عَرْضَ عَلْهُ وَمَا بُدِّلَ .

<sup>(</sup>١) لم ينقط أوله في (م)، (ع)، والمثبت من (ل)، وقد أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٢٧٨٢) عن أبي يعلى به بلفظ: «إلا أن تكونوا».

<sup>(</sup>٢) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع، أو خروج المني. (انظر: النهاية، مادة: جنب).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع): «وأمسوا» ، والمثبت موافق لما في المصدر السابق .

٥ [٢٥٦٩] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥، م ٢٦٨٤٢، م س ق ٢٥٠٥١، خ د س ١٧١٥، م ١٧٢٧١، د ١٧٢٩٤، د ١٧٢٩٥.

٥ [ ٧٥١ ] [ المقصد: ٢٧٤ ] [ إتحاف الخيرة: ١٢٥٧ ] ] .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) ليس في (م) ، (ل).

## مُسْتِبُ لُالْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِقًا لِمُصْلِكًا



- ٥ [٢٥٧٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي نُصِرْتُ بِالصَّبَا (١)، وَإِنَّ عَادًا أُهْلِكَتْ بِالدَّبُورِ (٢)».
- ٥ [٢٥٧٤] صرثنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ .
- ٥ [٧٥٧٥] عرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَا إِنِّي رَأَيْتُ ظُلَّةً (٤) تَنْطِفُ (٥) سَمْنًا وَعَسَلًا، فَأَخَذَ النَّاسُ مِنْهَا، فَبَيْنَ مُسْتَكُثْرٍ مِنْهَا، وَبَيْنَ مُسْتَقِلِّ وَمَنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ سَبَبًا (٢) دُلِّي مِنَ النَّاسُ مِنْهَا، فَبَيْنَ مُسْتَكُثْرٍ مِنْهَا، وَبَيْنَ مُسْتَقِلِ وَمَنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ سَبَبًا (٢) دُلِي مِنَ النَّاسُ مِنْهَا، فَبَيْنَ مُسْتَكُثْرٍ مِنْهَا، وَبَيْنَ مُسْتَقِل وَمَنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ سَبَبًا (٢) دُلِي مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ ال

٥ [٢٥٧٣] سيأتي برقم : (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>١) الصبا: الريح تهب من المشرق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صبا).

<sup>(</sup>٢) الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول، وهي ريح الصِّبًا، والجمع: دبر، ودبائر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) الظلة: السحابة. (انظر: المشارق) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) النطف : القطر. (انظر: النهاية ، مادة : نطف).

<sup>(</sup>٦) السبب: الحبل. (انظر: النهاية، مادة: سبب).

<sup>(</sup>٧) قوله: «يا رسول الله» ليس في (ل).

ا (۱۲۹/ب].

### مسند عبد الله بن عباس رسي



يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ عَلَىٰ مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ. قَالَ: أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ». قَالَ: أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَتُخْبِرَنِّي. قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

- ٥ [٢٥٧٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ (١) بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُو مِنَ الْبَيْتِ.
- ٥[٧٥٧٧] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُوب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَ (٢) قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ (٣): «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ (٣): «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ الْمَدِينَةِ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ (٣) عَنْ اللَّهِ عَيْلِيْ الْمَدِينَةِ وَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ (٣) عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَنَا اللَّهُ غِيهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ . قَالَ : فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَنَا (٤) أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ» . فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَنَا (٤) أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ» . فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ .
- ٥ [٢٥٧٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكِم ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِمٌ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ.
- ٥ [٢٥٧٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَرْبٍ ، عَنْ عِرْمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْدُ : «اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ (٥)،

٥ [٢٥٧٦] [المقصد: ٥٨٦] [إتحاف الخيرة: ٢٥٣١].

<sup>(</sup>١) في (ل): «بشير».

٥ [٧٥٧٧] [التحفة: خ م دس ٥٤٥٠].

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ل) ، (ف) ، (ع) : «ثم» ، والمثبت كما في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) في (ل) : «قال» .
(٤) في (ل) ، (ع) : «نحن» .

٥ [ ٧٥٧٩ ] سيأتي برقم : (٢٧٣٩ ) ، (٢٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة ، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . (انظر: النهاية ، مادة: دبب).

# مُسِينُ لِلْمُ عِلْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمُؤْلِقِينَ



- وَالْحَنْتَمِ (١) ، وَالْمُزَفَّتِ (٢) ، وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ (٣) ، فَإِنْ رَهِبْتُمْ غِلْمَتَهُ (٤) فَمُدُّوهُ بِالْمَاءِ».
- ٥[٢٥٨٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ (٥) الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (٢)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُمَيْعٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ فَي الطَّلَاةِ عَنْ شِمَالِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
- ٥ [٢٥٨١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلَا اللَّهِ عَلَيْلِهِ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّالُهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّة ».
- ٥ [٢٥٨٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّاتُ الْفِطْرَ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ،

٥ [۲٥٨٠] تقدم برقم: (٢٤٧٤).

- (٥) في (ل): «حراب» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر ترجمته في : «تهذيب الكهال» (٢/ ٢٨٨).
- (٦) في (ل) ، (ف): «زريق» بتقديم الزاي على الراء ، وغير واضح في (ع) ، والمثبت من (م) هو الصواب ، وينظر: «توضيح المشتبه» (٤/ ١٧٥) ، و «تقريب التهذيب» (ص ٤٠٧) .
  - ٥ [ ٢٥٨١] [ إتحاف الخيرة : ٢٠٥١ / ٢] ، وسيأتي برقم : (٢٧٥٢) .

<sup>(</sup>١) الحنتم والحنتمة: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله. (انظر: النهاية، مادة: حنتم).

<sup>(</sup>٢) المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

<sup>(</sup>٣) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

<sup>(</sup>٤) اختُلف في هذه الكلمة فوقعت في (م) ، (ف) كالمثبت ، وفي (ل) ، (ع) : «غلوته» ، وضبطه في (ع) بكسر الغين وسكون الواو ، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٢٩٠) : «غليته» ، وخرّج السيوطي في «الجامع الكبير» (ص ٨٨٣) هذا الحديث بلفظ : «غليته» ، وعزاه لأبي يعلى وغيره ، شم شرحه بقوله : «رهبتم غليته : خفتم تخمره» .



وَخَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ (١) ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا بَعْدَمَا قَفَى (٢) مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ فَيَأْمُرَهُنَّ فَيَتَصَدَّقْنَ .

ه [٢٥٨٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّهِ عَيَّكِيْ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءً" يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّكِيْ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءً" وَيَعُولُ: سَمِعْتُ اللَّهِ عَلْهُ، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي أَمِنَ (٦) الْقُرْآنِ هُوَ، أَمْ لَا؟

ه [٢٥٨٤] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيْهُ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا.

٥ [٢٥٨٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنِ ابْنِ الْجَرَّاحِ، مَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَرَآنِي وَأَنَا

<sup>(</sup>١) في (ل): (فخطبهم) ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) القفو: الذهاب موليا ، وكأنه من القفا ، أي : أعطاه قفاه وظهره . (انظر: النهاية ، مادة : قفا) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (م) ، (ع) ، وفي حاشيتيهما منسوبًا لنسخة ، وحاشية (ل) : «مثل» .

<sup>(</sup>٤) كذا بالرفع في جميع النسخ ، وجاء على الجادة بالنصب في «صحيح مسلم» (٢٠٦٠) ، عن زهير وغيره ، عن حجاج ، به ، والحديث أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (٧٧) ، عن المصنف ، به ، بدون هذا الحرف ، وأخرجه عن المصنف - أيضًا - ابن حبان في «صحيحه» (٣٢٣٤) ، بلفظ: «وادِي مالٍ» ، بالجرعلى الإضافة .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «لأحبه» ، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» ، و «الأمثال» لأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «من» ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [ ٢٥٨٤] [التحفة: دق ٧٧٧٥].

٥ [ ٢٥٨٥ ] [ المقصد: ٢٥٤ ] [ إتحاف الخيرة: ٢ /٩٢٨ ] .

## 





أُصَلِّيهِمَا ، فَمَرَّ بِي وَقَالَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ وَصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ وَصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ وَصَلِّي السُّبْحَ أَرْبَعًا؟» فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ

- ٥ [٢٥٨٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَرْ مُعَنْ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالًا صَلَّى فِي كِسَاءٍ يَتَّقِي بِفُ ضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.
- ٥ [٧٨٥٢] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ ، صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا أَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَة يَدِي ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا أَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَة يَدِي ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ . فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ صَوْرَة مُورَةً ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ . فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ صَوْرَة مُورَةً مَا اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا الْقِيامَةِ حَتَّى يَنْفُحَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ فِيهَا أَبَدًا » . قَالَ : فَرَبَا (٢) فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُحَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ فِيهَا أَبَدًا » . قَالَ : فَرَبَا (٢) لَهَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَّ وَجُهُ هُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلّا أَنْ لَكُ اللَّهُ مُنْ لَيْنَ فِيهِ رُوحٌ . قَالَ الشَّجَرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ .
- ٥ [٢٥٨٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُ فَ، عَنْ سُفْيَانَ (٣) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ﴿ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ فِي النَّاسِ ، فَوَعَظَهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا » ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَعَلَا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ " [الأنبياء: ١٠٤]. قَالَ : ﴿ وَمُعدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ " [الأنبياء: ١٠٤]. قَالَ : ﴿ وَمُعدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ " [الأنبياء: ١٠٤].

ه [۲۵۸٦] [المقصد: ٣٣١].

٥ [٢٥٨٧] [التحفة: خ م س ١٥٨٥] سيأتي برقم: (٢٧٠١).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فدنا» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [٨٨٨] [التحفة: خ م ت س ٢٦٢٥، ت ٦٢٣٥] تقدم برقم: (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن سفيان» ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) هو الصواب ، وهو الموافق لما في «الأهوال» لابن أبي الدنيا (١/ ١٤٤) ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، به .

١[١/١٣٠]٥



بِرِجَالٍ فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا مُن يُخْفِ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن مَا عُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨]. تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨]. قَالَ: ﴿ فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ (٢) يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (٣) مُذْ فَارَقْتَهُمْ ». قَالَ: ﴿ وَأَوّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ السَّيِكِ ﴿ ) .

٥ [٢٥٨٩] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ مَا لَمْ يَكُنْ نَفَضٌ (٤) أَوْ رَدْعٌ (٥) لِلْمُحْرِم .

ه [۲۰۹۰] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّا لَا لَهِ عَيَّالِهُ لِمَاعِزٍ: «أَحَقًا (٢) مَا بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّالَةٍ لِمَاعِزٍ: «أَحَقًا (٢) مَا بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَىٰ جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ». عَنْكَ؟». قَالَ : وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ : «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَىٰ جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ : فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>١) قوله: «العزيز الحكيم» في (ل)، (ع): «الغفور الرحيم»، والمثبت من (م) هو الموافق للتلاوة، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لن» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) **الأعقاب**: جمع عقب، وهو: مؤخر القدم، أي: راجعين إلى الكفر، كأنهم رجعوا إلى ورائهم. (انظر: النهاية، مادة: عقب).

٥ [٢٥٨٩] [المقصد: ٦٨٥] [إتحاف الخيرة: ٢٥٠٤].

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «بمشق» ، وفي (ل): «نقص» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، والمضبط بفتح الفاء من (م) ، وينظر: «شرح النووي على مسلم» (١١٨/١٥).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ف) : «ردغ» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وينظر : «مسند أحمد» (٣٤٨٥) من طريق ابن نمير ، به .

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ ، وفي «صحيح مسلم» (١٧٣٨) ، وغيره من طريق أبي عوانة : «أحتَّى» ، والمثبت في النسخ صحيح في اللغة ، وقد اختلف في إعرابه فقيل : إنه ظرف مكان ، وقيل : إنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : أَحَقَّ حَقًّا ؛ أي : ثبت ، وينظر : «النحو الوافي» (١/ ٦٤٨) .



- ٥ [٢٥٩١] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْدٌ: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا (١)».
- ٥ [٢٥٩٢] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ الْنَبِيِّ عَيْكِيْرٌ (٢) قَالَ: «لَا طِيرَةَ، وَلَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ». ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْنُكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ (٢) قَالَ: «لَا طِيرَةَ، وَلَا عَدُوى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ، فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتُجْرِبَهُ. قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟».
- ٥ [٢٥٩٣] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ فُلَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنْ فُلَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، فَصَّكُوهُ إِلَىٰ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ يَعُودُهُ (٣) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَجَلَسَ فِيهِ ، فَ شَكُوهُ إِلَىٰ النَّبِيُ عَيَا اللَّهُ عَلَىٰ عَدْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَجَلَسَ فِيهِ ، فَشَكُوهُ إلَىٰ النَّيْ عَلَىٰ اللَّهُ الْفَيْ فِي الْفِيْرِ ، وَقَالُوا : يَقَعُ فِي الْفِهِ تِلِينُ (٤) بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ (٥)» . عَمِّ إِنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ تَلِينُ (٤) بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ (٥)» . قَالَ : ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَاهَا وَحِدًا إِنَّ هَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

٥ [ ٢٥٩١] تقدم برقم: (٢٣٤١).

<sup>(</sup>١) الحكم: الكلام النافع يمنع من الجهل والسفه، وينهى عنهما، قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. (انظر: النهاية، مادة: حكم).

٥ [٢٩٩٢] تقدم برقم: (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن النبي ﷺ ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، وينظر: «مسند أحمد» (٣٠٨٩)، و «صحيح ابن حبان» (٦١٥٥) من طريق أبي عوانة، به.

٥ [٢٥٩٣] [التحفة: س٧٧٥٥].

<sup>(</sup>٣) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٤) تدين: تطيع وتخضع. (انظر: النهاية ، مادة: دين).

<sup>(</sup>٥) **الجزية**: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجزاء ، كأنها جزت عن قتله . (انظر: النهاية ، مادة : جزا) .

### مسند عبد الله بن عباس والله عليه



ه [٢٥٩٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ عَرِيم مَرْضِهِ الَّذِي حَكِيم ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ حَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا (١) رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ (٢) ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا (١) رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ (٢) ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَمَنَ (٣) عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَة ، وَلَو كُنْتُ مُتَّ خِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا (١) لَا تَحَدُّثُ أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَمِ أَفْضَلُ ، سُدُوا كُلَّ خُوْخَةٍ (٥) فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ حَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ » .

ه [ ٢٥٩٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ : «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا (٦) بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (٧) ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ .

٥ [٢٥٩٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ زَيْدِ التَّغْلِبِيُّ، حَدَّثَنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ:

٥ [٢٥٩٤][التحفة: خ س ٦٢٧٧].

(١) العاصب: المعمم ، والعصابة: العمامة . (انظر: النهاية ، مادة : عصب) .

(٢) الخرقة: القطعة من الثوب، والجمع: خِرَق. (انظر: المصباح المنير، مادة: خرق).

(٣) أمن: أجود. (انظر: النهاية، مادة: منن).

(٤) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه . والخليل: الصديق . (انظر: النهاية ، مادة: خلل) .

(٥) الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة ، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب . (انظر: النهاية ، مادة: خوخ) .

٥ [ ٧٥٩٥] [المقصد: ٨٦] [المطالب: ٣٠٤٨] [إتحاف الخيرة: ٣٩١].

(٦) في حاشيتي (م) ، (ع): «في الأصل: ملجم، في الموضعين» ، وفي حاشية (ل): «وجدت في هامش المنقولة عنه ما صورته: في الأصل: ملجم، في الموضعين» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٨٢).

(٧) جام من نار: تمثيل للممسك عن الكلام بمن ألجم نفسه بلجام . (انظر: التاج ، مادة: لجم) .

٥ [٧٥٩٦] [المقصد: ١٤٥٦] [المطالب: ٧٩٩٥] [إتحاف الخيرة: ٣٤٦١].

## مُسْيِنْدُالْمِعْلِابِيَا يَعْلِنَا لِمُصْيُلِيٌّ





«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْبَرُونَ الرَّافِضَة : يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ وَيَلْفِظُونَهُ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ».

- ٥ [٢٥٩٧] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ اللَّا يُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ اللَّهِ يَعْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ النَّبِي عَيْكِيْرُ السَّرَايَا (١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَحَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ ، وَلَنْ يَعْدُ النَّاعِشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». وَخَيْرُ السَّرَايَا (١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَحَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ ، وَلَنْ يُعْذِلُ السَّرَايَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ».
- ٥[٢٥٩٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلُ مِنْ خَيْبَرَ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ، وَآخَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلُ مِنْ خَيْبَرَ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ، وَآخَلُ يَتْلُوهُمَا ، فَيَقُولُ: ارْجِعَا ارْجِعَا حَتَّىٰ رَدَّهُمَا ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَانِ (٢) يَتْلُوهُمَا ، فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيدٌ فَأَقْرِئُهُ السَّلَامَ ، شَيْطَانَانِ ، وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّىٰ رَدَدْتُهُمَا ، فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيدٌ فَأَقْرِئُهُ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَيَكِيدٌ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُ عَنِ الْخَلُوةِ . الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَيَكِيدٌ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُ عَنِ الْخَلُوةِ .
  - ٥ [٢٥٩٩] صرتنا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بِإِسْنَادِهِ ، نَحْوَهُ .
- ٥ [٢٦٠٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبُنِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَىٰ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَىٰ
  - ٥ [ ٧٩ ٧٧] [ التحفة : د ت ٨٤٨ ] سيأتي برقم : (٢٧٢٤) .
- (١) السرايا: جمع السرية ، وهي: الطائفة من الجيش يبلغ أقبصاها أربعهائة ، تبعث إلى العدو. (انظر: النهاية ، مادة: سرئ).
  - ٥ [٨٩٨٨] [المقصد: ١١١٢] [إتحاف الخيرة: ٥٤٦٧].
- (٢) كذا جاء مرفوعًا في جميع النسخ ، و «المقصد العلي» (١١١٢) ، وكذا جاء في «إتحاف الخيرة» (٢) كذا جاء مرفوعًا في جميع النسخ ، و «المقصد النون ، والمثبت صحيح على لغة من يرسم المثنى بالألف في جميع حالاته ، وينظر : «عمدة القاري» (٣/ ٢٠١) ، وأشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر : «هذين» على الجادة .
  - ٥ [ ٢٥٩٩] [ إتحاف الخيرة : ٦١٦٧ ٢].
    - ٥ [٢٦٠٠] تقدم برقم: (٢٤٧٧).



لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْ رَاوِيَة خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ ﴿ بِهَا يُقَادُ بِهَا (') عَلَى بَعِيرٍ (' حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ جَالِسًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا مَعَكَ؟». قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ ('' خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ. قَالَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَهَا؟!» قَالَ: لَا (' ' ). قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ: فَالْتَفَتَ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَهَا؟!» قَالَ: لَا (' ' ). قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ: فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَىٰ قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: «مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟». قَالَ: الرَّجُلُ إِلَىٰ قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: «مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟». قَالَ: أَمْرَبُعَ إِلَىٰ قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: «مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟». قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. قَالَ: «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا». قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزْ لَاءِ الْمَزَادِةِ، أَمْرَتُهُ بِبَيْعِهَا. قَالَ: «إِنَّ النَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ.

٥[٢٦٠١] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي وَبَالِ قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقِيْرٌ قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوهُمْ .

ه [٢٦٠٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي ثَوْرٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ (٥) يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ.

٥ [٢٦٠٣] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُومُ صْعَبِ (٦)، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

۵[۱۳۰/ب]

<sup>(</sup>١) قوله: «يقاد بها» في (ل): «يهاديها» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) هو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٤٩٧٥) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال لا» ليس في (م) ، ومكانه بياض في (ل) ، (ع) ، ولا يستقيم السياق بدونه ، وأثبتناه من «صحيح ابن حبان» ، عن المصنف ، به ، وينظر: «مسند أحمد» (٣٠٢٦) ، عن ربعي ، به .

٥ [ ٢٦٠١] [اللَّقصد: ٩٣٠] [إتحاف الخيرة: ٤٣٨٥/ ٥]، وتقدم برقم: (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لا» ، وكتب جانبه: «كذا».

ه [٢٦٠٣] [المقصد: ١٩٧٨] [إتحاف الخيرة: ٧٢٤٨].

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبو مصعب» كذا في جميع النسخ، و «المقصد العلي» (١٩٧٨)، وصوابه: «محمد بن مصعب» كما في «المجروحين» لابن حبان (٢/ ٢٩٤)، عن المصنف، به، كما أن الهيثمي قبال في «مجمع الزوائد» (١٨٠٦٥) بعدما ساق الحديث: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه: محمد بن مصعب، وقيد وثق =

# مِنْ يَعْلِي يَعْلِي الْمِعْلِ إِنِّي يَعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي





- عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا . فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا» .
- ٥ [٢٦٠٤] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُ سَوَارِي (١) ، فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ (٢) وَلَمْ يُصَلِّ .
- ٥ [٢٦٠٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا مُلَيْكَةَ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَّالِقُهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُدَّالِقِهِ عَلَى الْمُ لَعْمُ الْمُؤْمَا وَلَكِى الْمُدَعِينَ عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَعَى الْمُدَّعَى الْمُدَعِمِي عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُعْمَا عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِعَ الْمُدَّعَى الْمُدَّعِينَ عَالَعَ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُدَعِمِي عَلَى الْمُعْمَالِعُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَعَ الْمُعْمَى الْمُعْمَعَ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ
- ٥ [٢٦٠٦] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ (٣) ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَرَّبَ نِسَاءَهُ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الزِّحَامِ .
- ٥ [٢٦٠٧] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ (١٤)، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَرَجَعَ فَصَلَّى صَلَّى الْمُغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَرَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَةً. قَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيّهِ عَيَالِيْهِ.
- ٥ [٢٦٠٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ

<sup>=</sup> على ضعفه ، وبقية رجالهم رجال الصحيح» ؛ فلعل ما في النسخ خطأ قديم ؛ حيث تابعهم عليه في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>١) السواري: جمع السارية ، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية ، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «جابي» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من بقية النسخ ، وينظر ترجمته في : «تهـذيب الكـمال» (٢٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ع) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «الأحاديث المختارة» (٢١٨) من طريق ابن المقرئ عن المصنف ، به ، والصواب : «همام» .

٥ [٢٦٠٨] [المقصد: ١١٢٩] [إتحاف الخيرة: ٢٦٠٢/ ٣]، وتقدم برقم: (٢٣٧٠).

### مسند عبد الله بن عباس وسيعيا





عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ : «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ» .

- ه [٢٦٠٩] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِهٌ قَالَ جَرِيرٌ: وَغَيْرُهُ لَمْ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاقِ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، وَمَنْ تَكَلَّمْ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ».

  بِخَيْرٍ».
- ه [٢٦١٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ». وَقَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا (١)».
- ٥[٢٦١١] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.
- ٥ [٢٦١٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ، عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، كَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْهُ كَانَ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ: لَا يَصُومُ.
- ه [٢٦١٣] (٢) مرثنا زُهَيْرُ (٣) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالَةٍ قَالَ :

٥ [ ٢٦٠٩] [التحفة: ت ٧٣٧٥].

<sup>(</sup>١) في (ل): «بالتراب» ، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [ ٢٦١١] [المقصد: ٣١٣] [إتحاف الخيرة: ١١٣٤].

٥ [٢٦١٢] [التحفة: م د ٢٦١٤].

٥ [٢٦١٣] [التحفة: دس٤٨٥].

<sup>(</sup>٢) كتب مقابل هذا الحديث في حاشية (م) بخط مغاير دون علامة : «في النهي عن الخضاب بالسواد» .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (١٠/ ٢٣٢) من طريق المصنف ، عن زهير ، به .



«قَوْمٌ يَخْضِبُونَ (١) بِالسَّوَادِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (٢) لَا يَرِيحُونَ (٣) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

- ٥ [٢٦١٤] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَتَيْتُهُ وَحَيَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَتَيْتُهُ وَحَيَّلَا أَنْ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَتَيْتُهُ وَتَى أَطَأَ الْمَلَائِكَةُ عِيَانَا، حَتَّى أَطَأَ الْمَاكِكَةُ عِيَانَا، وَلَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانَا، وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَٰ لِلْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ وَلَوْ أَنَّ اللَّهِ عَيْقِيْ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلَا وَلَا مَالًا».
- ٥ [٢٦١٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَا يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ (٥) خَدَّهُ عَلَيْهِ.
- [٢٦١٦] حرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ . وَقَالَ قَوْلِ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ . وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : يَعْنِي : عَلَى الْكُفْرِ كُلُّهُمْ .
- ٥[٢٦١٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بن عُمَرَ بن أَبَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) **الاختضاب**: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) حواصل الحمام: جمع حوصلة ، والمراد: صدور الحمام ، فإنها سود غالبا. (انظر: المرقاة) (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يرح: يشم. (انظر: النهاية، مادة: روح).

٥ [ ٢٦١٤] [التحفة: خ ت س ٦١٤٨] [المقصد: ١٢٧٦] [إتحاف الخيرة: ٦٣٦٦].

<sup>(</sup>٤) الوطء والتوطق: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).

٥ [٧٦١٥] [المقصد: ٥٧٥] [إتحاف الخيرة: ٢٥١٧].

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «يضع» بدون الواو ، والمثبت من «المقصد العلي» (٥٧٩) ، و «مجمع الزوائد» (٥٤٨١).

<sup>• [</sup>٢٦١٦] [المقصد: ١١٦٨] [إتحاف الخيرة: ٥٦٢٦].

٥ [٢٦١٧] [المقصد: ٢٦٢] [المطالب: ٣٩٤]، وسيأتي برقم: (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «عبيد اللَّه» ، والمثبت من باقي النسخ هو الصواب الموافق لما في «المقبصد العلي» (٢٦٢) ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٤٥).

### مسند عبد الله بن عباس وَ الله عَنِينَا الله



جُمَيْعٍ ، عَمَّنْ ﴿ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ : «رَاصُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي رَاعُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ : «رَاصُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي رَاعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «رَاصُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي رَاعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَانَّهُا أَوْلَادُ الْحَذَفِ (١)» .

٥ [٢٦١٨] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَ كَابَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ الْمُصَلِّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : رَبِّ لَا أَدْدِي . فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَعْدَيْكَ (٢٠) . قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : رَبِّ لَا أَدْدِي . فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتَفْعَ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، كَتِفَيْ ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَ ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، كَتِفْعَ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، فَي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فِي الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فِي الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أُمُهُ . . عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أُمُهُ . .

٥ [٢٦١٩] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَرَاهُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بْنُ حُسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ إِذْ رُمِي بِنَجْمٍ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ إِذْ رُمِي بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ : «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي . . . بِمِثْلِ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي . . . بِمِثْلِ هَلَاكُنْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . قَالَ : «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ فَرَسُولُ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَلْمُ ، كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . قَالَ : «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ أَعْمَى الْمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمَا لَهُ لِيَعْمُ لَا أَوْمِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُوا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ رَبَّنَا تَبَارَكَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>۩[</sup>۱۳۱/أ].

<sup>(</sup>١) في (ل): «الخذف» ، والمثبت من باقي النسخ هو الصواب الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (٢٥٠٧) .

الحذف: الغنم الصغار الحجازية ، والجمع: حَذَفَة . (انظر: اللسان ، مادة: حذف).

٥ [ ٢٦١٨] [ التحفة : ت ٤١٧].

<sup>(</sup>٢) سعديك : ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ، وإسعادًا بعد إسعاد . (انظر : النهاية ، مادة : سعد) .

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : سبغ) .

٥ [٢٦١٩] سيأتي برقم : (٧٢٠٢) .

## مُسْيِنْ لِمُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِقُ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ





إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالُوا لِلَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ (() أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ فَيَسْتَخْبِرُ (() أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ فَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ، فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَتُّ، وَلَكِنَّهُمْ الْجِنُ السَّمْعَ، فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَتُّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْذِفُونَ "لَا السَّمْءَ ، فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَتُّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْذِفُونَ (") فِيهِ ، أَوْ (٤) يَزِيدُونَ " . الشَّكُ مِنْ مُبَشِّرٍ .

- ٥ [٢٦٢٠] صرثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّ نَامَ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا (٥) اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».
- ٥ [٢٦٢١] صرثنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْقِ ، وَإِذَا اكْتَحَلَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَسَّنَ حَلْقِي وَحُلُقِي ، وَزَانَ مِنِي مَا (٢٦) شَانَ مِنْ غَيْرِي» . وَإِذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ اثْنَيْنِ وَوَاحِدًا (٧) بَيْنَهُمَا . وَكَانَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ بَدَأَ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعَ

<sup>(</sup>١) في (ل): «فيخبرونه» ، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في «صحيح ابس حبان» (٦١٦٧) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الاستخبار: السؤال عن الأخبار لمعرفتها. (انظر: النهاية ، مادة: خبر).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «يقرفون» ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «و» ، وهو خطأ لا يستقيم به السياق ؛ حيث إنه قال بعد ذلك: «الـشك مـن مبـشر» ، والمثبت من صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فإنه إذا نام مضطجعا» سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ.

٥ [ ٢٦٢١] [المقصد: ١٥٥٦] [المطالب: ٢٥٩٣] [إتحاف الخيرة: ٢٦٠١-١١٠٥/ ٢]، وسيأتي برقم : (٢٧٠٤) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «من» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «واحد» على صورة المرفوع، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «مجمع الزوائد» (١٢٨٦) معزوًّا للمصنف، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ٦١) من طريق ابن حمدان، به، وهو ما اعتمده معقق «المقصد العلي» خلافا لأصله الخطي.

### مسند عبد الله بن عباس والله الله



خَلَعَ الْيُسْرَىٰ . وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَدْخَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ ، وَكَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ (١) فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْذًا (٢) وَعَطَاءً .

- [٢٦٢٢] صرتنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْسٍ قَالَ : يَوْمُ الْأَحَدِ : يَـوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَوْمُ الْأَحَدِ : يَـوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ ، وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاء : يَوْمُ الشَّوْر ، وَيَوْمُ الثُّلاثَاء : يَوْمُ الدَّمِ ، وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاء : يَوْمُ أَخْدٍ وَلَا عَطَاءَ فِيهِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ دُخُولٍ عَلَى السُّلْطَانِ ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَرْوِيجٍ وَبَاءَةٍ .
- ٥ [٢٦٢٣] صرثنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ النَّخِعِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَتْ عَلَيَّ بَدَنَةٌ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَتْ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَقَدْ عَزَّتِ الْبُدْنُ فَمَا تَرَىٰ ؟ قَالَ : «اذْبَحْ مَكَانَهَا سَبْعًا مِنَ الشَّاءِ (٣)» .
- ٥ [٢٦٢٤] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ .

(١) التيامن والتيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمني، والرجل اليمني، والجانب الأيمن. (انظر: النهاية، مادة: يمن).

• [٢٦٢٢] [المقصد: ٥٥٧] [المطالب: ٣٤٣٣] [إتحاف الخيرة: ٣١٥٧].

٥ [٢٦٢٣] [إتحاف الخيرة: ٤٨٦٣].

(٣) في (م): «الشاة»، والمثبت من (ل)، (ع) هو الأليق بالسياق، والموافق لما في «إتحاف الخيرة» (٤٨٦٣)، و «المطالب العالية» (١٢٦٧) معزوًا فيهما للمصنف.

الشاء: جمع شاة ، وهي: النعجة ، أنثى الضأن ، مذكّرها خروف . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: شوه) .

٥ [٢٦٢٤] تقدم برقم : (٢٤٢١) ، (٢٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «وأخذ» ، وفي باقي النسخ: «أخذ» على صورة المرفوع ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «مجمع الزوائد» ، وهو ما اعتمده محقق «المقصد العلي» خلافا لأصله الخطي ، وجاء في «تاريخ دمشق» بلفظ: «أخذ وأعطى» .



- [٢٦٢٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : قَدْ جَاءَ حَسَّانُ اللَّعِينُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : قَدْ جَاءَ حَسَّانُ اللَّعِينُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا هُو بِلَعِينٍ ، لَقَدْ جَاهَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ إِلِسَانِهِ وَنَفْسِهِ .
- ٥ [٢٦٢٦] صرتنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُوَقَّرِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَعْدِ وَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَمُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ حِينَ قَرَأَ : الْتَمِسُوا هَلْ هَاهُنَا مِنْ قَوْمِهِ أَحَدُ لِنَسْأَلَهُمْ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَنْ وَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَنْ وَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ وَسُولِ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٥ [٢٦٢٧] قال ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا بِالشَّامِ تُجَّارًا وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٌ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ (٢): فَأَتَانَا رَسُولُ قَيْصَرَ فَانْطَلَقَ بِي، وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا الْإِيلِيَاءَ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُو رَسُولُ قَيْصَرَ فَانْطَلَقَ بِي، وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا الْإِيلِيَاءَ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بَاللّهُ عَظْمَا الْإِيلِيَاءَ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بَاللّهُ عَظْمَا اللّهِ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ عَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَا الْرَجِم ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ (٤): مَنْ لَمُ مُنْ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ عَلَيْهِ التَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَا اللّهِ مَا الرّبُح لَا الرّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ هَذَا الرّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَنَا أَقْرَبُهُمْ ،

• [٢٦٢٥] [المقصد: ١٤٤٠] [المطالب: ٢١٠٠] [إتحاف الخيرة: ٦٨٢٦].

٥ [٢٦٢٦] [التحفة: خ س ٢٤٨٥].

١٣١] ا

<sup>(</sup>١) ضبب على آخره في (م) ، وكذا هو في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٤٢٥) منسوبًا لرواية ابن حمدان ، وبعده فيه منسوبًا لرواية ابن المقرئ : «أن ابن عباس أخبره» .

<sup>(</sup>٢) بصرى : مدينة في منتصف المسافة بين عمان ودمشق ، وهي اليوم آثار قرب مدينة «دَرعة» ، وهما داخل حدود سورية . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أبو سفيان» ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٢٢٦) من طريق ابن حمدان ، به .

<sup>(</sup>٤) الترجمان: الذي يترجم الكلام، أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى . (انظر: النهاية، مادة: ترجم).



قَالَ : فَمَا قَرَابَتُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : هُوَ ابْنُ عَمِّي ، وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي ، قَالَ : فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ مِنِّي ، فَأَمَرَ بِأَصْحَابِي ، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَوْلَا الإِسْتِحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ (١) أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي (٢) الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَ ، وَلَكِنِي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا عَنِّي الْكَذِبَ فَصَدَقْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ (١): كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُل فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فِيكُمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَطُّ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ (٣): قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ (٤): بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ : فَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ (٥) فِي مُدَّةٍ ، فَنَحْنُ نَخَافُ ذَلِكَ ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا (٦) بِشَيْءِ أَنْتَقِصُهُ بِهِ ؛ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُؤْثَرَ (٧) عَنِّى غَيْرُهَا ، قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ كَانَ (٨) حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَانَتْ (٩) سِجَالًا (١١)؛ يُدَالُ (١١) عَلَيْنَا الْمَرَّةَ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «علي» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ، وأثبتناه من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في (م) ، وبعده في «تاريخ دمشق» : «قلت» .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «بها» ، والمثبت موافق للمصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) أثر الحديث: نقله ، ورواه عن غيره . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: أثر) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ( م ) : «كانت » ، والمثبت من ( ل ) ، (ع ) ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق » .

<sup>(</sup>٩) في (ل) ، (ع) : «كان» ، والمثبت من (م) موافق للمصدر السابق .

<sup>(</sup>١٠) سجال: مرة لنا ومرة علينا. (انظر: النهاية ، مادة: سجل).

<sup>(</sup>١١) الإدالة: الغلبة. يقال: أديل لنا على أعدائنا، أي: نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا، والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. (انظر: النهاية، مادة: دول).

## مُسِنْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِينَ



وَنُدَالُ (۱) عَلَيْهِ الْأُخْرَىٰ ، قَالَ : فَيِمَاذَا (۲) يَأْمُوكُمْ ؟ قُلْتُ : يَأْمُونَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُونَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُونَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ : سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ : فِيكُمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ : رَجُلِّ يَأْتُهُ بِقَوْلٍ قِيلَ (۲) قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولٍ وَيلَ (۲) قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولِ وَيلَ (۲) وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كُنْ يَكُنْ (۱) لِيذَرَ (۱) الْكَذِب عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِب مَا قَالَ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ ، وَسَأَلْتُكَ : أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ صُعَفَاءُهُمْ ؟ مَذْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُ مُنْ مَلُكُ أَبِيهِ ، وَسَأَلْتُكَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثِ مُومَاءً وَلَا مَنْ مَلْ مُنْ مُولِكُ أَلُوسُ لِ ، وَسَأَلْتُكَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثِ مُولِكُ أَنْ مِنْ الْكُولُ الْكُولُولُ فَا الْمُعْمَاءَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ أَلِهُ اللْكَالُكُ اللْكُ أَلُوسُ اللَّهُ اللْكُ أَلُولُ الْمِنُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ اللْكُولُ اللَّهُ الْ

٥ [٢٦٢٨] صرثنا (١) أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ زَيْدٍ الْجُهَنِيُ ، وَ لَاللَّهِ تَعَالَىٰ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ﴾ [طه: ١٠] سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُتُونِ مَا هُوَ؟ قَالَ : اسْتَأْنِفِ النَّهَارَ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ فَوَقَتَنَكَ فَتُونَا ﴾ [طه: ٢٠] سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُتُونِ مَا هُوَ؟ قَالَ : اسْتَأْنِفِ النَّهَارَ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ فَوَالَىٰ الْمُتَوْنِ ، فَقَالَ : تَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ مَا وَعَدَنِي مِنْ حَدِيثِ الْفُتُونِ ، فَقَالَ : تَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ مَا وَعَدَنِي مِنْ حَدِيثِ الْفُتُونِ ، فَقَالَ : تَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) لم ينقط في (م) ، (ل) ، (ع) ، والمثبت من «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فهاذا» ، والمثبت من باقي النسخ موافق للمصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ موافق للمصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، (ع) . (٥) الوذر: الترك . (انظر: النهاية ، مادة: وذر) .

٥ [٢٦٢٨] [المقصد: ١١٨٦] [إتحاف الخيرة: ٥٧٦٠].

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث كتب مقابله بخط مميز في طول حاشية (م): «حديث الفتون»، وكتب في حاشية (ع): «قصة موسى الطَيْرِيرُ في أربعة أوراق».

<sup>(</sup>٧) **الغدو**: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطـلاق أي وقـت كـان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٨) في (ل): «لأنجز» ، وفي «المقصد العلي» (١١٨٦): «لأنتجز» ، والمثبت من باقي النسخ.



مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنْبِيَاءَ وَمُلُوكًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيَنْتَظِرُونَ ذَلِكَ مَا يَشُكُّونَ فِيهِ ، وَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، فَلَمَّا هَلَكَ ، قَالُوا: لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِرْعَوْنُ : فَكَيْفَ تَرَوْنَ؟ فَأْتَمَرُوا ، وَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رِجَالًا مَعَهُمُ الشِّفَارُ(١) يَطُوفُونَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلَا يَجِدُونَ مَوْلُودًا ذَكَرًا إِلَّا ذَبَحُوهُ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْكِبَارَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمُوتُونَ بِآجَالِهِمْ ، وَالصِّغَارَ يُذْبَحُونَ ، قَالُوا: يُوشِكُ أَنْ تُفْنُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَتَصِيرُوا(٢) أَنْ تُبَاشِرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ الَّذِي كَانُوا يَكْفُونَكُمْ ، فَاقْتُلُوا عَامًا كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَر ، فَيَقِلَّ نَبَاتُهُمْ (٣) ، وَدَعُوا عَامًا فَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَيَنْشَأُ الصِّغَارُ مَكَانَ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْكِبَارِ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ (١) يَكْثُرُوا بِمَنْ يُسْتَحْيَوْنَ مِنْهُمْ ، فَتَخَافُوا مُكَاثَرَتَهُمْ إِيَّاكُمْ ، وَلَنْ يُفْنَـوْا بِمَنْ تَقْتُلُـونَ ، فَتَحْتَاجُونَ إِلَى ذَلِكَ ، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِهَارُونَ فِي الْعَام الَّذِي لَا يُذْبَحُ الْفِيهِ الْغِلْمَانُ ، فَوَلَدَتْهُ عَلَانِيَةً آمِنَةً ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِل حَمَلَتْ بِمُوسَىٰ (٥)، فَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا الْهَمُّ، وَالْحُزْنُ وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرِ مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي قَلْبِ أُمِّهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَيْهَا أَنْ : ﴿ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيُّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] ، وَأَمَرَهَا إِذَا وَلَدَتْ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي تَابُوتٍ ، ثُمَّ تُلْقِيَهُ فِي الْيَمِّ (٦) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهِ ، فَلَمَّا تَوَارَىٰ عَنْهَا ابْنُهَا (٧) ،

<sup>(</sup>١) الشفار: جمع: شفرة وهي: السكين العريضة. (انظر: النهاية، مادة: شفر).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع) ، (ف) : «فتصيرون» ، والمثبت من (ل) ، وهو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية التي بين أيدينا: «إناثهم»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي»، و «مجمع الزوائد» (١١١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «لم» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» . 

(٤) أي . (١٣٢/أ] .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «موسى» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٦) اليم: البحر. (انظر: القاموس، مادة: يمم).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

# مُنْيِنْدُالْمِعْلِلَّذِيْ يَعْلِكُالِمِكُونِيِّ





أَتَّاهَا (١) الشَّيْطَانُ ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : مَا صَنَعْتُ بِابْنِ (٢) ، لَوْ ذُبِحَ عِنْدِي فَوَارَيْتُهُ وَكَفَّنْتُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَيْتُهُ (٣) بِيَدِي إِلَىٰ رَفَرَاتِ الْبَحْرِ ، وَحِيتَانِهِ ؟ فَانْتَهَى الْمَاءُ بِهِ حَتَّى انْتَهَىٰ بِهِ فُرْضَةَ مُسْتَقَىٰ جَوَارِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَحَدْنَهُ ، فَهَمَمْنَ أَنْ يَغْتَحْنَ التَّابُوتَ ، فَقَالَ بَعْضُهُنَّ : إِنَّ فِي هَذَا مَالًا ، وَإِنَّا إِنْ فَتَحْنَاهُ لَمْ تُصَدِّفْنَا الْمِرَأَةُ الْمَلِكِ بِمَا وَجَدْنَا فِيهِ ، فَحَمَلْنَهُ بِهَيْتِهِ (١) لَمْ يُحَرِّكُنَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى دَفَعْنَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا الْمَرَأَةُ فِيهِ عُلَامًا ، فَأَلْقِي عَلَيْهِ مِنْهَا مَحَبَّةٌ لَمْ تَجِدْ مِثْلَهَا عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْبَشَرِ قَطُّ ، الْمُلِكِ بِمَا وَجَدْنَا فِيهِ عُلَامًا ، فَأَلْقِي عَلَيْهِ مِنْهَا مَحَبَّةٌ لَمْ تَجِدْ مِثْلَهَا عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْبَشَرِ قَطُّ ، فَتَحَدُّهُ وَأَدُ أُمِّ مُوسَىٰ فَولِغَا مِنْ ذِكْرِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ ذِكْرِمُوسَى ، فَلَمَّا سَمِعَ الذَّبَاحُونَ فَقَالُتْ لَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لِينَدُونَ لِينَدُ مُوسَىٰ فَولَا عَلَى الْمَرَاقُ فِرْعَوْنَ لِينَدُبَعُوهُ ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَتْ الْهَ عَلَى الْمَلَوْقِ فَرْعَوْنَ لِينَدُ مُوسَىٰ وَالْمَقَى الْمَالِي الْمَالَةُ وَقِوْعَوْنَ لِينَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَمُعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِي فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنِ كَمَا هُولَكَ ، فَلَكُ وَلَكَ ، فَلَكَ مَن كَلَكَ ، فَالَ رَعُونُ لِكَ ، فَالَ وَرَعُونُ لِكَ ، فَالَ رَسُولُ اللَّهُ بِهِ كَمَا هَلَى فِرْعُونُ لِكَ ، فَالَ وَلَكَ ، فَلَكَ فَلُكَ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ كَمَا هَدَى الْمُؤْلُولُ فِي فَلَكَ ، فَلِكَ ، فَالَ رَسُولُ اللَّهُ بِهِ كَمَا هَدَى الْمُؤَلِّتُهُ وَلَكَ ، فَلَكَ مَنْ مَوْلَكَ ، فَلَكَ مُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) رسمه في (م) بالوجهين : «أتاها» ، «أتيها» ، وفي (ل) : «أتتها» ، وفي (ع) ، (ف) : «أتيها» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «بابني» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ألقيه» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «بهيبته» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «الوليد» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «قال» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٧) **قرة العين: د**معة الفرح والسرور. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٨) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٩) فوقه في (م) ، (ع) : «خف» ، يعنى : بتخفيف الراء .



فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ مَنْ حَوْلَهَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ لَهَا لَبَنَّ لِتَخْتَارَ لَهُ ظِئْرًا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا أَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِتُرْضِعَهُ ، لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا حَتَّى أَشْفَقَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ اللَّبَنِ فَيَمُوتَ ، فَأَحْزَنَهَا ذَلِكَ ، فَأُخْرِجَ إِلَى السُّوقِ وَمَجْمَعِ النَّاسِ تَرْجُو أَنْ تَجِدَ لَهُ ظِئْرًا يَأْخُذُ مِنْهَا ، فَلَمْ يَقْبَلْ ، فَأَصْبَحَتْ أُمُّ مُوسَىٰ وَالِهَةً ، فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ: قُصِّيهِ: قُصِّى أَثَرَهُ (١) وَاطْلُبِيهِ ، هَلْ تَسْمَعِينَ لَهُ ذِكْرًا؟ أَحَيُّ ابْنِي أَمْ قَدْ أَكَلَتْهُ الدَّوَابُ ، وَنَسِيَتْ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَهَا فِيهِ ، فَبَصُرَتْ بِهِ أُخْتُهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ، وَالْجُنُبُ: أَنْ يَـسْمُو بَـصَرُ الْإِنْسَانِ إِلَى الشَّيْءِ الْبَعِيدِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ لَا يَشْعُرُ بِهِ ، فَقَالَتْ مِنَ الْفَرح حِينَ أَعْيَاهُمُ الظُّوَّارُ (٢): أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ (٣) وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ، فَأَخَذُوهَا فَقَالُوا: مَا يُدْرِيكِ مَا (٣) نُصْحُهُمْ لَهُ؟ هَلْ تَعْرِفُونَهُ؟ حَتَّىٰ شَكُّوا فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرِ، فَقَالَتْ: نَصِيحَتُهُمْ (٤) لَهُ، وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ رَغْبَةً فِي صِهْرِ الْمَلِكِ، وَرَجَاءَ مَنْفَعَتِهِ ، فَأَرْسَلُوهَا ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أُمِّهَا فَأَخْبَرَتْهَا الْخَبَرَ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ ، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا نَزَا إِلَىٰ ثَدْيَيْهَا (٥) فَمَصَّهُ حَتَّى امْتَلَاَّ جَنْبَاهُ رِيًّا ، وَانْطَلَقَ الْبَشِيرُ إِلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ يُبَشِّرُهَا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا لِإِبْنِكِ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَأُتِيَتْ بِهَا وَبِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْ مَا يَصْنَعُ بِهَا ، قَالَتْ لَهَا: امْكُثِي عِنْدِي تُرْضِعِينَ ابْنِي هَذَا ، فَإِنِّي لَـمْ أُحِبَّ حُبَّهُ شَيْئًا قَطُّ ، فَقَالَتْ أُمُّ مُوسَى : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَ بَيْتِي وَوَلَـدِي فَنَضِيعُ ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُكِ أَنْ تُعْطِيَنِيهِ ، فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَيْتِي ، فَيَكُونَ مَعِي لَا ٱللهِ خَيْرًا ، وَإِلَّا فَإِنِّي غَيْرُ تَارِكَةٍ بَيْتِي وَوَلَدِي ، وَذَكَرَتْ أُمُّ مُوسَى مَا كَانَ اللَّهُ ﴿ لَا وَعَدَهَا ، فَتَعَاسَرَتْ عَلَى امْرَأَةِ

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع): «أمره» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٢) ضبطه في (م) بتشديد الهمزة: «الظَّوَّارُ»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «المخصص لابن سيده» (٤/ ٢٦٥)، و «شمس العلوم» (٧/ ٤٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «نصحهم».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «ثديها» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».



فِرْعُوْنَ ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ ، فَرَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا بِالْبِنِهَا الْقَرْيَة ('' مُجْتَمِعِينَ يَعْمُونَ مِنَ السُّخْرَةِ وَالظُّلْمِ مَا كَانَ فِيهِمْ ('') ، قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَ ، قَالَتِ الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ لِخُمْ مُوسَى عِلْمُ السَّخْرِةِ وَالظُّلْمِ مَا كَانَ فِيهِمْ أَثُرِيهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ لِخُزَّائِهَا ، مُوسَى عِلْمُ اللَّهِ الْمُنَقِّلِا : إِنْ تُرِينِي الْبَنِي ؟ فَوَعَلَتْهَا يَوْمَا تُرِيهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ لِخُزَّائِهَا ، وَقَهَارِمَتِهَا ، وَظُنُورَتِهَا ('') : لَا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا اسْتَقْبَلَ ابْنِي الْيَوْمَ بِهَدِيَةٍ وَكَرَامَةٍ لَا وَقَهَارِمَتِهَا ، وَلَكَنْ وَبِهِ ، وَأَنَا بَاعِثَةٌ أَمِينَا يُحْصِي كُلَّ مَا يَصْنَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ ، فَلَمْ ('' تَرَلِ لَأَرْنَ فَلَيْ أَنْ أَدْخِلَ عَلَى الْمُولِقِيقِ وَوَعُونِ ، فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِلُهُ مِنْ حِينِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمِّهِ إِلَىٰ أَنْ أُدْخِلَ عَلَى الْمُولِقِ فِرْعَوْنِ ، فَلَمَّ الْمُعَلِلُهُ بَوْمُونَ فَلَيْبَجِّلَتْهُ ، وَلَيُكْرِمَنَهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَيُكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَيُكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَيْكُومَ مَنْهُ ، وَلَكُومَ مَنْهُ ، وَلَيْكُومَ مَا عَلَيْهِ مِوْمُونَ . وَيَطُوعُ وَنَ مَا مَا وَعَلَى إِلَى مَا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ نَبِيهُ اللَّهُ يُومُكُونَ مَا لَكُ وَلَا اللَّهُ يُومُ وَنَ مَا اللَّهُ يُومُ وَقَلَى إِلَى اللَّهُ تَوْمَ وَلَى مَا وَعَوْلَ مَا اللَّهُ يُومُ وَلَا لَكُومَ مَا اللَّهُ وَلَا مَا مَا وَكَلُلُ مَلَا اللَّهُ مُكُلِّمُ وَلَاكَ مِنَ اللَّهُ مُولِكَ مَن تَسْعَى إِلَى فَلَى الذَّبُولِي الذَّبُولِي بَا اللَّهُ مُؤْمُونَ تَلْاللَهُ مُولِكَ مَن تَسْعَى إِلَى فَلَا لَلَهُ وَعُولَ مَا مُؤْمُونَ مَا اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ فَوْمَوْنَ مَا اللَّهُ مُولِكَ مَن اللَّهُ مُؤْمُونَ اللَّهُ وَعُولَ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، ونسبه في (م) إلى أصل البلبيسي وابن ظافر ، وكذا وقع في «مجمع الزوائد» ، وقبله في «المقصد العلي»: «فأصبح أهل» ، وأشار محققه أن مكانه بياض في أصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «بينهم» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وظؤرها» ، وهـ و الموافـ ق لمـا في «مجمـع الزوائـد» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٤) في (م): «فلمّا» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) ضبطه في (م) بضم النون وكسرها معا.

<sup>(</sup>٦) في (ل): «وجعلته» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٧) في (ل): «ثم» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٨) في (ل): «ونبيه» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٩) في حواشي (م) ، (ل) ، (ع): «حاشية: يَرُبّك ، معناه: يصير رَبّك» ، وصحح عليه في حاشية الأولى .



فَقَالَتْ : مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا ١ الْغُلَامِ الَّذِي وَهَبْتَهُ لِي؟ قَالَ : تَرَيْنَهُ يَـزْعُمُ أَنَّـهُ يَـصْرَعُنِي وَيَعْلُونِي ، قَالَتِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَمْرًا تَعْرِفُ (١) الْحَقَّ فِيهِ: اتْتِ بِجَمْرَتَيْن وَلُوْلُوَتَيْنِ فَقَرِّبْهُنَّ إِلَيْهِ ، فَإِنْ بَطَشَ بِاللُّوْلُوَتَيْنِ وَاجْتَنَبَ الْجَمْرَتَيْنِ عَرَفْتَ أَنَّهُ يَعْقِلُ ، وَإِنْ تَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ وَلَمْ يُرِدِ اللُّؤلُـ وَتَيْنِ ، عَلِمْتَ أَنَّ أَحَـدًا لَا يُـؤثِرُ الْجَمْرَتَيْن عَلَى اللُّؤلُؤتَيْن وَهُوَ يَعْقِلُ ، فَقَرَّبَ ذَلِكَ ، فَتَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ ، فَانْتَزَعُوهُمَا مِنْ يَدِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْرِقَانِهِ (٢)، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلَا تَرَىٰ؟ فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَمَا كَانَ قَدْ هَمَّ بِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ بَالِغًا فِيهِ أَمْرَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ ، لَـمْ يَكُنْ أَحَـدٌ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَخْلُصُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُ بِظُلْمٍ ، وَلَا سُخْرَةٍ حَتَّى امْتَنَعُوا كُلَّ الإمْتِنَاع ، فَبَيْنَمَا مُوسَىٰ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ إِذَا هُ وَبِرَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ أَحَدُهُمَا فِرْعَوْنِيُّ وَالْآخَرُ إِسْرَائِيلِيٌّ ، فَاسْتَغَاثَهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ ، فَغَضِبَ مُوسَى غَضَبًا شَدِيدًا لِأَنَّهُ تَنَاوَلَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ مَنْزِلَةَ مُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَحِفْظِهِ لَهُمْ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ إِلَّا (٣) أَنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا أُمُّ مُوسَى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَطْلَعَ مُوسَى مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ، فَوَكَزَ مُوسَى الْفِرْعَوْنِيَّ فَقَتَلَهُ ، وَلَيْسَ يَرَاهُمَا أَحَدُ (٤) إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْرَائِيلِيُّ ، فَقَالَ مُوسَىٰ حِينَ قَتَلَ الرَّجُلَ : ﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُانِ ۖ إِنَّهُ و عَدُقٌ مُّ ضِلٌّ مُّبِينُ ﴾ [القصص: ١٥] ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ وَإِنَّهُ وهُ وَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ القصص: ١٦]، وَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ الْأَخْبَارَ، فَأُتِيَ فِرْعَوْنُ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، فَخُذْ لَنَا حَقَّنَا ،

<sup>۩[</sup>۱۳۲/ب].

<sup>(</sup>١) رسمه في (م) بالوجهين ؛ بالياء ، والوجه الآخر كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ بثبوت النون ، رقم فوقه في (م): «كذا» ، وكذا وقع في «مجمع الزوائد» ، ووقع في «المقصد العلي»: «تحرقاه» على الجادة ، والمثبت صحيح على لغة قليلة ؛ قال النووي في «شرح مسلم» (٢/ ١٥٧): «وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين ، وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة». اه.

<sup>(</sup>٣) ليس في جميع النسخ ، و «المقصد العلي» ، ولا يستقيم السياق بدون ، والمثبت من «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٤) مقابله في حاشية (ل): «من شيء».



وَلَا تُرَخِّصْ لَهُمْ ، فَقَالَ : ابْغُونِي قَاتِلَهُ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَفْؤهُ (١) مَعَ قَوْمِ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ (٢) أَنْ يُقِيدَ بِغَيْر بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبْتٍ ، فَاطْلُبُوا لِي عِلْمَ ذَلِكَ آخُـذْ لَكُـمْ بِحَقِّكُمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَطُوفُونَ لَا يَجِدُونَ ثَبْتًا ، إِذَا مُوسَىٰ قَدْ رَأَىٰ مِنَ الْغَدِ ذَلِكَ الْإِسْرَائِيلِيَّ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آخَرَ، فَاسْتَغَاثَهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ عَلَى الْفِرْعَ وْنِيِّ، فَصَادَفَ مُوسَى قَدْ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَكَرهَ الَّذِي رَأَى لِغَضَبِ الْإِسْرَائِيلِيِّ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْطِشَ بِالْفِرْعَوْنِيِّ، فَقَالَ لِلْإِسْرَائِيلِيِّ (٣) لِمَا فَعَلَ أَمْس وَالْيَوْمَ: ﴿إِنَّ كَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٨]، أَنْ (٤) يَكُونَ إِيَّاهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ الْفِرْعَوْنِيَّ ، وَلَمْ يَكُنْ أَرَادَهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْفِرْعَوْنِيَّ ، فَخَافَ الْإِسْرَائِيلِيُّ ، فَحَاجَّ الْفِرْعَوْنِيَّ ، وَ﴿ قَالَ يَكُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن تَقُتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩]، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةً (٥) أَنْ يَكُونَ إِيَّاهُ أَرَادَ مُوسَى الطَّيْ لِيَقْتُلَهُ ، وَتَنَازَعَا وَتَطَاوَعَا ، وَانْطَلَقَ الْفِرْعَوْنِيُّ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا سَمِعَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيِّ مِنَ الْخَبَرِ حِينَ يَقُولُ: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩] ، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ الذَّبَّاحِينَ لِيَقْتُلُوا مُوسَى ، فَأَخَذَ رُسُلُ فِرْعَوْنَ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ يَمْشُونَ عَلَىٰ هَيْئَتِهِمْ يَطْلُبُونَ لِمُوسَىٰ ، وَهُمْ لَا يَخَافُونَ أَنْ يَفُوتَهُمْ إِذْ جَاءَ رَجُلُ مِنْ شِيعَةِ مُوسَىٰ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَاخْتَصَرَ طَرِيقًا قَرِيبًا حَتَىٰ يَسْبِقَهُمْ (٦) إِلَى مُوسَىٰ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرِ، فَخَرَجَ مُوسَىٰ مُتَوَجِّهَا نَحْوَ مَدْيَنَ لَمْ يَلْقَ

<sup>(</sup>١) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>Y) كذا في جميع النسخ ، و «مجمع الزوائد» ، وفي «المقصد العلي» : «له» .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «الإسرائيلي» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، و «مجمع الزوائد» ، وزاد قبله في «المقصد العلي» : «فنظر الإسرائيلي إلى موسى حين قال له ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس فخاف» ، ووضعه بين معقوفين ، وأشار محققه أنه ليس في أصله الخطى .

<sup>(</sup>٥) من قوله: «أن يكون إياه أراد ما أراد الفرعوني»، وإلى هنا، سقط من (ل)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وأثبتناه من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي»، و«مجمع الزوائد».

<sup>(7)</sup> أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «سبقهم»، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد»، والمثبت من جميع النسخ موافق لما في «المقصد العلي».





بَلاءً قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لَهُ بِالطَّرِيقِ عِلْمٌ إِلَّا حُسْنَ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى ، فَإِنَّهُ قَالَ : ﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ [القصص: ٢٢، ٢٢] يَعْنِي بِلْلِكَ: حَابِسَتَيْنِ غَنَمَهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا خَطْبُكُمَا مُعْتَزِلَتَيْنِ لَا تَسْقِيَانِ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَتَا: لَيْسَ لَنَا قُوَّةٌ نُـزَاحِمُ الْقَـوْمَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ فُضُولَ حِيَاضِهِمْ ، فَسَقَىٰ لَهُمَا ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ فِي الدَّلْوِ مَاءً كَثِيرًا حَتَّىٰ كَانَ أَوَّلَ الرِّعَاءِ فَرَاغًا ، فَانْصَرَفَتَا بِغَنَمِهِمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَانْصَرَفَ مُوسَى فَاسْتَظَلَّ بِشَجَرَةٍ (١) ، ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] ، فَاسْتَنْكَرَ أَبُوهُمَا سُرْعَةَ صُدُورِهِمَا بِغَنَمِهِمَا حُفَّلًا بِطَانًا ، فَقَالَ : إِنَّ لَكُمَا الْيَوْمَ لَشَأْنًا ، فَأَخْبَرَتَاهُ بِمَا صَنَعَ مُوسَىٰ ، فَأَمَرَ إِحْدَاهُمَا تَدْعُوهُ لَهُ ، فَأَتَتْ مُوسَىٰ فَدَعَتْهُ ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ : ﴿ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]، لَيْسَ لِفِرْعَوْنَ، وَلَا لِقَوْمِهِ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ ، وَلَسْنَا فِي مَمْلَكَتِهِ ، قَالَ : فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا : ﴿ يَكَأَّبُتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦] ، فَاحْتَمَلَتْهُ الْغَيْرَةُ عَلَىٰ أَنْ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ (٢) مَا قُوَّتُهُ ، وَمَا أَمَانَتُهُ؟ قَالَتْ : أَمَّا قُوَّتُهُ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ فِي الدَّلْوِ حِينَ سَقَى لَنَا ، لَمْ أَرَ رَجُلًا أَقْوَىٰ فِي ذَلِكَ السَّقْي مِنْهُ ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ ، فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَيَّ حِينَ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ وَشَخَصْتُ لَهُ ١٠ فَلَمَّا عَلِمَ أَنِّي امْرَأَةٌ صَوَّبَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيَّ حَتَّى بَلَّغْتُهُ رِسَالَتَكَ ، ثُمَّ قَالَ: امْشِي خَلْفِي ، وَانْعَتِي (٣) الطَّرِيقَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا الْأَمْرَ (١) إِلَّا وَهُو أَمِينٌ ، فَسُرِّيَ (٥) عَنْ أَبِيهَا فَصَدَّقَهَا وَظَنَّ بِهِ الَّذِي قَالَتْ ، فَقَالَ لَهُ: هَـلْ لَـكَ ﴿ أَنْ أُنكِحَـكَ

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «بظل شجرة» ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «و».

١[١٣٣]١].

<sup>(</sup>٣) في (م): «وابغني» ، وكتب في حاشيتها: «لعله: وانعتي» ، وبعده في حاشيتها أيضًا منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لي» ، وما في (م) موافق لما في «مجمع الزوائد» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلى» .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ ، و «المقصد العلي» : «فسر» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مجمع الزوائد» .

# مِسْيَنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلَىٰ الْمَصْلِكِ



إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧]، فَفَعَلَ (١) فَكَانَتْ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَىٰ ﷺ ثَمَانِ سِنِينَ وَاجِبَةً ، وَكَانَتْ سَنَتَانِ عِدَةً مِنْهُ ، فَقَضَى اللَّهُ عَنْهُ عِدَتَهُ فَأَتَمَّهَا عَشْرًا ، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَقِينِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قُلْتُ : لا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَا أَدْرِي ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبّاسِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ثَمَانِيًا كَانَ (٢) عَلَىٰ مُوسَىٰ وَاجِبَةً وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ لِيَنْتَقِصَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَاض (٣) عَنْ مُوسَىٰ عِدَتَهُ الَّتِي وَعَدَ ، فَإِنَّهُ قَضَى عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَقِيتُ النَّصْرَانِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الَّذِي سَأَلْتَهُ فَأَخْبَرَكَ أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَأَوْلَى، فَلَمَّا سَارَ مُوسَى بِأَهْلِهِ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّارِ، وَالْعَصَا، وَيَدِهِ مَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ، فَشَكَا إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فِي الْقَتْلِ (٤) ، وَعَقْدِ لِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُعِينَهُ بِأَخِيهِ هَارُونَ يَكُونُ لَهُ رِدْءًا ، وَيَـتَكَلَّمُ عَنْـهُ (٥) بِكَثِيرِ مِمَّا لَا يُفْصِحُ بِهِ لِسَانُهُ ، فَآتَاهُ اللَّهُ سُؤْلَهُ وَحَلَّ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَارُونَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْقَاهُ ، فَانْدَفَعَ مُوسَى بِعَصّا حَتَّىٰ لَقِيَ هَارُونَ ، فَانْطَلَقَا جَمِيعًا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، فَأَقَامَا عَلَىٰ بَابِهِ حِينًا لَا يُؤْذَنُ لَهُمَا ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا بَعْدَ حِجَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَا: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ [طه: ٤٧] ، ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُ وسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩] ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّـذِي قَصَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ، وَذَكَّرَهُ الْقَتِيلَ (٦) ، فَاعْتَذَرَ بِمَا قَدْ سَمِعْتَ ، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُرْسِلَ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ ذَلِكَ (٧) ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفي «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد»: «كانت».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «قاضيا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٤) في (م): «القتيل» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) بعده في (م) ، (ع) : «فآتاه الله سؤله عنه» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (ل) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «القتل» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «عليه ذلك» في (ل) ، (ع): «ذلك عليه».

#### مسند عبد الله بن عباس رطان عليا



ائْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِـيَ (١) حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ فَاغِرَةٌ فَاهَا ، مُسْرِعَةٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا رَآهَا فِرْعَوْنُ قَاصِدَةً إِلَيْهِ خَافَهَا ، فَاقْتَحَمَ عَنْ سَريرهِ ، وَاسْتَغَاثَ بِمُوسَى أَنْ يَكُفَّهَا عَنْهُ فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ جَيْبِهِ فَرَآهَا بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سَوْءٍ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ بَرَص ، ثُمَّ رَدَّهَا فَعَادَتْ إِلَى لَوْنِهَا الْأَوَّلِ ، فَاسْتَشَارَ الْمَلاَّ حَوْلَهُ فِيمَا رَأَى ، فَقَالُوا لَهُ: ﴿ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطريقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴿ (٢) [طه: ٦٣] يَعْنِي مُلْكَهُمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَالْعَيْشَ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ شَيْئًا مِمَّا طَلَبَ، وَقَالُوا لَهُ (٣): اجْمَعْ لَنَا السَّحَرَةَ، فَإِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ حَتَّى يَغْلِبَ سِحْرُهُمْ سِحْرَهُمَا ، فَأَرْسَلَ فِي الْمَدِينَةِ ، فَحُشِرَ لَهُ كُلُّ سَاحِرِ مُتَعَالِمٍ ، فَلَمَّا أَتَوْا فِرْعَوْنَ ، قَالُوا: بِمَ يَعْمَلُ هَذَا السَّاحِرُ؟ قَالُوا: يَعْمَلُ (٤) بِالْحَيَّاتِ ، قَالُوا: فَلَا وَاللَّهِ مَا أَحَـدٌ فِي الْأَرْضِ يَعْمَلُ السِّحْرَ بِالْحَيَّاتِ وَالْعِصِيِّ الَّذِي نَعْمَلُ ، فَمَا أَجْرُنَا إِنْ نَحْنُ غَلَبْنَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ أَقَارِبِي وَخَاصَّتِي، فَأَنَا صَانِعٌ إِلَيْكُمْ كُلَّ مَا أَحْبَبْتُمْ، فَتَوَاعَدُوا يَوْمَ الزِّينَةِ ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴾ [طه: ٥٩]، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ (٥) أَنَّ يَوْمَ الزِّينَةِ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَالسَّحَرَةِ ، وَهُـوَ يَـوْمُ عَاشُـورَاءَ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ ، قَالَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْطَلِقُوا فَلْنَحْضُرْ هَـذَا الْأَمْرَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٠] يَعْنُونَ مُوسَى (٦) وَهَارُونَ عَلَيْكِ اسْتِهْزَاءَ

<sup>(</sup>١) بعده في (ل): «ثعبان» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» ، وبعده في «المقصد العلي»: «تسعي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «هذان» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «هذين»، وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء، وقد قرأ (إن) قبله مشددة النون، كما في «السبعة» لابن مجاهد (ص ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يعلم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن عباس»، أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وأشار في حاشيتها أن بدله في أصل البلبيسي وابن ظافر: «أبي»، والمثبت من جميع النسخ موافق لما في «المقصد العلي»، و«مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعنون موسى» ، وقع في (ل): «يعني بموسى» ، وفي (ع): «يعني موسى» ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .





بِهِمَا ، فَقَالُوا: يَا مُوسَى لِقُدْرَتِهِمْ بِسِحْرِهِمْ ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٥] ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ﴾ [طه: ٦٦]، ﴿ فَأَلْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَتَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤] ، فَرَأَى مُوسَى مِنْ سِحْرهِمْ مَا أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة ، فَأَوْحَى اللَّهُ (١) تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ: ﴿ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، فَلَمَّا أَلْقَاهَا صَارَتْ ثُعْبَانًا عَظِيمًا فَاغِرَةً فَاهَا ، فَجَعَلَتِ الْعِصِيُّ بِدَعْوَةِ مُوسَى تَلَبَّسُ بِالْحِبَالِ(٢) حَتَّىٰ صَارَتْ حَدْرًا(٣) إِلَى الثُّعْبَانِ يَدْخُلُ فِيهِ ، حَتَّىٰ مَا أَبْقَتْ عَصًا(٤) ، وَلَا حَبْلًا ، إِلَّا ابْتَلَعَتْهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ السَّحَرَةُ ذَلِكَ قَالُوا : لَوْ كَانَ هَذَا سِحْرًا (٥) لَمْ يَبْلُغْ مِنْ سِحْرِنَا هَذَا ، وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ١٠ امَّنَّا بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى ، وَنَتُوبُ إِلَى اللَّهِ رَحُق مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ ، وَكَسَرَ اللَّهُ ظَهْرَ فِرْعَوْنَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِن وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَظْهِرَ اللَّهُ طَهْرَ فِرْعَوْنَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِن وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَظْهِرَ الْحَقُّ ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلْغِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٩،١١٨] وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بَارِزَةٌ مُتَبَذِّلَةٌ تَدْعُو اللَّهَ بِالنَّصْرِ لِمُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ ، فَمَنْ رَآهَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ظَنَّ أَنَّهَا ابْتَذَلَتْ لِلشَّفَقَةِ عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ حُزْنُهَا وَهَمُّهَا لِمُوسَى التَلْيُلا ، فَلَمَّا طَالَ مُكْثُ (٧) مُوسَى التَلِيُّ لِمَوَاعِيدِ فِرْعَوْنَ الْكَاذِبَةِ ، كُلَّمَا جَاءَهُ (٨) بِآيَةٍ وَعَـدَهُ عِنْدَهَا أَنْ يُرْسِلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا مَضَتْ أَخْلَفَ مَوَاعِيدَهُ ، وَقَالَ : هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ يَصْنَعُ (٩) غَيْرَ هَـذَا؟ فَأَرْسَـلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَـى قَوْمِهِ الطُّوفَانَ ، وَالْجَرَادَ ، وَالْقُمَّلَ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «الحبال».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «حذرا» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (م): «عصاه» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «سحر» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

ا ۱۳۳/پ].

<sup>(</sup>٦) في (ل) ، (ع) : «وظهر» ، والمثبت من (م) هو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٧) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٨) في (ل): «جاء» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٩) في (ع) مُضببًا عليه ، حاشية (ل): «يعمل» ، والمثبت من (م) ، (ل) ، وحاشية (ع) منسوبًا لنسخة ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

#### مسند عبد الله بن عباس والم

1.0



وَالضَّفَادِعَ ، وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَـشْكُو إِلَـى مُوسَـى ، وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَكُفَّهَا عَنْهُ ، وَيُوَاثِقَهُ (١) أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِذَا كَفَّ ذَلِكَ (٢) عَنْهُ أَخْلَفَ مَوْعِدَهُ وَنَكَثَ عَهْدَهُ ، حَتَّى أُمِرَ مُوسَى بِالْخُرُوجِ لِقَوْمِهِ ، فَخَرَجَ بِهِمْ لَيْلًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ وَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ مَضَوا ، أَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ، يَتْبَعُهُمْ بِجُنُودٍ عَظِيمَةٍ كَثِيرَةٍ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْبَحْر : أَنْ إِذَا ضَرَبَكَ عَبْدِي مُوسَىٰ بِعَصَاهُ ، فَانْفَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ فِرْقَةً حَتَّىٰ يَجُوزَ مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ الْتَقِ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَشْيَاعِهِ ، فَنَسِيَ مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ الْبَحْرَ بِالْعَصَا، فَانْتَهَىٰ إِلَى الْبَحْرِ وَلَهُ تَطَرُقٌ (٣) مَخَافَةَ أَنْ يَضْرِبَهُ مُوسَى بِعَصَاهُ وَهُوَ غَافِلٌ (٤) ، فَيَصِيرَ عَاصِيًا ، فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ وَتَقَارَبَا ، قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ : ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٦١] ، افْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُكْذَبَ وَلَـنْ تَكْذِبَ، فَقَالَ: وَعَدَنِي إِذَا أَتَيْتُ الْبَحْرَ أَنْ يُفْرَقَ لِي اثْنَيْ عَشَرَ فِرْقَةً حَتَّى أَجَاوِزَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَصَا ، فَضَرَبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ ، فَانْفَرَقَ لَهُ حِينَ دَنَا أَوَائِلُ جُنْدِ فِرْعَوْنَ مِنْ أَوَاخِر جُنْدِ مُوسَى ، فَانْفَرَقَ الْبَحْرُ كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ ، وَكَمَا وُعِدَ مُوسَى ، فَلَمَّا أَنْ جَاوَزَ مُوسَىٰ وَأَصْحَابُهُ كُلُّهُمْ ، وَدَخَلَ فِرْعَوْنُ وَأَصْحَابُهُ ، الْتَقَىٰ عَلَيْهِمْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، فَلَمَّا أَنْ جَاوَزَ مُوسَى الْبَحْرَ، قَالُوا: إِنَّا نَخَافُ أَلَّا يَكُونَ فِرْعَوْنُ غَرِقَ، فَلَا نُـؤْمِنُ بِهَلَاكِـهِ (٥)، فَدَعَا رَبَّهُ ، فَأَخْرَجَهُ لَهُ بِبَدَنِهِ حَتَّى اسْتَيْقَنُوا بِهَلَاكِهِ ، ثُمَّ مَرُّوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ (٦) عَلَىٰ أَصْنَام لَهُمْ ﴿ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَـُولُآءِ

<sup>(</sup>١) تصحف في (ل) إلى : «يواسقه» ، وفي «المقصد العلي» : «يوافقه» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو موافق لما في «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٣) في حواشي (م) ، (ل) ، (ع): «المحفوظ: وله أَفكَل» ، وأشار في حاشية الأولى أيضا أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «طرق» ، والمثبت من النسخ موافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «عاقل» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العملي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «هلاكه» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «يعلقون» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».



مُتَبَرُّ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الاعراف: ١٣٨، ١٣٨]، قَدْ رَأَيْتُمْ مِنَ الْعِبَرِ، وَسَمِعْتُمْ مَا يَكُفِيكُمْ، وَمَضَى (() فَأَنْزَلَهُمْ مُوسَى مَنْزِلا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَطِيعُوا هَارُونَ، فَإِنِّي قَدِ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي، وَأَجَلَهُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمَا أَنْ يَرْجِعَ الْمِيْهِمْ، فَلَمَّا أَتَى رَبَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي ثَلَاثِينَ وَقَدْ صَامَهُنَّ: لَيْلَهُنَّ وَنَهَارَهُنَ، كَرِهَ أَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ وَيَخْرُج مِنْ فَمِهِ رِيحُ فَمِ الصَّائِمِ، فَتَنَاوَلَ مُوسَى السَّيِّي شَيْعًا مِنْ نَبَاتِ (٢) يَكُلِّمَ رَبَّهُ وَيَخْرُج مِنْ فَمِهِ رِيحُ فَمِ الصَّائِمِ، فَتَنَاوَلَ مُوسَى السَّيِّ شَيْعًا مِنْ نَبَاتِ (٢) الْأَرْضِ فَمَضَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ حِينَ أَتَاهُ: أَفَطَرْت؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّذِي كَانَ، قَالَ: رَبِّ كَرِهْتُ أَنْ أُكُلِمَتُ يَا مُوسَى أَنَّهُ لَا يُحِمْ مَقَالَ لَهُ رَبُهُ حِينَ أَتَاهُ: أَفَطَرْت؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّذِي كَانَ، قَالَ: رَبِّ كَوهُ مُوسَى أَنَّهُ لَهُ وَمُ مُوسَى أَنَّهُ لَهُ يَرْجِعْ وَلَيْهِمْ لِلْأَجَلِ، قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ (٢) مُوسَى أَنْ أُومُ مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لِلْأَجَلِ، قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ (٣) مُوسَى مَا أُمِرَبِهِ، فَلَمَا رَأَى قَوْمُ مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لِلْأَجَلِ، قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ (٣) مُوسَى مَا أُمِرَبِهِ، فَلَمَا رَأَى قَوْمُ مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ لِلْأَجَلِ، قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ (٣) كَذَهُمْ مِنْ وَلِقَعُ مَ وَكَانَ هَارُونُ قَدْ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ خَرَجْتُمْ مِنْ مِعْمَ وَلِقَوْمٍ فِرْعَوْنَ مَنْ مَوْكُولُ أَوْلُ لَكُمْ وَوَدَائِعُ ، وَلَكُمْ فِيهَا (٢) مِثْلُ ذَلِكَ، وَأَنَا أَرَى أَلُ لَكُمْ وَدِيعَةً وَلَا عَارِيَةً ، وَلَكُمْ فِيهَا (٢) مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَا أَرَى مُؤْمِعُ وَلَا عَارِيَةً ، وَلَكُمْ عَلْمُ اللَّالَةُ مُ الْنَ اللَّذِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ لَتَعْ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِي الْمُعْولُ الْمُوسَى الْمُوسَلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (م، ل): «ومضيا» ، والمثبت من (ع) ، موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع): «تنابت» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و«مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» ، وعدله محققه إلى : «ساءهم» .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «ذلك» ، والمثبت من «مجمع الزوائد» ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ل) إلى : «حواري» . وإثبات ياء الاسم المنقوص غير المحلى بـأل في حـالي الرفع والجـر لغـة صحيحة ، وينظر : «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (٤/ ١٩٨٥) .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ التي بين أيدينا بغير نون ، وهو خلاف الجادة ، ولا يناسب قوله : «شيئا» التالي ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٨) فوقه في (م): «كذا» ، وكتب في حاشيتها: «صوابه: شيء» ، يعني بالجرعلى الإضافة ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» ، وهو يستقيم مع «برادين» بإثبات النون ، على أنه معمول اسم الفاعل ، وينظر التعليق السابق .



وَلَا مُمْسِكِيهِ (١) لِأَنْفُسِنَا ، فَحَفَرَ حَفِيرًا ، وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ (٢) مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِ ، أَوْ حِلْيَةٍ أَنْ يَقْذِفُوهُ فِي ذَلِكَ الْحَفِيرِ ، ثُمَّ أَوَقَدَ عَلَيْهِ النَّارَ فَأَحْرَقَهُ ، فَقَالَ: لَا يَكُونُ لَنَا وَلَا لَهُمْ ، وَكَانَ السَّامِرِيُّ رَجُلًا (٣) مِنْ قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الْبَقَرَ ، جِيرَانٍ لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَاحْتَمَلَ مَعَ مُوسَىٰ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ احْتَمَلُوا ، فَقُضِي لَهُ أَنْ رَأَى أَثَرًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَبْضَةً ، فَمَرَّ بِهَارُونَ ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ : يَا سَامِرِيُّ ، أَلَا تُلْقِي مَا فِي يَدِكَ؟ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَيْهِ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ طَوَالَ ذَلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ قَبْضَةٌ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ الَّذِي جَاوَزَ بِكُمْ الْبَحْرَ، فَلَا أُلْقِيهَا (٤) بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ (٥) اللَّهَ إِذَا أَلْقَيْتُهَا أَنْ يَكُونَ مَا أُرِيدُ، فَأَلْقَاهَا، وَدَعَا لَهُ هَارُونُ ، وَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُكَوِّنَ عِجْلًا ، فَاجْتَمَعَ مَا كَانَ فِي الْحُفْرَةِ مِنْ مَتَاع ، أَوْ حِلْيَةٍ ، أَوْ نُحَاس ، أَوْ حَدِيدٍ ، فَصَارَ عِجْ لَا أَجْ وَفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ لَهُ خُوارٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَلَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لَهُ صَوْتٌ قَطُّ ، إِنَّمَا كَانَتِ الرِّيحُ تَدْخُلُ مِنْ دُبُرِهِ وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْتُ مِنْ ذَلِكَ ١ ، فَتَفَرَّقَ بَنُ و إِسْرَائِيلَ فِرَقًا: فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: يَا سَامِرِيُّ ، مَا هَذَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ؟ قَالَ : هَذَا رَبُّكُمْ ، وَلَكِنَّ مُوسَى أَضَلَّ (٦) الطَّرِيقَ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا نُكَذِّب بِهَذَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ، فَإِنْ كَانَ رَبَّنَا لَمْ نَكُنْ ضَيَّعْنَاهُ ، وَعَجَزْنَا فِيهِ حِينَ رَأَيْنَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبَّنَا ، فَإِنَّا نَتَّبِعُ قَوْلَ مُوسَى ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: هَذَا عَمَلُ الشَّيْطَانِ ، وَلَيْسَ بِرَبِّنَا ، وَلَا نُؤْمِنُ بِهِ ، وَلَا نُصَدِّقُ ، وَأَشْرِبَ فِرْقَةٌ فِي قُلُوبِهِمُ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): «ممسكه»، وفي (ع): «ممسيكه» بتقديم الياء على الكاف، ولعله خطأ من الناسخ، والمثبت من «المقصد العلي»، ويؤيده أنه وقع في «مجمع الزوائد»: «ممسكين».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «شيئا» بالنصب، وفوق آخره في (م): «كذا»، وكتب في حاشيتها: «صوابه: شيء»، يعني بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، والتصويب من «المقصد العلي»، و«مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «رجل» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ألقها» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٥) رسمه في (م) على الوجهين: «تدعو» ، «يدعو» .

١[١/١٣٤] ١

<sup>(</sup>٦) في (ل): «أحل» ، وهو تصحيف.

# مِنْ بَالْ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِيِّ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِ



التَّصْدِيقَ بِمَا قَالَ السَّامِرِيُّ فِي الْعِجْلِ، وَأَعْلَنُوا التَّكْذِيبَ(١) بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [طه: ٩٠] لَيْسَ هَكَذَا ، قَالُوا: فَمَا بَالُ مُوسَى وَعَدَنَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ أَخْلَفَنَا؟ هَذِهِ أَرْبَعُونَ قَدْ مَضَتْ (٢) ، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : أَخْطَأَ رَبَّهُ فَهُوَ يَطْلُبُهُ وَيَتْبَعُهُ ، فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ، وَقَالَ لَهُ مَا قَالَ ، أَخْبَرَهُ بِمَا لَقِي قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أُسِفًا ﴾ [طه: ٨٦] ، فَقَالَ لَهُمْ مَا سَمِعْتُمْ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلْرَ أَخَاهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، وَانْصَرَفَ إِلَى السَّامِرِيِّ ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ وَفَطِنْتُ لَهَا ، وَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَقَذَفْتُهَا ﴿ وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ (٣) لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ أُهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وفي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [طه: ٩٦، ٩٧]، وَلَوْ كَانَ إِلَهًا لَمْ تَخْلُصْ إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُ، فَاسْتَيْقَنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَاغْتَبَطَ الَّذِينَ (٤) كَانَ رَأْيُهُمْ فِيهِ مِثْلَ رَأْي هَارُونَ ، وَقَالُوا جَمَاعَتُهُمْ لِمُوسَى : سَلْ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَفْتَحَ لَنَا بَابَ تَوْبَةٍ نَصْنَعُهَا فَتُكَفِّرَ لَنَا مَا عَمِلْنَا ، فَاخْتَارَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِذَلِكَ لِإِتْيَانِ الْجَبَل مِمَّنْ لَمْ يُشْرِكْ فِي الْعِجْلِ، فَانْطَلَقَ بِهِمْ لِيَسْأَلَ لَهُمْ (٥) التَّوْبَةَ، فَرَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، فَاسْتَحْيَا نَبِيُّ اللَّهِ مِنْ قَوْمِهِ وَوَفْدِهِ حِينَ فُعِلَ بِهِمْ مَا فُعِلَ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ لَوْ شِغْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وَفِيهِمْ مَنْ

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع): «الكذب» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قد مضت» في (ل) ، (ع): «يوما» ، من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٣) لفظة : «فإن» وقع في (م) مُضببًا عليه ، (ل) ، (ع) ، (ف) : «إن» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ومصححًا عليه ، وهو الموافق للتلاوة ، و «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الذي» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر هو الأليق بالسياق ، والموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «ليسألهم» ، وضبب عليه في (م) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومصححًا عليه ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .



كَانَ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَا أُشْرِبَ مِنْ حُبِّ الْعِجْلِ وَإِيمَانًا بِهِ ، فَلِذَلِكَ رَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ ، فَقَالَ : ﴿ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ ١ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ (١) مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧، ١٥٦] ، فَقَالَ: رَبِّ سَأَلْتُكَ التَّوْبَةَ لِقَوْمِي ، فَقُلْتَ: إِنَّ رَحْمَتَكَ كَتَبْتَهَا لِقَوْمِ غَيْرِ قَوْمِي ، فَلَيْتَكَ أَخَّرْتَنِي حَتَّىٰ تُخْرِجَنِي حَيَّا (٢) فِي أُمَّةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمَرْحُومَةِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ : إِنَّ تَوْبَتَهُمْ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ كُلَّ مَنْ لَقِيَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ ، فَيَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ لَا يُبَالِي مَنْ قَتَلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ ، وَيَأْتِي أُولَئِكَ الَّذِينَ خَفِيَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ مَا اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ ، وَاعْتَرَفُوا(٣) بِهَا ، وَفَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ ، فَغَفَرَ اللَّهُ لِلْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ، ثُمَّ سَارَ بِهِمْ مُوسَى مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْأَرْض الْمُقَدَّسَةِ ، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ بَعْدَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، فَأَمَرَهُمْ بِالَّذِي أُمِرَ بِهِ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ مِنَ الْوَظَائِفِ، فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا أَنْ يُقِرُّوا بِهَا ، فَنَتَقَ (٤) اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ ، وَدَنَا مِنْهُمْ حَتَّىٰ خَافُوا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ ، فَأَخَذُوا الْكِتَابَ بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُصْغُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَالْأَرْضِ ، وَالْكِتَابُ بِأَيْدِيهِمْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْجَبَلِ (٥) مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى أَتَوُا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ، فَوَجَدُوا فِيهَا مَدِينَةً فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ (٢) ،

<sup>(</sup>١) قوله: «يجدونه» في (م) ، (ل) ، (ع) ، (ف): «يجدون» ، وأشار في حاشيتي الثانية والثالثة أن الـتلاوة كالمثبت ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع): «واغتروا» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٤) كأنه في (ل): «فشق» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: «والأرض والكتاب بأيديهم، وهم ينظرون إلى الجبل» ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، وهو ثابت في «المقصد العلي»، و«مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «جبارين» ، وكتب فوقه في (م): «كذا» ، وهو الموافق لما في الأصل الخطي لـ «المقصد العلي» ، والمثبت من «مجمع الزوائد» هو الجادة ، ويمكن أن يؤوّل «جبارين» على أنه نعت مقطوع ، والقاعدة عند قطع النعت عن منعوته: أنّه يجوز الرفع بإضهار مبتدأ ، والنصب بإضهار فعل ، وينظر: «شرح ابن عقيل» (٢/٤/٢).

### مسيند المعالية بعلى المرابي





خَلْقُهُمْ خَلْقٌ مُنْكَرٌ ، وَذَكَرَ مِنْ ثِمَارِهِمْ أَمْرًا عَجِيبًا مِنْ عِظَمِهَا ، فَقَالُوا: ﴿ يَكُ وَسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ ، وَلَا نَدْخُلُهَا مَا دَامُ وا فِيهَا ، ﴿ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ [المائدة: ٢٣] مِنَ الْجَبَّارِينَ: آمَنَا بِمُوسَى ، فَخَرَجَا إِلَيْهِ ، فَقَالاً: نَحْنُ أَعْلَمُ بِقَوْمِنَا ، إِنْ كُنْتُمْ (١) إِنَّمَا تَخَافُونَ مِمَّا تَرَوْنَ مِنْ أَجْسَامِهِمْ وَعُدَّتِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا قُلُوبَ لَهُمْ ، وَلَا مَنَعَةَ عِنْدَهُمْ ، فَادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّهُمَا مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ، وَزُعِمَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ أَنَّهُمَا مِنَ الْجَبَابِرَةِ آمَنَا (٢) بِمُوسَى ، يَقُولُ: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ [المائدة: ٢٣] إِنَّمَا عَنَىٰ بِذَلِكَ الَّذِينَ يَخَافُهُمْ (٣) بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَآ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] ، فَأَغْضَبُوا مُوسَى ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ وَسَمَّاهُمْ فَاسِقِينَ ، وَلَمْ يَـدْعُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَإِسَاءَتِهِمْ ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُئِذٍ ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ (٤) فَسَمَّاهُمْ كَمَا سَمَّاهُمْ مُوسَى : فَاسِقِينَ ، وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُ ونَ فِي الْأَرْض ، يُصْبِحُونَ كُلَّ يَوْم فَيَسِيرُونَ لَيْسَ لَهُمْ قَرَارٌ ، ثُمَّ ظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ فِي التِّيهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، وَجَعَلَ لَهُمْ ثِيَابًا لَا تَبْلَى وَلَا تَتَّسِخُ ، وَجَعَلَ بَيْنَ ظُهُورِهِمْ حَجَرًا مُرَبَّعًا ، وَأَمَرَ مُوسَى الطَيْكُا فَضَرَبَهُ (٥) بِعَصَاهُ ﴿ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثُنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا﴾ [البقرة: ٦٠] فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ ثَلَاثَةُ أَعْيُن ، وَأَعْلَمَ كُلَّ سِبْطٍ عَيْنَهُمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ مِنْهَا لَا يَرْتَحِلُونَ مِنْ مَنْقَلَةٍ (٦) ، إِلَّا وُجِدَ ذَلِكَ الْحَجَرُ فِيهِمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي بِالْأَمْسِ (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «إن كنتم» ليس في (ل) ، والمثبت من بقية النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع): «وآمنا» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «يخافونهم» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، والمثبت من بقية النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «بضربه» ، والمثبت من (م) موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» . [٢٣٤ / ب] .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «مبقلة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ ، والأصل الخطى لـ «المقصد العلي» ، وزاد محققه قبله: «كان فيه» .

#### مسند عبد الله بن عباس والتعلق



رَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَلِئُفُ (1) هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا الْهُرْعَوْنِيُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ: أَنْ يَكُونَ الْفِرْعَوْنِيُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ: أَنْ يَكُونَ الْفِرْعَوْنِيُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ: أَنْ يَكُونَ الْفِرْعَوْنِيُ هَذَا الَّذِي أَفْشَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ الَّذِي أَفْشَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْإِسْرَائِيلِيُ الَّذِي حَضَرَ ذَلِكَ ، وَشَهِدَهُ ؟ فَغَضِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَلَا ظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا الْإِسْرَائِيلِيُ الَّذِي حَضَرَ ذَلِكَ ، وَشَهِدَهُ ؟ فَغَضِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَخَذَ بِيَدِ مُعَاوِيةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، هَلْ وَأَخَذَ بِيدِ مُعَاوِيةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، هَلْ وَأَخَذَ بِيدِ مُعَاوِيةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، هَلْ وَأَخَذَ بِيدِ مُعَاوِيةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقِيلِيُ عَنْ قَتِيلٍ مُوسَى الَّذِي قَتَلَهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ : الْإِسْرَائِيلِي اللّهُ عَنْ الْهِ عَوْنَ فَيْ إِلَى اللّهِ عَنْ قَتِيلٍ مُوسَى الَّذِي قَتَلَهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ : الْإِسْرَائِيلِي اللّهُ الْفِرْعَوْنِي عُلَى إِلَى اللّهُ عَنْ الْهِ الْفَرْعَوْنَ فِي الْمُ الْمُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَوْنِي عُلِي اللّهُ وَحَضَرَهُ .

٥ [٢٦٢٩] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ ، مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ ، وَأَمْرَنِي بِثَلَاثٍ : نَهَانِي أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيكِ ، وَأَنْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ ، أَوْ أُقْعِي وَأَمْرَنِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَةِ الضَّحَى (٢) . الضَّحَى (٢) .

٥[٢٦٣٠] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فِي كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، فَزَادَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ حَرْفًا ، قَالَ: فَجَلَسَ جُلُوسًا خَفِيفًا .

<sup>(</sup>١) بعده في (ل): «من» ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

ه [٢٦٢٩] [المقصد: ٢٨٩] [إتحاف الخيرة: ٢١٤١٠]، وسيأتي برقم: (٦٢٤٦)، (٦٣٨٨)، (٦٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) الضحئ: انبساط الشمس وامتداد النهار. ووقت الضحى: من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن يبقى لاستوائها في كبد السهاء مقدار رمح، ويقدر ذلك بنحو عشرين دقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٥٣).

٥ [ ٢٦٣٠] [المقصد: ٣٦٥] [ إتحاف الخيرة: ١٥٣٧] ، وتقدم برقم: (٢٥٠٠).

# مُسْتُنْذُ الْمُعَالِ أَيْ يَعْلَى الْمُوصِيْكِ





- ٥ [٢٦٣١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ يَكُفُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ نَحْوُ (١) مِنْ ذَلِكَ .
- ٥ [٢٦٣٢] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحُسُنِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُسُلِمٍ ، عَنِ الْحُسُنِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لا ، قَالَ : «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزُ وَيُهُمَا » .
- ٥[٢٦٣٣] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قال: قرئ على بِشْرِ (٢): أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ » .
- ٥ [٢٦٣٤] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِ مِنْ ذَلِكَ .
- ٥ [٢٦٣٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَال : قرئ على بِشْرٍ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ لَكُوعَةَ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَىٰ » .
- ٥ [٢٦٣٦] صرثنا أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرٍ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ الخطية بالرفع على أنه نائب فاعل لـ «قُرئ».

٥[٢٦٣٢] [التحفة: خ م س ٢٥٤٩] تقدم برقم: (١٨٣٢)، (١٩٥٠)، (١٩٧٣)، (١٩٧٤)، (١٩٩٢)، (١٩٩٢)، (٢٩٩١)، (٢٨٤)

٥ [٢٦٣٣] سيأتي برقم: (٤٤٣)، (٥٠٥٥)، (٨٢٢٥)، (٥٦٣٥)، (٥٦٤٥)، (٥٧٨٥)، (٧٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ع): «أبي بشر»، وهو خطأ، وينظر: أسانيد الأحاديث السابقة، وهو بشر بن الوليد، وينظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٦٩).

٥ [٢٦٣٥] [التحفة: ق ١٣٢٥٤] [المقصد: ٣٦٨] [المطالب: ٧٢٢] [إتحاف الخيرة: ١٥٥١/١].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ليس في (ل).

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَيَعَالِيّا





- ٥ [٢٦٣٧] أضِرْا أَبُو يَعْلَى ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ اللهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْلِيَّةِ اللهِ الل
- ه [٢٦٣٨] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قال : قرئ على بِشْرٍ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُ فَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَسْعُودٍ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شَغَلَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ عَنِ الصَّلَوَاتِ : الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلِيْ عَنِ الصَّلَوَاتِ : الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَى الْمَعْرِبِ ، صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمْرَهُ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ، ثُمَّ أَمْرَهُ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ، ثُمَّ أَمْرَهُ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَمْرَهُ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْر ، ثُمَّ أَمْرَهُ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاء .
- ه [٢٦٣٩] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلْ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَإِللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِلشَّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: «أَنَا الشَّهِيدُ عَلَىٰ هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، زَمِّلُوهُمْ (٣) بِجِرَاحَاتِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ، وَلَا تُعَسِّلُوهُمْ .
- ٥ [٢٦٤٠] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قال : قرئ على بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ الْمُعْنَمِ سَهُمْ ؟ وَهَلْ كُنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ : هَلْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَعْنَمِ سَهُمْ ؟ وَهَلْ كُنَّ

٥ [ ٢٦٣٧] [المقصد: ٤٥٣] [المطالب: ٨٢١] [إتحاف الخيرة: ١٩٩٢].

<sup>(</sup>١) في (م): «المجدر»، وفي (ل)، (ع): «المحدر» بدون نقط، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد»، والمثبت من «المقصد العلي» (٤٥٣) هو الصواب، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٦/ ٢٩).

٥ [ ٢٦٣٨] [المقصد: ٢١٩] [إتحاف الخيرة: ٩٣٠].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «العدوي» ، والمثبت من باقي النسخ هو الصواب ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (١٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) التزمل: التغطي بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «إسماعيل» ، والمثبت من (م) هو الصواب ، وينظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (٤٠٥/٢٤) .

### مُسْبِبُذُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَىٰ الْمُعْلِلِينَ





النّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ؟ وَمَتَىٰ يَجِبُ لِلصَّبِيِّ السَّهُمُ فِي الْمَغْنَمِ؟ وَعَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ، وَكَتَبَ أَلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ، وَكَتَبَ أَنَّ النِّسَاءَ قَدْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُسَلِّمُ لَكُنْ النِّسَاءَ قَدْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُسَلِّمُ لَكُنْ يَخْرَجْنَ مَعَ الْمَغْنَمِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ وَأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ وَأَنَّهُ يُونَ عَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مُغُرَمِنَا (١)، ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ ، وَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ ، وَأَبِى ذَلِكَ .

٥ [٢٦٤١] أخب رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قال : قُرِئَ ، عَلَىٰ بِشْرٍ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَالزُّهْرِيِّ (٢) ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَهُ ، قَالَ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَىٰ نَجْدَةَ : كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَلُو كُنْتَ تَعْلَمُ وَإِنَّ عَالِمَ مُوسَىٰ قَتَلَ وَلِيدًا ، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ وَإِنْ عَالِمَ مُوسَىٰ ، كَانَ ذَلِكَ . وَكَتَبْتَ : أَنَّ النِّسَاءَ هَلْ كُنَّ يَحْضُرُنَ فِي الْوِلْدَانِ مَا كَانَ يَعْلَمُ عَالِمُ مُوسَىٰ ، كَانَ ذَلِكَ . وَكَتَبْتَ : أَنَّ النِّسَاءَ هَلْ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ بِالْفَيْءِ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُصْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ بِالْفَيْءِ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُرْضَخُ لَهُنَ ، وَلَا يُصْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَلَا يُصْرَبُ لَهُمْ وَلَا يُعْبِيدِ (٢) هَلْ كَانُوا (١٤) يَحْمُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الْعَبِيدِ (٣) هَلْ كَانُوا (١٤) يَحْمُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الْعَبِيدِ (٣) هَلْ كَانُوا (١٤) يَحْمُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ وَهُلْ كَانَ يُصْرَبُ لَهُمْ بِسَهُمٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِالْعَبِيدِ ، كَمَا كَتَبَ فِي الْنُسْمَ عَنَ الْيُسْمِ مَتَىٰ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ؟ فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُسْمَ ، وَكَتَبْتُ إِلَىٰ الْمُنْ الْمُعْرِبُ لِهُمْ وَلَا يُعْمَلُ عَنْ الْيُسْمَ ؟ فَا كَتَبَ عَنِ الْيُسْمَ ،

٥ [ ١٣٥/أ]. (١) في (ل)، (ع): «غريمنا»، وفي حاشيتهما مصححًا عليه كالمثبت.

٥ [٢٦٤١] تقدم برقم: (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «الزهري» بدون إثبات الواو قبله ، والمثبت هو الصواب ، وينظر ما تقدم عند المصنف برقم (٢٥٦٠) ، وهو الموافق لما أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٧١٧) ، والإمام أحمد في «مسنده» (٣٣٦٢) من طريق محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر محمد بن على الباقر والزهري .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: «العبد» ، والمثبت مما سيأتي بعده في الحديث هو الجادة.

<sup>(</sup>٤) في (م): «كان» ، ومطموس في (ع) ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «له».

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسَعَيْظَ





- ه [٢٦٤٢] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِ قَالَ : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ عَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا (١) وَاحْتِسَابًا (٢) ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .
- ه [٢٦٤٣] صرثنا (٣) أَبُو يَعْلَى ، صرثنا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ (٥) ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، أَبُو (٤) بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ (٥) ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ .
- ه [٢٦٤٤] أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، صرتنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْ زَمْ وَهُ وَ يَطُوفُ فَصَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْ زَمْ وَهُ وَ يَطُوفُ فَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِي بِدَلْوٍ مِنْ زَمْ زَمْ وَهُ وَيَطُوفُ فَائِمٌ .
- ٥ [٢٦٤٥] أخبر الله يعلى ، حرثنا جُبَارَةُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ بِمِثْلِ ذَلِكَ (٢) .
- ٥ [٢٦٤٦] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قال : قرئ على بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ (٧) ،

(١) إيمانا: مؤمنا بثواب اللَّه تعالى . (انظر: غريب ابن الجوزي) (١/ ٢١١) .

(٢) الاحتساب: طلب ثواب اللَّه تعالى في الأعمال الصالحة . (انظر: النهاية ، مادة: حسب) .

ه [٢٦٤٣] [المقصد: ٣٣٩].

(٣) في (ل): «أخبرنا».

- (٤) في (ل) ، (ع): «بن» ، والمثبت من (م) هو الصواب ، والموافق لما في «المقصد العلي» (٣٣٩) ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٧١).
- (٥) قوله: «بحربن مرار» وقع في جميع النسخ: «يحيى بن مروان» ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (٢٢٤٥) ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (٤/٤).

٥ [٢٦٤٤] تقدم برقم: (٢٤١٥).

(٦) هذا الحديث ليس في (ل).

٥ [٢٦٤٦] سيأتي برقم: (٥٦٧٤)، (٢٦٤٥).

(٧) قوله: «قرئ على بشر بن الوليد، أخبركم أبو يوسف» في (ل): «حدثنا جبارة، حدثنا شريك» وكأنه انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من بقية النسخ.

# مِنْ بِنَا الْمِطْلِ الْجَالِيَةِ فَعِلْ الْمُحْلِلِيِّ

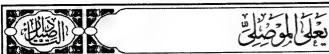



عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَىٰ شُقْرَانَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَىٰ فَيَكِيْهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيْهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ.

٥ [٢٦٤٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: قرئ على بِشْرِبْنِ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُويُوسُ فَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَلَمْ الْحَيْفِ سُلَقْ مَعْ رَلُولِ لَقُضِي الصَّيَامَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّيَامَ ، وَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْ أَنْتِ ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ نَقْضِي الصَّيَامَ ، وَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ .

٥ [٢٦٤٨] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: قرئ على بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَيْسَانَ (٣) ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَيْسَانَ (٣) ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَيْسَانَ (٣) ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَيْسَانَ (٣) ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَر . السَّفَر .

٥ [٢٦٤٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قال: قرئ على بِشْرِ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ وَاللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ وَاللَّهِ بِنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ وَاللَّهِ بِنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ وَاللَّهِ بَنْ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة ، أَنَّهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَرِجِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة ، أَنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ (٤) فَلَمْ يَجْلِسْ فِي السَّجْدَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ ، فَسَجَدَ مَنَ اللَّيْلِ (٤) فَلَمْ يَجْلِسْ فِي السَّجْدَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ ، فَسَجَدَ مَا اللَّهُ وَيَكُونَهُ ، مَنَ اللَّيْلِ (٤) فَلَمْ يَجْلِسْ فِي السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُ وَيَكُنْ وَمُكَانَهُ .

(۱) في (ل)، (ع): «عن»، وهو تصحيف، وينظر: «مسند أحمد» (٥١٩٤)، و «سنن الترمذي» (١٢١٦) وغيرهم من طريق عمرو بن يحيى، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي فيلئنه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

٥ [٢٦٤٨] [التحفة: س٢٦٥٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «طلحة بن كيسان» كذا في جميع النسخ، والحديث في «صحيح مسلم» (٦٨١)، و «سنن أبي داود» (١١٨٨)، وغيرهما من طريق «صالح بن كيسان»، ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الليل» كذا ثبت في جميع النسخ، وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» (٧/ ٥٦١) من طريق بشر بن الوليد بدونها. بشر بن الوليد، به، وورد الحديث في «المعجم الأوسط» (١٥٩٨) من طريق بشر بن الوليد بدونها.

#### مسند عبد الله بن عباس رضي



- ٥[٧٦٥٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا وَالْحَيْلُ بَنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا وَالْحَيْلُ بَنُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ (١) أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ (١) بِنَوَاصِيهَا (٢) الْحَيْرُ » .
- ٥[٢٦٥١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ الْخَيْرُ وَالْحَيْرُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِعُ مُنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُنْ أَبِيهِ مَا مُعْتُودُهُ مِنْ أَبِيهِ مِنْ مُنْ أَبْدُولُهُ مِنْ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُولُهُ مِنْ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُ مُنْ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُ مُنْ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُ مُنْ أَبُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبْدُولُهُ مُنْ أَبُ
- ٥ [٢٦٥٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِمٌ : «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ» (٤) .
- [٢٦٥٣] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، مَرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَبُو مُحَمَّدٍ (٥) الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَنَوِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ ارَأْسَ الْفُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَنَوِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ اللَّهِ بْنُ رَيَادٍ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ أَتِي بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَيَادٍ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ أَتِي بِهِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَيْتُ مَرْوَانَ مُصْعَبِ أُتِي بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ

٥ [ ٢٦٥٠] سيأتي برقم : (٢٦٥١) ، (٢٠٣٢) .

<sup>(</sup>١) المعقود: المُلازم. (انظر: النهاية ، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع): «بنواصل» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وينظر: «المعجم» للمصنف (١٤) بإسناده ، به .

٥ [٢٦٥١] سيأتي برقم: (٢٠٣٢) وتقدم برقم: (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والذي بعده مكانهما بياض في (ل) ، وليسا في (ع) ، وأشارا في حاشيتيهما إلى وجود سقط حديثين أو أكثر ، وأثبتناهما من (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مكانه بياض في (ل) ، وليس في (ع) ، وينظر التعليق السابق.

<sup>• [</sup>٢٦٥٣] [المقصد: ١٣٦٥] [المطالب: ٤٤٥٢] [إتحاف الخيرة: ٦٧٦١].

<sup>(</sup>٥) قوله: «على أبو محمد» ، وقع في (ل): «على ابن محمد» كذا بإثبات ألف ابن ، والمثبت هو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٣٦٥) ، و «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٢٤٤ – ٢٤٥) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، والحديث في «المطالب العالية» (٤٤٥٢) معزوًا إلى المصنف ، وفيه: «علي بن محمد أبو محمد» .

### مُسْتِبُدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ





قَالَ اللَّهُ عَمَلٌ إِلَّا الرُّءُوسُ.

- [٢٦٥٤] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ صر شامُ حَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا وَعُوانَةَ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ ، فَبَلَعَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ وَصَّاحًا (١) وَعَانَا عَلَىٰ عِرْقِ عَائِرٍ (١) ، وَرُمَّانٍ حَامِضٍ ، قَالَ : فَلَقِيتُ رَقَبَةَ بْنَ مَسْقَلَةَ ، فَشَاكَوْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَكْفِيكَ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، دَعَاكَ أَخٌ مِنْ إِخْوَانِنَا فَشَكَوْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَىٰ عِرْقِ عَائِرٍ ، وَرُمَّانٍ حَامِضٍ ؟! أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا فَأَكْرَمَكَ ، ثُمَّ تَقُولُ : عَلَىٰ عِرْقِ عَائِرٍ ، وَرُمَّانٍ حَامِضٍ ؟! أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا شَرِسَ (٣) الطَّبِيعَةِ ، دَائِمَ (١) الْقُطُوبِ ، سَرِيعَ (٣) الْمَلَلِ ، مُسْتَخِفًا (١) يَعْنِي بِحُقُوقِ الزَّوْرِ ، كَأَنَّكَ تُسْعَطُ الْخَرْدَلَ (١) إِذَا سُئِلْتَ الْحِكَايَة (١) .
- [٢٦٥٥] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَّنْتُ (٧) سَلَمَةَ بْنَ عَلْقَمَةَ حَدِيثًا (٨) ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَذِّبَ (٩) صَاحِبَكَ فَلَقِّنُهُ (١٠) .

• [٢٦٥٤] [المقصد: ٢٠٢٦] [إتحاف الخيرة: ٥١٢٠].

(٢) عائر: كل ما أعل العين . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: عير) .

(٣) ضبطه في (م) بالرفع ، وهو خلاف الجادة .

(٤) في جميع النسخ: «مستخف» ، و «مجمع الزوائد» وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي».

(٥) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر : المصدران السابقان .

(٦) في حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «الحكمة» ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» .

• [٢٦٥٥] [المقصد: ٧] [المطالب: ٣٠٥٤] [إتحاف الخيرة: ٣٢٤].

(٧) في (ل): «لقيت»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقبصد العلي» (٧٧). وينظر: «إتحاف الخيرة» (٣٢٤)، و «المطالب العالية» (٣٠٥٤) معزوًا فيهم الأبي يعلى.

(٨) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «المقصد العلي» . وينظر : «إتحاف الخيرة» ، و «المطالب العالية» .

(٩) في (م) ، (ف): «يكذب» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (٩) في (م) . وينظر: «المطالب العالية» .

(١٠) في جميع النسخ: «فلقن» ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» . وينظر: «إتحاف الخيرة» ، و «المطالب العالية» .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «وضاح» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي» (١٠٢٦) ، و «مجمع الزوائد» (١٣٦٣١) .

#### مسند عبد الله بن عباس رسي



- ه [٢٦٥٦] صرثنا شُعَيْبُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ قَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ وَلَدِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زَيْدِ (١) بْنِ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ (٢) بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِيُّ فَي سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِي عَيْلِا فِي اللَّهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِي عَيْلِا فِي اللَّهِ فَا لَهُ اللهِ جُرَةِ فَقَالَ لَهُ: «يَاعَمِّ ، أَقِمْ مَكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ بِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلْى يَخْتِمُ بِكَ الْهِجْرَةَ كَمَا حَتَمَ بِي النَّبُوّةَ ».
- [٢٦٥٧] صرثنا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَعَنْ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟!
- ٥ [٢٦٥٨] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا بِشُرْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُشْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، حَدَّثِنِي ذَكُوانُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَة عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَهِي فِي الْمَوْتِ ، قَالَ : فَجِئْتُ وَعِنْدَ رَأْسِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَلْتُ : هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا حَاجَة لِي بِهِ فَقُلْتُ : هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا حَاجَة لِي بِهِ وَلَا بِتَزْكِيَتِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : يَا أُمَّتَاهُ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ صَالِحِي بَنِيكِ

ه [٢٦٥٦] [المقصد: ١٣٩٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن زيد» ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «سهيل» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في : «المقصد العلي» ، وينظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (١٨٨/١٢) .

<sup>• [</sup>٢٦٥٧] [المقصد: ٩٠] [إتحاف الخيرة: ٣٨٨].

٥ [٢٦٥٨] [إتحاف الخيرة: ١٨٠٤].

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية التي بين أيدينا: «عبيد اللَّه» مصغرًا، وهو خطأ، والصواب: «عبد اللَّه» مكبرًا؛ فهو: عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة، وقد جاء على الصواب في «المحتضرين» لابن أبي الدنيا (٢١٧) عن عبد اللَّه بن عمر – وهو: الجشمي، به، وفي «مسند أحمد» (٢٥٣٧) من طريق عبد اللَّه بن عثمان، وهو: ابن خثيم، به. وينظر: «إتحاف المهرة» (٣٢١٩)، «إطراف المسند المعتلي» (٣٢٤٢)، و«تهذيب الكهال» (١٥/ ٢٥٦)، (٤٧٦)، (٤٧٦).

## مُسْتِنْدُا لِمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِيِّ



يُرِيدُ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْكِ ، قَالَتْ : فَأَذَنْ لَهُ إِنْ شِئْت ، قَالَ : فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَعَدَ ، فَقَالَ : أَبْشِرِي فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تُفَارِقِينَ (١) كُلَّ نَصَبِ (٢) ، وَتَلْقَيْنَ مُحَمَّدًا ، وَالْأَحِبَةَ إِلَّا أَنْ تُفَارِق رُوحُكِ جَسَدَكِ ، قَالَتْ : أَيْضًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ (٣) : كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاءِ أَنْ تُفَارِق رُوحُكِ جَسَدَكِ ، قَالَتْ : أَيْضًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ (٣) : كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٤) عَيَيْقٍ إِلَّا طَيِبًا ، وَلَمْ يَكُنْ (٥) يُحِبُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ إِلَّا طَيِبًا ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ سَقَطَتْ قِلَادَتُكِ يَوْمَ الْأَبْوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيَةً فِي الْمَنْزِلِ يَلْتَقِطُهَا ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ سَقَطَتْ قِلَادَتُكِ يَوْمَ الْأَبْوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةً فِي الْمَنْزِلِ يَلْتَقِطُهَا ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَقِدِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّحْصَةِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ لَكُ مِنْ سَبَيِكِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ ، ثُمَّ أَانْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَاءً ، فَأَلْدُ وَلَالَة لَهُذِهِ اللَّهُ وَلَا لَيْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ مَسَاحِدِ اللَّهِ (٥) يُذْكُرُ فِيهِ اللَّهُ ، إِلَّا يُتْلَى (٧) فِيهِ سَمَاوَاتٍ ، فَأَصْبَحَ لَيْسَ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ (٥) يُذْكُرُ فِيهِ اللَّهُ ، إِلَّا يُتْلَى (٧) فِيهِ بَرَاءَتُكِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّه لَوَدِدْتُ أَنِي مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَة لَوَدِدْتُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَدِدْتُ أَنْ اللَّهُ الْعَلْمَ وَاللَّه لَوَدِدْتُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَاءَ النَّهُ الْوَالَةُ الْعَلَى الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَلَ اللَّهُ اللَهُ اللَّ

٥ [٢٦٥٩] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ أَخِي خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، ابْنُ أَخِي خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَا يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَتَاهُ رَجُلُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَا يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَتَاهُ رَجُلُ مَنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةِ بْنِ كِنَانَةَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةِ بْنِ كِنَانَةَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) ، (ف) بإثبات النون ، وفوقه في (م) : «كذا» ، وهو خلاف الجادة ، وإن كان صحيحًا على لغة من يهمل «أن» حملاً على «ما» أختها ، وينظر : «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع): «نصيب» ، وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٤١٧) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في (ل): قلت» ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى رسول اللَّه» ليس في (ل) ، (ع) ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ل) ، (ع) ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل) ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (ع): «تذكر».

<sup>(</sup>٨) الآناء: الأوقات. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: أنا).

٥ [٢٦٥٩] [المقصد: ٨٣٤] [إتحاف الخيرة: ٣٤٩٤].



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «اجْلِسْ» ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِغَةِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «وَمَا حَدُك؟» ، قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةَ حَرَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِرِجَالِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَرَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : «انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُ وَرَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : «انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِي وَرَقَعَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَجْلِدُ الَّذِي حَبَثَ بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «اثْتُونِي بِهِ مَعْلُودًا» ، فَلَمَا أُتِي بِهِ ، قَالَ النَّبِي عَيَيْ : «مَنْ صَاحِبَتُك؟» قَالَ النَّبِي عَيَيْ : «اثْتُونِي بِهِ مَعْلَ النَّهِ مَا أَعُولُهُ ، وَإِنِّ مَنْ بَنِي مِمَّا قَالَ النَّبِي عَيْفِي : «مَنْ شَهِدَ عَلَى أَلْفَرْ مَنْ بَنِي مِمَّا قَالَ بَرْبِيعُ مَا أَعُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفِي : «مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنْكَ حَبُثُ بَنِي مِمَّا قَالَ لَبَرِيعَةٌ ، اللَّهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفِي : «مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنْكَ حَبُثُ تَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفِي : «مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنْكَ حَبُثُ تَ لَكَ مُنْ مَا أَوْلُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ النَّبِي عُلَيْهُ : «مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنْ لَكَ مُ مَا لِي شُهَدَاءُ ، فَأَلْ النَّبِي عُلِدَ "كَذَا الْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ ("") مَذْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شُهَدَاءُ ، فَأَمْرَ بِهِ ، فَجُلِدَ (") حَدًّ الْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ ("") جَلْدَةً .

ه[٢٦٦٠] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيدٌ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيدٌ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِع» .

٥[٢٦٦١] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، حَدَّثَنَا أَهُ مِقْسَمٌ

<sup>۩[</sup>٢٣١/أ].

<sup>(</sup>١) الفرية: الكذبة ، والجمع فِرَى . (انظر: النهاية ، مادة: فرا) .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «جلد» ، وينظر : «المقصد العلي» (٨٣٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وله وجه في العربية على أنه خبر مبتدأ محذوف على تقدير: «وهو» ، وفي «المقصد العلى»: «ثمانين» على الجادة .

٥ [ ٢٦٦٠] [المقصد: ٩٢٢] [إتحاف الخيرة: ٥٥٤/٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «داود بن الحصين، عن ابن عباس» كذا في جميع النسخ، وفي «المخلصيات» (١/ ٤٦٣) من طريق إسحاق، به: «عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس»، وهو الموافق أيضًا لما في «شرح معاني الآثار» (٥١٨٥).

٥ [ ٢٦٦١] [التحفة: دت ٦٤٨٧] تقدم برقم: (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>ه) في (ل) : «عن» .

# مُسْيِنْدُا لِمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِيِّ





مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا (١) نَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ ﴾ [آل عمران: ١٦١] فِي قَطِيفَةٍ حَمْراءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَـدْرٍ، فَقَـالَ بَعْـضُ النَّاسِ: لَعَـلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَيْلَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَـلَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيةٍ أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَيْلًا: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَـلَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

٥ [٢٦٦٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّادٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدِي عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدي لِي السَّلَاةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ . النَّبِيِّ عَلَيْقٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ .

٥ [٢٦٦٣] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (٢) ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : أَنْشَدَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيِّ عَيَّاتًا ، فَقَالَ :

شَهِدْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ (٣) الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ مِنْ عَلِ (٤) وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى كِلَاهُمَا لَهُ عَمَلُ فِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ مِنْ عَلِ وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى كِلَاهُمَا لَهُ عَمَلُ فِي (٥) وِينِهِ مُتَقَبَّلُ وَأَنَّ أَخَا الْأَحْقَافِ إِذْ قَامَ فِيهِمْ يَقُولُ بِلَاسَ اللَّهِ فِيهِمْ وَيَعْدِلُ وَأَنَّ اللَّهِ فِيهِمْ وَيَعْدِلُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (وَأَنَا).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٥٢٨) من طريبق إسحاق ، بـ ه بدونه ، ولعله الصواب .

٥ [ ٢٦٦٢] [المقصد: ٣١٦] [إتحاف الخيرة: ٣/١١٣٦].

٥ [٢٦٦٣] [المقصد: ٣٤] [إتحاف الخيرة: ٢٩].

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ الخطية ؛ (م) ، (ل) ، (ع) ، (ف) : «عَبِيدة» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٣٤) ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٤٠٧) من رواية ابن حمدان ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٨٠٠) معزوًا لأبي يعلى ، وينظر ترجمته في : «تهذيب الكهال» (١٨/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ل) ، (ع) : «اللَّه» ، ولا يستقيم به الوزن ، والمثبت من (م) هـ و الموافـق لما في «المقـصد العـلي» ، و «تاريخ دمشق» .

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «عَلُو» ، وينظر: «تاريخ دمشق» ، و «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «من» ، وينظر: المصدران السابقان.



- ه [٢٦٦٤] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ سِنَانٍ (١) ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا حَبَسَكَ؟» ، قَالَ : كُنْتُ حِينَ أَتَانِي رَسُولُكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْتُ ، فَاغْتَسَلْتُ ، فَقَالَ : «وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَلَّا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ فَاغْتَسَلْتُ ، فَقَالَ : «وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَلَّا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ فَاغْتَسَلْ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ فَاغْتَسَلْ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ فَاغْتَسَلْ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ فَاغْتَسَلْ مَا لَمْ تُنْزِلْ» ، قَالَ : فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ
- ٥ [٢٦٦٥] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بن أَلِي وَيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيْ فِي حُلَّةٍ (٣) حَمْرَاءَ ، كَانَ يَلْبَسُهَا ، وَقَمِيصٍ .
- ه [٢٦٦٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ جُويْبِرٍ (٤)، عَنِ الطَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ (٥) مَا يَغْشَى ۗ [النجم: ١٦]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ رَأَيْتُهَا حَتَّى اسْتَثْبَتُهَا ، ثُمَّ حَالَ دُونَهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ .
- ٥ [٢٦٦٧] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَمَّنْ

٥ [٢٦٦٤] [المقصد: ١٧٢] [المطالب: ١٩١] [إتحاف الخيرة: ٣٥٣/٢].

(١) في (ل): «سيار» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ موافق لما في «المقصد العلي» (١٧٢) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٣٥١) .

(٢) في النسخ الخطية (م) ، (ل) ، (ع) ، (ف) : «زياد» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «سنن أبي داود» (٣١) من طريق يزيد بن أبي زياد ، به ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٣٥).

(٣) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة ، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦).

٥ [٢٦٦٦] [المقصد: ١١٩٨] [المطالب: ٣٧٣٣] [إتحاف الخيرة: ٥٨٤٠].

- (٤) في (ل): «جرير» ، وهو تصحيف ، وينظر: «المقصد العلي» (١١٩٨) ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ١٦٧).
- (٥) السدرة: شجرة نبق وهي فوق السهاء السابعة، ينتهي إليها ما يصعدبه من الأرض وما يهبط به من فوقها. (انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب) (ص٣٧٦).

٥ [٢٦٦٧] تقدم برقم: (٢٦١٧).



حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ: «تَرَاصُّوا الصَّفُوف، فَإِنِّي رَأَيْتُ الشَّيَاطِينَ تَخَلَّلُكُمْ كَأَنَّهَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ (١)».

- [٢٦٦٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ عَرَبِيِّ (٢) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ عَرَبِيِّ (٢) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ فَٱنظُرُ (٣) إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ فَٱنظُرُ (٣) إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَعَيَّرُ .
- [٢٦٦٩] صرثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ زِدُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ زِدُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ النَّهِ بْنِ مُرَّةَ ( النحل : ٨٨] ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ .
- [٢٦٧٠] صرثنا سُرَيْجُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَبَنَاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النحل: ٨٨] ، قَالَ : هِي خَمْسَةُ أَنْهَارٍ تَحْتَ الْعَرْشِ يُعَذَّبُونَ بِبَعْضِهَا بِاللَّيْلِ ، وَبِبَعْضِهَا بِالنَّهَارِ .
- ٥ [٢٦٧١] صرتنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: «الخذف» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٦١٧) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٦٢٦) ، و «مجمع الزوائد» (٢٥٠٧) .

<sup>• [</sup>٢٦٦٨] [المقصد: ١١٧٧] [المطالب: ٣٥٣١] [إتحاف الخيرة: ٥٦٣٥].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عون» ، وهو تصحيف ، وينظر: «المقصد العلي» (١١٧٢) ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢٩/٢٩) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فانظر» في جميع النسخ: «ينظر» ، والمثبت هو الموافق للتلاوة ، ولما في «المقصد العلي» .

<sup>• [</sup>٢٦٦٩] [المقصد: ١٩٣٠] [المطالب: ٣٦٤٨] [إتحاف الخيرة: ٧٨١٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن عبد اللَّه بن مرة» ليس في جميع النسخ ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» (١٩٣٠) ، والمثبت من «المطالب العالية» (٣٦٤٨) معزوًّا لأبي يعلى ، وهو الموافق لجميع المصادر التي خرجت الحديث ، وينظر على سبيل المثال: «صفة النار» لابن أبي الدنيا «٩٣» ، و «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٢٦) ، و «المستدرك» (٣٤٠٠) .

<sup>• [</sup> ٢٦٧٠] [المقصد: ١٩٣١] [المطالب: ٣٦٤٩] [إتحاف الخيرة: ٧٨١٨].

#### مسند عبد الله بن عباس وَ الله عباس





جِنَازَةٍ (١) ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ (٢) أَخَـذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ .

- ه [٢٦٧٢] مرثنا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ (٣) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ عَطَاءٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةً مِنْ مَكَّة ، قَالَ : «أَمَا وَاللَّهِ لَأَخْرُجُ (٥) مِنْكِ ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ (٦) أَنَّكِ أَحَبُ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ لَأَخْرُجُ (٥) مِنْكِ ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ (٦) أَنَّكِ أَحَبُ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ أَعْرُجُونِي مَا خَرَجْتُ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةً هَذَا الْأَمْرِ مِنْ (٧) بَعْدِي ، فَلَا تَمْنَعُوا طَائِفًا بِبَيْتِ اللَّهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ ، وَلَوْلَا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرْتُهَا مَا لَهَا عَنْدَاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَهُمْ وَبَالًا ، فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالًا (٨)» .
- [٢٦٧٣] مرثنا أَحْمَدُ الْأَخْنَسِيُّ (٩) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ ، عَنْ

(۲) في (ل) ، (ع) : «انصرفنا» .

٥ [ ٢٦٧٢] [المقصد: ٢٠٨] [المطالب: ٢١٧٦–١٢٨٤].

- (٣) في (ل): «خلاس» ، وهو تصحيف ، وينظر: «المقصد العلي» (٢٠٨) ، وترجمته في «تهذيب الكال» «٢٧/ ٢٩٨).
- (٤) قوله: «عن عطاء» ليس في (م) ، (ع) ، وضبب على مكانه فيهما ، وكتب في حاشية (م): «سقط عطاء» ، وفي (ع) كلام لم نتبين منه سوى: «عطاء» ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب ، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٦/ ٣٣) من طريق محمد بن عبيد ، عن طلحة ، عن عطاء ، به .
  - (٥) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «لأخرجن»، وينظر: «المقصد العلي».
    - (٦) في (ل) ، (ع) : «أعلم» ، وينظر المصدر السابق .
      - (٧) ليس في (ل) ، (ع) ، وينظر المصدر السابق .
    - (A) النوال: العطاء. (انظر: الصحاح، مادة: نول).
    - [ ٢٦٧٣ ] [ المقصد: ١٢٠٤ ] [ المطالب: ٣٧٧٤ ] [ إتحاف الخيرة: ٥٨٨٨ ] .
- (٩) في جميع النسخ: «الأحمسي» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١١٦٦) ، والمثبت من «المطالب العالية» ، و «إتحاف الخيرة» (٥٨٨٨) معزوًّا لأبي يعلى ، وهو الصواب ، وينظر: «الثقات» لابن حبان (٨/ ١٣) ، و «تاريخ بغداد» (٥/ ٩٢) .

<sup>(</sup>١) الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).



أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجَ ا ﴾ [النبأ: ١٤]، قَالَ : الْمُعْصِرَاتُ : الرِّيَاحُ ، ثَجَّاجًا ، قَالَ : مُنْصَبَّا (١١) .

- [٢٦٧٤] و (٢) عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَفْتُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٩]، قَالَ: الصَّيِّبِ : الْمَطَرُ.
- [٢٦٧٥] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦] ، قَالَ: حَيْثُ أَرَادَ. وَفِي قَوْلِهِ: الْمُطْبِقَةُ (٣) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦] ، قَالَ: حَيْثُ أَرَادَ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ ، ﴿ وَيَجْعَلُهُ و (٤) كِسَفَا ﴾ [الروم: ٤٨] ، يَقُولُ: قِطَعًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدُقَ ﴾ [الروم: ٤٨]: يَعْنِي الْمَطَرَ، ﴿ يَخُرُجُ مِنْ جِلَلِهِ ٤ ﴾ [الروم: ٤٨]: يَعْنِي الْمَطَرَ، ﴿ يَخُرُجُ مِنْ جِلَلِهِ ٤ ﴾ [الروم: ٤٨]: مِنْ بَيْنِهِ .
- [٢٦٧٦] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ ﴿ [البقرة: ٢٦٦]، قَالَ: الْإِعْصَارُ: الرِّيحُ الشَّدِيدُ.

- (٣) كذا في النسخ: «المطبقة»، وقريب منه ما في «إتحاف الخيرة» (٥٨٠٣) معزوًّا للمصنف بلفظ: «الطبقة»، وفي: «المقصد العلي» (٣/ ١١٢)، و «المطالب العالية» (٣٦٩٥)، و «مجمع الزوائد» (٧/ ٩٩) معزوًّا للمصنف، و «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٢٦٩، ٢٧٠) من طريقي ابن حمدان وابن المقرئ، كلاهما عن المصنف، به، بلفظ: «المطيعة».
- (٤) قوله: «ويجعله» في النسخ: «فنجعله» ، والمثبت هو التلاوة ، ويوافقه ما في: «المقـصد العـلي» ، و«إتحـاف الخيرة» ، و «مجمع الزوائد» ، معزوًا للمصنف. [١٣٦/ب].
  - [٢٦٧٦] [المقصد: ١١٧٣] [المطالب: ٣٥٢٤] [إتحاف الخيرة: ٥٦٣٩].

<sup>=</sup> قال السمعاني: «أبو عبد اللّه ، محمد بن عمران الأخنسي ، من أهل الكوفة ، نزل بغداد ، وقد قيل: اسمه أحمد بن عمران ، وذلك أشهر» . من «الأنساب» (١/ ٩٨) .

<sup>(</sup>١) من قوله: «عن ابن عباس» إلى آخر الحديث سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر: «المقصد العلي» ، و «إتحاف الخيرة» ، و «المطالب العالية» .

<sup>• [</sup>٢٦٧٤] [المقصد: ١١٦٦] [إتحاف الخيرة: ٥٦١٣].

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر «المقصد العلي» (١١٦٦).

<sup>• [</sup>٧٦٧٥] [المقصد: ١١٩٢-١١٩٣] [المطالب: ٣٦٩٥] [إتحاف الخيرة -٧٨٧-٥٠٨٠].

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْكَا





- [٢٦٧٧] وعن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَضْغَلْثُ أَحْلَمِ ﴾ [يوسف: ٤٤] ، قَالَ: هِيَ الْأَحْلَامُ الْكَاذِبَةُ.

<sup>• [</sup>٢٦٧٧] [المقصد: ١١٨٢] [إتحاف الخيرة: ٧٣٧٥].

٥ [٧٦٧٨] [المقصد: ٦٨٠] [إتحاف الخيرة: ٢٨١٨-١٦٠٥].

<sup>(</sup>١) من قوله: «﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ » ، وإلى هنا ، مكانه بياض يسير في (ل) ، وليس في (ع) ، وكتب في حاشيتها: «هنا سقط» . اه. . وكأنه من انتقال نظر ناسخ أصليها .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا يؤاكلوه» وقع في (م) ، (ل) ، (ف): «ولا يؤاكله» ، وأصاب موضع آخره من (ع) اهـتراء بالمخطوط ، وفي «إتحاف الخيرة» (٥٦٤٠) ، و «المطالب العالية» (٣٥٢٦) معزوًا للمصنف: «ولا يؤكلوه» ، والمثبت من «المقصد العلي» (٢/ ٢٩٧ – ٢٩٩) ، و «مجمع الزوائد» (٤/ ١١٩ ، ١٢٠) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «فأتاهم» ، كذا ، والمثبت من «المقصد العلي» ، «المطالب العالية» ، «مجمع الزوائد» ، وكذا «أسباب النزول» للواحدي (ص ٩٣) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وهو اللائق بالسياق ، ويؤيده ما في «إتحاف الخيرة» بلفظ: «فانتهت» .

### مُنْسِنْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْمِلُ الْمُعْلِلِينَ



عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَهُوَ عَلَىٰ مَكَّة ، فَقَالَ بَنُو الْمُغِيرَةِ : مَا جَعَلَنَا أَشْقَى النَّاسِ بِالرِّبَانَا ، فَكَتَب وُضِعَ عَنِ النَّاسِ غَيْرِنَا ، فَقَالَ بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ : صُولِحْنَا عَلَىٰ أَنَّ لِنَا رِبَانَا ، فَكَتَب عَتَابُ بْنُ أَسِيدٍ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ عَتَابُ بْنُ أَسِيدٍ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ عَمْرِ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِن (٢٧] ، فَعَرَفَ بَنُ وعَمْرٍ و أَنْ لَا يَدَانِ (١١) لَهُمْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِن (٢) ثَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٩] فَتَأْخُذُونَ أَكْثَرَ ، ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٩] فَتَبْخَمُونَ مِنْهُ ، ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسُرَقٍ ﴾ [البقرة : ٢٨٠] أَنْ تَذَرُوهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَالتَقُواْ يَوْمًا لَكُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُولًا كُنُ تَقَدَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُقَلِّمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَقْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ٢٨٠] أَنْ تَذَرُوهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تَطَعَلَمُونَ ﴾ وَالتَقُواْ يَوْمًا لَا مُنْ وَلَا تَعَمَّا وَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْكُونَ فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْكُونَ الْمُوالَةُ النِّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْكُولُونَ الْكُولُولُ الْمُولُولُ الْفُوالِ الْمُ الْمُؤُلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ وَلَى الْمُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَولُ اللْمُولُولُ اللْمُ الْمُؤُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَهُ الللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَو الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤُولُ الْمُؤُلِّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ه [٢٦٧٩] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شَيْحِ سَمَّاهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، شَكَّ قَالَ : شَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، شَكَ أَبُو عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيْ : «أُوحِيَ إِلَيَّ ( أُوحِيَ إِلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْ

<sup>(</sup>١) قوله: «لا يدان» تصحف في (ل) إلى: «لا بد» ، وموضعه في (ع) مهترئ بالمخطوط ، ووقع في «المقبصد العلي» ، و «مجمع الزوائد»: «الإيذان» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو اللائب بالسياق ، ويوافقه ما في «أسباب النزول» ، و «إتحاف الخيرة» .

لا يدان: لا قدرة ولا طاقة ؛ لأن المباشرة والدفاع إنها يكون باليد . (انظر: النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٢) لفظة : «إن» كذا في النسخ : «إن» بدون واو ، وهو الموافق لما في «إتحاف الخيرة» ، و «مجمع الزوائد» ، والتلاوة : ﴿ وَإِن ﴾ ، كما في باقي المصادر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ » ليس في النسخ ، والمثبت من «المقصد العلي» ، و «المطالب العالية» ؛ ليستقيم السياق . ٥ [٢٦٧٩] تقدم برقم: (٢٣٩٨) ، (٢٤٤٠) ، (٢٤٧٣) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أُوحِي إليَّ»، وقع في (ل)، (ع): «أُوحَى اللَّه»، والمثبت من (م)، (ف)، ويؤيده ما تقدم عند المصنف برقم: (٢٤٧٣)، وينظر: «تهذيب الآثار» للطبري – مسند ابن عباس (٣٢٩)، و «تلخيص المتشابه» (٢/ ٨٤٣)، و «ذيل تاريخ بغداد» للدبيثي (١/ ٣٦٧ – ٣٦٨).

#### مسند عبد الله بن عباس والله الله





- ٥[٧٦٨٠] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ وَيُدُهُ مَرَّةً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً ، وَيَدَهُ مَرَّةً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ .
  - ٥ [٢٦٨١] وأَخْبَرِنى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .
- ٥ [٢٦٨٢] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ تَوَضَّا فَتَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .
- ٥ [٢٦٨٣] صرتنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى الصَّفَارُ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سُئِلَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَى أَهْلِ النَّارِ لَمَّا اسْتَغَاثُوا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا (١ ) : ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَاءُ » ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ لَمَّا اسْتَغَاثُوا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا (١ ) : ﴿ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف : ٥٠]؟!
- ٥ [٢٦٨٤] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ الْمَعْرُمَة ، عَنِ الْمُعْرُونَ قَرَيْشًا ، وَاللَّهِ الْمُغُرُونَ قُرَيْشًا ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَدُولًا أَوْ نَحْوُهُ .
- ٥[٢٦٨٥] صرثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ

٥ [٢٦٨٠] سيأتي برقم: (٢٦٨٢) وتقدم برقم: (٥٩٧)، (٢٤٩٦).

٥ [٢٨٢٢] تقدم برقم: (٢٩٤٢)، (٢٨٠٧).

٥ [٢٦٨٣] [المقصد: ١٠٤٩] [إتحاف الخيرة: ٣٦٩٨].

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل)، (ع): «قال»، وكأنه ضبب عليه في الأولى، وفي (ف): «قائل» كذا، والمثبت من «المقصد العلي» (٣/ ٣٩)، و «إتحاف الخيرة» (٣٦٩٨) معزوًّا للمصنف، وهو الأنسب للسياق.

٥ [٢٦٨٤] سيأتي برقم : (٢٦٨٥).

٥ [٧٦٨٨] [التحفة: د١٩١١] [المقصد: ٨١٦]، وتقدم برقم: (٢٦٨٤).



سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا » ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» .

- ٥ [٢٦٨٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : كَيْفَ حَبِيبٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ ؟ قَالَ : «بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَعُودُوا مَرِيضًا ، وَلَمْ يَشْهَدُوا جِنَازَةً » .
- ه [٢٦٨٨] حرثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ التَّوْءَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَعْرِ مَوْلًا مَطَرٍ . قَالَ : قُلْتُ : مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ التَّوسُعَ (٣) عَلَى وَالْعِشَاءِ ، فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ . قَالَ : قُلْتُ : مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ التَّوسُعَ (٣) عَلَى أُمَّتِهِ .
- ٥[٢٦٨٩] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَنْ الْبَيْهِ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ ضَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ:

٥ [٢٦٨٦] [المقصد: ١٦١٧] [المطالب: ٢٥٩٤] [إتحاف الخيرة: ٣٨٦٣].

<sup>(</sup>۱) في (ل): «عيينة» ، وكأنه كان كذلك في (ع) ، شم جعله كالمثبت ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الصواب ، ويوافقه ما في «المقصد العلي» (٤/ ٣١٤) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٥٨) .

<sup>۩[</sup>۱۳۷/أ].

٥ [٢٦٨٧] [المقصد: ٣٩٩] [المطالب: ٥٨٧] [إتحاف الخيرة: ١٦٩٦].

<sup>(</sup>۲) في (ل): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وجاء في «مصنف عبد الرزاق» (٤٤٨١) ، و «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٧٠٩) كلاهما من طريق داود بن قيس ، به : «التوسعة»

٥ [٢٦٨٩] [المقصد: ١١٧٨] [إتحاف الخيرة: ٥٦٦٩].

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْكِا





احْمِلُونِي، فَأَخْرِجُونِي مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ الْوَحْيُ: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ أَنْ يَصِلَ إِلَى النَّهِ عَنْوَلَ الْوَحْيُ: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُعُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَ يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُ يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠١].

- ه [٢٦٩٠] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» .
- ه [٢٦٩١] مرثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَنِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا وَمَنْ اللَّهِ عَيَّالًا وَاللَّهِ عَيْلًا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- ٥ [٢٦٩٢] صرى سُلَيْمَانُ أَبُو أَيُّوبَ الشَّاذَكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيَّ قَالَ لَا بَي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيًّ قَالَ لَا بَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيًّ قَالَ لَا بَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيًّ قَالَ لَلْ بَي عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيًّ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيًّ قَالَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ
- ٥ [٢٦٩٣] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُرُوةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اقْضِهِ عَنْهَا» .

٥ [٢٦٩٠] [التحفة: م س ١٦١١ ، خ م س ٦٣٨٦] [إتحاف الخيرة: ٦٣٩٣] ، وتقدم برقم: (٢٥٧٣).

٥ [٢٦٩١] تقدم برقم: (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «أخبرنا».

٥ [٢٦٩٢] [المقصد: ٩٤٦] [إتحاف الخيرة: ٤٤٦٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن الحكم» ليس في (ل)، (ع)، وهو وهم واضح. والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢/ ٤٢١)، و«إتحاف الخيرة» (١/٤٤٦٤) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) **السلب**: ما أخذ عن القتيل مما كان عليه من لباس أو آلة . (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٧).

٥ [٢٦٩٣] تقدم برقم: (٢٣٩٢).

# مُسِينْدُا لِمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِينَا لِمُعْلِلِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمِعْلِمِينَا لِمِعْلِمِين





- ه [٢٦٩٤] صرثنا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : «مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ ذَهَبُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : «مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ ذَهَبُ لِإِلَى مُحَمَّدٍ أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارَانِ (١١)».
- [٢٦٩٥] صرتنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴾ [النجم: ٦١] ، قَالَ : كَانُوا يَمُرُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ شَامِخِينَ ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعِجْلِ كَيْفَ يَخْطِرُ شَامِخًا؟!
- ه [٢٦٩٦] صرثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ ، فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ حَيْرَ نِسَاءُ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ (٢) عَلَى وَلَدِ فِي صِغرِهِ ، وَأَرْعَاهُ (٣) عَلَى وَلَدِ فِي صِغرِهِ ، وَأَرْعَاهُ (٣) عَلَى بَعْلِ فِي ذَاتِ يَدِهِ (٤)».
- ٥ [٢٦٩٧] صرتنا مُحْرِزٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، يَتَّقِي بِفَصْلِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.
- ٥ [٢٦٩٨] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ

٥ [٢٦٩٤] [المقصد: ٢٠٢٠] [إتحاف الخيرة: ٣٣٧٧].

(١) في (م)، (ف): «دينارين»، وفوقه في الأولى: «كذا»، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الجادة، ويوافقه ما في «المقصد العلي» (٤/ ٤٩٤). وينظر: «إتحاف الخيرة» (٣٣٧٧).

- [٢٦٩٥] [المقصد: ١١٩٩] [إتحاف الخيرة: ٥٨٤١].
  - ٥ [٢٦٩٦] [المقصد: ٧٤٦] [إتحاف الخيرة: ٣١٠٠].
- (٢) أحناه: أعطفه. (انظر: اللسان، مادة: حنا).
- (٣) المراعاة: الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه. (انظر: النهاية، مادة: رعى).
  - (٤) ذات اليد: كناية عما يملك الإنسان من مال وغيره. (انظر: النهاية، مادة: رعى).
    - ٥ [٢٦٩٧] [المقصد: ٣٣٠]، وتقدم برقم: (٢٤٥٥).
    - ٥ [٢٦٩٨] سيأتي برقم: (٢٦٩٩) وتقدم برقم: (٢٤٦٣).

#### مسند عبد الله بن عباس رسي



يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ».

- ه [٢٦٩٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا \* قَالَ : وَالْمَسَاجِدِ».
- ٥ [٢٧٠٠] صرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَنْ عَلِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ (١) مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ (١) مِنَ الطَّيْرِ . الطَّيْرِ .
- ه [۲۷۰۱] صرتنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِيّ ﴿ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلُ وا يَسْتَفْتُونَهُ (٢) ، فَجَعَلَ يُفْتِيهِمْ وَلَا يَذْكُرُ فِيمَا يُفْتِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ ، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أُرَاهُ فَقَالَ : إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ، فَقَالَ (٣) : ادْنُه ، ادْنُه ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ مَنْ صَوَرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِح ﴾ .

٥ [٢٦٩٩] [التحفة: د ٢٥٥٤] تقدم برقم: (٢٤٦٣)، (٢٦٩٨).

٥ [ ٢٧٠٠] [التحفة: دس ق ٥٦٣٩ ، ت ٩٨٩٢ ، ع ١١٨٧٤ ] تقدم برقم : (٢٥٠١) .

<sup>(</sup>١) المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر، وقيل: المخلب لما يـصيد مـن الطـير، والظفـر لما لا يـصيد. (انظر: اللسان، مادة: خلب).

٥ [ ٢٧٠١] تقدم برقم : (٢٥٨٧) .

١٣٧]٠ ا

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ل): «يسألونه» ، وكأنه نسبه لنسخة ، وفي (ع) كأنه رسم اللفظين معا. وينظر: «فتح البارى» لابن حجر (٣٩٧ – ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «قال» .

# مُبِينِ بُهُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمُعْلِلِيِّ الْمُؤْمِنُونَ



- ٥[٢٧٠٢] صرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ (١) بنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُونِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُلْ عَلْمُ مِنْ اللَّهُ فَلْ أَنْ يُعْرِمُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ (٢) قَدْ خُولِ مَا اللَّهِ عُبْدِ اللَّهِ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُولِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ يُعْرِمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهِ مُنْ أَنْ يُعْرِعُ مُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٥ [٢٧٠٣] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْعَلْقِ قَالَ : «حَمْسُ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ (٥) ، وَالْعَلْبُ الْعَقُورُ » . وَالْعَلْبُ الْعَقُورُ » .
- ٥ [٢٧٠٤] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِيْ مُكْحُلَةٌ (٢) يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

٥ [ ٢٧٠٢] [المقصد: ٧٦٥].

(١) في (ل)، (ع): «عبد اللَّه»، وهو خطأ، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢/ ٢٥١ – ٢٥٢). وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٨٣).

(٢) الزعفران: نبات بَصَلِيّ عطريّ ، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ ، زهره أحمر يميل إلى الصُّفرة أو أبيض ، يُستعمل في الطعام أو الحلويات. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: زعفر).

- (٣) ضبطه في (م) ، (ع) هكذا: «نفض» ، بفتح الفاء ، والضبط المثبت بسكونها هو المذكور في المعاجم وكتب اللغة ؛ ففي «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: نفض): «إذا لبس الثوب الأحمر أو الأصفر فذهب بعض لونه قيل: قد نفض صبغه نفضا». وفي «المغرب» للمطرزي (مادة: نفض): «ثوب نافض: أي ذهب بعض لونه» ، إلى أن قال: «ومنه قوله: وما لم يكن نفض ، ولا ردع». وينظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: نفض).
- (٤) في (م) ، (ف): «ردغ» ، بالمعجمة ، والمثبت بالمهملة من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، «مجمع الزوائد» (٣/ ٢١٦) فقال: «الردع ، بالمعمع الزوائد» (٣/ ٢١٦) فقال: «الردع ، براء ودال وعين مهملات هو: أثر الطيب» . وينظر التعليق قبله .
  - ٥ [٢٧٠٣] تقدم برقم: (٢٤٣٧).
  - (٥) قوله: «والفأرة والعقرب والغراب» وقع في (ل) ، (ع): «والعقرب والغراب والفأرة».
    - ٥ [٢٧٠٤] تقدم برقم: (٢٦٢١).
    - (٦) المكحلة: الوعاء الذي يوضع فيه الكحل. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: كحل).

#### مسند عبد الله بن عباس رضي الله



- ٥ [٢٧٠٥] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا اللهُ عَشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيٍّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِعِشْرِينَ صَاعًا (٢) مِنْ شَعِيرٍ (٣) ، أَخَذَهَا طَعَامًا لِأَهْلِهِ .
- ٥ [٢٧٠٦] صرثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الطِّيبُ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهِ وَالنِّهُ عِلْا الْعَبَّاسِ : الطِّيبُ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْدُ وَأَسْهُ بِالْمِسْكِ ، أَوَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا (٤)؟!
- ٥ [٢٧٠٧] صرتنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
- ٥ [٢٧٠٨] صرتنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ (٥) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٦) قَالَ : «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٦) قَالَ : «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ» . وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ : إِلَّا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» .

٥ [ ٢٧٠٧] [التحفة: س ٥٤٨٥].

٥ [ ٢٧٠٨] [التحفة: ت ٥٤٨٣ ، س ٢٥٥٥].

(٥) قوله: «عن حبيب» ليس في (ل) ، (ع) ، وهو خطأ واضح ، وينظر إسناد الحديث قبله .

(٦) قوله: «عن النبي عليه النسخ.

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «عن» .

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «من شعير» ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهـ و الموافـق لمـا في «المختـارة» للـضياء (٢٧/ ٢٧٥) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، قال : حدثنا زهير ، ثنا عثمان بن عمر ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أم لا» وقع في (ل)، (ع): «لا أم لك»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لرواية الحديث عند غير المصنف، كما في «مسند أحمد» (١/ ٣٤٤)، «سنن ابن ماجه» (٣٠٥٧) من طريق ابن مهدي وغيره، عن سفيان، به.

### مِسْيَنْدُالِمُ عَلَالِيَا يَعْلِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ



- 3 177
- ٥ [٢٧٠٩] صر ثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُسَاوِرِ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْبِهِ ، وَهَا لَهُ مَا يُعْ إِلَى جَنْبِهِ » .
- ٥ [٢٧١٠] صرتنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ (٢) إِلَى اللَّيْلِ .
- ٥ [ ٢٧١١] صرَّنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ عِيـدٍ ، فَـصَلَّى ، ثُـمَّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ عِيـدٍ ، فَـصَلَّى ، ثُـمَّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَـوْمَ عِيـدٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِللَّهُ مَا عَنْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَـوْمَ عِيـدٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَقِيْ إِللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل
- ٥ [٢٧١٢] صرثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّحْمَنِ ، عَـنْ سُـفْيَانَ ، عَـنْ أَبِـي إِسْـحَاقَ ، عَـنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبَيْكِيْ يُكْثِرُ السِّوَاكَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَوْ خَـشِينَا أَنَّهُ سَيُنْزَلُ عَلَيْهِ (٤٠) .
- ه [٢٧١٣] صرتنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ .

ه [۲۷۰۹] [المقصد:۲۷۰۹].

- (۱) في النسخ: «المسور»، وهو خطأ، والمثبت من «المقصد العلي» (٣/ ٢٢)، وينظر: «تهذيب الكال» (١٢ / ٢٢).
  - ٥ [ ٧٧١٠] [التحفة: (خت) دت س ق ٦٤٥٢ ، دت س ق ١٧٥٩٤].
- (٢) يوم النحر: يوم عيد الأضحى ، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).
- (٣) هذا الحديث بعده في (ل) بياض قدره قريب من نصف سطر، وكتب بحاشيتها: «حديث سقط من طرة الأصل»، وبعده في (ع) علامة تخريج، وكتب بالحاشية: «هنا سقط». وينظر التعليق على الحديثين بعده.
  - ٥ [٢٧١٢] [المقصد: ١٢٨] [إتحاف الخيرة: ٢٠١٠] [
- (٤) من قوله: «قال كان رسول الله ﷺ . . . إلخ» ، وإلى قوله في الحديث بعده: «عن ابن عباس» ، ليس في (ل) ، (ع) ، وكأنه من انتقال نظر الناسخ ، وينظر التعليق على الحديثين : السابق ، واللاحق .
  - ٥ [٢٧١٣] تقدم برقم: (٢٣٦٦).
- (٥) من أول إسناد هذا الحديث ، وإلى هنا ، ليس في (ل) ، (ع) ، وكأنه من انتقال نظر الناسخ ، وينظر التعليق على الحديثين قبله .

#### مسند عبد الله بن عباس رَوْسُعَيْلِيّا



- ٥ [٢٧١٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : صَلَّى إِلَى الْجَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ : إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ اللَّهِ بْنُ عَلِيدٍ : وَنَكَرَ أَنَ اللَّهِ بْنُ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ يَصْنَعُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّبِيّ طَاوُسٍ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ طَاوُسٍ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَبَاسٍ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَبَاسٍ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْنَا يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْنَ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَالِهُ كَانَ يَصْنَعُهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَكَانَ يَصْنَعُهُ .
- [٢٧١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ (٢) ابْنُ عَبَاسٍ : مَا أَمِنَ (٣) مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ (٤) إِلَّا الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ (٢) ابْنُ عَبَاسٍ : مَا أَمِنَ (٣) مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ (٤) إِلَّا مُحَمَّدُ (٥) عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] الْآيَة ، وقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ : ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهُ مِن دُونِهِ عَلَاكِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٢٩].
- ٥ [٢٧١٦] صرتنا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ .

٥ [ ٢٧١٤] [التحفة: دس ٢٧١٩].

٥ (١) في (ل) ، (ع) : «أر» ، والحد فان وَ

<sup>(</sup>۱) في (ل)، (ع): «أر»، والحرفان قد جاء بهما الحديث، ينظر: «سنن أبي داود» (٧٣٦)، و «المجتبى» (١١٥٧)، و «المبتبى»

<sup>• [</sup>٢٧١٥] [المقصد: ١٢٥٥] [المطالب: ٣٨٤٩] [إتحاف الخيرة: ٦٣٦٨-١٣٩٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال قال» وقع في (ل) ، (ع): «عن» ، وفي حاشيتيهم مصححًا عليه كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (م): «آمن» بالمد، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (١١/ ٣٤١) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به . وينظر التعليقان بعده .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في (م) بالنصب ، وينظر التعليق قبله ، والتعليق بعده .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ما أمِن من خلقه أحد إلا محمد» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ما أمن أحد إلا محمد». وينظر التعليقان قبله.

<sup>(</sup>٦) قوله : «﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ﴾ » وقع في النسخ : «قد غفر اللَّه لك» ، والمثبت من المصدر السابق هـو الـتلاوة ، وفي حاشية (م) ما نصه : «لعله : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ﴾ » .

٥ [٢٧١٦] [المقصد: ٢٨٦] [إتحاف الخيرة: ١٤٣٠].

<sup>(</sup>٧) ضبب عليه في (م) ، (ع) ، وهو كما عند المصنف هنا في «المقصد العلي» (١/ ١٤٠).

### مُنْتُ بُذُالِمُ عَلِياتِيا يَعْلَىٰ الْمُصْلِقِ



- ٥ [٢٧١٧] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، وَالْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْمَارَةِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ (١) تَمْرَةٍ » .
- ٥ [٢٧١٨] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَرْقَمِ ﴿ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْأَرْقَمِ ﴿ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرِ.
- [۲۷۱۹] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خُصَيْفًا (٢) ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ لَا رَفَتَ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : الرَّفَتُ ؛ الْجِمَاعُ ، ﴿ وَلَا فُسُوقَ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : النَّقِ الْحَبِيّ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : الْمُعَاصِي ، ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبِيّ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : الْمُعَاصِي ، ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبِيّ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : الْمُعَاصِي ، ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبِيّ [البقرة: ١٩٧] ، قَالَ : الْمِرَاءُ (٣) .
- ه [ ۲۷۲۰] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ طَهْرَهُ ، فَأَحْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ ذَارِئٌ ، فَجَعَلَ يَعْرِضُهُمْ عَلَيْهِ ، فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أَيْ بَنِيً هَذَا؟ قَالَ : ابْنُكَ دَاوُدُ ، قَالَ : يَا رَبِّ كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ : سِتُونَ سَنَةً ، قَالَ : أَيْ رَبِّ رَبِّ أَيْ بَنِيً هَذَا؟ قَالَ : ابْنُكَ دَاوُدُ ، قَالَ : يَا رَبِّ كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ : سِتُونَ سَنَةً ، قَالَ : أَيْ رَبِّ

٥ [٧٧١٧] [المقصد: ١٠٤٦] [المطالب: ٩٦٢] [إتحاف الخيرة: ٢١٣٤].

<sup>(</sup>١) الشق: النصف. (انظر: النهاية، مادة: شقق).

١[/١٣٨]٩

<sup>• [</sup>٢٧١٩] [المقصد: ١١٦٧] [المطالب: ٣٥٤٠] [إتحاف الخيرة: ٢٦٢٦-٢٦٢٥].

<sup>(</sup>٢) رسم في النسخ بدون ألف على صورة المرفوع ، قال النووي في «شرح مسلم» (٢/ ٢٢٧): «وهذا يفعله المحدثون كثيرًا فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرءونه بالنصب» ، والمثبت من «المقصد العلي» (٣/ ٨٨) ، وهو الرسم المشهور .

<sup>(</sup>٣) المراء والتماري والمماراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة ، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع ، دون الغلبة والتعجيز . (انظر: النهاية ، مادة : مرا) .

٥ [ ٢٧٢٠] [المقصد: ١١٣٨] [إتحاف الخيرة: ٤/٤٩٢٨].



زِدْهُ فِي عُمُرِهِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ»، قَالَ: «وَكَانَ عُمُرُ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة، فَلَمَّا فَوَهَبَ لَهُ مِنْ عُمُرِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة، فَلَمَّا احْتُضِرَ آدَمُ أَتَنْهُ مَلَائِكَةٌ لِتَقْبِضَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ (١) سَنَةً! قَالَ (٢): وَخُتُضِرَ آدَمُ أَتْنُهُ مَلَائِكَةٌ لِتَقْبِضَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ (١) سَنَةً! قَالَ (٢): قَدْ وَهَبْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ! قَالَ: مَا فَعَلْتُ، فَأَبْرَزَ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَأَكْمَلَ لِابْنِكَ مَا فَعَلْتُ، فَأَبْرَزَ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَأَكْمَلَ لِذَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ».

٥ [٢٧٢١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (٣) ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ (٤) نَارَجَهَنَمَ » .

<sup>(</sup>۱) في (م) ، (ف): «أربعين» ، وضبب عليه في الأولى ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ومصححًا عليه ، وهو الجادة ، ويوافقه ما في «المقصد العلى» (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر السابق: «قالوا».

٥ [ ٢٧٢١] [المقصد: ١٥٢٢] [المطالب: ٣٠] [إتحاف الخيرة: ٣٦٧٤].

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ: «يحين»، وضبب عليه في (ع)، وهو الموافق لما في: «المقصد العلي» (١٥٢٢)، و (التحاف الخيرة» (٣٦٧٤)، و أصل «المطالب العالية» (٣٠) معزوًا فيهما للمصنف، وكذلك في «مجمع الزوائد» (٨٢٢٣)، ثم قال بعدما ذكر الحديث: «رواه أبو يعلى، والطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بسن يحيى بن أبي سمينة». اه. وابن يحيى هذا من شيوخ المصنف، ذكره في «معجم شيوخه» (ص٥٥، ١٥٦). ولكن الذي في معاجم الطبراني الثلاثة: «الكبير» (١١/٣٧٣، ح: ١٦٠٤)، و «الأوسط» (٣٣٣٣)، و «الصغير» (١١) : «محمد بن بحر»، بل قال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن النضر إلا سليم، تفرد به محمد بن بحر». اه. وابن بحر هذا هو: الهجيمي، ذكره المصنف في «معجم شيوخه» (ص٤٤، ١٥) وروئ عنه هذا الحديث في (ص٤٤) فقال: «حدثنا محمد بن بحر، في بلهجيم بالبصرة، قال: حدثنا سليم بن مسلم المكي الحجبي . . .» فذكره، والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٨٥٨) كلاهما من طريق المصنف، به، وتمام في «فوائده» (١٧٧٨)، والخطيب في «تالي تلخيص ومعاجم الطبراني الثلاثة: «محمد بن بحر»؛ فاللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٤) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف ، والمراد: أنه يحدر في بطنه نار جهنم. (انظر: النهاية، مادة:

# مِيْنِ بُوالْمِعْلِ إِنِي يَعْلِي الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ





- ٥ [٢٧٢٢] صرثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ» .
- ه [۲۷۲۳] صرثنا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ عَعْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ عَعْدِ أَلْ فَيَرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ عَلَيْهُ قَالَ : «أَحْسَنُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ : قَتَادَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَحْسَنُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ : الْجِنَّاءُ ، وَالْكَتَمُ ((۱))» .
- ه [٢٧٢٤] صرثنا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَى، قَالَ يُونُسُ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكُونُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةُ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْمُ عَلْمُ اللّهِ وَيَقَالِمُ مَعْلَ الْفَامِنُ قِلَةٍ إِذَا صَدَقُوا وَصَبَرُوا» . وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ اللّه بِي وَمَا هُزِمَ قَوْمٌ بَلَغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَةٍ إِذَا صَدَقُوا وَصَبَرُوا» . إلَّا أَنَّ حُجَيْنًا (٢) قَالَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : "وَصَبَرُوا» . إلَّا أَنَّ حُجَيْنًا (٢) قَالَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : "وَصَبَرُوا» .
- ه [ ٢٧٢٥] صرتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجُزُ شَارِبَهُ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّلَةِ يَجُزُ شَارِبَهُ .
- ٥ [٢٧٢٦] أخب رَا (٤) أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ» .

٥ [ ٢٧٢٢] [المقصد: ٣٧١] [المطالب: ٧١٨] [إتحاف الخيرة: ١٥٠٤].

<sup>(</sup>١) الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود. (انظر: النهاية ، مادة: كتم).

٥ [ ٢٧٢٤] [التحفة: د ١٩٣٥] [المقصد: ٩٣٣] [إتحاف الخيرة: ٤٣٨١]، وتقدم برقم: (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) رسم في النسخ بدون ألف على صورة المرفوع وهي لغة المحدثين ، والمثبت هو الرسم المشهور ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (١١/ ١٣٧) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) نسبه في (م) هنا وفي الموضع التالي لنسخة ، وأشار في حاشيتها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر في الموضعين : «يحف» .

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «حدثنا» .



- ٥ [٢٧٢٧] صرتنا زُهَيْرُ (١) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لَيُعِلُّهُ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لَيُحِلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً (٢) ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ » .
- ٥ [٢٧٢٨] صر ثنا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبِي أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ:

  (يَ رْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (يَ يُرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (يَ يُرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِالُ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِاللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالتَّرَحُمِ (٤٠)؟ قَالَ: (إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا».
- ه [٢٧٢٩] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُوزَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَا لَا : "إِنَّ عُشْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَا : "إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٥) ، يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّ » .
- ٥[٢٧٣٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُوزَيْدٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثنا زهير» ليس في (ل) ، (ع) ، وهو خطأ واضح ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (١١/ ٤٣) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) القيء والاستقاءة والتقيؤ: استخراج ما في الجوف تعمدًا. (انظر: النهاية، مادة: قيأ).

٥ [۲۷۲۸] تقدم برقم: (۲٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال» ليس في (م) ، (ل) ، (ع) ، والمثبت من (ف) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومصححًا عليه. وينظر: «المختارة» للضياء (١٣/ ٨٢) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «وشفتان» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الجادة ، ويوافقه ما في «المختارة» للضياء (١٠/ ٢٠٣ - ٢٠٤) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

٥ [ ٢٧٣٠] [التحفة: س ٦٢٣٦ ، س ٦٢٣٧] [المقصد: ١٢٥٣] [إتحاف الخيرة: ٦٣٥٣].



عِكْرِمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيَّةٍ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيُلَتِهِ فَحَدَّتَهُمْ بِمَسِيرِهِ ، وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبِعِيرِهِمْ ، قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ : نَحْنُ لَا نُصَدِّقُ مُ مُحَمَّدًا ، فَارْتَدُّوا كُفَّارًا ، فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ : وَقَالَ لَا نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا ، فَارْتَدُّوا كُفَّارًا ، فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ : وَقَالَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ : وَوَأَىٰ أَبُو جَهْلٍ : يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُومِ (١٠)؟! هَاتُوا تَمْرًا وَزُبْدَا تَرَقَّمُ وا ، قَالَ : وَرَأَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ لَيْسَ رُوْيَا مَنَامٍ ، وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَلَا اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ لَيْسَ رُوْيَا مَنَامٍ ، وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَلَا النَّبِيُ عَيْثَةٍ عَنِ الدَّجَالِ ، فَقَالَ : «رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانَا (٢٠) ، إحْدَىٰ عَيْنَيْهِ فَلَمُ النَّيْ عُلَيْهَ عَنِ الدَّبِي عَنِي اللَّهُ الْمُعْرِهُ أَعْصَانُ شَجَرَةٍ ، وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ شَابًا أَبْيَضَ ، جَعْدَ الرَّأْسِ ، حَدِيدَ الْبَصِرِ ، مُبَطَّنَ الْخَلْقِ (٣) ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَشْحَم (٤) ، آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ ، شَدِيدَ الْبَصَرِ ، مُبَطَّنَ الْخُلْقِ ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَشْحَم (٤) ، آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ ، شَدِيدَ الْخَلْقِ ، وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَلَالُ لِي جِبْرِيلُ : سَلِّمَ عَلَىٰ أَبِيكَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِي جِبْرِيلُ : سَلِّمْ عَلَىٰ أَبِيكَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِي حِبْرِيلُ : سَلِّمْ عَلَىٰ أَبِيكَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِي جِبْرِيلُ : سَلِّمْ عَلَىٰ أَبِيكَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِي حِبْرِيلُ : سَلِّمْ عَلَىٰ أَبِيكَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِي حِبْرِيلُ : سَلِّمْ عَلَىٰ أَيهُ مَا لَيْكُ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعُرْتُ إِلَىٰ اللَّهُ الْعَرْتُ اللَّهُ الْعَرْقُ اللَّهُ الْعُرْقُ اللَّهُ الْوَلُتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعُرْتُ اللَيْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

ه [۲۷۳۱] أَخْبَرَنَا السَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُوسَعْدِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ: نَعَمْ ، أَخْبَرَنَا أَبُوعَمْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ: نَعَمْ ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بننِ سِنَانٍ الْمُقْرِئُ الْجِيرِيُّ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بننِ الْمُقْرِئُ الْجَمِي اللهُ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ الْمُقَنِّى الْمُؤْمِلِيُّ التَّمِيمِيُّ سَنَةً سِتَّ وَثَلَاثِمِائَةٍ : صَرَّنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اللهُ وَسَلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة وَضَّاحٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة وَضَّاحٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَدْ فَالْعَلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَنْ صَعْلَى الْمُقْوَى الْعَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمَؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي

<sup>(</sup>١) **الزقوم:** من الزَّقْم: اللقْم الشديد، والشرب المفرط. (انظر: النهاية، مادة: زقم).

<sup>(</sup>٢) مكانه طمس في (ع) ، ورسم في باقي النسخ بدون ألف على صورة المرفوع ، والمثبت من «المقبصد العلي» (٣/ ١٤٤ - ١٤٥) ، وهو الرسم المشهور .

۱۳۸/ب].

<sup>(</sup>٣) ضبطه في (م) بضم الخاء ، والضبط المثبت بفتحها هو اللائق بالسياق ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) كذا بالشين المعجمة في (م) ، (ل) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «إتحاف الخيرة» (٦٣٥٣) معزوًّا للمصنف، وفي (ع) ، حاشية (م) منسوبًا لنسخة : «أسحم» ، بالمهملة ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و«مجمع الزوائسد» (١/ ٦٦ ، ٦٧) معزوًّا للمصنف ، و «المختارة» للضياء (١/ ٢٨٥ ، ٢٨٥) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) الإرب: العضو، والجمع: الآراب. (انظر: النهاية، مادة: أرب).

#### مسند عبد الله بن عباس والله الله



ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عِلْيَ عَبِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ بِالْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَذَبَ بِالْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . النَّارِ » .

- ه [۲۷۳۲] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْهُ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنَ».
- ه [۲۷۳۳] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ الْسَحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: فَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ، فَدَعَا الْجَارِيَة، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، قَالَ: فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ فَتَلَاعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ. فَقَالَتْ: بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، قَالَ: فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَتَلَاعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ.
- ه [٢٧٣٤] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَالْقَسِّيَةِ (٢)، وَالْمِيثَرَةِ (٣) الْحَمْرَاءِ الْمُشْبَعَةِ مِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْرٌ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيَةِ (٢)، وَالْمِيثَرَةِ (٣) الْحَمْرَاءِ الْمُشْبَعَةِ مِنَ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

٥ [ ٢٧٣٢] [التحفة: س ٦١٥٩] [المقصد: ١٣٧٧] [إتحاف الخيرة: ٦٧٣٥].

٥ [ ٢٧٣٣ ] [التحفة: ق ٢٧٥٥ ].

<sup>(</sup>١) في النسخ : «أبي» ، وهو خطأ واضح ، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (١٩٢/١٠) من طريق المصنف ، وينظر : «تهذيب الكمال» (١٩٨/١٣) ، (٢٤/ ٤٠٥) .

٥ [ ٢٧٣٤] [المقصد: ١٥٥٤] [إتحاف الخيرة: ٤٠٨٤]، وتقدم برقم: (٤١٣).

<sup>(</sup>٢) القسي والقسية: ثياب مضلعة، أي: بها خطوط عريضة كالأضلاع، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس، يقال لها: القس. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) الميثرة: وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب يتخذ من الديباج أو الحرير، وهمي من مراكب العجم. والجمع: المياثر. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٢٤).

### مُسَيِّنُهُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْل



- ه [٢٧٣٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَقْسَمٍ مَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْخَهْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنْنَى».
- ٥ [٢٧٣٦] صر ثنا زُهَيْ رُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ مَعْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ عُنْ سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِمُ وَمُولَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمْ مُنْ الْعَنْ عَبْسُ اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِ
- ه [۲۷۳۷] مرثنا زُهَيْوُبْنُ حَرْبٍ (٢) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْوِ : «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ ، وَحَيْثُ رُسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّةُ : «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ ، وَحَيْثُ وَيَابِكُمُ الْبِيضُ ، الْبَسُوهَا ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » .
- ه [۲۷۳۸] صرثنا زُهَيْوُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْهُ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْهُ أَرْقَمَ بْنَ الْبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى النَّبِي وَافِعٍ، فَاسْتَتْبَعَهُ، فَأَتَى النَّبِي وَافِعٍ وَالْمَّرَ بِأَبِي رَافِعٍ، فَاسْتَتْبَعَهُ، فَأَتَى النَّبِي وَافِعٍ وَلَى الْمُحَمَّدِ، وَعَلَى اللَّهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْمُحَمَّدِ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ (٣) عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْمُحَمَّدِ، وَعَلَى الْمُحَمَّدِ، وَعَلَى الْمُحَمَّدِ، وَإِنَّ مَوْلَى (٤) الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ .
- ٥ [٢٧٣٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

٥ [٢٧٣٥] [التحفة: دت ٦٤٦٥] تقدم برقم: (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>١) بدله في حاشية (م) بخط مغاير: «صلى» ، وصحح عليه .

٥ [٢٧٣٧] [التحفة: تم س ق ٥٣٥٥] تقدم برقم: (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن حرب» من (م) ، (ف).

٥ [٢٧٣٨] [المقصد: ٤٩٠] [المطالب: ٩١٤] [إتحاف الخيرة: ٢١٦٣].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «يحرم» ، وفي (ع): «تحرم» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهـ و الموافـ ق لمـا في «مجمـع الزوائـد» (٣/ ٩٠ - ٩١) ، و «إتحاف الخيرة» (٢١٦٣) ، و «المطالب العالية» (٩١٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع): «موالي» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة .

٥ [٢٧٣٩] سيأتي برقم: (٢٧٤٠) وتقدم برقم: (٢٥٧٩).



بَذِيمَة ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرِ (۱) ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ ، وَالْأَحْضَرِ ، وَالْأَحْمَرِ ، فَقَالَ : (لَا تَشْرَبُوا فِي وَالْأَحْمَرِ ، فَقَالَ : (لَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ (۱) ، وَالْحَنْتَمِ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيةِ » ، اللَّبْاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ (۱) ، وَالْحَنْتَمِ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيةِ » ، وَالنَّقِيرِ أَنْ ، وَالْمَنْ بُوا فِي الرَّابِعَةِ : (أَهْرِيقُوهُ » . ثُمَّ قَالَ : قَالَ : (فَصُبُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ » ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : (أَهْرِيقُوهُ » . ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَ – أَوْ : حَرَّمَ – الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ (٣) ، وَالْكُوبَة ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . حَرَّمَ الْكُوبَة ؟ قَالَ : الطَّبْلُ . حَرَّمَ الْكُوبَة ؟ قَالَ : الطَّبْلُ .

ه [۲۷٤٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا وَحَسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (٤): نَهَى حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (٤): نَهَى رُسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي إِنَاءٍ»، وَصَنَعُوا اللَّهِ عَنِ النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي اللَّهُ عَنِ النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَعْلَهُ (٥) فِي اللَّهُ الْمُعْنَاقًا مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَعْلَهُ (٥) مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «قيس بن حبتر» وقع في (ل) ، (ع): «حسن بن حسين» ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (۱۳/۲۶) من طريق ابن المقرئ ، «صحيح ابن حبان» (۹۳۹۹) ، كلاهما عن المصنف ، به . وينظر: «تهذيب الكال» (۲۰/۲۲) ، (۲۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٢) النقير: جذع النخلة ينقر وسطه ، ثم يخمر فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير مسكرًا . (انظر: النهاية ، مادة : نقر) .

<sup>(</sup>٣) الميسر: القمار. (انظر: النهاية، مادة: يسر).

٥ [ ٢٧٤٠] [المقصد: ١٥٣٠] [إتحاف الخيرة: ٣٧٦٤]، وتقدم برقم: (٢٥٧٩)، (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ف): «قال: قال»، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الموافق لما في «المقبصد العلي» (٤/ ٢٧٤)، و«مجمع الزوائد» (٥/ ٦٠)، و «إتحاف الخيرة» (٣٧٦٤/١) معزوًا فيهم للمصنف.

<sup>(</sup>٥) أدخله فوق السطر في (م) ، وليس في (ف) ، ويوافقه ما في «إتحاف الخيرة» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «إناء فصنعوا» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وكاء وصنعوا» ، ويوافقه ما في «إتحاف الخيرة» بلفظ: «وكاء فصنعوا» ، و«مجمع الزوائد» بلفظ: «ذي إكاء فصنعوا» ، والمثبت من النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «أعلا» كذا ، والمثبت من المصادر السابقة.





٥ [٢٧٤١] صر ثنا أَبُو عَبَّادٍ قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا ١٠ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ : كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَة عَبْدًا لِلْمُخِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَكَانَ يَصْنَعُ الْأَرْحَاءَ ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُؤَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَىَّ غَلَّتِي ، فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَوْلَاكَ ، وَمِنْ نِيَّةِ عُمَرَ أَنْ يَلْقَى الْمُغِيرَةَ فَيُكَلِّمَهُ يُخَفِّفُ ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ، وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ غَيْرِي؟! فَأَضْمَرَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، فَاصْطَنَعَ خِنْجَرًا لَـهُ رَأْسَانِ ، وَشَحَذَهُ ، وَسَمَّهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْهُرْمُزَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ هَذَا؟ قَالَ : أَرَىٰ أَنَّكَ لَا تَضْرِبُ بِهَذَا أَحَدًا إِلَّا قَتَلْتَهُ ، قَالَ : فَتَحَيَّنَ أَبُو لُوْلُوَّةَ ، فَجَاءَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّىٰ قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَتَكَلَّمَ ، يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، كَمَا كَانَ يَقُولُ ، فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ أَبُو لُؤُلُوَّةَ فِي كَتِفِهِ ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَسقَطَ عُمَرُ ، وَطَعَنَ بِخِنْجَرِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، وَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، وَجُعِلَ عُمَرُ يُلْهَبُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَصَاحَ النَّاسُ حَتَّى كَادَتْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، فَنَادَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَفَرْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ بِأَقْصَر سُورَتَيْن مِنَ الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا قَضي صَلَاتَهُ ، تَوَجَّهُوا إِلَىٰ عُمَرَ، فَدَعَا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَربَهُ، فَخَرجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَنَبِيذٌ هُوَ أَمْ دَمٌ ، فَدَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنْ يَكُنْ لِلْقَتْلِ بَأْسٌ (١) فَقَدْ قُتِلْتُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، يَقُولُونَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتَ وَكُنْتَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَيُثْنُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَدِدْتُ أَنِّي

٥ [ ٧٧٤١] [المقصد: ١٣٠٥] [المطالب: ٣٩٠١] [إتحاف الخيرة - ٣٤١٢].

١[١٣٩] أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «للقتل بأس» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «القتل بأسا».



خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافَا (١٠) لَا عَلَيً وَلَا لِيَ ، وَأَنَ (٢٠) صُحْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ (٣٠) سَلِمَتْ لِي ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ حَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَانَ حَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَانَ عَبَاسٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا ، ابْنُ عَبَاسٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَاسٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا ، لَقَدْ (٣٠) صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَصَحِبْتَهُ خَيْرَ مَا صَحِبَهُ صَاحِبٌ ، كُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَكُنْتَ لَهُ ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا وَلِيهَا وَالٍ ، كُنْتَ تَفْعَلُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا وَلِيهَا وَالْإِ ، كُنْتَ تَفْعَلُ ، وَكُنْتَ عَمْرُ يَسْتَرِيحُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ (٢٠) لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ (٥٠) عَمْرُ عَلَيْ عَمْرُ يَسْتَرِيحُ إِلَى عَمْرُ عَمْرُ الْمُطَلِّعِ ، قَدْ جَعَلَتُهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ : فِي عِنْ مَا يَقُولُونَ (٢٠) لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ (٥٠) عَمْرُ مَعَهُمْ مُشِيرًا وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَونِ بْنِ عَمْرَ مَعَهُمْ مُشِيرًا وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَأَجْلَهُمْ ، وَأَجْلَهُمْ ، وَأَمْرَصُهَيْمًا أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ .

ه [٢٧٤٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، أَخْبَرَنَا (٦) أَبُو جَمْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَدْفَعُ (٧) عَنْهُ النَّاسَ ، قَالَ : فَاحْتُبِسْتُ عَنْهُ أَيَّامًا فَقَالَ لِي :

<sup>(</sup>١) كفاف: المعنى مكفوفا عني شرها ، فلا تنال مني ولا أنال منها . (انظر: النهاية ، مادة: كفف) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «أنَّ» ، بدون واو ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهـ و الموافـ ق لمـا في «المقـصد العـلي» (٣/ ١٧٠ - ١٧٢) ، و «مجمع الزوائـد» (٩/ ٢٧ - ٧٧) معـزوًّا للمصنف ، و «تـاريخ دمـشق» (٤٤/ ٢١٠ - ٤١١) من طريـ ق ابـن حمـدان وابـن المقـرئ ، و «صحيح ابن حبان» (٦٩٤٧) ، كلهم عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «تقولون» ، بالمثناة الفوقية ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «تاريخ دمشق» ، والمثبت بالمثناة التحتية من (م) ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٥) الطلاع: الملء. (انظر: النهاية، مادة: طلع).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) **الدفع**: الرد والمنع . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : دفع) .

## مِسْتِنْدُا إِمْ عِلَا أَيْ يَعْلَى الْمُؤْلِقِ





- مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحُمَّى، فَقَالَ لِي: قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ : «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ : «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ (٢) جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ بِمَاءِ زَمْزَمَ».
- ٥ [٢٧٤٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُو مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُو يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، هَلْ تَدْدِي مِمَّ أَتَوضَّأُ؟! مِنْ أَثْوَادِ أَقِطٍ (٣) أَكَلْتُهَا ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مِمَّا تَوَضَّأُتَ ، أَمَّا أَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِ أَكُلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
- ٥ [٢٧٤٤] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ عَرْقًا ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
- ه [٢٧٤٥] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، وَلَّبِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنِ الْوَسْمِ (٥) فِي الْوَجْهِ ، فَلْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنِ الْوَسْمِ (٥) فِي الْوَجْهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الْعَبَّاسُ بِذَلِكَ وَسَمَ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ .
- ٥[٢٧٤٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُ، حَدَّثَنَا جَعْفَر،

<sup>(</sup>١) ليس في النسخ ، وهو لازم للسياق ، ويوافقه ما في «السنن الكبرى» للنسائي (٧٧٦٦) ، من طريق عفان ، به .

<sup>(</sup>٢) الفيح: سطوع الحر وفورانه. (انظر: النهاية، مادة: فيح).

٥ [٢٧٤٣] سيأتي برقم: (٢٧٤٤) وتقدم برقم: (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٣) أثوار أقط: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر. (انظر: النهاية، مادة: ثور).

٥ [٤٧٤٤] تقدم برقم : (٢٣٦١) ، (٢٧٤٣) .

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، وهو خطأ ، والصواب : «عمر» كما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦٤٣) عن ابن جريج ، به ، وعن عبد الرزاق وغيره - أخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٣٢) . وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢١) .

<sup>(</sup>٥) **الوسم**: العلامة بالكَيّ . (انظر: النهاية ، مادة: وسم) .

٥ [٢٧٤٦] [التحفة: ت س ٥٤٦٩ ، خ ٧٥٦٠ ، خت ٨١٩٠] [إتحاف الخيرة: ٨٦٢٨] .



عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: هَلَكُتُ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي (١) اللَّيْلَةَ ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ فَقَالَ: هَلَكُتُ! قَالَ: هَلَكُتُ؟ قَالَ: خَوَّلْتُ رَحْلِي (١) اللَّيْلَةَ ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ (٢) لَّكُمْ فَأْتُواْ عَرْفَكُمْ أَنَّى (٣) شِنْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ، يَقُولُ: ﴿ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ».

٥ [٢٧٤٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ (٤) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ (٤) النَّبِيُ عَلَى اللَّهَ عَنْ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ ؛ لِتَرْكَبْ، وَتُهْدِ (٥) بَدَنَةً (٦)».

ه [٢٧٤٨] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٧) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي أُمَيَّة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ وَرَاءَ الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ» .

ه [٢٧٤٩] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ هُرُمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي (٨) الْقُرْبَى ؛ لِمَنْ يَرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةً، وَسَمَهُ يَسَمَهُ

۩[۱۳۹/ب].

<sup>(</sup>١) حوّل رحله: كنّى بالرحل (وهو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب) عن زوجته، وأراد به غشيانها في قُبُلها من جهة ظهرها. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) حرث: زرع، أي: هن للولد كالأرض للزرع. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) أنى: كيف. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٥).

٥ [٧٧٤٧] [التحفة: د ١٩١٢١] تقدم برقم: (٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ل) ، (ف) ، وهو موافق لما في «المختارة» للضياء (٢٢/ ٢٢٦) من طريق ابن المقرئ عن أبي يعلى به

<sup>(</sup>٥) في النسخ : «وتهدي» ، بإثبات الياء ، والمثبت هو الجادة ، ويوافقه ما في «المختارة» للضياء .

<sup>(</sup>٦) **البدنة**: ما أشعر من ناقة أو بقرة ، سميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن ، وجمعها: بُـدْن . (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «حدثنا محمد» ليس في (ل) ، (ع) ، وهو خطأ واضح.

٥ [٢٧٤٩] تقدم برقم : (٢٥٦٠) . (٨) في (ل) : «ذوي» .

### مُسْيِّنْ لِمُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ عَلَيْهِ مْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ عَلَيْهِ مْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَلِيهِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ .

٥ [ ٢٧٥٠] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَ أَثُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً - وَهُوَ سَيِّدُ الْأَنْصَارِ: أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ : «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟!» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَلُمْهُ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا ، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطَّ فَاجْتَرَأَ رَجُلُ مِنَّا عَلَىٰ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَتُّ ، وَأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ (١) اللَّهِ ، وَلَكِنْ قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا (٢) رَجُلُ لَمْ يَكُنْ لِي (٣) أَنْ أُهَيِّجَهُ وَلَا أُحَرِّكَهُ حَتَّىٰ آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً! فَوَاللَّهِ لَا آتِي بِهِمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ . قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأَذُنَيْهِ ، فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَغَدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ (٤) أَهْلِي عِشَاءً ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ ، وَسَمِعْتُ بِأَذُنَيَّ ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ مَا جَاءَ بِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ ،

٥ [ ٢٧٥٠] [التحفة: س ٢٠١٣، ت ١١٩٨٩، م ١٢٦٧٧، د ١٨٩٩٧] [المقصد: ١٩٩٩].

<sup>(</sup>۱) ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢/ ٣٥٣ ، ٣٥٣) ، و «مجمع الزوائد» (٥/ ١١ ، ١٢) ، و «إتحاف الخيرة» (١/ ٣١٩٣) معزقًا للمصنف ، و «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٦١) من طريقي ابن حمدان وابن المقرئ ، كلاهما عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) التفخذ: الجلوس بين فخذي المرأة وهو يجامعها . (انظر: القاموس ، مادة: فخذ) .

<sup>(</sup>٣) ألحقه في حاشية (م) ، وأشار أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٤) بعده في (ل) ، (ع): «عند» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» ، و «إتحاف الخيرة» .



فَقَالُوا: قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، إِلَّا أَنْ (١) يَضْرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْ هِ لَالَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلَ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا، فَقَالَ هِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَىٰ مَا قَدِ اشْتَدَّ (٢) عَلَيْكَ بِمَا (٣) جِئْتُ بِهِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ . فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيٌّ لَيُرِيدُ أَنْ يَا أُمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الْوَحْيِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٦] الْآية كُلَّهَا ، فَسُرِّي (٤) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْدٌ ، فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، قَدْ (٥) جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ، فَقَالَ هِلَالٌ : قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْسِلُوا إِلَيْهَا» ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا ، فَجَاءَتْ ، فَتَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ ، وَذَكَّرَهُمَا ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ اللُّنْيَا ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : كَذَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : «لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا» ، فَقَالَ لِهِلَالٍ: اشْهَدْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ ، قِيلَ : يَا هِلَالُ ، اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ الْعَذَابَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا ١٠ كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا . فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسة ، قِيلَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَـذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا أن» في حاشية (م) بخط مغاير: «الآن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إني أرى ما قد اشتد» وقع في (م) ، (ف): «إني قد أرى ما اشتد» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو أقرب لما في «مجمع الزوائد» ، و «إتحاف الخيرة» ، بلفظ: «إني أرى ما اشتد» .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف) : «مما» ، وفي «المقصد العلي» : «فما» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» ، و «إتحاف الخيرة» .

<sup>(</sup>٤) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٥) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فقد».

اً]. [أ/١٤٠]





تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابِ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَـوْمِي. فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَـرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَق رَمَاهَا، أَوْ رَمَى وَلَـدَهَا فَعَلَيْهِ وَقَضَى أَلَّا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبِ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا، أَوْ رَمَى وَلَـدَهَا فَعَلَيْهِ وَقَضَى أَلَّا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلا قُوتَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، الْحَدُّ، وَقَضَى أَلَّا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلا قُوتَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوفَّى عَنْهَا، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أَثَيْبِجَ، أُرَيْسِحَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَلَا مُتَوفِّى عَنْهَا، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أَثَيْبِجَ، أُرَيْسِحَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَلَا مُتَوفِّى عَنْهَا، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أَثَيْبِجَ، أَرَيْسِحَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَلِي لَهِ لَالْمَيْتِيْنِ، فَهُ وَلَا مُعَلِيًا ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَهُ وَلَا يَعِلَالِي وَلِي وَلَهَا شَأَنٌ » خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ ». قَالَ عِكْرِمَةُ: وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرِ وَمَا يُدْعَى لِأَبِ

- ٥ [٢٧٥١] أُخبِى أَبُو يَعْلَى ، صرثنا أَبِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، بِنَحْوِهِ .
- ٥[٢٧٥٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَقْ : صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ » .
- ٥ [٢٧٥٣] صر ثنا زُهَيْرُ (٣) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» .

  وَالْمَفْعُولَ بِهِ» .
- ٥ [٢٧٥٤] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ

<sup>(</sup>١) رسم في النسخ - هنا والموضع بعده - بدون ألف على صورة المرفوع ، والمثبت هو الرسم المشهور.

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «حدثنا» .

٥ [ ٢٧٥٢] [التحفة: ق ٥٦٨١] [المطالب: ٥٥٥٠] [إتحاف الخيرة: ٢٠٥٠/٢]، وتقدم برقم: (٢٥٨١).

٥ [٢٧٥٣] تقدم برقم: (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٣) ألحق بعده في حاشية (م): «بن معاوية» ، وأشار أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر . وهو خطأ ظاهر ؛ فزهير هنا ، هو : ابن حرب .

#### مسند عبد الله بن عباس رضي



عُمَرَ ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ دَعَا الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَصُمْ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلَابُ (١) فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَصُمْ ؛ فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلَابُ (١) فِيهِ لَبَنُ ، فَشَرِبَ مِنْهُ هَذَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ بِكُمْ .

- ٥ [٥٥٧٥] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أُوسَى وَاللَّهِ عَيَّالِيْ صَلاَة أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيْ صَلاَة الْكُسُوفِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرْفًا .
- [٢٧٥٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُ وَأُ اللَّهُ وَأُطِيعُ وَأُ الرَّسُ وَلَ وَأُولِي ٱلْأَمْ رِ مِنكُمُ النساء : ٥٩] ، فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ، بَعَثَهُ النَّبِيُ عَلَيْهٌ فِي سَرِيَّةٍ .

أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

- ه [۲۷۵۷] مرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيَالِةٌ قَالَ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ».
- ٥ [٢٧٥٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٢) مَيْسَرَة ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيَالِةٍ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ» .
- ه [٢٧٥٩] حرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَدْ وَالْحَكَمِ ، عَنْ يَدْ الْحَكِمِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ لَعَيْ بْنِ الْجَزَّادِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا (٣) : الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي

<sup>(</sup>١) الحِلاب والمِحلب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. (انظر: النهاية، مادة: حلب).

٥ [ ٧٧٥٥] [المقصد: ٣٧٩] [المطالب: ٧٤٦] [إتحاف الخيرة: ١٦١٩].

٥ [ ٧٧٥٨] [المقصد: ٧٣٧] [المطالب: ١٦٣٥] [إتحاف الخيرة: ٣٠٨٢].

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «عن» ، وهو خطأ ظاهر .

٥ [ ٢٧٥٩] [التحفة: دس ٢٨٥٨] تقدم برقم: (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (ع): «فقال»، والمثبت من (م)، (ف)، ويوافقه ما في «صحيح ابن خزيمة» (٩٠٥)، من طريق جرير، به.

### مِيْتِ بِدُالِمِعُلِ إِنَّ يَعْلِي الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ



عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْ حِمَادٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُعَلِّمُ يُصلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ خَلَاءٍ، فَتَرَكْنَا اللَّهِ الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّىٰ دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ (١) اقْتَتَلَتَا (٢)، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا (٣) مِنْ الْأُخْرَىٰ، وَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ.

٥ [٢٧٦٠] صرتنا أَبُو حَيْثُمَة ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ (٤) بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِ قَالَ : «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَوَّتَيْنِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ (٥) عَلَى مِثْلِ قَدْرِ الشِّرَاكِ (٦) ، ثُمَّ صَلَّى الْبَيْتِ مَوَّتَيْنِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ (٥) عَلَى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلَّهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى مَلَى الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الطَّعْمَ وَالشَّرَابُ عَلَى الْمَعْرِبَ حِينَ فَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الطَّعْمَ وَالشَّرَابُ عَلَى الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الْمَعْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعُمْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعُمْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَى إِلَيْ الْقُورِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ لَا أَدْدِي أَيْ شَيْءٍ مَالَى الْقَوْتُ وَالْمَعْرَ لِ الْمَعْرَ لِ الْمَعْرِبَ عِينَ ذَهَبَ فُلُكُ اللَّيْلِ الْأَوْقِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ لَا أَدْدِي أَيَّ شَيْءٍ فَيمَا بَيْنَ هَذَالِ الْمَعْرَ لَا أَدْدِي أَيْ شَيْءٍ فَيمَا بَيْنَ هَذَالُو الْمَعْرَ لَا أَذْ فِيمَا بَيْنَ هَذَالُ وَقُتُ الْأَنْفِي الْمَعْرَ لَا أَوْدِي أَيْ فِيمَا بَيْنَ هَذَالِ الْمُعَمِّدُ الْمَقْتَىٰنِ » .

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ف): «تشيذان» ، كذا، والمثبت من (ل)، (ع)، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٢٣٥٥) عن المصنف، به، مقتصرًا على شطره الأخير.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : «اقتتلا» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق ، وهو الموافق لما في «سنن أبي داود» (٧١٣) ، و «صحيح ابن خزيمة» (٩٤٨ ، ٩٠٥) من طريق جرير ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف): "إحديها" ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة .

٥ [ ٢٧٦٠] [التحفة: دت ٢٥١٩] إتحاف الخيرة: ٣٠٣٣].

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (م).

<sup>(</sup>٥) زوال الشمس: تحرك الشمس عن كبد (وسط) السهاء من بعد الظهيرة إلى جهة المغرب، فيقال: زالت ومالت. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر: النهاية ، مادة: شرك) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقت الأنبياء» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وقتها للأنبياء».



- ٥ [٢٧٦١] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِا قَالَ : «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُـذْدٍ ، فَقَـدْ أَتَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِا قَالَ : «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُـذْدٍ ، فَقَـدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ ، وَمَنْ يَعْنِي : كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ (١) امْرِي مُسْلِمٍ ، أَوْ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْكَبَائِرِ ، وَمَنْ يَعْنِي : كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ (١) امْرِي مُسْلِمٍ ، أَوْ مَمَا قَالَ .
- ٥ [٢٧٦٢] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقِ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّ هُ سَمِعَ جَدَّهُ سِمَاكًا (٢) الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ اللَّهِ قَالَ : «يَا عَائِشَهُ ، مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ (٣) الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهُ قَرَطُ (٤) وَمَنْ قَالَ : «وَمَنْ فَرَطَانِ (٣) مِنْ أُمَّتِي دَخَلَ بِهِمَا الْجَنَّةَ » ، قَالَتْ : بِأَبِي ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي » . فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي » . فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي » . فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي » .
- ه [٢٧٦٣] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالًا : "كَأْنِي الْأَخْنَسِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالًا : "كَأْنِي الْأَخْنَسِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ : الْكَعْبَةَ .

ه (٢٧٦١] [التحفة: ت ٢٠٢٥] [المقصد: ٨٩٤] [المطالب: ٢٢٠٤] [إتحاف الخيرة: ٢٠٤٠ / ٢-٢٩٤٠]. ١٠٤٠ / ب].

(١) ليس في (م)، (ل)، (ع)، والمثبت من (ف)، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٨٩٤)، و «إتحاف الخيرة» (٤٩٤٠).

٥ [٢٧٦٢] [التحفة: ت ٥٦٧٩].

- (٢) رسمه في النسخ بغير ألف آخره ، على صورة المرفوع ، والمثبت هو الرسم المشهور .
- (٣) الفرطان: مثنى الفرط، وهو: الطفل الميت؛ لأنه أجريتقدم أبويه. يقال: افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله. (انظر: النهاية، مادة: فرط).
- (٤) في النسخ: «فرطًا» بالنصب، والمثبت هو الجادة، ويوافقه روايات الحديث عند غير المصنف، كما في «سنن الترمذي» (١٠٨٢)، و «مسند أحمد» (١/ ٣٣٤) من طريق ابن بارق، به.
  - ٥ [٢٧٦٣] تقدم برقم: (٢٥٤٧).

## مِسْتِنْدُالِمِعُلِاتِيَ يَعْلَىٰ الْوَصْلِكُ



( The second sec

- [٢٧٦٤] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجر: ٧٧] ، قَالَ : بِحَيَاتِكَ .
- ه [٢٧٦٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ : «مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعِيدُوهُ» . فَأَعْطُوهُ ، وَمَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ» .

\* \* \*

• [٢٧٦٤] [المقصد: ١١٨٥] [المطالب: ٣٦٤٤] [إتحاف الخيرة: ٥٧٤٦].

٥ [٢٧٦٥] تقدم برقم: (٢٥٤٦).





# ١١٢- مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُسْعَنِينُ (١)

## ١- مَا أَسْنَدَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٢)

٥ [٢٧٦٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ الْمَوْصِلِيُّ ، مرثنا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُوخَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جَنْبِ خَشَبَةٍ مُ سَنِدَ ظَهْرِهِ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ، قَالَ : «ابْنُوا لِي مِنْبَرًا» ، فَبَنَوْا لَهُ مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَانِ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالَ أَنسٌ : وَإِنِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعْتُ الْخَشَبَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالَ أَنسٌ : وَإِنِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعْتُ الْخَشَبَة الْمُ مَنْ الْوَالِهِ ، فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّىٰ نَرَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَاحْتَضَنَهَا ، فَسَكَنَتْ . قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُسَاتُ وَالَىٰ لِسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً شَوْقًا إِلَيْهِ ؛ لِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا الْخَوْدِيثِ بَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُ لِقَائِهِ ، فَمَا وَاللَّه عَيْقَةً شَوْقًا إِلَيْهِ ؛ لِمَكَانِهِ مِنَ اللَّه ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَىٰ لِقَائِهِ . إِلَىٰ لِقَائِهِ ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَىٰ لِقَائِهِ .

ه [٢٧٦٧] صرثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَىٰ قَالَ : «أَرْبَعُ يُكُونِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَىٰ قَالَ : «أَرْبَعُ يُكُونِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَىٰ قَالَ : «أَرْبَعُ خِصَالٍ : وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي ، وَوَاحِدَةٌ لَكَ (٣) ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ عَبَادِي ، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْنًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ » .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة من (ل) ، وظهر منها في حاشية (ع): «مسند أنس» ، ولم يظهر باقيها ؛ لاهتراء المخطوط.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ل) ، وحاشيتي (م) ، (ع) ، وآخر الترجمة لم يظهر في الأخيرة ؛ لاهتراء بها .

٥ [٢٧٦٦] سيأتي برقم: (٣٣٩٧).

٥ [ ٧٧٦٧] [المقصد: ٢٢] [ إتحاف الخيرة: ١٦٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «وواحدة لك» ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في : «المقصدش العلي» (٢٢) ، و «إنحاف الخيرة» (١٦٤) ، و «المطالب العالية» (٣٢٩٧) ، و «مجمع الزوائد» (١/٥١) ، و «كنز العال) (٤٣٤٨٨) معزوًّا للمصنف .

### مُسْتِنْ لُمَا لِمُعْلِلَةِ يَعْلَىٰ لِمُوضِيْكً



٥ [٢٧٦٨] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ ، حَدَّفَنَا مُبَارَكُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَيْهُ : «أَمَا إِنَّهَا قَافِمَةٌ ، فَمَاذَا أَعْدَدْتَ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَيْهُ : «أَمَا إِنَّهَا قَافِمَةٌ ، فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : هَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرًا ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتُ (١) » ، ثُمَّ قَالَ : «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ! وَالَّذِي الْفَيْمِ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتُ (١) » ، ثُمَّ قَالَ : «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ! وَاللَّذِي نَفْسُ مَنْفُوسَةٌ (٢) الْيَوْمَ تَأْتِي (٣ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ » ، قَالَ : فَضَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» فَجِيءَ بِالرَّجُلِ تُرْعَدُ فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ إِلَى غُلَامٍ مِنْ دَوْسٍ يُقَالُ لَهُ : سَفْرٌ (٤) ، فَقَالَ : «إِنْ يَعِشْ فَرَائِصُهُ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْهِ إِلَى غُلَامٍ مِنْ دَوْسٍ يُقَالُ لَهُ : سَفْرٌ (٤) ، فَقَالَ : «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يَهْرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . قَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْرُ الْغُلَامِ .

٥[٢٧٦٩] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قَالاً: حَدَّثَ يَوْمِ حَزْمُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِةٍ ذَاتَ يَوْمِ حَزْمُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَنَزَلَ لِبَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَجِدُوا مَا (٥) يَتَوَضَّئُونَ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) نَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) نَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) مَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) مَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) مَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) مَتَوَضَّ أَبِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا (٢) مَتَوَضَّ أَبِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَا نَجِدُ مَا اللَّهِ ، مَا نَجِدُ مَا اللَّهِ ، فَا فَعَلَاهُ وَ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ (٧) مِنْ مَاءِ وَرَأَى فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ (٧) مِنْ مَاء

ه [۱۲۷۸] سیأتی برقم: (۳۰۳۵)، (۲۰۲۳)، (۲۰۸۶)، (۲۰۲۹)، (۲۹۲۱، ۲۲۹۳، ۲۹۲۳)، (۲۷۷۳)، (۲۲۷۸)، (۲۲۷۸)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (

<sup>(</sup>١) الاحتساب: طلب ثواب اللَّه تعالى في الأعمال الصالحة . (انظر: النهاية ، مادة: حسب) .

<sup>(</sup>٢) المنفوسة: المولودة ، من نفست المرأة ؛ إذا ولدت . (انظر: النهاية ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٣) في (ل) : «يأتي» .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ بالفاء والراء ، ولضبطه ينظر: «تاج العروس» (مادة: سفر) ، وهو الموافق لما في: «الأربعون حديثا من المساواة» لابن عساكر (ص ١٤٠) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به . ووقع اسمه عند أحمد في «المسند» (٣/ ٢٨٣) من طريق مبارك بن فضالة ، به: «سعد» ، بالعين والدال المهملتين .

٥ [٢٧٦٩] سيأتي برقم: (٢٩٠٧) ، (٣٠٤٨) ، (٣١٨٥) ، (٣٢٠٦) ، (٣٣٤١) ، (٣٣٤٣) ، (٣٧٧١) .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «ماء» ، ولم يتميز رسمه في (ع) ، (ف) ، والمثبت من (م) ، وينظر: «مسند أحمد» (٣/٢١٦) ، من طريق حزم ، به .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «ماء» ، ولم يتميز رسمه في (ع) ، (ف) ، والمثبت من (م) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما ، والجمع: أقداح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدح).



يَسِيرٍ ، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيَّكِيَّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَمَرَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ : «هَلُمُّوا (١)» ، قَالَ : فَجَاءَ الْقَوْمُ ، فَتَوَضَّئُوا حَتَّى أَبْلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوُضُوءِ ، فَقِيلَ : كَمْ بَلَغَ الْقَوْمُ؟ قَالَ : سَبْعِينَ رَجُلًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . وَاللَّفْظُ لِلْعَسْكَرِيِّ .

- ه [۲۷۷۰] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ نَجِيحٍ أَبُو الْحَسَنِ النَّاجِيُّ ، وَكَثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَأَبْلِ اللَّهَ فِي وَلْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَأَبْلِ اللَّهَ فِي وَلْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : أُمِّي ، قَالَ : أُمِّي ، قَالَ : «فَأَبْلِ اللَّهَ فِي وَلْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : هُمُ اللَّهَ فِي مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ؟ » قَالَ : أُمِّي ، قَالَ : هُمُ اللَّهَ فِي مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ؟ » وَمُجَاهِدٌ ، فَإِذَا وَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فِي اللَّهَ وَبِرَّهَا » فَإِذَا وَضِيتَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فَاتَقِ اللَّهَ وَبِرَّهَا » .
- ه [۲۷۷۱] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ أَبُو حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْحَوْضُ (٢) ، فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَهُ ، فَبَلَغَ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : فَلَا أَنْكَرْتُمْ مِنَ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : فَلِكَ أَنْسَا ، فَقَالَ : مَا أَنْكَرْتُمْ مِنَ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : فَلَا أَنْكَرْتُمْ مِنَ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَنْكَرْتُمْ مِنَ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : فَعَمْ ، أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً وَهَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، وَهَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَا بَيْنَ طَرَفَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً (٥) وَمَكَّة ، أَوْ بَيْنَ صَنْعَاءَ وَمَكَّة ، وَإِنَّ آنِيَتَهُ لَأَكْثَرُ مِنْ عَدِدِ نُجُومِ السَّمَاءِ » .

<sup>(</sup>١) هلم: أقبِل وتعال ، أو: هات وقرب . (انظر: مجمع البحار ، مادة: هلم) .

٥ [ ٧٧٧٠] [المقصد: ٩٩٩] [المطالب: ٢٥٤٨].

١[١٤١]أ

٥[٢٧٧١] سيأتي برقم: (٣١٢٧)، (٣٢١٠)، (٣٦٠١).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة ، فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقا . (انظر: غريب ابن الجوزي) (١/١٥٢).

<sup>(</sup>٤) رسمه في (ل): «لأسونه».

<sup>(</sup>٥) أيلة: تعرف اليوم باسم: «العقبة» ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس خليج يضاف إليها «خليج العقبة» أحد شعبتي البحر الأحمر. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣٥).

### مُنْيَنْدُا لِمُعَلِّلِي يَعْدُا لِمُعَلِّلِي يَعْدُا لِمُعْلِينَ





- ٥ [٢٧٧٢] صرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَصَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ » .
- ه [۲۷۷۳] صرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً حَافِيًا ، فَقَالَ : «ارْكَبْهَا» ، فَرَكِبَهَا . «ارْكَبْهَا» ، فَرَكِبَهَا .
- ه [۲۷۷٤] مرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ نُوحٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَرَأْسُ أَمَتِي فِي الْإِسْلَامِ ، فَتَشِيبُ لِحْيَةُ عَبْدِي وَرَأْسُ أَمَتِي فِي الْإِسْلَامِ أَعَذَبُهُمَا فِي النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ » .

  فِي النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ » .
- ٥[٥ ٢٧٧٥] صرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ يُوسُفَ (٢) بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا أَلْ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ (٣) مَا الشُتَهَيْتَ » .
- ٥[٢٧٧٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: «لَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ (٤)».

٥ [ ٢٧٧٢] [المقصد: ١٤٥٢] [المطالب: ٤١٧٠] [إتحاف الخيرة: ٧٠٠٨].

ه [۲۷۷۳] [المقصد: ٥٦٠] [المطالب: ١٢٦١]، وسيأتي برقم: (٢٨٨١)، (٣١١٨)، (٣١٨٠)، (٣٢٠٧)، (٣٢٠٠)، (٣٢٠٠)، (٣٢٣٠)،

<sup>(</sup>١) في (ل) : «رأىٰ».

٥ [ ٢٧٧٤] [المقصد: ١٧٦٩] [إتحاف الخيرة: ١٣٧].

٥ [ ٧٧٧٥] [التحفة: ق ٥٤٣].

<sup>(</sup>٢) في (ل): «يونس» ، والمثبت الصواب ، وينظر «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل).

٥ [٢٧٧٦] [إتحاف الخيرة : ٢٧٧٦] .

<sup>(</sup>٤) الغرر: ما كان له ظاهر يغر المُشترِي وباطن مجهول، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

#### مسند أنس بن مالك وَفُولِهُ عَلَيْهُ



- ه [۲۷۷۷] صرثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة السَّامِيُّ (۱) ، حَدَّثَنَا (۲) عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ : «لَا تَلَامَسُوا ، إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ : «لَا تَلَامَسُوا ، ولَا تَنَاجَشُوا "، وَلَا تَنَاجَشُوا "، وَلَا تَنَاجَشُوا "، وَمَنِ الشَّتَرَى مُحَفَّلَةُ (۱) فَلْ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ (۱) لِبَادٍ (۵) ، وَمَنِ الشَّتَرَى مُحَفَّلَة (۱) فَلْ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ (۱) لِبَادٍ (۵) ، وَمَنِ الشَّتَرَى مُحَفَّلَة (۱) فَلْ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ (۱) فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَهَا بِصَاعٍ (۷) مِنْ تَمْرٍ » .
- ٥ [٢٧٧٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْرٌ كَانَ يُلَبِّي : «لَبَيْكَ (٨) اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْرٌ كَانَ يُلَبِّي : «لَبَيْكَ (٨) اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَلْ شَرِيكَ لَكَ » لِ شَرِيكَ لَكَ » .
- ٥ [٢٧٧٩] صرثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِمُ الْمَوْثُ ،

٥ [٢٧٧٨] [المقصد: ٥٥٧] [إتحاف الخيرة: ٢٤٩١]، وسيأتي برقم: (٣٥٧٦).

٥ [٢٧٧٩] سيأتي برقم: (٣٣٩٣)، (٣٤٥٤).

ه[۲۷۷۷] [المقصد: ۲۵۹] [المطالب: ۲/۱۲۰۶] [إتحاف الخيرة: ۲/۲۷۷۱]، وسيأتي برقم: (۲۷۸٦)، (۲۸٤۹).

<sup>(</sup>١) في (ل): «الشامي» والمثبت هو الصواب، وينظر «المقصد العلي» (٢/ ٢٨٩)، «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عن».

<sup>(</sup>٣) التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروِّجَها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والتناجش التفاعل من النجش. (انظر: النهاية، مادة: نجش).

<sup>(</sup>٤) الحاضر: المقيم في المدن والقرئ . (انظر: النهاية ، مادة : حضر) .

<sup>(</sup>٥) البادي: المقيم في البادية ، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: بدا) .

<sup>(</sup>٦) المحفلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حفل اللبن في ضرعها ، أي: جمع بترك حلبها ؛ ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. (انظر: المغرب، مادة: حفل).

<sup>(</sup>٧) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>A) لبيك: من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي : إجابتي لك ، أي : إجابة بعد إجابة ، وقيل : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : لبب) .



قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهُ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا بُنَيَّةُ ، لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ» .

- ٥ [٢٧٨٠] حرثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسَاوِدٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يُرِدْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ سَفَرًا قَطُّ إِلَّا قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يُرِدْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ سَفَرًا قَطُّ إِلَّا قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ عَنْ أَنْسَ فَوَا قَطُ إِلَّا قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ عَلْمُ مِنْ عَنْ أَنْسَ أَنْتَ اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ ، وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي ، وَأَنْتَ رَجَائِي ، اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهْمَنِي وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، وَزَوِّدْنِي وَأَنْتَ رَجَائِي ، اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهْمَنِي وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، وَزَوِّدْنِي النَّقُوعَ وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجِهْنِي لِلْخَيْرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ » ، قَالَ : ثُمَّ يَخُرُجُ .
- ٥ [٢٧٨١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَـهُ لِـسَانَانِ فِي السُدُنْيَا عَنِ السُدُنْيَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ » .
- ٥ [٢٧٨٢] صر ثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة السَّامِيُّ ، عَنْ عَرْعَرَة (٢) بْنِ الْبِرِنْ دِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِيُّ ، عَنِ الْبِرِنْ دِ ، مَنْ كَانَ لَهُ لِسَانَانِ فِي الْمَكِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ لِسَانَانِ فِي الْمَكِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ لِسَانَانِ فِي اللَّهُ لَهُ لِسَانَيْنِ مِنْ (٣) نَارٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [٢٧٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في (ل): «واكرب أباه».

٥ [ ٧٧٨٠] [المقصد: ١٦٥٩] [المطالب: ٣٣٧٤] [إتحاف الخيرة: ٦٢٤٠].

٥ [ ٢٧٨١] [المقصد: ١٩٨٦] [المطالب: ٢٦٦٦]، وسيأتي برقم: (٢٧٨٢).

٥ [ ٢٧٨٢] [المقصد: ١٩٨٥] [إتحاف الخيرة: ٧٨٣٥]، وتقدم برقم: (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عروة» والمثبت هو الصواب ، وينظر «ذم ذي الوجهين واللسانين» لابن عساكر (٧) من طريق ابن حمدان عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «في» ، والمثبت من «ذم ذي الوجهين واللسانين» لابن عساكر من طريق ابن حمدان عن المصنف، به ، و «المقصد العلي» (٤/ ٤٨٠) هو الأليق بالسياق.

٥ [ ٢٧٨٣] [المقصد: ١٢٢٥] [المطالب: ٣٤٩٨] [إتحاف الخيرة: ٥٩٥٧].

#### مسند أنس بن مالك رَهُ اللَّهُ عَالِيكُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ ال



الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ فِي الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ فِي الْعُرْدَةُ».

- ه [٢٧٨٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ ، فَقَالُوا : عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ سَعَرْتَ لَنَا؟ فَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ هُو الْقَابِضُ الْبَاسِطُ ، إِنِّي لَأَمْنَعُكُمْ (١) وَلَا أَعْطِيكُمُوهُ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٢) يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٢) يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ » .
- ه [ ٢٧٨٥] صرثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظًا ، فَيَرَى الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ السَّحِيفَةِ خَيْرًا ، وَ (٤) فِي آخِرِهَا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ لِمَا مَنْ عَلَى السَّعَ عِيفَةِ » . لِمَلَائِكَتِهِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ » .
- ٥ [٢٧٨٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ أَبُو هَمَّامِ الْأَهْوَاذِيُّ ، عَنْ يُـونُسَ ، عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ٥ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَنِهُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهِ قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ

٥ [ ٢٧٨٤] سيأتي برقم : (٢٨٧٣) ، (٣٨٤٤) .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، حاشية (م) مصححًا عليه: «لا أمنعكم» وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) في (م)، حاشية (b): «منه».

٥ [ ٢٧٨٥] [التحفة: ت ٣٣٥].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فتفرق» والمثبت هو الصواب، وينظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ٤٦) من طريق ابن حمدان عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : «أو» ، والمثبت من «تاريخ دمشق» (٢١/١١) من طريق ابن حمدان عن المصنف ، به هو الأليق بالسياق ، والموافق لما في مصادر الحديث .

٥ [ ٢٧٨٦] [التحفة: دس ٥٢٥] سيأتي برقم: (٢٨٤٩) وتقدم برقم: (٢٧٧٧).

١٤١]٠ ا





- ٥ [٢٧٨٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَالْحَارِثُ » .
- ٥ [٢٧٨٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ فِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ثَلَاثَةُ تَشْتَاقُ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةُ : عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٌ ، وَسَلْمَانُ » .
- ٥[ ٢٧٩٠] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَنِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْجَنَّةُ تَـشْتَاقُ إِلَـى فَلَاثَةٍ إِلَى (٤) : عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَسَلْمَانَ » .
- ٥[٢٧٩١] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ (٥) عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِا كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ (٦) .

(١) قوله: «حفص عن» ليس في (ل). (٢) بعده في (ل): «قال».

٥ [٢٧٨٨] [المقصد: ١٠٨٣] [إتحاف الخيرة: ٤٩٢].

(٣) بعده في (ل): «عن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبي ربيعة ، عن الحسن» وهو من إسناد الحديث الذي بعده .

٥ [٢٧٨٩] سيأتي برقم: (٢٧٩٠).

٥ [ ٢٧٩٠] [التحفة: ت ٥٣٢] تقدم برقم: (٢٧٨٩).

(٤) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

ه [٢٧٩١] سيأتي برقم: (٣٦٦٧). (٥) ليس في (ل).

(٦) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنشى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥[۲۷۸۷] سیأتی برقم: (۲۹۰۰)، (۲۹۰۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۶)، (۲۲۹۳)، (۲۹۳۳)، (۲۹۳۳)، (۲۹۳۳)، (۲۹۳۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۶۳)، (۲۲۶۳)، (۲۲۶۳)، (۲۲۶۳)، (۲۲۶۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۴۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۳)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۳۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۲۳۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰)، (۲۳۰)، (۲۳۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰۰)، (۲۳۰)



٥ [٢٧٩٢] صرثنا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن أَنسٍ قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَو عِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ سَرِيرٍ أَنسٍ قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الشَّرِيطِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَكَانَ أَرَقَ النّاسِ بِشَرِيطٍ (١) لَيْسَ بَيْنَ جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ الشَّرِيطِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَكَانَ أَرَقَ النّاسِ بَشَرَةً ، فَانْحَرَفَ انْحِرَافَةً وَقَدْ أَثَرَ الشَّرِيطُ بِبَطْنِ جِلْدِهِ أَوْ بِجَنْبِهِ ، فَبَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا يُبْكِيكَ؟» ، قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَكُونَ أَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ قَيْصَرَ وَكِسْرَى ، إِنَّهُمَا يَعِيثَانِ فِيمَا يَعِيثَانِ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَكَانِ اللَّهِ عِنْ قَيْصَرَ وَكِسْرَى ، إِنَّهُمَا يَعِيثَانِ فِيمَا يَعِيثَانِ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَكَانِ النَّذِي أَرَى ؟ فَقَالَ : «يَا عُمَرُ ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُ مُ اللَّهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى ؟ كَذَلِكَ » . وَلَا اللَّهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى ؟ كَذَلِكَ » .

٥ [٢٧٩٣] صرتنا مُوسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُبَارَكِ بنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ كَانَ عَلَىٰ سَرِيرٍ وَهُوَ مُرْمَلٌ (٣) بِشَرِيطٍ ، قَالَ : وَدَخَلَ عُمَرُ ، فَانْحَرَفَ النَّبِيُ عَيَّ ، فَإِذَا قَالَ : فَدَخَلَ عُمَرُ ، فَانْحَرَفَ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ مِنْ كِسْرَىٰ الشَّرِيطُ قَدْ أَثَرَ بِجَنْبِهِ ، فَبَكَىٰ عُمَرُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَنَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ ، وَهُمَا يَعِيثَانِ فِيهِ ، قَالَ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللَّذُنْ يَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَنَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ » ، قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَسَكَتَ .

٥ [ ٢٧٩٢] [المقصد: ٢٠٢٦] [إتحاف الخيرة: ٥٥٣٥]، وسيأتي برقم: (٢٧٩٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: «سرير بشريط» وقع في (م) ، (ل): «السرير شريط» ، وأشار في الأول إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وهو موافق لما في البلبيسي وابن ظافر، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو موافق لما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧٣٥٥/ ١) معزوًّا للمصنف، وفي «المقصد العلي»: «سرير شريط» ، وعند أحمد (١٩/ ٤٠٩) من طريق مبارك ، به: «سرير مرمل بشريط» .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فإنا» ، وينظر «المقصد العلي».

٥ [٢٧٩٣] [المقصد: ٢٠٢٧]، وتقدم برقم: (٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) الرمل والرمال: رُمِل الحصير أي نُسج، فهو مرمول ومرمل، والمراد أن السرير نُسج بالسعف، وليس عليه غطاء. (انظر: النهاية، مادة: رمل).



- ٥ [٢٧٩٤] صرتنا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو (١) سَالِمِ الْخَيَّاطِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ : مَا شَمَمْتُ مِسْكَةً ، وَلَا عَنْبَرَةً (٢) أَطْيَبَ رَائِحةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٢٧٩٥] صر ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْفَصْلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنِ مُتَوَشِّحًا (٣) بِهِ ، فَصَلَّى بِهِمْ .
- ٥ [٢٧٩٦] حرثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْعَمِّيِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي وَيُشَفِّعُنِي حَتَّى الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي وَيُشَفِّعُنِي حَتَّى الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي وَيُشَفِّعُنِي وَيَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » ، قَالَ : «فَيَقُولُ : لَيْسَتْ هَذِهِ لَكَ أَقُولَ : رَبِّ شَفَعُنِي فِي النَّادِ أَحَدًا » أَنْ : قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا هِيَ لِي ، أَمَا وَعِزَّتِي وَحِلْمِي وَرَحْمَتِي لَا أَدَعُ فِي النَّارِ أَحَدًا » أَنْ : قَالَ : «عَبْدًا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .
- ٥ [٢٧٩٧] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَمَّ صَلَاةً وَأَوْجَزَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَمَّ صَلَاةً وَأَوْجَزَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [٢٧٩٤] سيأتي برقم: (٣٤١٣)، (٣٧٧٥)، (٣٨٨٠).

<sup>(</sup>۱) كذا في (ل) ، (ع) ، وفي (م) : «بن» وكلاهما خطأ ، وهو : سالم بن عبد اللّه الخياط البصري ، والذي يظهر أن كلمة «أبو» كانت «أبو عاصم» وهو : النبيل والد عمرو ، وعمرو لا يروي عن سالم الخياط إلا بواسطة أبيه ؛ لأن عمرا من الحادية عشرة ، وسالم من السادسة ، وقد حدث عمرو عن أبيه في مواضع كثيرة عند المصنف ، ويؤيد احتمال سقوط كلمة «عاصم» من الإسناد أن البزار أخرجه في «مسنده» (٦٦٨٨) من طريق أبي عاصم ، عن سالم ، به .

<sup>(</sup>٢) العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) التوشح: هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح).

ه[۲۷۹۷] سیأتی برقم: (۲۸۲۳)، (۲۸۷۳)، (۳۰۸۰)، (۳۱۸۱)، (۳۲۷۵)، (۳۷۱۱)، (۳۷۳۳)، (۳۲۷۳)، (۲۳۲۳)، (۲۳۲۳)، (۲۳۲۴).

#### مسند أنس بن مالك وَفُولِهُ عَالِمُهُ





- ٥ [٢٧٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ .
- ٥ [٢٧٩٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (١) بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَشَى إِلَى حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَشَى إِلَى حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَهُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْ يَوْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ ، فَإِنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ خَرَجَ مِنْ بِكُلِّ خُطُوهِ الْحَتُهُ أَمُّهُ ، وَإِنْ هَلَكَ فَيَا مِنْ هَالِكٍ دَحَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .
- ه [ ٢٨٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ الْعَبَّادَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ فُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَخِيهِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الْأَجْوَدِ الْأَجْوَدِ اللَّهُ الْأَجْوَدُ الْأَجْوَدُ ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ الْاَلَٰ أَخْبِرُكُمْ عَنِ الْأَجْوَدِ الْأَجْوَدِ اللَّهُ الْأَجْوَدُ الْأَجْوَدُ ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلُ عَنِ الْأَجْوَدُ اللَّهُ الْأَجْوَدُ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَرَجُلُ جَادَ بِنَفْسِهِ فِي بَعْدِي رَجُلُ عَلَمَ الْقَيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَرَجُلُ جَادَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ » .

### ٧- أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ١

٥[٢٨٠١] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنُسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى نِطْعِ (٢) عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَيَقِيلُ عَنْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى نِطْعِ فَتَجْعَلُهُ فِي قَوَارِيرِ الطِّيبِ ، وَكَانَ وَيَقِيلُ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ ، فَتَتْبَعُ الْعَرَقَ مِنَ النِّطْعِ فَتَجْعَلُهُ فِي قَوَارِيرِ الطِّيبِ ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (٣) .

٥ [٢٧٩٨] [إتحاف الحيرة: ١١٣٠].

٥ [ ٢٧٩٩] [المقصد: ١٠٣٦] [المطالب: ٩٧٨] [إتحاف الخيرة: ١٧١٥-٤٠٤٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبد الرحيم» وقع في (ل): «عبد الرحمن» والمثبت هو الصواب، وينظر: «المقصد العلي» (٣/ ٣٣)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٥٢٣)، و«المطالب العالية» (٥/ ٣٠٧).

٥ [ ٢٨٠٠] [المقصد: ١٠٥ - ١٢٦٥] [إتحاف الخيرة: ٢٩١ - ٢٤٢].

요[[131/أ].

٥ [ ٢٨٠١] [التحفة: م ١٨٣٢٥] سيأتي برقم: (٢٨٠٥)، (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) النَّطْع: ما يفترش من الجلود، والجمع: أنطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نطع).

<sup>(</sup>٣) الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريد) النخل وترمل بالخيوط. (انظر: اللسان، مادة: خمر).

# مُنْ بُنْ لُوطِ الْمُعَالِكَ يَعْمُ لُلُوضِ لِيَ





- ٥ [٢٨٠٢] صرثنا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (١)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ (٢) وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ (٣).
- ٥ [٢٨٠٣] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الْمُنَازِلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .
- ٥ [٢٨٠٤] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ الطُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّىٰ بِنِي الْحُلَيْفَةِ (٤) رَكْعَتَيْنِ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا صُرَاحًا : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [٢٨٠٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنس قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِي الْقَوَارِيرِ (٥) ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .
- ٥ [٢٨٠٦] صرثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيُّ : «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» .

٥ [٢٨٠٢] سيأتي برقم: (٢٨٠٣)، (٢٨١٤). (١) في (ل): «وهب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) يشفع الأذان : بأن يأتي بألفاظه شفعًا ،أي : يقول كل كلمة مرتين سوئ آخرها . (انظر : المرقاة) (٢/ ٥٤٧) .

<sup>(</sup>٣) يوتر الإقامة: يقول كلمات الإقامة مرة مرة سوى التكبير في أولها وآخرها. (انظر: المرقاة) (٢/ ٥٤٧).

٥ [٢٨٠٣] سيأتي برقم: (٢٨١٤) وتقدم برقم: (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ، تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلومترات جنوبًا ، فيها مسجده على أبياً ، وتعرف اليوم عند العامة ببئار على . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣).

٥ [ ٢٨٠٥] [المقصد: ٣٤٣] [إتحاف الخيرة: ٦٤٤٧]، وسيأتي برقم: (٣٧٨٣) وتقدم برقم: (٢٨٠١).

<sup>(</sup>٥) القوارير: جمع قارورة، وهي: الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. (انظر: المشارق) (٢/ ١٧٧).

٥ [٢٨٠٦] سيأتي برقم: (٢٨٠٧)، (٣٥٥٩)، (٣٥١١)، (٣٦١٢).



- ٥ [٢٨٠٧] صرثنا سُرَيْجُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابِدَءُوا بِالْعَشَاءِ» .
- ٥ [٢٨٠٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنُسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى (١) النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ».
- ٥ [٢٨٠٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَنِسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ .
- ٥[٧٨١٠] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ وَهُو يُصَلِّي ، فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّى يَعْقِلَ مَا يَقُولُ».
- ٥ [٢٨١١] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَعْلَمَ مَا يَفْعَلُ .
- ٥ [٢٨١٢] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : «إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ» .
- ٥ [٢٨١٣] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَرْقُدْ» .

٥[٧٨٠٧] [التحفة: خ ٥٥٦] سيأتي برقم: (٣٥٥٩) ، (٣٥١١) ، (٣٦١٦) ، (٣٦١٦) وتقدم برقم: (٢٨٠٦) .

٥ [ ٢٨٠٨] [ التحفة : دس ق ٩٥١].

<sup>(</sup>١) المباهاة: المفاخرة . (انظر: النهاية ، مادة: بها) .

٥ [ ٢٨١٣ ] سيأتي برقم : (٢٨١٣ ) .

٥ [٢٨١٣] تقدم برقم: (٢٨١٠).

### مُسْيِنْدُالْمِعُلِلَّةِ يَعْلَىٰ الْمُعْلِلِّةِ عَلَىٰ الْمُعْلِقِينَ





- ٥ [٢٨١٤] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ ، وَأَنْ (١) يُوتِرَ الْإِقَامَة .
- ٥ [٢٨١٥] صرى مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُ ، عَنْ أَيُ وبَ عَنْ أَبِي وَمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَيْكِيْ مَخْلَدُ بْنُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ صَلَّتُهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ مَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ مَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ » فَسَكَتُوا ، عَلَيْهِ مَ (٢) بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ » فَسَكَتُوا ، فَقَالَ : «فَقَالَ قَائِلُ أَوْ قَالَ قَائِلُونَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُ والِيَقْرَأُ فَقَالَ اللَّهُ عَلُوالِيَقْرَأُ أَوْ قَالَ قَائِلُونَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُ والِيَقْرَأُ أَوْ قَالَ قَائِلُونَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُ والِيَقْرَأُ أَوْ قَالَ قَائِلُونَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُ والْيَقْرَأُ
- ٥ [٢٨١٦] صرتنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ انْكَفَأَ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٤) فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .
- ه [٢٨١٧] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِيْهُ مِثْلَهُ .
- ه [٢٨١٨] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ لَكُلِّ أَمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ اللهِ عَيْلِيْ : "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ اللهِ عَيْلِيْ : "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ الْمَا أُمِينَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ » .

٥ [٢٨١٤] تقدم برقم: (٢٨٠٢) ، (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>١) أشار في (م) إلى أن كلمة: «أن» ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٧٨١٥] [المقصد: ٢٧١] [إتحاف الخيرة: ١٠٧١].

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، وينظر: «المقصد العلي» (١/ ١٣٥).

٥ [٢٨١٦] [التحفة: خ ٩٥٧] سيأتي برقم: (٣٠٨٨) ، (٣١٤٨) ، (٣١٧٩) ، (٣٢٦٠) ، (٣٢٦١) ، (٣٩٤٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «سعد» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) **الأملحان**: مثنى الأملح ، وهو: الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل: هو النقي البياض . (انظر: النهاية ، مادة: ملح) .

٥ [٢٨١٨] سيأتي برقم: (٢٨٢٥) ، (٣٣٠٠) ، (٣٥٨٨) ، (٣٥٨٨) .

### مسند أنس بن مالك وَ اللهُ الله



- ه [٢٨١٩] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ يُقَالُ لَـهُ أَنْجَشَةُ يَحْـدُو (١) ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «وَيْحَكَ (٢) يَا أَنْجَشَةُ ، رُوَيْـدًا (٣) سَـوْقَكَ بِـالْقَوَارِيرِ (٤) » ، قَـالَ : قَـالَ وَبَالُو قِلَابَةَ : يَعْنِي النِّسَاءَ .
- ٥[ ٢٨٢٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَتَى عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ ، فَقَالَ : «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَهُ ، رُوَيْدَكَ (٥) ، سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ » ، قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَة : تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكِيْهُ بِكُلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ .
- ه [٢٨٢١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيْهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْيَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٢٨٢٢] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ صَلَّى الظُّهْ رَبِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَبِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (٦) .

٥ [٢٨١٩] سيأتي برقم: (٢٨٢٠)، (٢٨٨٠)، (٣١٣٨)، (٤٠٧٨)، (٤٠٨٩).

(١) الحداء والحدو: سوق الإبل والغناء لها . (انظر: اللسان ، مادة : حدا) .

(٢) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

(٣) في (ل): «رويدك».

- (٤) القوارير: أراد: النساء، شبههن بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر (كناية عن ضعف قلوبهن). (انظر: النهاية، مادة: قرر).
  - ٥ [ ۲۸۲٠] سيأتي برقم: (٢٨٨٠) ، (٣١٣٨) ، (٤٠٧٨) ، (٤٠٨٩) وتقدم برقم: (٢٨١٩) .
    - (٥) الرويد: تصغير الرُّود، وهو: الإمهال والتأني. (انظر: النهاية، مادة: رود).
      - ٥ [ ٢٨٢١] سيأتي برقم : ( ٢٨٢٢) ، (٣٦٤٧) ، (٣٦٤٩) ، (٣٦٤٩) ، (٣٦٤٩) .
  - ٥ [ ٢٨٢٢] سيأتي برقم : (٣٦٤٧) ، (٣٦٤٨) ، (٣٦٤٩) ، (٣٦٧٩) وتقدم برقم : (٢٨٢١) .
    - (٦) هذا الحديث ليس في (ل).



- ه [٢٨٢٣] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ﴿ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَصُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْ ءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونَ أَنْ تُوقَدَ لَهُ ( ) نَارٌ فَيُقُذَفَ فِيهَا » .
- [٢٨٢٤] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ (٢) أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا: الْحَجِّ (٣) وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [٢٨٢٥] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة أَبُ وَقَالَ: عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة أَبُ وَعَلَىٰ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ : «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُ و عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاح » .
- ٥ [٢٨٢٦] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ (٥) ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ

٥ [٢٨٢٣] سيأتي برقم: (٣٠١٢) ، (٣١٥٤) ، (٣٢٢) ، (٣٢٧٢) ، (٣٢٩٢) .

**۵**[۲٤۲/ب]. و (۱) ليس في (ل).

(٢) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

(٣) في (ل): «بالحج».

- ٥ [ ٢٨٢٥] سيأتي برقم : (٣٣٠٠) ، (٣٥٨٨) ، (٣٥٨٨) وتقدم برقم : (٢٨١٨) .
- (٤) قوله: «عن أبي قلابة» ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «تماريخ دمشق» لابن عساكر (٢٥/ ٤٥٥) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .
- ه[۲۲۸۲] سیأتی برقم: (۲۸۹۶)، (۲۰۰۳)، (۳۱۸۳)، (۲۲۵۳)، (۲۸۸۵)، (۳۸۱۹)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (۲۸۹۶)، (
- (٥) في النسخ الخطية: «أمية»، وهو تحريف، والتصويب من «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الحازمي (١/ ١٩٥) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٣).

IVT



نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ (١) ثَمَانِيَة قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ (٢) أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكَوْا (٣) ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟ » فَصَحُوا ، فَقَتَلُوا الرَّاعِي ، فَطَرَدُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأَدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَطَرَدُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأَدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَطَرَدُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأَدْرِكُوا ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَأَمْرَبِهِمْ ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ (٤) أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ نُشِرُوا (٥) فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا .

٥ [٢٨٢٧] مرثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الْحَرَمِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الْحَرَمِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَي مَسْجِدٍ قِيلَ : أَلَا تَنْزِلُوا نُصَلِّي؟ فَقُلْتُ : لَوْ تَقَدَّمْتَ إِلَىٰ هَـنَا الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَيُّ مَسْجِدٍ قِيلَ : مَسْجِدٍ قِيلَ : مَسْجِدٍ قِيلَ : مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ ، فَفَرْعَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَيَكِيْدُ : «يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانُ يَتَبَاهَوْنَ مِالْمَسَاجِدِ (٢) وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا» .

٥ [٢٨٢٨] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى

<sup>(</sup>١) عكل: قبيلة من الرباب تُسْتَحمق (الشتهارهم بالغفلة والغباوة)، بطن من طابخة، من العدنانية، من قراهم: الشقراء، والأشيقر. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) السقم: المرض، والجمع: أسقام. (انظر: النهاية، مادة: سقم).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فسئلوها» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) السمل: فقء العين بحديدة محماة أو بالشوك أو غيره. (انظر: النهاية ، مادة: سمل).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لنسخة ، ولأصل البلبيسي وابن ظافر: «تركوا» ، وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥) في حاشية (١ ٢/ ٤٨٢) ، و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الحازمي من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به : «نبذوا» .

ه [ ۲۸۲۷] [المقصد: ۲۳۷].

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (ع): «في المساجد»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢٣٧).

٥ [ ٢٨٢٨] [التحفة: م دس ٩٥٠].

### مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُخْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْ



أَوْضَاحٍ (١) لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ (٢) ، فَرَضَخَ (٣) رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَأُمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ .

- ه [٢٨٢٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْ لِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرُقُوا مِنَ الْحُمَةِ (٤) ، وَأَذِنَ بِرُقْيَةٍ (٥) الْعَيْنِ وَالنَّفْسِ .
- ه [ ٢٨٣٠] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيُدْرِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيُدْرِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عَنْ مَرْيَمَ ، وَيَشْهَدُوا (٢) قِتَالَ الدَّجَّالِ (٧)» .

ه [٢٨٣١] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ

٥ [ ٢٨٣٠] [المقصد: ١٨١٩] [إتحاف الخيرة: ٧٤١٧].

- (٦) كذا في النسخ الخطية بحذف النون ، وله وجه في العربية ، فإنهم يحذفون نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف ، بلا جازم أو ناصب ، أو نون توكيد أو نون وقاية ؛ يقول ابن مالك: «وهذا ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه» ، ينظر «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٢٢٨ ٢٣٠) ، وجاء على الجادة في «المقصد العلي» (٤/ ٢٠٤) ، و «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٨٨).
- (٧) الدجال: الكذَّاب، قيل: سمي دجّالا لتلبيسه وتمويهه على الناس؛ من دَجَلَ: إذا لبَّس ومَوَّه، وقيل: مأخوذ من الدَّجل، وهو طَلْيُ الجرب بالقَطِران وتغطيته به، فكأن الرجل يغطِّي الحق ويستره. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٣٣٨).

٥ [ ٢٨٣١] سيأتي برقم : (٢٨٨٩) ، (٢٩٨٦) .

<sup>(</sup>١) **الأوضاح:** جمع الوضح، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضها. (انظر: النهاية، مادة: وضح).

<sup>(</sup>٢) القليب: البئر. (انظر: النهاية ، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٣) الرضخ والرضح: الدق والكسر. (انظر: التاج، مادة: رضخ).

<sup>(</sup>٤) **الحمة**: السم. (انظر: النهاية ، مادة: حمه).

<sup>(</sup>٥) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، والجمع: الرقلى . (انظر: النهاية ، مادة: رقى).



أَيُّوبَ (١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْ رَبِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَمَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا انْبَعَثَتُ (٢) بِهِ رَاحِلَتُهُ سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ (٣) عَلَى الْبَيْدَاءِ (١) ، ثُمَّ رَاحِلَتُهُ سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ (٣) عَلَى الْبَيْدَاءِ (١) ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (٥) جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلُّوا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ (٥) أَهَلُوا (٦) بِالْحَجِّ ، وَنَحَرَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا ، وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِكْبُقَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (٧) أَمْلَحَيْنِ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ .

٥[٢٨٣٢] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، حَدَّثَنَا وَالْمَ وَالْمَا وَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا (٩) إِلَّا أَيُّوبُ (٨) ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِةٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا (٩) إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ (١١) ، قَالَ : وَ (١١) نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِةٌ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قِيَامًا .

ه [٢٨٣٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أيوب» ليس في (ل) ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «انبعث» وفي حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «راحلته».

<sup>(</sup>٤) البيداء: الأرض الجرداء (المفازة أو الصحراء). وبيداء المدينة: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، فيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٥) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . (انظر: النهاية ، مادة: روئ).

<sup>(</sup>٦) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٧) الأقرنان : مثنى أقرن ، وهو : الذي له قرن . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : قرن) .

٥ [ ٢٨٣٢] سيأتي برقم: (٤٣٦٠) . (٨) قوله: «حدثنا أيوب» ليس في (ل) .

<sup>(</sup>٩) الحِل والإحلال: إباحة ما يحرم عليه من محظورات الحج. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>(</sup>١٠) الهدي : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعم (الإبل والبقر والغنم) لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

<sup>(</sup>١١) ليس في (ل).

٥ [ ٢٨٣٣] سيأتي برقم : (٣٨٠٣) ، (٤٠٢٥) .

### مُسِينُ لُم الْمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِةِ فَاللَّهِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِعِلَمِ لِمِعْلِعِلِمِعِلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمًا لِمِ



أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَبْعٌ لِلْبِكْرِ (١) ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ (٢) ، أَمَا إِنِّي لَوْ قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ .

### ٣- مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [٢٨٣٤] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الْجَرْمِيُ (٣) ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أَمْيَةَ بُهُودٍ وَإِلَّا أَمْيَةَ بِامْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "يَا هِلَالُ ، أَدْبَعَهَ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدِّ فِي (١) ظَهْرِكَ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلُمُ إِنِّي لَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلَئَ اللَّهُ مَعْمُ وَلَمْ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعَانِ (٥) : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ وَلَمُ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعانِ (٥) : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُوبَجَهُمْ وَلَمُ عَلَى الْمَيْرَى بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعانِ (٥) : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُوبَجَهُمْ وَلَمُ يَكُنُ لَكُونَ اللَّهُ مِنَ الْبَيْدِي عَلَيْكُ إِللَّهُ إِلَّالَةٍ إِنَّكَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمِن الطَّالِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ، فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ اللَّهُ إِللَّهُ عِلَى الْحَامِسَةِ : وَلَعْنَةُ (٨) اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَابِينَ فِيمَا وَلَعْنَةُ (٨) اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينَ فِيمَا وَلَعْنَهُ (٨) اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينَ فِيمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينَ فِيمَا لَهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينَ فِيمَا لَلْهُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينَ فِيمَا وَلَعْنَهُ إِلَى الْمُعْرِقُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ مُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقُومُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي

<sup>(</sup>١) في (ل): «للعبد» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

٥ [٢٨٣٤] سيأتي برقم: (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الحرمي» بالحاء المهملة ، والمثبت هو الصواب ، وبعده في «صحيح ابن حبان» (٤٤٧٨) ، عن المصنف ، به: «حدثنا مخلد بن الحسين» .

<sup>(</sup>٤) في (ل) : «على» .

<sup>(</sup>٥) اللعان والملاعنة: شهادات مؤكدات بأيهان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ل): «فدعا» بدون الهاء، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت، وينظر: «صحيح ابن حبان»، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٧) في (م) ، (ل): «إنه» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت ، وينظر: «صحيح ابن حبان» ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٨) **اللعن**: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه، ومن الخلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).





رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا (۱) ، فَفَعَلَ (۱) ، ثُمَّ دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «قُومِي اشْهَدِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِينِ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَا» ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي الْخَامِسَةِ : «وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَا» ، فَقَالَتْ : الْخَامِسَةِ شَكْتَتْ سَكْتَةٌ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِف ، قَالَ مَخْلَدٌ : فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ سَكَتَتْ سَكْتَةٌ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِف ، قَلَ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ (۲) ، فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ (٣) ، فَفَرَق رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَلْ بَنِ أَمْتَ اللَّهِ عَلَيْكِ بَنِ الْمُؤُوا ، إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدَا (٤) ، حَمْ شَ (٥) السَّاقَيْنِ فَهُ وَلِ شَرِيلِ بْنِ أَمْيَةً ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ، سَبِطًا (١) ، أَقْمَرَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِ لَالِ بْنِ أَمَيَّةَ » ، فَجَاءَتْ بِهِ سَخْمَاءَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ، سَبِطًا (٢) ، أَقْمَرَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِ لَالِ بْنِ أَمْيَةَ » ، فَجَاءَتْ بِهِ سَخْمَاءَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ، سَبِطًا (٢) ، أَقْمَرَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِ لَالِ بْنِ أُمَيَّة » ، فَجَاءَتْ بِهِ مَعْدَا أَلَ اللهِ ﷺ : «لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَالَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ » . حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّه كَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ » .

٥ [٢٨٣٥] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١) ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّة قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّة : «أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّة قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّة : «أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (م): «فشهد بذلك أربع شهادات» ، وهو تكرار نشأ عن انتقال نظر من الناسخ.

١[١٤٣] ١

<sup>(</sup>٢) في (ل): «القوم».

<sup>(</sup>٣) في (م) مصححًا عليه ، (ل) : «القوم» ، وفي حاشية الأول منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت ، وينظر : «صحيح ابن حبان» ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الجعد: الذي في شعره التواء. (انظر: المصباح المنير، مادة: جعد).

<sup>(</sup>٥) الحموشة: الدقة. (انظر: النهاية، مادة: حمش).

<sup>(</sup>٦) السبط: المنبسط والمسترسل الشعر، والجمع: أسباط. (انظر: النهاية، مادة: سبط).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول الخطية على صورة المرفوع ، وهو لغة ربيعة ؛ فإنهم لا يبدلون من التنوين في حال النصب ألفًا ، وقد سبق التنبيه عليه في مواضع من هذا الكتاب .

٥ [ ٢٨٣٥] [ التحفة: م س ١٤٦١] تقدم برقم: (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٨) ضبب على آخره في (م) ، وبعده عند أحمد (١٩/ ٤٣٥) ، وعبد بن حميد في «مسنديهما» (١٢١٨) ، وأبي عوانة في «مستخرجه» (٤٧٠٥) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤٧٥) وغيرهم من طريق وهب بن جرير، به: «عن أنس بن مالك».



جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ (١) ، جَعْدُ (٢) حَمْشَ السَّاقَيْنِ . وَالسَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ » ، فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ، جَعْدًا ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ .

٥ [٢٨٣٦] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّ : «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ» ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ ، فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ ، فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْ صَدَّقَهُ ، فَقَالَ : وَعِنْدِي جَذَعَةٌ (٢ هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ ، قَالَ : فَرَخَصَ لَهُ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ؟ فَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ (٤) النَّه عَيْقُ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ (٤) النَّاسُ إِلَىٰ غُنيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ : فَتَجَزَّعُوهَا (٥) .

٥ [٢٨٣٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالْحَلَّاقَ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ (٢) ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدُنِ (٧) فَنُحِرَتْ ، وَالْحَلَّاقَ

(١) الأكحل: الذي في أجفان عينه سواد خِلْقة. (انظر: النهاية، مادة: كحل).

(٢) كذا في الأصول الخطية على صورة المرفوع ، وهو لغة ربيعة ، وقد سبق التنبيه عليه في مواضع مماثلة .

٥ [٢٨٣٦] [التحفة: خ م س ق ١٤٥٥].

(٣) الجذع والجذعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية . . . إلخ . (انظر: النهاية ، مادة: جذع) .

(٤) قوله: «رسول اللَّه ﷺ إلى كبشين فذبحها فقام» ليس في جميع النسخ، وأثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٢٦٣) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به، وهو الموافق لما في مصادر الحديث، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٠١٦)، عن أبي خيثمة وغيره، به، و «مسند أحمد» (١٢٣٠٣)، عن إساعيل، به.

(٥) في (م): «فتخزموها» ، وهو عار عن النقط في (ل) ، وفي حاشية (م) مصححًا عليه كالمثبت ، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وينظر البيهقي في : «السنن الكبرى» من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

(٦) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

(٧) البدن والبدنات: جمع بَدَنَة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها . (انظر: النهاية ، مادة: بدن) .

#### مسند أنس بن مالك رَضِيَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





جَالِسٌ عِنْدَهُ ، فَسَوَّىٰ (۱) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَعْرَهُ يَوْمَئِذِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ شِعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : «احْلِقْ» ، فَحَلَقَ (۲) ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ شِقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ : «احْلِقْ» ، فَحَلَقَ (۲) ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ، ثُمَّ قَبَضَ بِيدِهِ عَلَىٰ جَانِبِ شِقِهِ الْأَيْسَرِ (٣) عَلَىٰ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ : «احْلِقْ» ، فَحَلَقَ (٤) ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَة الْأَنْصَارِيَّ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ .

ه [۲۸۳۸] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنْسٍ وَأَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَمَّادٌ: أَظُنُّهُ عَنْ أَنسٍ قَالَ (٢): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ أَتِي الْمُمُرُ، فَأَمْرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِي: «إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، فَأَمْرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِي: «إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أُكِلَتِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٢)، فَإِنَّهَا (٧) رِجْسُ (٨)»، قَالُوا (٩): فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ.

ه [٢٨٣٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مَا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْنَا أَنسًا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَضَبَ (١٠٠ ؟ قَالَ : لَمْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْنَا أَنسًا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَضَبَ لَهُ : أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَبْلُغِ الْخِضَابَ ، كَانَتْ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَعْمُ ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .

<sup>(</sup>۱) في (ل): «يستوي» . (۲) ليس في (ل) . (٣) بعده في (ل): «ثم قبض» .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩/ ١٣) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «ينهاكم».

<sup>(</sup>٦) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أهل).

<sup>(</sup>٧) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فإنه».

<sup>(</sup>٨) الرجس: القذّر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

<sup>(</sup>٩) في (ل): «قال».

٥ [ ٢٨٣٩] سيأتي برقم: (٢٨٤١) ، (٢٩٠٧) ، (٣٣٧٧) ، (٣٧٤٣) .

<sup>(</sup>١٠) خضب الشيء: غير لونه بحمرة ، أو صفرة ، أو غيرهما . (انظر: اللسان ، مادة : خضب) .

## مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِنَا الْوَصْدُ لِيَّ





- ٥[٢٨٤١] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ ، عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اللَّهِ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ عَنْ اللَّهِ عَيَّا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهُ وَلَكِنَ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ خَصَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم (٥).

  وَالْكَتَم (٥).
- ٥ [٢٨٤٢] قال: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٦) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ

٥ [ ٧٨٤٠] سيأتي برقم : (٤١٥٩) ، (٤١٦٥) ، (٢٤٣٤) .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «الحراني» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) الخطيفة : لبن يطبخ بدقيق ويختطف بالملاعق بسرعة . (انظر : النهاية ، مادة : خطف) .

<sup>(</sup>٤) في (م): «فبعثت».

٥ [ ٢٨٤١] [ إتحاف الخيرة : ٣/٤١١٤] ، وسيأتي برقم : (٢٩٠٥) ، (٣٣٧٧) ، (٣٧٤٣) وتقدم برقم : (٢٨٣٩) . ه

<sup>(</sup>٥) الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود . (انظر: النهاية ، مادة : كتم) .

٥ [ ٢٨٤٢] [المقصد: ١٥٥٩] [إتحاف الخيرة: ٢٨٤٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «إلى رسول اللَّه ﷺ ليس في (ل).

### مسند أنس بن مالك رَوُسِيَ اللهُ





رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ لِأَبِي بَكْرٍ: «لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ لِكَرَامَةِ أَبِي بَكْرٍ» ، قَالَ: فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةُ: «غَيِّرُوهَا (٢) ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ».

السَّوَادَ».

٥[٢٨٤٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ : هَلْ قَنَتَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ الرُّكُوعِ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ : هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا .

٥[٢٨٤٤] صرتنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ (٤) قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ حَقُّ ، وَأَنَّ لِقَاءَهُ (٥) حَقٌّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةَ (٢) حَقٌّ ، وَالنَّارَ عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ (٧) بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (٨) ، وَمِنْ عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ (٧) بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (٨) ، وَمِنْ عَنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (٨) ، وَمِنْ عَنْ فِتْنَةِ النَّهُ مَا إِنِّي عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب. وقيل: هي شــجرة تَبْيَضُ كأنهـا الـثلج. (انظر: النهاية، مادة: ثغم).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية بالإفراد ، وفي «المقصد العلي» (٤/ ٢٨٨) ، و«مجمع الزوائد» (٥/ ١٦٠) : «غيروهما» بالتثنية .

ه[۲۸٤٣] سیأتی برقم: (۲۸٤٥)، (۲۹۳۳)، (۲۰٤۰)، (۲۰۴۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۳)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۳)، (۲۰۹۳)، (۲۰۹۳)، (۲۰۱۸)، (۲۱۰۸)، (۲۱۰۸)، (۲۱۰۸)، (۲۲۷۹)، (۲۲۷۹)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۷۰)، (۲۷۰۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۷۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲

<sup>(</sup>٣) القنوت: الدعاء. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

٥ [ ٢٨٤٤] [ المقصد: ٢٤] [ إتحاف الخيرة: ١٥٤].

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في (م) . (٥) في (ل) : «لقاؤه» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «والجنة» في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وأن الجنة».

<sup>(</sup>٧) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٨) فتنة المحيا والمهات: فتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبر والرضا، والوقوع في الآف ات، والإصرار على السيئات، وفتنة المهات: سؤال منكر ونكير مع الحيرة، والخوف، وعذاب القبر. (انظر: المرق اة) (٧٥٢/٢).

# مُنْيِنْدُ الْمِعْلِ الْجَالِمِ عَلِي الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِثِ





- ٥ [٢٨٤٥] حرثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ : أَقَنتَ (٢) عُمَرُ؟ قَالَ : لَقَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ ، قَنتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ .
- ٥ [٢٨٤٦] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (٣) أَجْرَهُ .
- ٥[٢٨٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنُ وَمُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقِي يَغْشَانَا وَيُخَالِطُنَا ، فَكَانَ (٥) مَعَنَا صَبِيٌّ ، يُقَالُ لَهُ أَبُوعُ مَيْرٍ ، فَقَالَ : «يَا أَبَاعُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ (٢)؟» .
- ٥ [٢٨٤٨] صر ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَفْ صُ بْنُ

٥[٥٤٨٧] سيأتي برقم: (٢٩٣٣)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤١)، (٢٠٢٩)، (٢٠٨١)، (٤٩٠٩)، (٢١٠٨)، (٢١٠٨)، (٢١٧٨)، (٢١٧٨)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٧٤)، (٢٧٤٩)، (٢٧٩٤)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٩٤)، (٢٧٩٤)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٤٩)، (٢٧٩٤)، (٢٨٤٩)، (٢٧٩٤)، (٢٧٤٩)، (٢٧٩٩)، (٢٧٩٩)، (٢٩٤٩)، (٢٧٩٩)، (٢٩٤٩)، (٢٧٩٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٧٩٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٤٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩٩)، (٢٩)، (٢

<sup>(</sup>١) قوله: «عن خالد» ليس في (ل)، (ع)، وينظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الحازمي (ص٨٩) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>۲) في (ل): «هل قنت».

٥ [٢٨٤٦] سيأتي برقم: (٣٧٢٣)، (٣٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

٥ [٧٨٤٧] سيأتي برقم: (٣٣٦١).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (ع): «بن»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «فوائد حديث أبي عمير» لابن القاص (٢) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) في (ل) : «وكان».

<sup>(</sup>٦) **النغير:** تصغير النُّغَر، وهو: طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، والجمع: نغران. (انظر: النهاية، مادة: نغر).

٥ [٢٨٤٨] سيأتي برقم: (٢٩١٥)، (٤٠٤٩).



سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» .

- ٥ [٢٨٤٩] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ (١) ، حَاضِرٌ لِبَادٍ .
- ٥[ ٢٨٥٠] صرثنا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيِيٍّ ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ قَالَ : أَوْ كَمَا قَالَ .
- ه [٢٨٥١] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٢) قَالَ: وَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِمَارَ ، وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ فَأَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنَحَرَ (٣) ، وَقَالَ لِلْحَلَّاقِ : هُنَا» ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ جَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا ، قَالَ : فَقَسَمَ (٤) شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّقِ إِلَىٰ جَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا ، قَالَ : فَقَسَمَ (٤) شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّقِ إِلَىٰ جَانِبِ الْأَيْسَرِ ، فَحَلَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ .
- [٢٨٥٢] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ (٥) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ (٦) : أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فِي طَسْتٍ (٧) ، فَقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَنْسُ ، إِنَّهُ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيدٍ .

### ٤- قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ لِللَّفَ

ه [٢٨٥٣] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ

٥ [٢٨٤٩] تقدم برقم: (٢٧٧٧)، (٢٧٨٦). (١) في (ل): «نبيع»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ضبب على آخره في (م) ، وأخرجه مسلم (١٣٢٢) ، عن أبي بكر ، به ، وزاد بعده: «عن أنس بن مالك» .

<sup>(</sup>٣) الضبط بفتح النون من (م).

<sup>• [</sup> ٢٨٥٢] [التحفة: خ ٢٤٦٤].

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع): «سعد» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) وقع في «صحيح البخاري» (٣٧٣٧) من طريق الحسين ، به : «عن أنس بن مالك» .

<sup>(</sup>٧) في (ل): «طشت».

٥ [ ٢٨٥٣ ] سيأتي برقم : (٢٩٤٠ ) ، (٢٩٨٢ ) ، (٣٠٣٤ ) .

# مِنْ بَالْ الْمِعْلِ إِنِي يَعْلِي الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمِعِلَّ الْمِعِلَّ لِلْمِعِلَّ الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِ





عَلَيْهِ (۱) قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ لَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْ وَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ».

- ٥[٢٨٥٤] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ لِأَبَيِّ : (اللَّهُ سَمَّاكُ لِي» ، (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ » ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ (٢) : (اللَّهُ سَمَّاكُ لِي» ، فَجَعَلَ أُبِي يَبْكِي .
- ٥ [٥٥٥ ] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : 
  ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةَ ، يُثَابُ عَلَيْهَا (٣) الرِّزْقَ فِي الدُّنيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْاَخِرَةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى حَسَنَةً يُعْطَى الْأَخِرَةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى حَسَنَاتِهِ حَتَّى إِذَا أَفْضَى (٤) الْآخِرَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا » (٥) .
- ٥ [٢٨٥٦] صرثنا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَمَلِ اللهُ اللهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ».
- ٥ [٢٨٥٧] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ» ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ (٦) أَبِي نَصْرٍ .
- ٥ [٢٨٥٨] صرتنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرُ بْـنُ حَـازِمٍ ، حَـدَّثَنَا قَتَـادَةُ ، قَـالَ: قُلْتُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي ﷺ ليس في (ل).

٥ [٢٨٥٤] سيأتي برقم : (٣٠٠٧) ، (٣٠٤٥) ، (٣٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «إن».

٥ [٢٨٥٥] [التحفة: م ١٤١٩]. (٣) في (ل): «عليه».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قضي»، وألحق بعده في حاشية (م): «إلى»، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) في (ل) : «خير» . (٦) ليس في (ل) .

٥ [٢٨٥٨] سيأتي برقم: (٣١١٠).



لْإِنَسٍ: كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ شَعْرًا رَجِلًا (١) لَـيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ الْجِيدِ وَعَاتِقِهِ (٢).

- ه [٢٨٥٩] صرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ حِسَابٍ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ وَابْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : اللَّهُ عَنْ أَنسَحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » .
- ه [٢٨٦٠] صر ثنا حَلَفُ بْنُ هِ شَامٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ ، لَا بْتَغَى (٤) قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ ، لَا بْتَغَى (٤) إلَيْهِمَا (٥) وَادِيًا ثَالِقًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » .
- ٥ [٢٨٦١] صرثنا خَلَف وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا (٢) دَفْنُهَا» (٧).

(١) الرجل: الذي ليس بشديد جعودة الشعر، ولا شديد السبوطة (الاسترسال). (انظر: النهاية، مادة: رجل).

(٢) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

٥ [ ٢٥٨٨] سيأتي برقم: (٣١٤٢) ، (٣١٢١) ، (٤٣٣٥) ، (٤١٩٣) ، (٢٩١٥) ، (٢٩٣٩) ، (٢٩٩٩) .

(٣) في (ل) ، (ع) : «حباب» ، والمثبت هو الصواب ، وهو : محمد بن عبيد بن حساب الغبري ، وينظر : «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٢٠) .

.[1/128]@

- ه[۲۸۲۰] سیأتی برقم: (۲۸۷۰)، (۳۲۹۲)، (۳۰۷۵)، (۳۱۹۵)، (۲۱۹۵)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰)، (۲۸۲۰)،
  - (٤) بعده في (ل) ، (ع) : «ثالثهما» . (٥) ليس في (ع) ، ومكانه في (ل) بياض .
    - ٥ [٢٨٦١] سيأتي برقم: (٢٨٩٧) ، (٣٠٩٩) ، (٣١٦٨) ، (٣١٧٤) ، (٣٢٣٥) .
- (٦) **الكفارة**: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .
- (٧) بعده في (ل) ، (ع): «حدثنا خلف ، وعبد الواحد ، وابن حساب قالوا: حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» ، وهو تلفيق بين هذا المتن وإسناد الذي يليه ، نشأ عن انتقال نظر من الناسخ .



- ٥ [٢٨٦٢] صرثنا خَلَفٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ وَابْنُ حِسَابٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْ وَرُمَّا فَيَ الْحَدِ وَابْنُ حِسَابٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْ مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ طَيْرُ (١) ، أَوْ عَنْ أَنْ النَّبِيَ عَيَا فَيَأْكُلُ طَيْرُ (١) ، أَوْ بَهِيمَةُ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ » .
- ٥ [٢٨٦٣] صرثنا خَلَفٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ .
- ٥ [٢٨٦٤] صرثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَادَة ، عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلَادُهُ ، عَنْ عَادَة ، عَنْ قَادَة ، عَنْ عَادَة ، عَنْ عَادَة ، عَنْ عَادَة ، عَنْ عَنْ عَلَادُهُ ، عَنْ عَادَة ، عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَادُهُ ، عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَادُهُ ، عَلَادُهُ ، عَلَادُهُ ، عَنْ عَلْمُ عَلَادُهُ ، عَلَادُهُ ، عَلَادُ عَادُهُ ، عَلَادُهُ ، عَلَادُهُ
- ٥ [٢٨٦٥] صرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُو قَالَ : «مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» .
  - [٢٨٦٦] صرتنا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٨٦٧] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَالِيْهُ ، نَحْوَهُ .
- ٥ [٢٨٦٨] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِيَةٍ وَاللَّهِ عَيَيِيَةٍ وَاللَّهِ عَيَيِيَةٍ وَاللَّهِ عَيَيَاتُهُ اللَّهِ عَيْكِيَةٍ وَاللَّهِ عَيْكِيَةٍ وَاللَّهِ عَيْكِيَةٍ وَاللَّهِ عَيْكِيَةٍ وَاللَّهُ عَلَيْصَلُهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

٥ [٢٢٨٦] [التحفة: خ م ت ١٤٣١ ، م ٢٣٢٧ ، م ٢٤٤٢ ، م ٢٩٢٧ ، م ٢٩٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) في (ل): «الطير».

٥ [٢٨٦٣] سيأتي برقم: (٢٨٧٦)، (٣٠٨٠)، (٣١٨١)، (٣٢٧٥)، (٢٧١١)، (٣٧٣٦)، (٤٣٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٩٧).

٥ [٢٨٦٤] سيأتي برقم : (٢٩٩٨) ، (٣٢٢٩) .

٥ [ ٢٨٦٨ ] سيأتي برقم : ( ٢٨٦٨ ) ، ( ٣٠٧٧ ) ، ( ٣٠ ٢١) ، ( ٣١ ٢١) ، ( ٣١٩٠ ) . ( ٣٢٠٥ ) .

٥ [٢٨٦٨] [التحفة: م ١٣٢٩، خ م ١٣٩٩، م ت س ق ١٤٣٠، س ١٣٢٤٣، س ١٣٣٧٣، س ١٨٧٤٦] سيأتي برقم: (٢٨٦٥)، (٣٠٩٧).

### مسند أنس بن مالك وَغُولِهُ عَالَيْ





- ٥ [٢٨٦٩] مرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَابْنُ حِسَابٍ ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْعَرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُمْرِ » .
- ٥ [ ٢٨٧٠] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٢٨٧٠] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَلِيقُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » . قَالَ (٢) : «لَوْ أَنَّ لَا بْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِقًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » .
- ه [٢٨٧١] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّ
- ٥[٢٨٧٢] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ (٣) قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ (٤)» .
- ه [٢٨٧٣] صرثنا عَبْدُ (٥) الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ

٥ [٢٨٦٩] سيأتي برقم: (٢٩٩١)، (٣٠٢٢)، (٣٢٨١).

<sup>(</sup>١) الهرم: الكِبَر. (انظر: النهاية، مادة: هرم).

٥[ ۲۸۷۰] سيأتي برقم : (٢٩٦٣) ، (٣٠٧٥) ، (٣١٥٥) ، (٣١٩٤) ، (٣٢٧٩) ، (٣٢٨٠) ، وتقدم برقم : (٢٨٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف) : «كان يقول» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وينظر : «مشيخة الآبنوسي» (٣١) من طريق هدبة ، به .

٥ [ ٢٨٧١] سيأتي برقم : (٢٨٨٩) ، (٢٩٨٦) .

٥ [ ٢٨٧٢] [التحفة: م ٤٧٧٤].

<sup>(</sup>٣) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

٥ [ ٢٨٧٣ ] سيأتي برقم : (٢٨٤٤) وتقدم برقم : (٢٧٨٤) .

<sup>(</sup>٥) رقم عليه في (م): «م» ، ولم ندر ما أراد به .

# مِنْيِنْدُالِمِعْلِابِيَا يَغِلَىٰ الْمِغْلِلِيِّ





أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الْمُسَعِّرُ ، الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَعَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ (١) فِي نَفْسٍ ، وَلَا مَالٍ » .

- ٥ [٢٨٧٤] صرتنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ (٢) فَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.
- ٥ [٧٨٧٥] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ لَلْ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: هَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ ، إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَهُ».
- ٥ [٢٨٧٦] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَوْجَزِ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ .
- ٥ [٢٨٧٧] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالُ : «يَقُولُ (٣) : دَعَوْتُ فَلَا أَرَىٰ يُسْتَجَابُ لِي » .
- ٥ [٢٨٧٨] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ (٤) ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا

<sup>(</sup>١) في (ل): «مظلمة» على نزع الخافض، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [ ٢٨٧٤] سيأتي برقم : (٣١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «على التمرة» ، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [٧٨٧٥] [المقصد: ٤٤] [إتحاف الخيرة: ٢١٢٦]، وسيأتي برقم: (٣٤٥٨).

٥[٢٨٧٦] سيأتي برقم: (٣٠٨٠)، (٣١٨١)، (٣٢٧٥)، (٣٧٣١)، (٣٧٣٦)، (٤٣٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٩٧)، (٢٧٩٧).

٥ [٧٨٧٧] [المقصد: ١٦٩٥] [إتحاف الخيرة: ٥٧١٦/٣].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر: «المقصد العلي» (١٦٩٥).

٥ [٢٨٧٨] سيأتي برقم: (٣١٦١)، (٣١٦٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أنس» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «الديات» لابن أبي عاصم (١/ ٢٥) ، و «صحيح ابن حبان» (٦٠٣٠) ، كلاهما من طريق هدبة ، به .



قَدْ رُضَّ (١) بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٢) ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ (٣) هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ (٤) فُلَانٌ؟ حَتَّىٰ ذُكِرَ يَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ (٥) بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

- ٥ [٢٨٧٩] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّربِ قَائِمًا .
- ٥[٧٨٨٠] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا فَكَانَ لَهُ النَّبِيُ عَلَا فَدُ النَّبِي عَلَا أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَا فَدُ النَّبِي عَلَا فَدُ النَّبِي عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «رُويْدُا يَا أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «رُويْدُا يَا أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «رُويْدُا يَا أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ :

قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

٥ [٢٨٨١] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ وَبِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةٌ ، فَقَالَ : «ارْكَبْهَا» ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ (٧) ، قَالَ : «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» .

<sup>(</sup>١) **الرض**: الدق والكسر . (انظر: اللسان، مادة: رضض) .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «حجرتين» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) قوله : «من فعل» ليس في (ل) ، ونبه في حاشيتها إلى وجود سقط بالأصل ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (م).

<sup>(</sup>٥) الإيماء: الإشارة بالأعضاء ؛ كالرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية ، مادة: أومأ).

٥ [٢٨٧٩] سيأتي برقم: (٢٩٨٥)، (٣١٢٣)، (٣١٧٨)، (٣٢٠٨).

٥ [ ٢٨٨٠] سيأتي برقم: (٣١٣٨) ، (٤٠٧٨) ، (٤٠٨٩) وتقدم برقم: (٢٨١٩) ، (٢٨٢٠) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «خادم» ، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [ ۲۸۸۱] سيأتي برقم : (٣١١٨) ، (٣١٨٠) ، (٣٢٠٠) ، (٣٢٣٠) ، (٣٦٢٩) ، (٣٨٢٤) ، (٣٨٨٣) وتقدم برقم : (٢٧٧٣) .

<sup>(</sup>٧) بدنة: أي: هدي ، ظنًّا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًا . (انظر: النهاية ، مادة: بدن) .

# مُسْتِنْدُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِينَ





- ٥ [٢٨٨٢] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى (١) وَلَا طِيرَةَ (٢) ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ».
- ٥ [٢٨٨٣] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : قُلْنَا لِأَنَسٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِيْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَافِحُ .
- ه [٢٨٨٤] مرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيَكُمُ اعْتَمَرَ أَوْ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ عُمْرِ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي (٣) مَعَ حَجَّتِهِ : عُمْرَتُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ (٤) أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ . الْجِعْرَانَةِ (٥) حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ﴿ وَيِ الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ .
- ٥ [٧٨٨٥] صرتنا هُدْبَةُ (٢) ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : قُلْنَا لِأَنَسِ : أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْحِبَرَةُ (٧) .

٥ [ ٢٨٨٢] سيأتي برقم : (٣٠٣٨) ، (٣٢٢٣) .

(١) العدوى: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء . (انظر: النهاية ، مادة: عدا) .

(٢) الطيرة والتطير: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: طير).

٥ [ ٢٨٨٤] [التحفة: خ ١٤١٦] سيأتي برقم: (٣١٠٣).

- (٣) في جميع النسخ «إن» ، وكتب في حاشية (م): «لعله: إلا التي» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣) في جميع النسخ «إن» ، وكتب في حاشية (م): «لعله في «صحيح البخاري» (١٧٩١) ، و «صحيح مسلم» (١٢٦٨) ، وغيرهما عن هدبة ، به .
- (٤) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تـزال تعـرف بهـذا الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .
- (٥) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شهال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠).

١٤٤]٠ ب].

٥ [ ٢٨٨٥] سيأتي برقم : (٣٠٢٤) ، (٣١٠٢) .

- (٦) قوله: «حدثنا هدبة» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤/ ١٩٩) من طريق ابن حمدان ، عن أبي يعلى ، به .
- (٧) الحبرة: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة ، تصنع باليمن ، وتتكون من نسيجين من الحرير الأسود اللامع . (انظر: معجم الملابس) (ص١٢٣) .

### مسند أنس بن مالك رَوْسِيَ اللهُ



- ٥ [٢٨٨٦] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصَلَ (١) فَوَاصَلَ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ ، وَقَالَ : «إِنِّي أُطْعَمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأُسْقَى» .
- ٥ [٢٨٨٧] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا " قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّ كَانَ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ ، ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ ، حَسَنَ الْوَجْهِ ، لَمْ أَرِ بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَيَّالِيَّهُ .
- ه [۲۸۸۸] حرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلْمُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَا مُرْبَا هُدُبَة بِنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَا مُرْبَا فَلْتُ فَلْتُ : قَالَ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي (٣) الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ (٤) قِبَابُ اللَّوْلُ وَ الْمُجَوَّفِ، فَقُلْتُ : قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَضَرَبَ الْمَلَكُ بِيَدِهِ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ (٥)» .
- ٥ [٢٨٨٩] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ (٦) أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ .
- [٢٨٩٠] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْنَا لِأَنْسٍ: مَنْ جَمَعَ

٥ [٢٨٨٦] سيأتي برقم: (٢٩٨٤)، (٢٠٦٤)، (٣١١١)، (٣٢٢٨)، (٢٩٩٥)، (٢٥١٤).

(١) الوصال: عدم الفطريومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .

(٢) في ل): «عن» ، والمثبت من باقي النسخ.

- ه (۲۸۸۸] [التحفة: خ ۱٤۱۳] سيأتي برقم: (۳۱۹۹)، (۳۳۰۳)، (۳۵٤۲)، (۳۷٤۰)، (۳۹۲۵)، (۳۹۲۵)، (۳۹۲۷)، (۳۸۳۷)، (۳۸۳۷)، (۳۸۳۷).
  - (٣) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .
  - (٤) الحافتان: الجانبان. (انظر: النهاية، مادة: حوف).
  - (٥) الأذفر: طيب الريح. (انظر: النهاية، مادة: ذفر).
  - ٥ [٢٨٨٩] سيأتي برقم: (٢٩٨٦) وتقدم برقم: (٢٨٣١)، (٢٨٧١).
  - (٦) الكبشان: مثنى كبش ، وهو: فحل الضأن في أي سن كان . (انظر: اللسان ، مادة: كبش) .

### مُسْيِنْدُا لِمُعْلِلَةً يَعْلَىٰ لِمُوضِيْكً





الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُوزَيْدٍ.

- ٥ [٢٨٩١] صرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيْ قَالَ : «مَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ (١) يَسُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الشَّهِيدُ (٢) ، فَإِنَّهُ وَدَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ (١) يَسُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الشَّهِيدُ (٢) ، فَإِنَّهُ وَدَّ لَوْ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَقُتِلَ (٣) عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْفَصْلِ » .
- ٥ [٢٨٩٢] صرتنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى النَّبِيِّ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا (٤) فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ .
- ٥ [٢٨٩٣] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .
- ٥ [٢٨٩٤] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَهْطًا (٥) قَدِمُوا عَلَىٰ

٥ [ ٢٨٩١] سيأتي برقم: (٣٢٧٣) ، (٢٥١١) ، (٣٨١١) .

(١) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

(٢) «الشهيد»: «بالرفع على أنه بدل من «أحد»، وفي بعض النسخ بالنصب على الاستثناء». ينظر: «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٤٦٣).

(٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فيقتل» ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٧٤٩٤) ، عن المصنف ، به .

٥ [ ٢٨٩٢] سيأتي برقم : (٣١٦٠) ، (٣٢٦٤) ، (٣٢٦٤) .

(٤) ضبب عليه في (م) ، وفي حاشيتها «لها» ، وصحح عليه .

ه[۲۸۹۳] سیأتی برقم: (۲۹۹۲)، (۲۹۹۳)، (۳۰۱۷)، (۳۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۳۱۶۳)، (۳۱۶۳)، (۳۱۶۳)، (۳۱۶۳)، (۳۲۵۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (۳۲۰۸)، (

٥[٢٨٩٤] سيأتي برقم: (٣٠٥٦) ، (٣١٨٣) ، (٣٣٢٥) ، (٣٥٢١) ، (٣٨٨٥) ، (٣٩١٩) ، (٤٠٨٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٦) .

(٥) الرهط: ما دون العشرة من الرجال . وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ، ولا واحد لـه مـن لفظـه ، ويجمع على أرهط وأرهاط . (انظر: النهاية ، مادة : رهط) .

194



رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مِنْ عُرَيْنَة ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَة فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا ، وَانْتُهِسَتْ لُحُومُنَا ، فَأَمَرَهُمْ فَأَتَوْا رَاعِيَ الصَّدَقَة ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا بُطُونُنَا ، وَانْتُهِسَتْ لُحُومُنَا ، فَأَمَرَهُمْ فَأَتَوْا رَاعِيَ الصَّدَقَة ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحَّتْ جُسُومُهُمْ ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، وَارْتَدُوا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى صَحَّتْ جُسُومُهُمْ ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، وَارْتَدُوا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَحَّتْ جُسُومُهُمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (١) ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ فِي أَثَرِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (١) ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ (٢) .

- ٥ [٢٨٩٥] صرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ دَعَاهُ (٣) خَيَّاطٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ (٤) ، وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ ، فَكُنْتُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ أَنَسٌ : فَمَا زَالَ الْقَرْعُ يُعْجِبُنِي .
- ٥[٢٨٩٦] صرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَالْدَبِيُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ يَسَارِهِ » .
- ٥ [٢٨٩٧] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٌ قَالَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».
- ٥ [٢٨٩٨] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَالَةُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) سمر الأعين: إحماء مسامير الحديد لها ، ثم كحلهم بها . (انظر: النهاية ، مادة: سمر) .

<sup>(</sup>٢) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

٥ [ ٢٨٩٥] سيأتي برقم: (٢٩٣٦) ، (٣٠١٨) ، (٣٢١٤) ، (٣٢٦) ، (٣٤١٢) ، (٣٩٢٠) ، (٤١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ادعاه» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يُؤتدم به، وقيل: هو ما أُذِيب من الألْية والشحم. وقيل: الدَّسَم الجامد. (انظر: النهاية، مادة: أهل).

٥ [٢٨٩٦] سيأتي برقم: (٢٩٨٠)، (٢١١٩)، (٣١٨٢)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٣).

٥ [٢٨٩٧] سيأتي برقم : (٣٠٩٩) ، (٣١٦٨) ، (٣١٧٤) ، (٣٢٣٥) وتقدم برقم : (٢٨٦١) .

ه [۲۸۹۸] [التحفة: خ ۱٤۱٥، م ۲٥٤٥، م ۲۱٤٠] سيأتي برقم : (۲۹۹۰)، (۳۰۲۵)، (۳۰۲۹)، (۳۰۲۳)، (۳۰۲۳)، (۳۰۲۹)، (۳۲۱۹)

### مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ الْجَيْ يَعْمِكُمْ الْسِيْنِ



«يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ (١) ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ».

- ٥ [٢٨٩٩] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ» (٢).
- ٥[٢٩٠٠] صرتنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَيَّكِيْهُ ، فَقَالَ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ». فَقَالَ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ».
- ٥[٢٩٠١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً » ، ثُمَّ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة » ، ثُمَّ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّةً » .
- ٥[٢٩٠٢] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنسَا (٤) وَجَبَّازُهُ قَادِمٌ ، فَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في (ل): «شفع»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ، وينظر: «صحيح البخاري» (٦٥٦٩). السفع: العلامة والأثر من النار. (انظر: النهاية، مادة: سفع).

٥[٩٩٨٨] سيأتي برقم: (٢٢٩٢)، (٩٧٩)، (٣٠٩٣)، (٣٢١٩)، (٥١٩٥)، (٣٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف).

ه[۲۹۰۰] سیأتی برقم: (۲۲۹۱)، (۳۲۹۳)، (۲۵۳۹)، (۳۲۹۵)، (۳۲۹۶)، (۳۹۳۳)، (۳۵۷۰)، (۳۵۷۰)، وتقدم برقم: (۲۷۸۷)، (۳۲۶۳).

٥ [ ٢٩٠١] سيأتي برقم : (٢٩٣٩) ، (٢٩٦٧) ، (٢٩٨٩) ، (٣٠٠٥) .

<sup>(</sup>٣) البر: حب القمح . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: برر) .

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «أنس» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>٥) في (ل): «شاطا» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) المسموطة والسميط: الشوية. (انظر: النهاية، مادة: سمط).

<sup>(</sup>٧) في (ل): «لقي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .



- ٥ [٢٩٠٣] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
- ه [٢٩٠٤] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : لأَحَدِّ بَعْدِي سَمِعَهُ (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيِةٍ لأَحَدِّ بَعْدِي سَمِعَهُ (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيِةٍ لأَحَدُّ بَعْدِي سَمِعَهُ (٢) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيِةٍ يَقُولُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ أَوْ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ (٣) السَّاعَةِ أَنْ يُوفَعَ الْعَلْمُ (٤) ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَعْمُ للمَّاعَةُ الْقَيِّمُ (٥) الْوَاحِدُ » .
- ٥[٥٩٥٠] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْبُهُ فِي صُدْغَيْهِ (٦) ، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .
- ٥[٢٩٠٦] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ سَكِرَ ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، ثُمَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ سَكِرَ ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، ثُمَّ وَأَدْمَنَ النَّاسُ فِي الْخَمْرِ ، وَفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَدْ (٧) سَكِرَ فَجَلَدَهُ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ وَأَدْمَنَ النَّاسُ فِي الْخَمْرِ ،

٥ [٢٩٠٣] [التحفة: م دت س ق ٢٤٧٨ ، م س ق ٢٩١٦] سيأتي برقم: (٣١١٤).

١٤٥١/أ]. (٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «سمعته».

(٣) الأشراط: جمع شرَط، وهو: العلامة. (انظر: مجمع البحار، مادة: شرط).

- (٤) يرفع العلم: يرتفع إما بقبض العلماء ، وإما بخفضهم عند الأمراء . (انظر: المرقاة) (٩/ ٣٣٢) .
  - (٥) قيم المرأة: زوجها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. (انظر: النهاية، مادة: قيم).
    - ٥ [ ٢٩٠٥] سيأتي برقم: (٣٣٧٧) ، (٣٧٤٣) وتقدم برقم: (٢٨٣٩) ، (٢٨٤١) .
- (٦) الصدغان: مثنى: الصدغ، وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن. (انظر: النهاية، مادة: صدغ).
  - ٥ [٢٩٠٦] سيأتي برقم: (٣٠٢٧) ، (٣٠٦٥) ، (٣١٣٩) ، (٣٢٣٢).
  - (٧) قوله: «ثم رفع إلى أبي بكر قد» كذا في جميع النسخ ، وضبب في (م) بين «أبي بكر» ، «قد» .

<sup>(</sup>١) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

ه[۲۹۰٤] سیأتی برقم: (۲۹۱۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۷۳)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۹۷)، (۳۰۹۷)، (۳۰۹۲)، (۳۱۹۱)، (۳۱۹۱)، (۳۱۹۱).



فَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ ، وَانْقَطَعَ عَلَى أَبِي يَعْلَى حَرْفٌ ، أَحْسِبُهُ قَالَ : ثَمَانِينَ .

٥ [٢٩٠٧] صرتنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَ وَ الْمَدِينَةِ ، فَأَرَادَ الْوُضُوءَ ، فَأْتِي وَيَا الْمَدِينَةِ ، فَأَرَادَ الْوُضُوءَ ، فَأْتِي وَيَا الْمَدِينَةِ ، فَأَرَادَ الْوُضُوءَ ، فَأَتِي وَيَا الْمَدِينَةِ ، فَأَرَادَ الْوُضُوءَ ، فَأَتِي وَيَا الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى بِقَعْبٍ (١) فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَعْبِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ .

قُلْتُ لِأَنَسِ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ.

٥ [٢٩٠٨] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَشَتْ مَعَهُ بِشَيْءٍ - سَمَّاهُ هَمَّامٌ (٣) - فِيهِ رُطَبٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْةٍ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَكِيْةٍ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَكِيْةٍ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ وَإِنَّهُ لَيَشْتَهِيهِ .

٥ [٢٩٠٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عَنْ أَنْ الْمُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ الْمُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْبَرَصِ (٥) ، وَالْجُذَامِ (٢) ، وَالْجُنُونِ ، وَسَيِّعِ كَانَ يَقُولُ (٤) : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ (٥) ، وَالْجُذَامِ (٢) ، وَالْجُنُونِ ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ» .

٥[٢٩٠٧] [المقصد: ١٢٨١]، وسيأتي برقم: (٣٠٤٨)، (٣١٨٥)، (٣٢٠٦)، (٣٣٤١)، (٣٣٤٣)، (٣٣٤٣)، (٣٣٤٣)، (٣٣٤٠)،

<sup>(</sup>١) **الزوراء**: موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند سوق المدينة في صدر الإسلام، الذي هو المناخة فيها بعد. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) القعب والقعبة: إناء من خشب ضخم مدور مقعر. (انظر: المشارق) (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سمى همامٌ هذا الشيء في «صحيح ابن حبان» (٦٩١) من طريق هدبة ، به ، فقال: «بقناع».

٥ [٢٩٠٩] [التحفة: د ١١٥٩، س ١٤٢٤].

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) إلى أن قوله: «كان يقول» مكانه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «قال».

<sup>(</sup>٥) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٦) الجذام: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط، ويقال لصاحبه: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

### مسند أنس بن مالك وَ اللهُ الله





- ٥ [٢٩١٠] صرتنا نَافِعُ بْنُ خَالِدِ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيدٍ : «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ ، فَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيدٍ : «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي (١) : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا ، فَيُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا ، قَلَ الْمَوْتُ ، فَيُ الْمَوْتُ ، فَيُ لَا عُرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ رَبَّنَا ، هَذَا الْمَوْتُ ، فَيُ لَبْحُ كَمَا تُلْبَحُ الشَّاةُ ، فَيَأْمَنُ هَؤُلَاءِ ، وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هَؤُلَاءِ » .
- ه [۲۹۱۱] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ (٣) يَقُولُونَ : مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ (٣) يَقُولُونَ : يَا آدَمُ لُوِ اسْتَشْفَعْ نَا عَلَىٰ رَبِّنَا حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : فَيَا ثُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْ أَبُو (٤) الْخَلْقِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ (٥) ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا مَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ (٢) ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ (٢) ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ

٥ [ ٢٩١٠] [المقصد: ١٩٥٣] [إتحاف الخيرة: ٧٩٦٨].

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ ، وقد ذكر ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥) أنه يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ (هادي) ، ونحو ذلك ، وينظر: «الكتاب» لسيبويه (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٩٥٣) .

٥ [ ٢٩١١] سيأتي برقم : (٣٠٧٦) ، (٤١٤٤) ، (٤١٥١) ، (٤٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف): «كذلك» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (١٨٣) ، و «السنة» لابن أبي عاصم (٨٠٥) ، كلاهما عن محمد بن عبيد ، به ، وذكر النووي في «شرح مسلم» (٣/ ٥٣) أن معنى «فيلهمون ذلك» : أن اللَّه تعالى يلهمهم سؤال الشفاعة ، والإلهام أن يلقي اللَّه تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنت أبو» في (م) ، (ف): «أب» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، و «السنة لابن أبي عاصم» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «خلقك اللّه بيده» وقع في (ل): «خلق اللّه بيدك»، وفي (ع): «خلقك اللّه بيدك»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) **لست هناكم:** لست في المكان والمنزل الذي تحسبونني فيه ، يريـدبه مقـام الـشفاعة . (انظر: المرقـاة) (٥١٤/٩) .

191

مِنْهَا ، وَلَكِن ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحِي (١) مِنْ رَبِّهِ مِنْهَا (٢) ، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَيَ أَتُونَ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا ، وَلَكِن ائتُوا(٣) مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُ: لَـسْتُ هُنَـاكُمْ ، وَيَـذْكُرُ خَطِيئَتَـهُ الَّتِي أَصَـابَ ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا ، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ ، قَالَ : فَيَ أُتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ اتُّتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ : فَيَأْتُونِي (٤) ، فَأَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لِي ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا (٥) فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ وَأَقَعُ سَاجِدًا فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ وَأَقَعُ سَاجِدًا فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ (٦) ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ» وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أُوِ( ( ) الرَّابِعَةِ: «فَلَا يَبْقَىٰ فِي النَّارِ إِلَّا ( ( ) مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ » ، قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ (٩) الْخُلُودُ.

<sup>(</sup>١) في (ل): «فيستحيي» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) ، (ف) ، وأثبتناه من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) قوله : «إبراهيم ، قال : فيأتون إبراهيم ، فيقول : لست هناكم ، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ، ولكن ائتوا» سقط من (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «فيأتون» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) يحد في حدا: يعين في مقدارًا معينًا في الشفاعة فِي كل طور من أطوارها، فأقف عنده و لا أتعداه. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «علمنيه» ، والمثبت من باقى النسخ .

<sup>(</sup>٧) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «في» ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>A) في (ل): «إلى» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) ليس في (م) ، (ف) ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

#### مسند أنس بن مالك وَفُرْ اللَّهُ عَالِمُ





- ٥ [٢٩١٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ، فَقِيلَ لَـهُ : أَنْ فَي لَلهُ اللَّهِ عَنْ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ، فَقِيلَ لَـهُ : أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ فَقَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» .
- ٥ [٢٩١٣] صرثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٢) ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ (٣) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَعْلُهَ رَ الْجَهْلُ ، وَيَعْلُهُ رَ الْجَهْلُ ، وَيَعْلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ ١٤ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً » .
- ه [٢٩١٤] صرتنا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُمُ رُأُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ ، وَأَقَلُّهُ مُ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ (٤) ثَمَانِينَ » (٥) .

٥ [٢٩١٢] [المقصد: ٤٠٦].

- (١) في (ل): «الخزاز»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢٠٦)، وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١/ ٥٣٨).
- ه[۲۹۱۳] سیأتی برقم: (۲۹۲۳)، (۲۹۷۳)، (۲۰۰۲)، (۲۰۸۲)، (۳۰۹۷)، (۳۰۹۷)، (۲۹۱۳)، (۲۹۱۳)، (۲۹۱۳)، (۲۹۱۳)، (۲۹۱۳)، (۲۹۱۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (۲۹۰۳)، (
- (٢) اضطرب في كتابته في (م) ، وتصحف في (ف) إلى : «القاسم» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «ذكر الأقران» لأبي الشيخ (٣٧٢) من طريق سريج ، به .
- (٣) كذا في جميع النسخ ، وقد روى هذا الحديث أبو الشيخ في «ذكر الأقران» من طريق سريج ، وأحمد في «المسند» (١٢١٢٥ ، ١٤٠٩١) ، عن هشيم ؛ فقالا فيه : «أخبرنا شعبة» ، كما أن سماع هشيم من سعيد غير ثابت ؛ فقال ابن معين : «قال عباد بن عباد : لم يمنع هشيم من أن يسمع من سعيد بن أبي عروبة إلا الكبر والأنفة» ، وينظر : «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (٢٠٨/٤) .

۵[۱٤٥/ب].

- ٥ [٢٩١٤] [المقصد: ١٧٧١] [إتحاف الخيرة: ٧٠٢٥].
- (٤) قوله: «الذين يبلغون» في (م): «الذين يبلغوا» ، وفي (ل): «الذي يبلغه» ، وفي (ع): «الذي يبلغوا» ، والمثبت من (ف) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.
- (٥) كذا جاء المتن بهذا اللفظ في جميع النسخ ، والحديث أخرجه الروياني في «مسنده» (١٣٧٢) من طريق سريج بن يونس ، به ، وأحمد في «العلل» (٢/ ٢٧٤) ، عن هشيم ، به ، بلفظ: «عمر أمتي ما بين الخمسين إلى الستين وأقلهم من يبلغ السبعين» ، وينظر: «علل الدارقطني» (١٥٨/١٢) .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَغِلْ الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ





- ٥ [٢٩١٥] صرتنا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ» .
- ٥ [٢٩١٦] صر ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى الْبُصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٌ كَانَ إِذَا غَزَا ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٌ كَانَ إِذَا غَزَا ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَتَاتِلُ» . عَضُدِي (٢) ، وَأَنْتَ نَصِيرِي ، وَبِكَ أَقَاتِلُ » .
- ٥ [٢٩١٧] صرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْ كَانَ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ» . بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » .
- ٥ [٢٩١٨] صر ثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : كَانْ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا . سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : كَانْ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .
- ٥ [٢٩١٩] صرثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمُ المَّا رَعَى (٣) نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى التَّكِيُّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ لَهُ لَمَّا رَعَى (٣) نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى التَّكِيُّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَى غَيْرِ لَوْنِهَا فَلَكَ وَلَدُهَا ، قَالَ : فَعَمَدَ فَوَضَعَ حِبَالًا (٤) عَلَى صَاحِبُهُ : كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَى غَيْرِ لَوْنِهَا فَلَكَ وَلَدُهَا ، قَالَ : فَعَمَدَ فَوَضَعَ حِبَالًا (٤) عَلَى

٥ [ ٢٩١٥] سيأتي برقم: (٤٠٤٩) وتقدم برقم: (٢٨٤٨).

٥ [٢٩١٦] [التحفة: دتس ١٣٢٧] سيأتي برقم: (٢٩٦١)، (٣١٤٥).

(١) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

(٢) العضد: السند والعون . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عضد) .

٥ [٢٩١٧] [المقصد: ١٦٦٧] [إتحاف الخيرة: ٢٩٢٦/٢].

٥ [٢٩١٨] سيأتي برقم: (٣٠٥٩).

٥ [٢٩١٩] [المقصد: ٦٨٣] [إتحاف الخيرة: ٢٩٧٠]، وسيأتي برقم: (٢٩٥٨).

(٣) في جميع النسخ ، و «المقصد العلي» (٦٨٣) ، و «مجمع الزوائد» (٦٧٣٩) : «دعا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦١/ ٤٠) من طريق ابن حمدان ، عن أبي يعلى ، به .

(٤) في (ل) ، (ع): «خيالا» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائـد» ، و «تاريخ دمشق» .

### مسند أنس بن مالك وَالْفَالِيُّ



الْمَاءِ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْحِبَالَ فَزِعَتْ ، فَجَالَتْ (١) جَوْلَةً (٢) فَوَلَدْنَ (٣) كُلُّهُ نَّ بُرْقًا إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً ، فَذَهَبَ بِأَوْلَادِهِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ .

- ه [۲۹۲۰] صرثنا حَلَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : ﴿ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » . الْمُنْذَرِينَ » .
- ه [٢٩٢١] صرثنا الْقَوَارِيرِيُّ وَمُوسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ (٤) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

لَيْسَ فِي حَدِيثِ مُوسَىٰ مُتَعَمِّدًا.

- ٥ [٢٩٢٢] صرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَىٰ الْأَدِ عَلَىٰ أُحُدٍ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ (٥) بِهِمَا ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «اثْبُتْ أُحُدُ! نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ».
- ٥ [٢٩٢٣] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ ،

<sup>(</sup>١) الجولان: الذهاب والمجيء والدوران في المكان. (انظر: النهاية، مادة: جول).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «خولة» ، وغير واضح في (ع) ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فولدت» ، وكتب فوقه: «كـذا» ، وهـو الموافـق لما في «المقصد العلى».

٥ [٢٩٢٠] [التحفة: م ١٢٨٦] سيأتي برقم: (٣٠٥٥)، (٣٨١٨)، (٣٩٤٦).

ه[۲۹۲۱] سیأتی برقم: (۳۱۵۹)، (۳۷۳۰)، (۳۹۱۸)، (٤٠١٥)، (٤٠٣٩)، (٤٠٧٥)، (٤٠٨٤)، (٤٠٨٤)، (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) التبوُّء: النزول ، أي : لينزل منزله من النار . (انظر : النهاية ، مادة : بوأ) .

٥ [ ۲۹۲۲] سيأتي برقم : (۲۹۷٦) ، (۳۱۸٤) ، (۳۲۰۹) .

<sup>(</sup>٥) الرجف، الرجفة: الاضطراب الشديد، والزلزلة. (انظر: النهاية، مادة: رجف).

٥ [٢٩٢٣] سيأتي برقم: (٣٥٤٧).

# مِنْ بُالْمِعْلِ إِنْ يَعْلَى الْمُعْلِلِيِّ





عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِبَطْنِ كَفَّيْهِ (١) ، وَيَقُولُ: هَكَذَا بِظَهْرِ كَفَّيْهِ (٢) .

- ٥ [٢٩٢٤] صرثنا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ قَنْ مَنْ قَنْدُو ، وَمُعْلَيْهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيدً كَانَ يُصَلِّعِ فِي خُفَيْدٍ (٣) وَنَعْلَيْهِ .
- ٥ [٢٩٢٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٤).
- ٥ [٢٩٢٦] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَ السَّمَاءِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَيَنَا اللَّهِ عَدَّثَ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : «أَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ» .
- ٥[٢٩٢٧] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتُ وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَجَاءَ رَجُلُ ، فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ

(١) بعده في (ل) ، (ع): «حدثنا إبراهيم ، حدثنا سلم بن قتيبة ، حدثنا عمر بن نبهان ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ كان يدعو ببطن كفيه» ، وهو تكرار واضح ، والمثبت من (م) ، (ف) .

(٢) ورد الحديث في «سنن أبي داود» (١٤٨٠) من طريق عمر بن بنهان بلفظ: «رأيت رسول اللَّه ﷺ يـدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما».

٥ [٢٩٢٤] [المقصد: ٣٣٧] [المطالب: ٣٨٧] [إتحاف الخيرة: ١١٨٣]، وسيأتي برقم: (٣٦٨١)، (٣٥٧). (٣) الخفان: مثنى الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).

٥ [ ٢٩٢٥] [المقصد: ٥٤٣] [إتحاف الخيرة: ٢٣٣٧]، وسيأتي برقم: (٤١٢٥)، (٢١٣١).

(٤) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي يوم النحر، وسميت بذلك من تشريق اللحم، أي: بسطه في السمس ليجف، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: شرق).

٥ [٢٩٢٦] [التحفة: ت ١٣٠٤].

٥ [٢٩٢٧] سيأتي برقم: (٣٨٩٠).





وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (١) ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ ، قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ (٢) الْقَوْمُ ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ (٢) الْقَوْمُ ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَ ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ (٣) عَشَرَ مَلَكًا ابْتَدَرُوهَا أَيُّهُمْ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَ ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ (٣) عَشَرَ مَلَكًا ابْتَدَرُوهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا» .

- ٥ [٢٩٢٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: قَتَادَةَ ، عَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ » .
- ٥ [٢٩٢٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْعًا» (٤) .
- ٥[٢٩٣٠] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ (٥) أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟»، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، قَالْ: «لَيَنْتَهُنَّ ٤ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ (٢) أَبْصَارُهُمْ».

<sup>(</sup>١) حفزه النفس: اشتد به . (انظر: مجمع البحار، مادة: حفز) .

<sup>(</sup>٢) أرمَّ القوم: سكتوا ولم يجيبوا. (انظر: النهاية، مادة: رمم).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «اثنا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [۲۹۲۸] سيأتي برقم: (٣١٠١) ، (٣١٢٦) ، (٣١٩١) ، (٣١٩٢) ، (٣٢٢٧) .

٥ [٢٩٢٩] [المقصد: ٧٠٥] [إتحاف الخيرة: ٢٢٧٢].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ل) ، (ف) : «شيء» ، وضبب عليه في (م) ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ع) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٧٠٥) .

٥ [ ۲۹۳٠] سيأتي برقم: (٢٩٧٧)، (٣١٧٣)، (٣٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية ، مادة: بول).

١[٢٤١/أ].

<sup>(</sup>٦) الخطف: استلاب الشيء وأخذه بسرعة . (انظر: النهاية ، مادة : خطف) .

### مُسْتِنْدُالْمِعْلِ أَيْ يَعْلَىٰ الْمُخْلِقِ





- ه [٢٩٣١] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَاللَّهِ وَأَى لَحْمًا، فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَأَى لَحْمًا، فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ».
- ٥ [٢٩٣٢] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَيَالَةٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَةٍ : ﴿إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ (٢) فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ » ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : وَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَةٍ : ﴿إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ (٢) فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ » ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ : ﴿نَعَمْ ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيتٌ لَى السَّهِ الْوَلَدُ » . أَمُ سُلَيْمَ الْوَلَدُ » . أَمْ سُلَقُولُ ، فَأَيُّمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ » .
- ه [٢٩٣٣] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ (٣) ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُصَيَّةَ (٤) ، وَذَكْوَانَ ، وَبَنِي لَحْيَانَ (٥) أَتَوُا النَّبِيَ عَيَّكِيْ فَاسْتَمَدُّوهُ وَقَدْ أَسْلَمُوا مَالِكٍ ، أَنَّ عُصَيَّةً (٤) ، وَذَكُوانَ ، وَبَنِي لَحْيَانَ (٥) أَتَوُا النَّبِيَ عَيَّكِيْ فَاسْتَمَدُّوهُ وَقَدْ أَسْلَمُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ الْقُرَّاءَ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَهْرًا يَدُعُو عَلَيْهِمْ .

٥ [ ۲۹۳۱] سيأتي برقم : (٣٠١٦) ، (٣٠٩٠) ، (٣٢٥٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

٥ [ ٢٩٣٢] [التحفة: س ق ١٥٨٢٧] سيأتي برقم: (٣١٧٨)، (٣١٧٧).

<sup>(</sup>٢) بعده في (م) ، (ف) : «الماء» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٧٩) .

ه[۲۹۳۳] سیأتی برقم: (۳۰٤۰)، (۳۰۱۱)، (۲۰۳۹)، (۲۰۸۱)، (۲۰۹۳)، (۲۰۱۸)، (۲۱۷۲)، (۲۱۷۲)، (۲۱۷۲)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۶)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۰)، (۲۰۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)

<sup>(</sup>٣) في (ل): «بشير» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكال» (٢٤/ ٥٢٠) .

<sup>(</sup>٤) عصية: قبيلة من سُلَيم. (انظر: اللسان، مادة: عصا).

<sup>(</sup>٥) لحيان: قبيلة عدنانية ، وبسببهم كانت غزوة الرجيع ، أو بني لحيان ، وهم من هذيل ، وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة ، بينها وبين مر الظهران . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «بتسعين» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ.

### مسند أنس بن مالك رَوْسُعَالِيُ



- ٥ [٢٩٣٤] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَسْعَدَة، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَسْعَدَة اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا : «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (١)».
- ٥ [ ٢٩٣٥] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ، وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ (٢)، ثُمَّ يُشِيرُ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ، وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ (٢)، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا».
- ٥ [٢٩٣٦] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ وَاللَّهِ بِنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- ه [٢٩٣٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٤) كَهَاتَيْنِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعِهِ: السَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى.

٥ [٢٩٣٨] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِـشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ،

٥ [٢٩٣٤] [التحفة: ت ق ١٣١٥].

(١) في جميع النسخ: «التوابين»، وضبب عليه في (م)، وهو خلاف الجادة، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

ه [ ٧٩٣٥] [المقصد: ٩] [إتحاف الخيرة: ١١٣].

- (٢) قوله: «في القلب» وقع في (ل): «بالقلب» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٩).
- ٥[٢٩٣٦] سيأتي برقم: (٣٠١٨)، (٣٢١٤)، (٣٢٥٦)، (٣٤١٢)، (٣٩٢٠)، (٤١٨٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٥).
  - (٣) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة . (انظر: النهاية ، مادة: دبب) .
  - ٥ [٢٩٣٧] سيأتي برقم: (٣٠١١) ، (٣١٥٨) ، (٣٢٧٧) ، (٣٢٧٧) .
- (٤) «السَّاعة»: «فيها الوجهان النصب، والرفع، والمشهور النصب على المفعول معه. وقيل بالرفع على العطف على الغطف على الضمير». ينظر: «شرح النووي» (٦/ ١٥٤)، و«الفتح» (١١/ ٣٤٨).
  - ٥ [ ۲۹۳۸ ] سيأتي برقم : (۲۹۸۸ ) ، (۳۰۳۳ ) .



حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُقَالُ (١) لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ».

- ه [٢٩٣٩] صرثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ جَمِيعًا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْ قَالَ: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ (٢) يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ (٢) يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً » .
- ٥ [ ٢٩٤٠] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَنَا مُرْتُ دَعُوتِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا ، وَإِنِّي ادَّحَرْتُ دَعُوتِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا ، وَإِنِّي ادَّحُرْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [٢٩٤١] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسسٍ قَالَ : انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- [٢٩٤٢] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ٱقُتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] ، قَالَ : قَدِ انْشَقَ (٣) .
- ه [٢٩٤٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ليس في جميع النسخ ، وضبب مكانه في (م) ، (ع) ، وأثبتناه من حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر .

٥ [٢٩٣٩] سيأتي برقم: (٢٩٦٧) ، (٢٩٨٩) ، (٣٠٠٥) ، (٣٢٨٦) وتقدم برقم: (٢٩٠١) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يـزن بـرة ثـم» سـقط مـن (ل)، وأثبتناه من باقي النسخ.

٥ [٢٩٤٠] تقدم برقم: (٢٨٥٣).

٥ [٢٩٤١] سيأتي برقم: (٣١٥٣).

<sup>• [</sup>۲۹٤۲] تقدم برقم: (۲۹٤۱) ، وسيأتي برقم: (۳۱۵۳) ، (۳۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «القمر».

٥ [٢٩٤٣] سيأتي برقم: (٢٩٧٣)، (٢٩٧٣)، (٣٠٧٤)، (٣٠٨٧)، (٣٠٩٧)، (٣١٩١)، (٣١٩١) وتقدم برقم: (٢٩٠٤)، (٢٩١٣).

### مسند أنس بن مالك وَصَالِحَالِيُ



أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ السَّاعَةِ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللِهُ الللللللللللَّهُ اللللللللللللْهُ اللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

ه [٢٩٤٤] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَنَزَلَتْ وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُونَ الْحُزْنَ ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُسُكِهِمْ ، وَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «لَقَدْ نُسُكِهِمْ ، وَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «لَقَدْ أُنْزِلَتْ (٢) عَلَيَّ آيَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» (٣) ، فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَيْقُ قَالَ رَجُلُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» (٣) ، فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ رَجُلُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» (٣) ، فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَيْرٌ فَلَ رَجُلُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا (١٤) ، فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِيُّ اللَّه يَعْمُ لِيكَ ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ الْقَوْمِ : هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيئًا أَنْ نَبِيَّ اللَّه لَنَا مَا يَفْعَلُ بِكَ ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُحْدِيلَ ٱللَّهُ مِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُعْدِيلَ ٱللَّهُ مِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّ مِن عَنْ مِن عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَعْدَهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

ه [ ٢٩٤٥] صرثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ حِينَ حَضَرَهُ الْمُوتُ : «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٥)» حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُهَا أَوْ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيضُ (٢) بِهَا لِسَانُهُ .

<sup>(</sup>١) الفشو: الكثرة والانتشار. (انظر: النهاية ، مادة: فشا).

٥ [٢٩٤٤] [التحفة: م ١٣٠٣] سيأتي برقم: (٣٠٥٧) ، (٣٢١٧) ، (٣٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أنزل».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «جميعها».

<sup>(</sup>٤) المريء: الطيّب. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).

٥ [٢٩٤٥] سيأتي برقم: (٣٠٠٢). ١٤٦]

<sup>(</sup>٥) ملك اليمين: ما تملكه الأيدي من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «يقبض» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

# مُنْ نُولُ الْمِعْلِ الْمَالِمِعْلِ الْمَالِمِعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُنْكِينِ





- ٥ [٢٩٤٦] صرثنا أَبُو حَمْزَةَ هُرَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ بَ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» .
- ٥ [٢٩٤٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ (١)، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
- ٥ [٢٩٤٨] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) أَبُو أَيُّوبَ الرَّقِّيُّ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَىٰ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

٥ [٢٩٤٩] [إتحاف الخيرة: ٧٢١١].

- (٣) في (ل): «حجرا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من باقي النسخ .
- (٤) كذا في جميع النسخ ، وهو صحيح في اللغة ، فقد ذكر ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥) أنه يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ (هادي)﴾ ، و هم من دُونِهِ عمن (والي)﴾ ، وغير ذلك ، وينظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣) ، و في «المقصد العلي» (١٧٥٤): «متجاف» على الجادة.
  - (٥) الخصاصة: الجوع والضعف. وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. (انظر: النهاية، مادة: خصص).

٥ [ ٢٩٤٦] [ المقصد: ١٧٥٣] [ إتحاف الخيرة: ٢٠٢٠/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٢٠٠١) .

٥[٢٩٤٧] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٨] سيأتي برقم: (٢٩٧٠)، (٢٩٧٨)، (٢٩٩٩)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، وهو: إنزال الغيث والمطرعلى البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقا). ٥ [٢٩٤٨] سيأتي برقم: (٣٠٨٩).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «عبد الله» مكبرا، وهو تصحيف، والمثبت من «المختارة» للضياء (٢٥٥٧) من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٦٠).



فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَا الْأَثُو<sup>(۱)</sup> وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ إِلَّا اللَّهُ ، فَادْعُوا اللَّهُ الْأَوْفَقِ أَعْمَالِكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلِّ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ ، فَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَاثِهِمَا ، فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمَا حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَا مَتَى السَّيْقَظَا كَرَاهِيةَ أَنْ أَنْ وَقَ مَسْنَهُمَا فِي رُءُوسِهِمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَمَا فَعَلْتُ السَّيْقِظَا كَرَاهِيةَ أَنْ أَنْ وَرَدَّ وَسَنَهُمَا فِي رُءُوسِهِمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّهُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ الْحَجَرِ ، وَقَالَ الثَّانِي : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَمَخَافَةَ عَذَا اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُا الْحَجَرِ ، وَقَالَ الْآلِكُمُ وَلَوْ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُ مُ وَلُو شِيْتُ لَهُ أَوْلُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ مُنْ عُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ اللَّهُ مَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ وَلُو شِيْتُ لَمُ أَعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ الْأَوْلُ ، اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ مَا وَلُولُ اللَّهُ مَا عُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلَالُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَ

٥ [ ٢٩٥٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ قَرَيبًا أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ : «أَنَّ ثَلَاثَة نَفْرٍ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ النَّاسِ» . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَوْ قَرِيبًا مَنْهُ .

<sup>(</sup>١) عفا الأثر: ذهب ولم يبق. (انظر: النهاية ، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ع): «أني»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «لها» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «عملي» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «منه» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلم» .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «وثمر به» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) قوله: «فأعطيته ذاك» في (ل): «فأعطيت ذلك» ، والمثبت من باقي النسخ.

ه [۲۹۵۰] [المقصد: ۱۷٤٦].

### مُسَيِّنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَغْلِنَ الْمُعْلِيِّ





- ه [٢٩٥١] صرثنا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ » قَالَ : هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ : «فَمْسُ صَلَوَاتٍ » قَالَ : هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ : «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسَ (١) » ، فَحَلَ فَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْعُضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .
- ٥ [٢٩٥٢] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَدَادَةَ، عَنْ قَائِلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ؟ يَعْنِي الدَّجَّالَ، قَالَ: "إِنَّهُ عَنْ أَنَسٍ (٢)، أَنَّ قَائِلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ؟ يَعْنِي الدَّجَّالَ، قَالَ: "إِنَّهُ لَيَعْمِدُ إِلَيْهَا فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ بِعِقَابِهَا (٣) وَأَبْوَابِهَا يَحْرُسُونَهَا مِنَ الدَّجَّالِ».
- ه [٢٩٥٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَ (٤) النَّهَارِ ، وَهُنَّ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَ (٤) النَّهَارِ ، وَهُنَ

ه [ ۲۹۵۱] [التحفة: س ۱۱٦٦].

<sup>(</sup>۱) قوله: "صلوات خمس" وقع في (ل) ، (ع): "خمس صلوات" ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في الأحاديث المختارة" للضياء (٤٤٤) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به ؛ حيث جاء فيه بلفظ: "صلوات خمسا" بنصب "خمسا" على الجادة ، ويمكن توجيه ما في (م) ، (ف): أنه إما مرفوع بتقدير: هي خمس ، أو: جملتها خمس ، أو منصوب ولكن حذف الألف خطًا ، على دأب كتابة أهل الحديث ، فإنهم كثيرا ما يكتبون المنصوب بلا ألف . وفي بعض النسخ: خمسا ، بالألف ، وهو واضح ، وينظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" (١/ ٢٢٩).

٥ [ ٢٩٥٢] سيأتي برقم : (٣٠٦٣) ، (٣٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أنس» ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٣٣٤٦) من طريق سعيد، به.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، ولعله تصحيف ، وفي «مسند أحمد» : «بنقابها» ، وهو الأظهر ، وينظر : «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٣) ، و «تاج العروس» (مادة : نقب) .

٥ [٢٩٥٣] سيأتي برقم: (٣١٨٩)، (٣٢١٦).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أو» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (٢٧٢) ، و «السنن الكبرى» للنسائي (٩١٩٢) كلاهما من طريق معاذ ، به .





إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : فَهَلْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ لَهُ قُوَّةَ وَلَاثِينَ .

- ٥ [٢٩٥٤] صرثنا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ، يَعْنِي أَنَّهُ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ غُسْلًا وَاحِدًا .
- ٥ [ ٢٩٥٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمُسْجِدِ» ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَدَعَوْتُهُ ، فَأَكَلْنَا تَمْرًا وَشَرِبْنَا مَاءَ ، ثُمَّ حَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (١) .
- ٥ [٢٩٥٦] صرى (٢) هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ تَوَضَّاً أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ تَوَضَّا أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ تَوَضَّا أَنْ وَشُوءَكَ » . وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ » .
- ٥ [٢٩٥٧] صرتنا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ١٩٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ عَقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ .
- ٥ [٢٩٥٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا دَعَا (٣) نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَىٰ الْيَكِيْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِلَى الْأَجَلِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا دَعَا (٣) نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَىٰ الْيَكِيْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِلَى الْأَجَلِ

ه [۲۹۵٤] [التحفة: ت س ق ۱۳۳۱] سيأتي برقم: (۳۱٤۱) ، (۳۱۸۸) ، (۳۳۲۸) ، (۳۷۳۲) ، (۳۷۳۳) ، (۳۷۳۳) ، (۳۷۳۳) ، (۳۷۳۳) .

<sup>(</sup>١) قوله: «فأقيمت الصلاة» كذا ثبت في جميع النسخ، والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٣٠٨) من طريق حماد، به، بدون هذا اللفظ.

ه [٢٩٥٦] [التحفة: دق ١١٤٨]. (٢) في (ل): «حدثنا» ، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [ ٢٩٥٧] [ المقصد: ٦٤٧] [ إتحاف الخيرة: ٤٧٧٩].

<sup>۩[</sup>۱٤٧] أ].

٥ [ ٢٩٥٨] [ المقصد: ٦٨٤] [ إتحاف الخيرة: ٢٩٧٠] ، وتقدم برقم: (٢٩١٩) .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وسبق التنبيه عليه في الحديث المتقدم برقم (٢٩١٩).

# مُسْتُنْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْمُ الْمُوضِيلِ





الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَىٰ غَيْرِ لَوْنِهَا فَلَكَ وَلَـدُهَا ، قَـالَ: فَعَمَدَ فَوَضَعَ حِبَالًا عَلَى الْمَاءِ ، فَلَمَّا رَأْتِ الْحِبَالَ فَزِعَتْ ، فَجَالَتْ جَوْلَةً فَوَلَـدُنَ (١) كُلُّهُنَّ بُرْقًا إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً ، قَالَ: فَذَهَبَ بِوِلَادِهِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ .

٥ [٢٩٥٩] صرثنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَايْسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْكِ كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ : «مِنْ مُحَمَّدٍ (٢) رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ : «مِنْ مُحَمَّدٍ (٢) رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» .

فَمَا وَجَدْنَا مَنْ يَقْرَؤُهُ ، إِلَّا رَجُل (٣) مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ (٤) ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ. الْكَاتِبِ.

- ٥ [٢٩٦٠] صرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا (٥) أَبِي ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أُحُدًا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .
- ٥[٢٩٦١] صرثنا نَصْرٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ (٧) النَّبِيُ عَيَالًا إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أَقَاتِلُ».

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ع): «فولدت»، والمثبت من (م)، (ف)، وينظر الحديث المتقدم برقم (٢٩١٩).

٥ [ ٢٩٥٩ ] [ المقصد: ٩٣١ ] [ المطالب: ٢٠٢١ ] [ إتحاف الخيرة: ٣٩٣ ] .

<sup>(</sup>٢) بعده في (ل): «بن» ، وهو خطأ واضح ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) كذا كتب بدون الألف على اللغة الربيعية ، وجادته : «رجلا» .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «صعصعة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٩٣١).

٥ [٢٩٦٠] سيأتي برقم: (٣١٥١) ، (٣٧١٦).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «حدثنا» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: «عن أنس قال» في الحديث التالي سقط من (ل)، (ع)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وأثبتناه من (م)، (ف)، وينظر: «المستخرج» لأبي نعيم (٣٢١٥) من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى، به.

٥ [ ٢٩٦١] سيأتي برقم: (٣١٤٥) وتقدم برقم: (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٧) هنا نهاية السقط في (ل) ، (ع) المشار إليه في الحديث السابق.



- ه [٢٩٦٢] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَالَ مَا عَلَادًا مُعْدَادًا أَلْ أَنْ عَنْ عَلَادًا مُنْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَاهًا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَ
- ه [٢٩٦٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ : «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمْ : «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ فَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ » .
- ه [٢٩٦٤] صرتنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْزِّيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْتَاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ (٢) ضَعْفٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْجُرْ (٣) عَلَى فَي عُقْدَتِهِ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالُ : فَلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ عَيْقَةً فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقُل : هَاءَ ، فَلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفُ ، فَقَالَ عَلَيْ : "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ (١٤) ، فَقُلْ : هَاءَ ، فَلَانَ عَلِي اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ عَلَيْقٍ : "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ (١٤) ، فَقُلْ : هَاءَ ، فَلَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ عَلَيْقٍ : "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ (١٤) ، فَقُلْ : هَاءَ ، فَلَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ عَيْقِي : "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ (١٤) . فَقُلْ : هَاءَ ، فَلَا أَنْ بَيْ لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ عَلَيْ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ (١٤) ، فقُلْ : هَاءَ ، فَلَا أَنْ يَكُونُ وَالْبَعْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ (١٤) » .

٥ [ ٢٩٦٢] سيأتي برقم: (٢٩٧٩) ، (٣٠٩٣) ، (٣١٦٣) ، (٣١٧٠) ، (٣٢٧٠) وتقدم برقم: (٢٨٩٩) .

ه [۲۹۲۳] سیأتی برقم: (۳۰۷۰)، (۳۱۵۵)، (۲۱۹۵)، (۳۲۸۹)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰) وتقدم برقم: (۲۸۲۰)، (۲۸۷۰).

٥ [ ٢٩٦٤] [التحفة: دت س ق ١١٧٥].

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأزدي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (١٠٨٢) ، عن المصنف ، به ، وينظر: «الإكال» لابن ماكولا (١/ ١٥٠) ، و «تهذيب الكال)» (٥٧/ ٥٧٥) .

<sup>(</sup>٢) العقدة: الرأي والنظر في مصالح النفس. (انظر: النهاية ، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٣) الحجر: المنع من التصرف في المال. (انظر: النهاية ، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ف) : «للبيع» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٥) في (ل): (لا) ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) الخلاب والخلابة: الخداع. (انظر: التاج، مادة: خلب).

# 





- [٢٩٦٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْأَنْصَارِ : الْأَوْسُ وَالْخَرْرَجُ ، فَقَالَتِ (١) الْأَوْسُ : مِنَّا غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ : حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ ، وَمِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ فَقَالَتِ (١) الْأَوْسُ : مِنَّا غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ : حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ ، وَمِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ : سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَمِنَّا مَنْ حَمَّتُهُ الدَّبْرُ (٢) : عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَقْلَحِ (٣) ، وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ : خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَقَالَ (٤) الْخَزْرَجِيُّونَ : مِنَّا وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ : خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَقَالَ (٤) الْخَزْرَجِيُّونَ : مِنَّا أَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَأَبُو رَيْدٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبُلٍ . وَمُعَاذُ بْنُ جَبُلٍ .
- ٥ [٢٩٦٦] صرتنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِهِ بْنَ قَيْسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ يَهُ عُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ .
- ٥ [٢٩٦٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِ شَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ قَلْدِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً».

<sup>• [</sup>٢٩٦٥] [المقصد: ١٤٧٤] [المطالب: ٣٩٩١] [إتحاف الخيرة: ٧٩٥٠-٢٩٦٦].

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع): «فقال» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٤٧٤) ، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ٣٦٨) من طريق ابن حمدان ، عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٢) الدبر: النحل، وقيل: الزنابير. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وفي «المقصد العلي» ، و «تاريخ دمشق» : «أبي الأقلح» ، وكلا الوجهين صحيح كما قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ف): «وقالت»، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق»، وجاء في «المقصد العلي» بلفظ: «وقالت الخزرج».

٥ [٢٩٦٦] [التحفة: م ١١٦٤] سيأتي برقم: (٣٠٨٣).

٥ [٢٩٦٧] سيأتي برقم: (٢٩٨٩) ، (٣٠٠٥) ، (٣٢٨٦) وتقدم برقم: (٢٩٠١) ، (٢٩٣٩) .



- ٥ [٢٩٦٨] قال يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ ، فَحَدَّثُتُهُ (١) بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَوْضِعَ النَّرَةِ فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَوْضِعَ النَّرَةِ فَتَادَةُ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَوْضِعَ النَّرَةِ فَتَادَةُ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَوْضِعَ النَّرَةِ فَتَادَةُ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةً جَعَلَ مَوْضِعَ النَّرَةِ فَدَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل
- ه [٢٩٦٩] قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثُمَّ لَقِيتُ عِمْرَانَ الْقَطَّانَ، أَبُو (٢) الْعَوَّامِ فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: حَدَّثِنِي بِهِ قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ: حَدَّثِنِي بِهِ قَتَادَةُ وَكَانَ عِمْرَانُ حَرُورِيًّا، وَهَمَ فِيهِ، قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ عِمْرَانُ حَرُورِيًّا، وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَطَلَبَ الْخِلَافَةَ وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَطَلَبَ الْخِلَافَة وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَطَلَبَ الْخِلَافَة وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ اسْتَفْتَاهُ فِي شَيْءِ فَأَفْتَاهُ عِمْرَانُ فِيهِ بِفُتْيَا، فَأَفْتَى وَلَاهُ خَرَاجَ الْفُرَاتِ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ اسْتَفْتَاهُ فِي شَيْءٍ فَأَفْتَاهُ عِمْرَانُ فِيهِ بِفُتْيَا، فَأَقْتَى الْبَرَاهِيمُ رِجَالًا، بِقَوْلِ عِمْرَانَ ، قُتِلُوا كُلُّهُمْ.
- ه [ ۲۹۷۰] مرثنا صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ وَغَيْرُهُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَرِيعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ اللَّهُ عَاءٍ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .
- ٥[٢٩٧١] صرثنا أَبُو يَاسِرِ الْمُسْتَمْلِي ، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمِ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَيْكِيْ فَلَدَغَتْ رَجُلًا (٤) بَرْغُوثٌ فَلَعَنَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَيْكِيْ فَلَدَغَتْ رَجُلًا (٤) بَرْغُوثٌ فَلَعَنَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَنسِيَاءِ لِلصَّلَاةِ» .

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: «فحدثت» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ومن «صحيح ابن حبان» (۷۵۲۷) ، و «المسند المستخرج» لأبي نعيم (٤٨١) من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر وابن المقرئ ، ثلاثتهم عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ بالرفع ، وهو جائز على تقدير : هو أبو العوام .

ه [۲۹۷۰] سیأتی برقم: (۲۹۷۸)، (۲۹۹۹)، (۳۰۷۸)، (۳۰۷۹)، وتقدم برقم: (۲۹٤۷). ۱[۱٤۷/ب].

٥ [ ٢٩٧١] [المقصد: ١١٠٢] [المطالب: ٢٧١٨] [إتحاف الخيرة: ٥٣٤٤]، وسيأتي برقم: (٣١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» في (ل) ، (ع): «النبي».

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «رجل» ، ووجه النووي نظيره في «شرح مسلم» (٢/ ٢٢٧).

## مِينَا إِنْ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُ





- ه [۲۹۷۲] صرثنا شَبَابُ بْنُ حَيَّاطٍ ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِا قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَيْنِ فِي اللَّهِ يَسْتَقْبِلُ (١) قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبَى اللَّهُ عَلَى النَّبُولُ عَلَى النَّبُولُ عَلَى النَّبُولُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّهُ مَا عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ
- ٥ [٢٩٧٣] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْجَهْلُ . وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ » .
- ه [٢٩٧٤] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ فِي الْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ : مَنْدُوبٌ ، فَقَالَ : «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (٣)».
- ه [ ٢٩٧٥] صر ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافُ ، وَفِرْقَةُ يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَيُسِيعُونَ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافُ ، وَفِرْقَةُ يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَيُسِيعُونَ الْعَمَلَ ، يَعْوَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ الْعَمَلَ ، يَعْوَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ الْعَمَلَ ، يَعْوَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ

٥ [ ٢٩٧٢] [ إتحاف الخيرة : ٥٢٨٠].

٥ [ ٢٩٧٤] سيأتي برقم: (٢٩٨١) ، (٣٠١٠) ، (٣١٦٤) ، (٣٢٣٦) ، (٣٢٣٥) .

(٣) قال الخطابي : «شبه الفرس بالبحر ؛ لأنه أراد أن جريه كجري ماء البحر ، أو لأنه يسبح في جريه كالبحر ، ويقال في نعوت الفرس بحر : إذا كان واسع الجري ، وهذا إباحة التوسع في الكلام ، وتشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه» . ينظر : «معالم السنن» (٤/ ١٣٢) .

٥ [ ۲۹۷۷] سيأتي برقم : (٣١٢٩) ، (٣٩٢٢) ، (٤٠٨٠) .

(٤) التراقي: جمع تَرْقُوَة ، وهي: العظم الذي بين ثُغْرَة النحر والعاتق (هو من المنكب إلى أصل العُنُق) ، وهما تَرقوتان من الجانبين . (انظر: النهاية ، مادة: ترق) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «ليستقبل» ، وضبب على أوله في (م) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا للبلبيسي وابن ظافر ، ومصححًا عليه ، ومن «معجم أبي يعلى» (١٦٢) ، و «الكامل» لابن عدي (٣/ ٥٧٨) ، و «عمل اليوم والليلة» لابن السني (١٩٤) ، وغيرهم ، عن أبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «منهما» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ومن «معجم أبي يعلى» ، و «الكامل» لابن عدي ، و «عمل اليوم والليلة» لابن السني ، وغيرهم .

٥[٢٩٧٣] سيأتي برقم: (٣٠٥٢)، (٣٠٧٤)، (٣٠٨٧)، (٣٠٩٧)، (٣١٩١)، (٤١٩٣) وتقدم برقم: (٢٩٠٤)، (٢٩١٣)، (٢٩٠٤).



مَعَ صِيَامِهِمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، فَطُوبَى (١) لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ (٢) إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سِيمَاهُمْ (٣)؟ قَالَ: «التَّحْلِيقُ».

- ٥ [٢٩٧٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا (٤) فَاتَّبَعَهُ أَبُوبَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، فَالِّكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصِعِدَ أُحُدًا (٤) فَاتَّبَعَهُ أَبُوبَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَقَالَ : «اثْبُتْ نَبِيٌّ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » .
- ه [۲۹۷۷] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ» ، وَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، وَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ (٥) أَبْصَارُهُمْ » .
- ه [٢٩٧٨] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .
- ٥ [٢٩٧٩] مرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس

<sup>(</sup>۱) **طوبئ**: فعلى من الطيب، وقيل: هو اسم الجنة، وقيل: هو اسم شجرة فيها. (انظر: جامع الأصول) (۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «يدعوا» . (٣) السيم : العلامة . (انظر : النهاية ، مادة : سوم) .

٥ [٢٩٧٦] سيأتي برقم: (٣١٨٤) ، (٣٢٠٩) وتقدم برقم: (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع) ، (ف) : «أحد» بدون ألف ، ووجه النووي نظيره في «شرح مسلم» (٢/ ٢٢٧) ، والمثبت من (ل) هو الجادة .

٥ [ ۲۹۷۷] سيأتي برقم: (٣١٧٣) ، (٣٢٠٤) وتقدم برقم: (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «لتخطف» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ومصححًا عليه ، ومن «صحيح البخاري» (٧٥٩) ، و «المجتبئ» (١٢٠٦) من طريق يحيى بن سعيد.

٥ [٨٧٩٨] سيأتي برقم: (٢٩٩٩) ، (٣٠٧٨) ، (٣٠٧٨) وتقدم برقم: (٢٩٤٧) ، (٢٩٧٠) .

٥ [٢٩٧٩] [التحفة: خ م س ١١٥٣] سيأتي برقم: (٣٠٩٣)، (٣١٦٣)، (٣١٩٥)، (٣٢٧٠) وتقدم برقم: (٢٨٩٩)، (٢٩٦٢).



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ».

- ٥[٢٩٨٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالَّا عَنْ النَّبِيَّ قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي (١) رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ » .
- ٥[٢٩٨١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».
  وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».
- ٥ [٢٩٨٢] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ الْعَبِيِّ قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ يَ الْخُتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ». وَإِنِّ يَ الْحُتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ».
- ٥ [٢٩٨٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ وَرَاءِ طَهْرِي (٢)» . رَسُولُ ﷺ : «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ طَهْرِي (٢)» .

٥[٢٩٨٠] سيأتي برقم: (٣١١٩)، (٣١٨٢)، (٣٢٠٣)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٤)، (٣٨٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>١) المناجاة والتناجي: المحادثة سرًّا. (انظر: النهاية ، مادة: نجا).

٥ [ ۲۹۸۱] سيأتي برقم: (٣٠١٠) ، (٣١٦٤) ، (٣٢٣٦) ، (٣٢٥٥) وتقدم برقم: (٢٩٧٤) .

٥ [۲۹۸۲] تقدم برقم: (۲۸۵۳).

ه[۲۹۸۳] سیأتی برقم: (۲۱۲۹)، (۲۲۰۲)، (۲۳۰۶)، (۲۲۰۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۰)، (۲۲۸۰)، (۲۲۸۰)، (

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن اللّه تعالى خلق لـه ﷺ إدراكًا في قفاه يبصر بـه مـن ورائه ، وقـد انخرقت العادة له ﷺ بأكثر من هذا ، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع ، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به». ينظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٤٩). وقال ابن حجر: «والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﷺ انخرقت له فيه العادة ، وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة». ينظر: «الفتح» (١/ ٥١٤).

#### مسند أنس بن مالك رَضِيعَ إِنَّ



- ه [٢٩٨٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِةٍ قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي النَّبِيَ عَيْقِةٍ قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي النَّبِيَ عَيْقِةٍ قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي النِّي السَّتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي السَّتَى السَّتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي السَّتَى السَّتَ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي السَّتَى السَّتَى السَّتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل
- ٥ [٢٩٨٥] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْعَالَمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْعَالَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل
- ه [٢٩٨٦] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبُرَاهِيمَ وَيُلَا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةً يُضِحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، يَطَأُ عَلَى أَنْ سَعِيدٍ مَا لَا يَعْلَى اللَّهِ عَيَالَةً يُصَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِ مَا (٢) ، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ .
- ٥ [٢٩٨٧] صر ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا».
- ه [٢٩٨٨] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

٥ [٢٩٨٤] [التحفة: خ ١٢٧٨] سيأتي برقم: (٣٠٦٤)، (٣١١٨)، (٣٢٢٨)، (٣٢٩٥)، (٣٥١٥) وتقدم برقم: (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>۱) قال القاضي عياض: «هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل». ينظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۸۸). وقال النووي: «هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينها». ينظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٢١١).

٥ [ ٢٩٨٥] سيأتي برقم: (٣١٢٣) ، (٣١٧٨) ، (٣٢٠٨) وتقدم برقم: (٢٨٧٩) .

٥[٢٨٩٦] تقدم برقم: (٢٨٣١)، (٢٨٧١)، (٩٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) «الصَّفْح» من كل شيء: الجانب، وصَفْحاه: جانباه، والجمع: صِفاح. ينظر: «تاج العروس» (مادة: صفح).

٥ [٢٩٨٧] [التحفة: م ١٣٧٨] سيأتي برقم: (٣٠٢٣).

٥ [ ٢٩٨٨] [ التحفة : خ م ١٣٥٩ ] سيأتي برقم : (٣٠٣٣) وتقدم برقم : (٢٩٣٨) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، (ع) .

۵ [۱٤٨/أ].

# مُسْبِبُ لُم الْمِعْلِ أَبِي يَعْلَى الْمُؤْمِنُ لِيُ





- ه [٢٩٨٩] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ أَنْسَ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ مِنَ الْنَارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّة ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّة ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّة ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً ».
- ٥ [٢٩٩٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا (١)، ثُمَّ نَبِيَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ، وَبِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، يُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَّمِيُّونَ».
- ه [٢٩٩١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيّ قَالَ : «يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ (٢) : الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ (٣) عَلَى الْعُمُرِ» .
- ٥ [٢٩٩٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ

٥ [ ٢٩٨٩] سيأتي برقم: (٣٠٠٥) ، (٣٢٨٦) وتقدم برقم: (٢٩٠١) ، (٢٩٣٩) ، (٢٩٦٧) .

ه[۲۹۹۰] [التحفة: خ ۱۳۷۱] سيأتي برقم: (۳۰۲۵)، (۳۰۲۹)، (۳۰۲۳)، (۳۲۱۹) وتقدم برقم: (۲۸۹۸).

<sup>(</sup>١) بعده في جميع النسخ: «بهم» ، والمثبت بدونه كما في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومن «السنة» لابن أبي عاصم (٨٤٥) ، و «الإيان» لابن منده (٨٧٨، ٩٢٠) ، و «التوحيد» لابن خزيمة (٦١٢) ، كلهم من طريق معاذبن هشام ، به .

٥ [٢٩٩١] سيأتي برقم: (٣٠٢١) ، (٣٢٨١) وتقدم برقم: (٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «خصلتان».

<sup>(</sup>٣) كلمة «الحرص» ليست في جميع النسخ، وأثبتناها من حاشية (م) منسوبة لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومن غالب مصادر الحديث. ينظر: «المسند المستخرج» لأبي نعيم (٢٣٣٤)، من طريق عبد الله بن محمد وابن المقرئ، كلاهما عن أبي يعلى، و «صحيح مسلم» (١٠٥٨/١)، من طريق معاذبن هشام.

ه[۲۹۹۲] سیأتی برقم: (۲۹۹۳)، (۲۰۱۷)، (۳۰۲۳)، (۲۱۰۰)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۲۵۸)، (۲۲۸۸)، (۲۲۰۸)، (۲۲۰۸)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۸۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۱۷۳).





- قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ (١) بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .
- ه [٢٩٩٣] صرثنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .
- ه [٢٩٩٤] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْـنُ مُعَـاذٍ ، عَـنْ سَـعِيدٍ ، عَـنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ مِثْلَهُ .
- ه [٢٩٩٥] صرتنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
- ٥ [٢٩٩٦] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : وَرُبَّمَا شَكَّ فِي أَنَسٍ .
- [٢٩٩٧] صرتنا أَبُومُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ.
- ه [٢٩٩٨] حرثنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَتَالَةَ وَالْعَنْ الْعَدْرُ فَيَ السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ». النَّبِيِّ عَيَالِيَّةُ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ».
- ه [٢٩٩٩] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ حَتَّى عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ حَتَّى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الل

غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطِهِ.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «يستفتحون» .

ه[۲۹۹۳] سیأتی برقم: (۲۰۱۷)، (۳۰۲۳)، (۲۱۰۵)، (۲۱۶۳)، (۲۱۲۳)، (۲۲۵۸)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۲۲۹)، (۲۸۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۸۳)، (۲۹۹۲)، (۲۱۷۳).

٥ [٢٩٩٨] [التحفة: س ١١٦١] سيأتي برقم: (٣٢٢٩) وتقدم برقم: (٢٨٦٤).

٥ [٢٩٩٩] سيأتي برقم: (٣٠٧٨) ، (٣٠٧٨) وتقدم برقم: (٢٩٤٧) ، (٢٩٧٠) ، (٢٩٧٨) .

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ الْجَيْلِ الْجَالِ الْمُعْلِلِينَ





- ٥ [٣٠٠٠] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ (١) أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِةً نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٠٠١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقٍ : "إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً » .
- ٥ [٣٠٠٢] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِيْ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ : «الصَّلَاةُ (٢) وَمَا مَلَكَتْ قَالَ : كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِيْ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ : «الصَّلَاةُ (٢) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُهَا ، أَوْ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ ، وَلَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ .
- ٥ [٣٠٠٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ (٣) قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا كَانَ فِي كِتَابِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ (٣) قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي يَعْلَىٰ أَلْفَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا» .
- ٥ [٣٠٠٤] صرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبَحُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ عَشْرَ سِنِينَ ، لَمْ يَقُلُ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتُهُ : أَلَا فَعَلْتَهُ ؟ فَعَلْتَهُ ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ : أَلَا فَعَلْتَهُ ؟
- ٥ [٥٠٠٥] صرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبَحُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ل) : «عن» .

٥ [ ٣٠٠١] [التحفة: سي ١٢٣٥] [المقصد: ١٧٥٤]، وتقدم برقم: (٢٩٤٦).

٥ [٣٠٠٢] تقدم برقم: (٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حين حضره الموت الصلاة» في (م) ، (ف): «البصلاة حين حضره الموت البصلاة» ، وفي (ل) ، (ع): «الصلاة حين حضره الموت» ، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (٢٤٢٣) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، و «مسند البزار» (٧٠١٣) من طريق أحمد بن المقدام .

٥ [٣٠٠٣] سيأتي برقم: (٣٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ موقوفًا على أنس ، وضبب عليه في (م).

٥ [ ٢٠٠٤] سيأتي برقم : (٣٣٨٠) ، (٣٦٣٨) ، (٢٤٢٣) ، (٤٣٥٨) ، (٢٣٥٠) .

٥ [ ٣٠٠٥] سيأتي برقم: (٣٢٨٦) وتقدم برقم: (٢٩٠١) ، (٢٩٣٩) ، (٢٩٦٧) ، (٢٩٨٩) .

#### مسند أنس بن مالك وَفِي النَّالِيَّةُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ مَعْ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ مَا يَزِنُ عِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ مَا يَزِنُ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ عَلَى الْخَيْرِ مَا يَزِنُ عَنْ النَّالِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ عَلَى اللَّهُ مَنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ عَلَى اللَّهُ مَا يَذِنُ عَلَى اللَّهُ مَنْ النَّالُ مَنْ النَّالَةُ عُلَى اللَّهُ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ النَّالُ عَلَى اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ مَا يَذِنْ لَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ مَا يَعْدَلُوا ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ عَرَبُ ؟!

فَيَكُونُ خُرُوجٌ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ؟!

ه [٣٠٠٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَنْصَارُ كَرِشِي (٢) وَعَيْبَتِي (٣) ، إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » (٤) .

ه [٣٠٠٧] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ اللَّهِ مَيَّا لِلَّهِ مَيَّا لِأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : "إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قَالَ : وَسَمَّانِي؟ قَالَ : "نَعَمْ » ، قَالَ : فَبَكَى .

٥ [٣٠٠٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» .

<sup>(</sup>١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

٥ [٣٠٠٦] سيأتي برقم: (٣٢٢١) ، (٣٧٨٤) ، (٣٨١٢) ، (٤٠١٢) .

<sup>(</sup>٢) الكرش: البطانة ، وموضع السر والأمانة ، والذين يُعتمد عليهم في الأمور. (انظر: النهاية ، مادة: كرش).

<sup>(</sup>٣) العيبة: خاصة الرجل وموضع سره . (انظر: النهاية ، مادة: عيب) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث ليس في (ل) ، (ع).

٥ [٣٠٠٧] سيأتي برقم: (٣٠٤٥) ، (٣٢٥٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٤). ١٤٨] سيأتي برقم: (٢٨٥٤) ، (٢٨٥٩)

٥ [٣٠٠٨] [التحفة: م ١٢٨٣ ، خ س ١٥٧٨٠] سيأتي برقم: (٣٧٠٧) ، (٣٧٤١) .

## مُسْبُبُ لِإِمْ عِلَا أَيْ يَعْمِلُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ





- ٥ [٣٠٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : وَ وَ (١) سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْدٍ : «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» . الصَّفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» .
- ٥ [٣٠١٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَسًا يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَسًا يُقَالُ لَهُ : مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا» .
- ٥ [٣٠١١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ (٢) كَهَاتَيْن » .

قَالَ شُعْبَةُ (٣): سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ: كَفَصْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى . فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ أَنْسِ ، أَوْ قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ؟

٥[٣٠١٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا فَي اللَّهُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا الْإِيمَانِ : مَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا الْإِيمَانِ : مَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ سِوَاهُمَا ، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ يُنْ يَرْجِعَ فِي الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُولُ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ يُولِلُهُ مِنْ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ يُولِعُهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْنُهُ إِلَا لِللَّهُ مِنْ أَنْ يُولِعُلُهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْ يُرْجِعَ فِي الْكُولُ أَنْ اللَّهُ الْمُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَالُهُ أَنْقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا ، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُنْ إِلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعِنْ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِلُولُ اللللْمُؤُلِلْمُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلِ اللللْمُ الْمُؤْ

٥ [٣٠٠٩] [التحفة: خ م دق ١٢٤٣] سيأتي برقم: (٣٠٦٧)، (٣١٤٩)، (٣٢٠١)، (٣٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، (ع) .

٥ [ ٣٠١٠] سيأتي برقم: (٣١٦٤) ، (٣٢٣٦) ، (٣٢٥٥) وتقدم برقم: (٢٩٧٤) ، (٢٩٨١) .

٥ [٣٠١١] سيأتي برقم: (٣١٥٨) ، (٣٢٧٦) ، (٣٢٧٧) وتقدم برقم: (٢٩٣٧) .

<sup>(</sup>٢) «الساعة»: فيها الوجهان: النصب، والرفع، والمشهور النصب على المفعول معه. وقيل بالرفع على العطف على الضمير. ينظر: «شرح النووي» (٦/ ١٥٤)، و«الفتح» (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «سعيد» ، وليس في (ف).

٥ [٣٠١٢] سيأتي برقم: (٣١٥٤) ، (٣٢٦٩) ، (٣٢٧٢) ، (٣٢٩٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٣) .



- ٥ [٣٠١٣] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : «وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : «وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ» .
- ه [٣٠١٤] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ : "فِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ » قَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنَ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ » ، فَقَالَ : "إِنَّ قَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنَ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ » ، فَقَالَ : "إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ ، فَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ (١) وَأَتَأَلَّفَهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا (٢) ، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ » .
- ه [٣٠١٥] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ ، فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ» .
- ٥ [٣٠١٦] صرثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ (٣) قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أُتِيَ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ » .

٥ [٣٠١٣] سيأتي برقم: (٣٢٦٩).

٥ [٣٠١٤] سيأتي برقم : (٣٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) «أجيزهم»: «أعطيهم الجيزة ، والجائزة». ينظر: «النهاية» (مادة: جوز). وقال النووي: «أي: في ضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم، وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم». ينظر: «شرح النووي» (۱۱/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل ، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: شعب).

٥ [٥٠١٥] سيأتي برقم: (٣٢٢٢) ، (٣٣٣٨) ، (٣٥١١) ، (٣٤٣٤) ، (٣٩٢٧) .

٥ [٣٠١٦] [التحفة: خ م دس ١٢٤٢] سيأتي برقم: (٣٠٩٠) ، (٣٢٥٧) وتقدم برقم: (٢٩٣١).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «حدثنا».

## مُبِينَ ذُلِ الْمِعْلِ أَيْ يَعْفِي الْمُؤْلِقُ





٥ [٣٠١٧] صرتنا مُحَمَّدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَلْفَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، لَمْ يَكُونُوا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَلْفَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، لَمْ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١].

قَالَ شُعْبَهُ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ .

- ٥ [٣٠١٨] صرثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ، قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، أَوْ دَعِي لَهُ، قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ وَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.
- ٥ [٣٠١٩] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْقٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْقٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمَصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيمِمَا ، قَالَ فَلَمَّا افْتَرَقَا كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال
- [٣٠٢٠] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس قَالَ : إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طُلْحَةَ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ (١) لَهُمْ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ ، قُلْنَا : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَأَكْفَأْنَاهَا ، وَكُنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ خَمْرًا .

ه [۳۰۱۷] سیأتی برقم: (۳۰۲۳)، (۳۱۰۰)، (۳۱٤۰)، (۳۱۲۳)، (۲۲۵۸)، (۳۲۵۸)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۲)، (۲۷۲۶).

٥ [٣٠١٨] [التحفة: تم س ١٢٧٥] سيأتي برقم: (٣٢١٤)، (٣٢٥٦)، (٣٤١٢)، (٣٩٢٠)، (٤١٨٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٥)، (٢٩٣٦).

٥ [ ٣٠١٩] [التحفة: خ ١٣٧٢ ، خ ١٤١٤].

<sup>• [</sup> ٣٠٢٠] [التحفة: خ م ١٣٦٠].

<sup>(</sup>۱) «المزادة»: القربة، وقيل: القربة الكبيرة التي تحمل على الدابة سميت من الزيادة فيها من غيرها. ينظر: «المشارق» (۱/ ٣١٤).





- ٥ [٣٠٢١] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، وَاللّهِ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ ، فَاصْطَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ (١) فِي يَدِهِ . بِخَاتَمٍ ، فَاصْطَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ (١) فِي يَدِهِ .
- ٥ [٣٠٢٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَاللَّهِ عَلَى الْمَالِ ، وَطُولِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى الْمَالِ ، وَطُولِ الْعُمُر » .

  الْعُمُر » .
- ٥ [٣٠٢٤] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا (٢) أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : «كَانَ أَحَبُ الثِّيَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةُ (٣)».
- ٥ [٣٠٢٥] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (٤) وَ النَّبِيَّ قَالَ : «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَة بِلُنُوبٍ أَصَابُوهَا ، ثُمَّ لَيُ دُخِلَنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَنَّة بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ».

ه[۳۰۲۱] سیأتی برقم: (۳۰۸۷)، (۳۱۲۳)، (۲۸۲۳)، (۳۲۸۵)، (۳۵۵۷)، (۳۵۵۷)، (۳۹۵۷)، (۳۹۵۷)، (۳۹۵۷)، (۳۹۵۷)،

(۱) في جميع النسخ: «بياض» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ومصححًا عليه ، ومن مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (۲۱۵۲/۳) من طريق أبي موسي، «جامع الترمذي» (۲۹۱۲) من طريق إسحاق بن منصور ، كلاهما ، عن معاذ ، به .

٥ [٣٠٢٢] سيأتي برقم: (٣٢٨١) وتقدم برقم: (٢٨٦٩)، (٢٩٩١).

١[١٤٩] ١٥].

٥ [٣٠٢٣] تقدم برقم: (٢٩٨٧).

٥ [٣٠٢٤] [التحفة: خ م ت س ١٣٥٣] سيأتي برقم: (٣١٠٢) وتقدم برقم: (٢٨٨٥).

(٢) في (ل): «عن».

(٣) «الحبرة» : كعنبة ضرب من برود اليمن . ينظر : «تاج العروس» (مادة : حبر) .

٥ [٣٠٢٥] سيأتي برقم: (٣٠٤٩) ، (٣٠٦٦) ، (٣١١٩) وتقدم برقم: (٢٨٩٨) ، (٢٩٩٠) .

(٤) في (ل): «نبى اللَّه».



- ه [٣٠٢٦] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَكَلَ النَّبِيُ عَلَيْ خِوَانٍ (٢) وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ (٣) قَطُّ ، وَلَا خُبِزَ لَا عُنَ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَكَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ خِوَانٍ (٢) وَلَا فِي سُكُرُّ جَةٍ (٣) قَطُّ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقًا (٤) ، قَالَ : عَلَى السُّفَرِ (٥) . قَالَ لَهُ مُرَقَّقًا (٤) ، قَالَ : عَلَى السُّفَرِ (٥) . قَالَ أَبُو مُوسَى : هَذَا يُونُسُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ الْإِسْكَافُ .
- ٥ [٣٠٢٧] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، وَالنَّعَالِ ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا كَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّا لِلَّهِ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ عَمَرُ ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ عَمْرُ نَمَانِينَ .
- ٥ [٣٠٢٨] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، وَالنَّبِيَ عَيْكُ قَالَ : وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَنَّهُ : «يَقْرَقُهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ قَالَ : وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَنَّهُ : «يَقْرَقُهُ كُلُ مُؤْمِنٍ : أُمِّيٍّ وَكَاتِبِ ، يَخْرُجُ فِي قِلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَنَقْسٍ مِنَ الطَّعَامِ ، يَدْخُلُ أَمْسَارَ كُلُّ مُؤْمِنٍ : أُمِّيٍّ وَكَاتِبِ ، يَخْرُجُ فِي قِلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَنَقْسٍ مِنَ الطَّعَامِ ، يَدْخُلُ أَمْسَارَ

(١) ليس في (م)، (ف).

<sup>(</sup>٢) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، والجمع: أخاوين. (انظر: النهاية، مادة: خون).

<sup>(</sup>٣) «سكرجة»: قال القاضي عياض: «بضم السين والكاف، وتشديد الراء وفتح الجيم، كذا قيدناه، وقال أبو مكي: صوابه فتح الراء، هي قصاع يؤكل فيها، وهي فارسية كانت العجم تستعملها، فأخبر أن النبي ﷺ لم يأكل على هذه الصفة قط» ينظر: «المشارق» (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ بالنصب ، وفي مصادر الحديث: «مرقق» بالرفع . ينظر: «نوادر الأصول» (١٣٦) من طريق أبي المثنى ، و «صحيح البخاري» (٥٣٧٨) من طريق علي بن المديني ، كلاهما ، عن معاذ بن هشام ، به . قال القاري في «جمع الوسائل» (١/ ١٩٦): «مرقق مرفوع على أنه نائب الفاعل ، وفي نسخة صحيحة : مرققاً ، بالنصب على أنه حال من المفعول ، أو بتقدير أعنى ، فالجار هو النائب» .

<sup>(</sup>٥) السفر: جمع سفرة ، وهي التي يؤكل عليها ، سميت سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليها ، وهي طعام يتخذه المسافر . (انظر: اللسان ، مادة : سفر) .

٥ [٣٠٢٧] [التحفة: خ م د س ق ١٣٥٢] سيأتي برقم: (٣٠٦٥)، (٣١٣٩)، (٣٢٣٢) وتقدم برقم: (٢٩٠٦).

ه [۳۰۲۸] سیأتی برقم : (۳۰۲۹) ، (۳۰۸۵) ، (۳۱۰۶) ، (۲۸۷۳) ، (۲۸۷۳) ، (۳۸۲۰) .

#### مسند أنس بن مالك رَضِينَ إِنْ





الْعَرَبِ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ » ، قَالَ قَائِلُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَمَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : ( الْعَرَبِ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ » ، قَالَ قَائِلُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَمَا يُرِيدُ الْمَلَائِكَةَ صَافُّونَ بِنِقَابِهَا أَنْ وَأَبْوَابِهَا يَحْرُسُونَهَا » . ( ابَلَى ، وَلَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَافُّونَ بِنِقَابِهَا إِنَّهُ الْهَوَابِهَا يَحْرُسُونَهَا » .

- ٥ [٣٠٢٩] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْدَرُ أَمَّتَهُ الدَّجَّالَ الْأَعْوَرَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، سَمِعْتُ أَنْدَرُ أَمَّتَهُ الدَّجَّالَ الْأَعْوَرَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : كَافِرٌ » .
- ٥ [٣٠٣٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، وَعَذَابِ أَنْ نَبِيّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » . الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .
- [٣٠٣١] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ (٢) قَالَ : مَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ءَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ءَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ءَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُحبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّهُ يُعَلِّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَيْرَ الشَّهِيدِ ، فَإِنَّ مُوالِي اللَّهُ وَمُنَا يَسَرَىٰ أَعْطَاهُ (١٤) اللَّهُ مِنَ الْكُرَامَةِ .
- ٥ [٣٠٣٢] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «جمع نقب بالسكون، قال ابن وهب: المراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب: الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب: الطرق التي يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ﴾ [ق: ٣٦]». ينظر: «الفتح» (٩٦/٤).

٥ [٣٠٢٩] سيأتي برقم: (٣٠٨٥) ، (٣١٠٤) ، (٣٢٧٨) ، (٣٧٨٢) ، (٣٨٦٠) وتقدم برقم: (٣٠٢٨) .

ه[۳۰۳۰] سیأتی برقم: (۳۰۸۱)، (۳۷۱۹)، (۲۷۱۵)، (۳۷۱۷)، (۳۷۱۷)، (۳۹۰۸)، (٤٠١٧)، (۲۰۱۵)، (۲۰۱۸)، (۲۰۱۸)، (۲۰۱۸)، (۲۰۱۸)،

<sup>• [</sup> ٣٠٣١] [التحفة: ت ١٣٨٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «في سبيل اللَّه» أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «مما يرى أعطاه» كذا في النسخ ، والسياق غير مستقيم ، وفي «جامع الترمذي» (١٧٥٨) من طريق معاذ بن هشام: «مما يرى مما أعطاه» ، وضبب في (م) مكان «مما» الثانية .

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْقِلُ الْمِصْلِي





- ٥ [٣٠٣٣] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا
- ٥ [٣٠٣٤] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِلْ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْقِيَامَةِ » . اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- ه [٣٠٣٥] حرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانُوا هُمْ أَجْدَر (١) أَنْ يَسْأَلُوهُ مَنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : "وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟" قَالَ : مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" ، قَالَ أَنْسُ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا غَيْرَ أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" ، قَالَ أَنْسُ : فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ بِقَوْلِهِ .
- ٥ [٣٠٣٦] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَعَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَعَاكَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَعَاكَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

٥ [٣٠٣٣] تقدم برقم : (٢٩٣٨) ، (٢٩٨٨).

٥ [٣٠٣٤] تقدم برقم: (٢٨٥٣).

٥ [٣٠٣٥] سيأتي برقم: (٣٠٣٦)، (٣٠٨٤)، (٣٢٩٠)، ((٢٩١١)، (٣٢٩٤)، (٣٤٧٨)، (٣٢٩٥)، (٣٠٥٩)، (٣٠٥٠)، (٣٥٧٠)، (٣٢٩٣).

<sup>(</sup>١) الأجدر: الأولى والأحق. (انظر: المشارق) (١/ ١٤١).

٥ [٣٠٣٦] [التحفة: م ٢٧٢] سيأتي برقم: (٣٠٨٤)، (٣٢٩٠)، ((٢٢٩١)، (٣٢٩٤)، (٣٤٧٨)، (٣٤٧٨)، (٣٠٩٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٩٣٣)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥). (٣٢٩٣).



- ٥ [٣٠٣٧] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا (١).
- ٥ [٣٠٣٨] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ قَالَ ١٠ : «لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَة ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ» ، قَالَ : «كَلِمَةٌ حَسَنَةٌ».
  قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْفَأْلُ الصَّالِحُ؟ قَالَ : «كَلِمَةٌ حَسَنَةٌ».
- ٥ [٣٠٣٩] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْقَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».
- ٥ [٣٠٤٠] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . وَحَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ قَنَتَ شَهْرًا \_ قَالَ شُعْبَةُ : يَلْعَنُ ، وَقَالَ هِ شَامٌ : يَدْعُو \_ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ قَنَتَ شَهْرًا \_ قَالَ شُعْبَةُ : يَلْعَنُ ، وَقَالَ هِ شَامٌ . يَدْعُو \_ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ . وَهُوَ قَوْلُ هِ شَامٍ .
- ٥ [٣٠٤١] وقال شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْ لَا ، وَبَنِي لِحْيَانَ .

- ٥[ ٣٠٤٠] سيأتي برقم: (٣٠٤١)، (٣٠٢٩)، (٣٠٨١)، (٤٠٠٨)، (٣١٧٨)، (٣١٧٢)، (٤٢٢٩)، (٣١٠٤)، (٤٢٢٩)، (٤٢٢٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٧٠)، (٤٢٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠)، (٤٢٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠٠)، (٤٢٠
- ٥[٢٠٤١] سيأتي برقم: (٣٠٦٩)، (٣٠٨١)، (٣٠٩٤)، (٣١٧٨)، (٣١٧٢)، (٣٩٣٠)، (٣٩٣٠)، (٣٩٣٠)، (٣٠٤٤)، (٣٠٢٤)، (٣٠٢٤)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٨)، (٤٢٧٨)، (٤٢٧٨)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠)، (٣٠٤٠).

ه[۳۰۳۷] سیأتی برقم: (۲۲۲۳)، (۲۲۱۳)، (۱۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۸۱۹)، (۲۸۱۹)، (۲۸۱۹)، (۲۸۱۹)، (۲۸۱۹)، (۲۸۱۹)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸)، (۲۰۸)، (۲۰۸)، (۲۰۸

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في (ل)، (ع).

٥ [٣٠٣٨] سيأتي برقم: (٣٢٢٣) وتقدم برقم: (٢٨٨٢).

۱٤٩]٠ ب].





- ٥ [٣٠٤٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ (١) شَيْءُ ؟ » ، قَالَ : فَجِئْتُهُ بِطَبَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، وَإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ : انْظُرْ إِنْسَانًا يَأْكُلُ ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ فِيهِ تَمْرٌ ، وَإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ : انْظُرْ إِنْسَانًا يَأْكُلُ ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ وَيَهِ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ (٢) وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ » فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْرٍ : «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ » فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَة .
- ه [٣٠٤٣] صرثنا مُحَمَّدُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ وَأَبَانٍ - كُلِّهِمْ - عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .
- ه [٣٠٤٤] صرثنا مُحَمَّدُ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ»، قَالَ اللَّهُ عَنْ لِلْأَنْصَارِ»، قَالَ : فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ : فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: مَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ (٤) الدَّعْوَةِ غَيْرِي.

٥ [٣٠٤٥] صرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبَانٍ ، عَنْ أَنسٍ ،

٥ [٣٠٤٢] [إتحاف الخيرة: ٢٢٦١].

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «عندكم».

<sup>(</sup>Y) في (ل): «السويق».

السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير؛ سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

ه [۳۰۶۳] سیأتی برقم: (۳۱۰۰)، (۳۱۶۰)، (۳۱۶۳)، (۲۲۰۸)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۸)، (۲۸۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۲)، (۳۰۱۷)، (۲۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «لعبيد»، والمثبت من «الجامع» لعبد الرزاق (٢٠٨٢٨)، و «أخبار القيضاة» (١٤٦/١) من طريق عبد الرزاق. وينظر: «تهذيب الكهال» (١٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في النسخ ، والمثبت من «الجامع» لعبد الرزاق ، و «أخبار القضاة» .

٥ [٣٠٤٥] سيأتي برقم: (٣٢٥٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٤)، (٣٠٠٧).

#### مسند أنس بن مالك رَفِي النَّالِيَّةِ الْمُ





أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ لِأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: «أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (١)». قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟! قَالَ: «وَسَمَّاكَ لِي»، قَالَ: فَبَكَى أُبَيِّ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَبَانٌ: قَالَ أَنَسٌ: وَذُكِرْتُ هُنَاكَ؟!

٥ [٣٠٤٦] صرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جِنَازَتَهُ ، وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي حُمِلَتْ وَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جِنَازَتَهُ ، وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ».

ه [٣٠٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّكِيرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدِكَ رَأَيْنَا فِي أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُ ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِينَا فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيرُ : «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِينَا فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّكِيرُ : «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْخَلَاءِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عِيَانًا ، وَلَكِنْ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْخَلَاءِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عِيَانًا ، وَلَكِنْ مَا عَدُونُونَ عِنْدِي فِي الْخَلَاءِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عِيَانًا ، وَلَكِنْ مَا عَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً » .

ه [٣٠٤٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ : «هَاهُنَا» ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَى تَوَضَّئُونَ عَنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى تَوَضَّئُونَ مَنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى تَوَضَّأَ آخِرُهُمْ .

قَالَ ثَابِتٌ : قُلْتُ لِأَنَسِ : كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ : نَحْوَا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا .

<sup>(</sup>١) بعده في «الجامع» لعبد الرزاق (٢١٣٣٤) ، و «مسند أحمد» (١٢٥٩٨) من طريق عبد الرزاق: «القرآن». ٥ [٣٠٤٦] [التحفة: ت ١٣٤٥].

٥ [٧٠٤٧] [المقصد: ١٧٣٣] [إتحاف الخيرة: ٧٠٩٧]، وسيأتي برقم: (٣٣١٨).

٥ [٣٠٤٨] [التحفة: س ١٣٤٧] سيأتي برقم: (٣١٨٥)، (٣٢٠٦)، (٣٣٤١)، (٣٣٤٣)، (٣٧٧١) وتقدم برقم: (٢٧٦٩)، (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «فتوضئوا» .

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَغْلِنُ الْوَصْلِكُ





- ه [٣٠٤٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ﴿ وَقَالَ : إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ﴿ وَقَالَ : إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ﴿ وَقَالَ : إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَا ﴿ وَقَالَ : إِنَّ قَوْمَا يَعُمُ اللَّهُ عَنْ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَهُمُ اللَّهُ عَنْ وَلَيُحْرِجَنَّهُمُ اللَّهُ عَدُرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدُ أَصَابَهُمْ سَفْعُ النَّارِ (١) عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا ، وَلَيُحْرِجَنَّهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ » .
- ٥ [٣٠٥٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ الرَّاعِبُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْ قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا».
- ه [٣٠٥١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ قَالَ : «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ الْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْ قَالَ : «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ الْ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » .
- ه [٣٠٥٢] صرثنا مُحَمَّدُ بنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ : أَلَا أُحَدِّ بُكُمْ حَدِيثًا لَا تَجِدُونَ أَحَدًا يُحَدِّ بُكُمُوهُ بَعْدِي؟ سَمِعْتُ وَلَى لَنَا أَنَسُ : أَلَا أُحَدِّ بُكُمْ مَعْدِي الْعَلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُسْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَقُولُ : «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَذْهَبَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُسْرَبَ الْعَلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُسْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَفْشُو الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلُ وَاحِدٌ » .

٥ [٣٠٤٩] سيأتي برقم: (٣٠٦٦) ، (٣٢١٩) وتقدم برقم: (٢٨٩٨) ، (٢٩٩٠) ، (٣٠٢٥) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «سفع النار» كذا في النسخ ، وفي «الجامع» لعبد الرزاق (۲۱۷۸٤) ، و «مسند أحمد» (۱۲۸۵۸) من طريق عبد الرزاق: «سفع من النار».

٥ [ ٣٠٥٠] [التحفة: ت ١٣٤٣ ، خ ١٣٦٠٧] تقدم برقم: (٣٠٠٣).

٥ [ ٣٠٥١] [التحفة: ت ١٣٤٦].

<sup>.[1/10.]@</sup> 

٥ [٣٠٥٢] سيأتي برقم: (٣٠٧٤)، (٣٠٨٢)، (٣٠٩٧)، (٣١٩١)، (٢٩٠٤) وتقدم برقم: (٢٩٠٤)، (٢٩١٣)، (٢٩٤٣)، (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ل) : «عن» .

#### مسند أنس بن مالك وَيُسْعَنَّهُ





- ٥ [٣٠٥٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ أَنْسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجِعٍ كَانَ بِهِ .
- ٥ [٣٠٥٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنِّي لَأَسْقِي يَوْمَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تُحُمِّلًا ، قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تُحُمِّلًا ، قَالَ أَنسُ : وَمَا حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُ وطَيْنِ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ (٢) ، فَاشْتَرَيْتُ خَمْرًا ، أَفَتَأْذَنُ فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ (٢) ، فَاشْتَرَيْتُ خَمْرًا ، أَفَتَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْع الْخَمْرِ . لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ (٣) مَالَهُ (٤)؟ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّكَةٍ : «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ فَلَ النَّبِي عُهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ (٣) مَالَهُ (٤)؟ قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عُنِي بَيْع الْخَمْرِ . عَلَى الْيَتِيمِ (٣) مَالُهُ أَلْمَانَهَا» . وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْع الْخَمْرِ .
- ه [٣٠٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الصافات: ١٧٧] ، قَالَ : لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ وَمَعَهُ خَيْبَرَ فَوَجَدَهُمْ حِينَ خَرَجُوا إِلَى زَرْعِهِمْ مَعَهُمْ مَسَاحِيهِمْ (٢) ، فَلَمَّا رَأُوهُ وَمَعَهُ وَعَيْبُ خَيْبَرَ فَوَجَدَهُمْ حِينَ خَرَجُوا إِلَى زَرْعِهِمْ مَعَهُمْ مَسَاحِيهِمْ (٢) ، فَلَمَّا رَأُوهُ وَمَعَهُ

٥ [٣٠٥٣] [التحفة: دتم س ١٣٣٥].

<sup>(</sup>١) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابها وشروطها ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها . (انظر: النهاية ، مادة : حرم) .

٥ [٣٠٥٤] سيأتي برقم: (٣٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف): «يتم» ، وفي حاشية (م) كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف): «اليتم» ، وفي حاشية (م) كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) ليس في النسخ ، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (٢٤٧٢) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، و «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٩) ، و «مسند أحمد» (١٣٤٧٩) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: «بالثاء المثلثة المضمومة ، والراء ، آخره موحدة ، جمع: ثرب بفتح أوله ، وسكون الراء ، وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش» ينظر: «فتح الباري» (٩/ ١٣٦).

٥ [٥٥٠٥] سيأتي برقم: (٣٨١٨) ، (٣٩٤٦) وتقدم برقم: (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٦) المساحي: جمع مِسْحاة ، وهي: المِجْرفة (الفأس) من الحديد. (انظر: النهاية ، مادة: سحا).

## مِينَا لَا لِمُعَالِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعَالِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْل



الْجَيْشُ (١) ، نَكَصُوا فَرَجَعُوا إِلَى حِصْنِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » .

٥ [٣٠٥٦] صرثنا مُحَمَّدُ بنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّنَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَة ، هَكَذَا قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ : فَتَحَدَّثُوا بِالْإِسْلَامِ ، فَأَتُوا النَّبِيُّ عَلَيْ فَذَكُرُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ (٢ ) وَلَيْسُوا أَهْلَ رِيفٍ (٣ ) فَتَحَدَّثُوا بِالْإِسْلَامِ ، فَأَتُوا النَّبِيُّ عَلَيْ فَذَكُرُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ (٢ ) وَلَيْسُوا أَهْلَ رِيفٍ (٣ ) وَاجْتَوُوا (٤ ) الْمَدِينَة ، وَشَكُوا وَبَاءَهَا (٥ ) إِلَى النَّبِي عَيَّيْ ، فَأَمَر لَهُمُ النَّبِي عَيَّيْ بِذَوْدِ (٢ ) وَقَالَ : «تَحْرُجُونَ (٧ مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَشْرَبُونَ (٨ ) مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا » وَأَمْرَ لَهُمْ بِرَاعٍ ، وَقَالَ : «تَحْرُجُونَ (٧ مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَشْرَبُونَ (٨ ) مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا » وَأَنْطَلُقُوا فَنَزَلُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَسَاقُوا النَّوْدَ ، وَسَاقُوا النَّوْدَ ، وَسَاقُوا النَّوْد ، فَنَعْمَ النَّبِي عَيَّيْهُ فِي طَلَبِهِمْ ، فَقَطَع أَيْدِينَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَاقُوا النَّوْد ، وَتُلُولُ بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ يَقُضَمُونَ (٩ ) حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا . وَتُرَكُوا بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ يَقُضَمُونَ (٩ ) حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا . وَتُرَكُوا بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ يَقُضَمُونَ (٩ ) حِجَارَتَهَا حَتَى مَاتُوا .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع): «الجيوش».

٥[٥٦٠٠] سيأتي برقم: (٣١٨٣)، (٣٣٢٥)، (٣٥٨١)، (٣٨٨٥)، (٢٠٨٢، ٣٩١٩)، وتقدم برقم: (٢٨٢٦)، (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) أهل ضرع: من أهل البادية لا من أهل المدن. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).

<sup>(</sup>٣) الريف: كل أرض فيها زرع ونخل. وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها، والجمع: أرياف. (انظر: النهاية، مادة: ريف).

<sup>(</sup>٤) الاجتواء: الإصابة بالجوى ؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية، مادة: جوا).

<sup>(</sup>٥) الوباء: كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان ، يصيب الإنسان والحيوان والخيوان والنبات. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: وبأ).

<sup>(</sup>٦) «الذود: لفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم. وهي من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.» ينظر: «النهاية» (مادة: ذود).

<sup>(</sup>٧) في (ل): «يخرجون» ، وفي (ع) ، (ف) بدون نقط ، والمثبت بالتاء من (م).

<sup>(</sup>A) في (ل): «فيشربون» ، وفي (ع) ، (ف) بدون نقط ، والمثبت بالتاء من (م) .

<sup>(</sup>٩) القضم: الكسر بأطراف الأسنان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قضم).

#### مسند أنس بن مالك وَيُسْعَالِهُ





قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّمَا جَزَّرُوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

- ٥ [٣٠٥٨] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَة ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ قَالَ : «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا (٣) أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا (٣) أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟» .

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

٥ [٣٠٥٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يَمُدُّ بِهَا (٤) مَدًّا.

٥ [٧٠٥٧] [التحفة: ت ١٣٤٢] سيأتي برقم: (٣٢١٧) وتقدم برقم: (٢٩٤٤)، (٣٢٦٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول اللَّه ﷺ» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، (ع) .

٥ [٨٥٠٨] [التحفة: خ م س ١٢٩٦] سيأتي برقم: (٤٢٩٣)، (٤٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ف): «قادر» بالرفع، قال الطيبي في «شرح المشكاة» (١١/ ٢٥٠٠): «قادر: هو مرفوع على أنه خبر الذي، واسم ليس ضمير الشأن».

٥ [٣٠٥٩] تقدم برقم: (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يمد بها» في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «يمدها».

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ الْجَالِمُ يَعْلَى مُوضِيْكً





- ٥ [٣٠٦٠] صر ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ احْتَجَمَ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ (١) وَالْكَاهِلِ (٢) .
- ه [٣٠٦١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» .
- ٥ [٣٠٦٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيْهُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا (٣) صَدَاقَهَا (٤).
- ه [٣٠٦٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، وَلَا الطَّاعُونُ (٥) إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
- ٥ [٣٠٦٤] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الأخدعان: مثنى أخدع، وهما عرقان في جانبي العنق. (انظر: النهاية، مادة: خدع).

<sup>(</sup>٢) الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).

٥ [٣٠٦١] سيأتي برقم: (٣٢٧١) ، (٣٩٠٩).

ه[۲۲۰۳] سیأتی برقم: (۳۱۶۶)، (۳۱۸۶)، (۳۲۸۶)، (۲۱۷۱)، (۲۱۷۸)، (۲۱۸۱)، (۲۱۸۱)، (۲۸۱۶)، (۲۸۱۶)، (۲۸۱۶)، (۲۸۱۶)، (۳۸۶۸)، (۳۸۶۸)، (۳۸۰۶).

۱۵۰] و ۱۵۰]

<sup>(</sup>٣) **العتق والعتاقة :** الخروج عن الرق ، والتحرير من العبودية . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عتق) .

<sup>(</sup>٤) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

٥ [٣٠٦٣] [التحفة: خ ت ١٢٦٩] سيأتي برقم: (٣٢٤٧) وتقدم برقم: (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

٥ [٣٠٦٤] سيأتي برقم: (٣١١١) ، (٣٢٢٨) ، (٣٢٩٥) ، (٣٥١٤) وتقدم برقم: (٢٨٨٦) ، (٢٩٨٤) .





نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : «أَنْتُمْ لَسُتُمْ كَهَيْئَتِي ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ » .

ه [٣٠٦٥] مرثنا زُهَيْو، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أُتِي أَبُو (١) رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ وَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرِ بَنْ عَوْفٍ : أَقَلُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ، فَضَرَبَهُ عُونِ بُنُ عَوْفٍ : أَقَلُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ، فَضَرَبَهُ عُمْرُ ثَمَانِينَ .

ه [٣٠٦٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّامِ مِثْنَا رَعُقُوبَةً بِلْدُنُوبٍ عَمِلُوهَا ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَالَ : «لَيُصِيبَنَّ نَاسًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِلْدُنُوبٍ عَمِلُوهَا ، فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّة بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْجَهَنَّمِيُّونَ » .

ه [٣٠٦٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْلِيٍّ قَالَ : «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسُوِيةَ الصَّفِّ تَمَامُ - أَوْ : مِنْ تَمَامِ - الصَّلَاةِ» .

٥ [٣٠٦٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ قَالَ : «مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَتَمَنَّى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَأَنَّ لَهُ (٢) مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ : «مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ». الشَّهِيدُ (٣) ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

٥ [٣٠٦٥] سيأتي برقم: (٣١٣٩) ، (٣٢٣٢) ، وتقدم برقم: (٢٩٠٦) ، (٣٠٢٧) .

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: «أبا»، وضبب عليه، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه، ومن «صحيح ابن حبان» (٤٤٧٧) من طريق المصنف، ومن الموضع التالي عند المصنف برقم (٣٢٣٢) من طريق يزيد بن هارون.

٥ [٣٠٦٦] سيأتي برقم: (٢١١٩) وتقدم برقم: (٢٨٩٨) ، (٢٩٩٠) ، (٣٠٢٥) ، (٣٠٤٩) .

٥ [٣٠٦٧] سيأتي برقم: (٣١٤٩) ، (٣٢٠١) ، (٣٢٢٥) ، (٣٢٢٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٩) .

٥ [٣٠٦٨] سيأتي برقم: (٣٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) ، وأثبته في الحاشية ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٣) «بالرفع على أنه بدل ، وبالنصب على الاستثناء» ينظر: «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٤٦٣).

## مُسِينُهُ الْمِعْلِلَةِ يَعْلِلُهِ الْمُصْلِكُ





- ٥ [٣٠٦٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ.
- ٥ [٣٠٧٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُوهِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ شَجَرَةٌ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ».
- ٥ [٣٠٧١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ خُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (٢).
- ٥ [٣٠٧٢] قال: وَلَقَدْ سَمِعْتُ (٣) ذَاتَ يَوْمٍ ، وَهُوَ: يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبِّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ ، وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ .
- ٥ [٣٠٧٣] قال: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا (٤) لَهُ (٥): عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَخَذَ مِنْهُ طَعَامًا فَمَا وَجَدَ لَهَا مَا يَفْتَكُهَا (٦) بِهِ .
- ٥ [٣٠٧٤] صر ثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس

ه [۳۰۶۹] سیأتی برقم: (۳۰۸۱)، (۳۰۹۶)، (۳۱۰۸)، (۲۱۷۲)، (۲۲۶۶)، (۳۹۳۰)، (۴۰۰۸)، (۴۰۲۹)، (۴۰۰۸)، (۴۰۱۶)، (۴۰۱۶)، (۴۱۰۶)، (۴۱۰۶)، (۴۱۰۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۲۸۶۳)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۸۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۶۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲۰۹)، (۲

٥ [٣٠٧٠] [المقصد: ٥٩٠١] [إتحاف الخيرة: ٥٢٦٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «كانت تؤذي الناس، فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) السنخة: المتغيرة الريح. (انظر: النهاية، مادة: سنخ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول الخطية الأربعة.

٥ [٣٠٧٣] سيأتي برقم: (٤٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) «يفتكها» : «فك الشيء وافتكه : خلصه» . ينظر : «مختار الصحاح» (مادة : فكك) .

٥[٣٠٧٤] سيأتي برقم: (٣٠٨٢)، (٣٠٩٧)، (٣١٩١)، (٣١٩٣) وتقدم برقم: (٢٩٠٤)، (٢٩١٣)، (٢٩١٣)، (٢٩٤٣)، (٢٩٤٣)

#### مسند أنس بن مالك رَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللّ





قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْ نَبِيِ اللَّهِ عَيَّا لَا يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْ نَبِيِ اللَّهِ عَيَّا لَا يُحَدِّثُهُ أَحْدُ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْ نَبِي اللَّهِ عَيَّا لَا يَعَلَمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَطْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَطْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَفْشُو الزِّنَا ، وَيَقِلَ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ الْمَرَأَةُ قَيِّمُ وَاحِدٌ » (١) .

ه [٣٠٧٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّهُ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِإبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى وَادِيَا ثَالِفًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ».

٥ [٣٠٧٦] أخبر أَبُويَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَى الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا اللهِ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّةٍ : "يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ بِلْلِكَ ، قَالَ : يَقُولُونَ : لَسِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى يَأْتُوا آدَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءً كُلِّ شَيْءٍ ، الشَّفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءً كُلِّ شَيْءٍ ، الشَّفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَلِيثَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَ مَكَانِكَ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّهِ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ : يَقُولُ : لَسْتُ هُ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ : يَقُولُ : لَسْتُ هُ الْكُمْ ، وَيَذْكُو خَطِيئَتَهُ اللَّهِ مِنْ مُؤَالِهِ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ : يَقُولُ : لَسْتُ هُ الْكُمْ ، وَيَذْكُو خَطِيئَتَهُ اللَّهِ مِنْ شُؤَالِهِ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ : يَقُولُ : الْمُتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في (ل).

٥ [٣٠٧٥] سيأتي برقم: (٣١٥٥)، (٣١٩٤)، (٣٢٧٩)، (٣٢٨٠)، (٣٦٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٠)، (٢٨٠٠)، (٢٨٧٠).

٥ [٣٠٧٦] [التحفة: خ م س ق ١١٧١ ، خ م س ١٣٥٧ ، خت ١٤١٧ ، خ م ١٤٣٦ ، ت ١٤٨٤٨] سيأتي برقم : (٣٠٧٦) ، (٤١٤٤) ، (٤١٥١) ، (٤١٥٩) وتقدم برقم : (٢٩١١) .

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ف)، (م): «فلا» وضبب عليه، وفي حاشية (م) كالمثبت، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه.

### 





فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّىٰ يَأْتُوا إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ كَذَبَاتِهِ (١) الثَّلَاثَ، قَوْلَهُ: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَنذًا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] ، وَقَوْلَهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيم (٢) ﴾ [الصافات: ٨٩] ، وَقَوْلَهُ حِينَ أَتَىٰ عَلَى الْجَبَّارِ: أَخْبِرِي أَنِّي أَخُوكِ؛ فَإِنِّي سَأُخْبِرُ أَنَّكِ أُخْتِي ١٤ فَإِنَّا أَخَوَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٣) ، لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُؤْمِنَانِ غَيْرَنَا ، قَالَ : يَقُولُ : وَلَكِن اثْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ ، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّىٰ يَأْتُوا مُوسَىٰ ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَلْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ مِنْ قَبْلُ ، قَالَ : يَقُولُ : وَلَكِن ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّىٰ يَأْتُوا عِيسَىٰ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» ، قَالَ : «فَيَأْتُونَنِي ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ (٤) لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ ، قُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَىٰ رَبِّي الثَّانِيَةَ ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ لِي : ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، قُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِحَمْدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ ، فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، فَأَعُودُ الثَّالِثَةَ إِلَىٰ رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِيَ : ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، قُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي

<sup>(</sup>١) «كَذَباته»: «بفتح الكاف والذال ، وإنها سميت كذلك لكونها في الظاهر على خلاف مخبرها ، وإبراهيم عَلَى الله عرَّض بها عن صدق ، فقال : أنتِ أختي ، يريد في الإسلام ، و ﴿ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُم ﴾ [الأنبياء: ٦٣] على طريق التبكيت ؛ بدليل قوله : ﴿ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٣] ، و ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات : ٨٩] أي : سأسقم ، ومن عاش يسقم ، ولا بديهرم ويموت» . ينظر : «مشارق الأنوار» (مادة : كذب) .

<sup>(</sup>٢) سقيم: أوهمهم إبراهيم عليه السلام بمعاريض الكلام أنه سقيم: عليل، ولم يكن عليلا سقيما، ولا كاذبا. (انظر: تأويل مشكل القرآن) (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في كتاب اللَّه» ليس في (ل).

۱۵۱/أ]. (٤) في (م)، (ل): «قال».



بِحَمْدِ (۱) يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فَأُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، حَتَّى أَعُودَ إِلَى رَبِّي، وَيُقَالُ: الرَّابِعَة ، قَالَ: فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَالَى رَبِّي، وَيُقَالُ: الرَّابِعَة ، قَالَ: فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِي فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَالَى رَبِّي وَعَدَهُ النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، قَالَ قَتَادَة : ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحُمُودَا ﴾ قَالَ: يَقُولُ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ» ، قَالَ قَتَادَة : ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحُمُودَا ﴾ [الإسراء: ٧٩]، قَالَ: هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ نَبِيَّهُ الطَّيْلِا .

- ٥ [٣٠٧٧] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ الْبَاهِلِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا؟ قَالَ : «كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٢)».
- ٥ [٣٠٧٨] صرثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْء مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاء ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاء ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى يَرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .
- ه [٣٠٧٩] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهُمَا حَتَّىٰ يَبْدُوَ إِبْطَاهُ .
- ٥ [٣٠٨٠] صر ثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ .

<sup>(</sup>١) في (ل): «بتحميد».

٥ [٣٠٧٧] [التحفة: س ق ١١٥١] سيأتي برقم: (٣٠٩٨)، (٣١٢١)، (٣١٩٠)، (٣٢٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٥)، (٢٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ل) : «ذكر» .

٥ [٧٠٧٨] سيأتي برقم: (٣٠٧٩) وتقدم برقم: (٢٩٤٧)، (٢٩٧٨)، (٢٩٧٨)، (٢٩٧٨).

ه [۲۰۷۹] تقدم برقم: (۲۹۶۷)، (۲۹۷۸)، (۲۹۷۸)، (۲۹۹۹)، (۲۹۹۸).

ه [۳۰۸۰] سیأتی برقم: (۳۱۸۱)، (۳۲۷۵)، (۳۷۱۱)، (۳۷۳۳)، (۲۲۳٤) وتقدم برقم: (۲۷۹۷)، (۲۲۸۳)، (۲۸۲۳).

## مُسْتِنْدُالْمِطْ إِنَّا يَعْمِلُ الْوَصْلِكِ



- ٥ [٣٠٨١] صرثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، حَدَّثَنَا هِ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُ وعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُ وعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ
- ٥ [٣٠٨٢] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي ، سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَفْشُو (١) الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».
- ه [٣٠٨٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيَّ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ ، وَقَيْصَرَ ، وَأَكَيْ دِرِ دُومَةً (٢) ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ .
- ٥ [٣٠٨٤] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا هُمْ أَجْدَرَ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ:

٥[٨٠٨١] سيأتي برقم: (٣٠٩٤)، (٣١٠٨)، (٣١٧٢)، (٣٢٤٤)، (٣٩٣٠)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٠٤٠٤)، (٥٤٠٤)، (٢٧٢٦)، (٧٧٢٤)، (٨٧٢٤)، (٢٧٢٩) وتقدم برقم: (٢٨٤٣)، (٥٨٨٢)، (7777), (+3+7), (13+7), (95+7).

٥ [٣٠٨٢] [التحفة: م ١٢٠٩] سيأتي برقم: (٣٠٩٧)، (٣١٩١)، (٤١٩٣) وتقدم برقم: (٢٩٠٤)، (7177), (7377), (7777), (70.7), (37.7).

<sup>(</sup>١) تصحف في (ل): «يشفو».

٥ [٣٠٨٣] تقدم برقم: (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في (م) وقال ابن الأثير (٢/ ١٤١): «تضم دالها وتفتح».

دومة الجندل: قرية من الجوف شهال السعودية ، تقع شهال تيهاء على مسافة ٢٥٠ كيلو مرّا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٧).

٥[٢٠٨٤] سيأتي برقم: (٣٢٩٠)، (٣٢٩٣)، (٢٩١١)، (٣٤٧٨)، (٣٤٧٨)، (٣٥٦٩)، (۱۱۲۳)، (۱۲۶۵)، (۲۶۲۳)، (۲۹۳۶)، وتقدم برقم: (۲۷۸۸)، (۳۰۳۵)، (۲۰۳۳).

### مسند أنس بن مالك رَضَاعَاتُهُ





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ (١) ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» ، قَالَ أَنَسٌ : فَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ (٢) بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ .

- ٥ [٣٠٨٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَيَعْفِيهِ قَالَ : «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُ ف ر» ، قَالَ أَبُ و سَعِيدٍ ﴿ : يَعْنِي كَافِرٌ ، قَالَ أَبُ و سَعِيدٍ ﴿ : يَعْنِي كَافِرٌ ، قَالَ قَالِ أَبُ و سَعِيدٍ ﴿ : يَعْنِي كَافِرٌ ، قَالَ أَبُ و سَعِيدٍ ﴿ : يَعْنِي كَافِرٌ ، قَالَ أَمِّ وَكَاتِبٍ ، وَيَخْرُجُ فِي قِلَّةٍ مِنَ النَّاسِ وَنَقْصٍ قَتَادَةُ : وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ : يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ أُمِّي وَكَاتِبٍ ، وَيَخْرُجُ فِي قِلَّةٍ مِنَ النَّاسِ وَنَقْصٍ مِنَ الطَّعَامِ ، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ أَمْصَارَ الْعَرَبِ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ وَهِي الْمَدِينَةُ ، قَالَ قَائِلٌ : مِنَ الطَّعَامِ ، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ أَمْصَارَ الْعَرَبِ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ وَهِي الْمَدِينَةُ ، قَالَ قَائِلٌ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، أَمَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : «بَلَى ، وَلَكِنَ الْمَلَائِكَةَ صَافِينَ (٣) بِنِقَابِهَا يَحْرُسُونَهَا» .
- ه [٣٠٨٦] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَالْبَحْلِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .
- ٥ [٣٠٨٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .

<sup>(</sup>١) في (ل): «كثير» ، وهو غير منقوط في (ع). (٢) ليس في (ل) ، (ع).

ه [۳۰۸۰] سيأتي برقم: (۳۱۰۶)، (۳۲۷۸)، (۳۷۸۲)، (۳۸۲۰) وتقدم برقم: (۳۰۲۸)، (۳۰۲۹). (۳۰۲۹). (۳۰۲۹). (۳۰۲۹). (۳۰۲۹)

<sup>(</sup>٣) كذا في سائر النسخ الخطية بالنصب ، ويمكن أن يوجه على أنه حال مقدم على الخبر ، والحبر هـ و قولـ ه : «يحسونها».

ه [۳۰۸٦] سیأتی برقم: (۳۷۰۹)، (۳۷۱۵)، (۳۷۱۷)، (۳۷۱۷)، (۳۹۰۸)، (٤٠١٧)، (٤٠١٨)، (٤٠١٨)، (۴٠٨٦)، (۴۰۲۸)، (۴۰۸٦)، (۳۰۳۸).

٥ [٣٠٨٧] [التحفة: م ت ١٣٦٨] سيأتي برقم: (٣١٦٦)، (٣٢٨٥)، (٣٢٨٥)، (٣٥٥٠)، (٣٨٤١)، (٣٨٥٠)، (٣٨٤١)، (٣٠٨٠)، (٣٠٢٠)

## مُسْنِنْدُ الْمِعْلِ الْمَالِمُ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ





- ٥ [٣٠٨٨] صرتنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيَّهُ كَانَ يُصَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، قَالَ : وَلَقَـدْ رَأَيْتُهُ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيَّهُ كَانَ يُصَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، قَالَ : وَلَقَـدْ رَأَيْتُهُ يَلُونُ لَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، قَالَ : وَلَقَـدْ رَأَيْتُهُ يَلُونُ لَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَل
- ٥ [٣٠٨٩] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمْرٍ و ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكُ أَنْ عَنْ اللَّهِ بَيْكِيْهُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .
- ٥ [٣٠٩٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الشَّامِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ ، فَرَأَى لَحْمًا ، فَقَالَ : «اشْوُوا لَنَا عِنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ ، فَرَأَى لَحْمًا ، فَقَالَ : «اشُووا لَنَا مِنْهُ ، فَقَدْ مِنْهُ » ، فَقَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «اشُووا لَنَا مِنْهُ ، فَقَدْ مَحِلَّهُ » .
- ٥ [٣٠٩١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٣) ، وَلَكِنَ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذْ الْمُنْ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٣) ، وَلَكِنَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ » .
- ٥ [٣٠٩٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ

٥ [٨٠٨٨] سيأتي برقم: (٣١٤٨) ، (٣١٧٩) ، (٣٢٦٠) ، (٣٢٦١) ، (٣٩٤٢) وتقدم برقم: (٢٨١٦) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «صفحها» ونسبه لأصل البلبيسي، وصحح عليه.

٥ [٣٠٨٩] تقدم برقم: (٢٩٤٨).

٥ [ ٣٠٩٠] سيأتي برقم : (٣٢٥٧) وتقدم برقم : (٢٩٣١) ، (٣٠١٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ف) : «السامي» وكلاهما تحريف ، والصواب كما رواه في «المختارة» عن طريق أبي بكر بن المقرئ ، عن أبي يعلى : «البغدادي» .

٥ [ ٣٠٩١] [المقصد: ١٩٧٦] [المطالب: ١٣٤٩] [ إتحاف الخيرة: ٧٢٨٤] .

<sup>(</sup>٣) العَرَض : هو ما يجمع من متاع الدنيا ، يريد كثرة المال ، وسمي متاع الدنيا عرضا لزواله ، قال اللَّه تعالى : ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ . (انظر : المشارق) (٢/ ٧٣) .

٥ [ ٣٠٩٢] [المقصد: ١٥٩٧] [ إتحاف الخيرة: ٣٨٤٠] ، وسيأتي برقم: (٣٢٩٩) ، (٣٤٨٨) .

### مسند أنس بن مالك رَحُوالِيَكَ إِلَىٰ





أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَتَقُومُ أَحْيَانًا».

- ه [٣٠٩٣] صرثنا ابْنُ أَبِي سَمِينَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةُ (١) قَالَ : «لَا (٢) يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَة الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ لِلنَّاسِ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً (١) قَالَ : «لَا (٢) يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَة الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ » .
- ه [٣٠٩٤] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ وَسَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ .
- ه [٣٠٩٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ (٣)، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدُ أَنْ تَنْفِرَ.
  - ٥ [٣٠٩٦] صرتنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٠٩٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنسُ وَلِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَنْزِلَ (٤) الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ» .

٥ [٣٠٩٣] سيأتي برقم: (٣١٦٣)، (٣١٩٥)، (٣٢٧٠) وتقدم برقم: (٢٨٩٩)، (٢٩٦٢)، (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي ﷺ» ليس في (ل). (٢) ليس في (ل).

ه[۲۰۹٤] سیأتی برقم: (۳۱۰۸)، (۳۱۷۲)، (۲۲۴۶)، (۳۹۳۰)، (۲۰۰۸)، (۲۰۱۶)، (۴۰۶۰)، (۴۰۶۰)، (۴۰۶۰)، (۴۰۶۰)، (۴۰۶۰)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۷۶)، (۴۲۹۳)، (۴۰۶۸)، (۴۰۶۸).

<sup>(</sup>٣) الإفاضة: الزحف والدفع في الحج من عرفة ، ومن منى إلى مكة . (انظر: النهاية ، مادة: فيض) .

ه [۳۰۹۷] سیأتی برقم: (۳۱۹۱)، (۲۱۹۳) وتقدم برقم: (۲۹۰۲)، (۲۹۱۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۷۳)، (۲۹۷۳)، (۲۹۷۳)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «ويظهر» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، ولم يصحح عليه.

## مِيْتِ بِدُالِمِعُلِ إِنَى يَعِلَى الْوَصِيلِيُّ





- ه [٣٠٩٨] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
- [٣١٠٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٣) قَالَ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
- ٥ [٣١٠١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ إِنْسَانًا يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتِهُ، فَقَالَ: السَّامُ (٤) عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْكُمْ، فَرَدًّ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، فَدَعَاهُ فَأَقَرَّ، عَلَيْهُ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ، فَدَعَاهُ فَأَقَرَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "إِنَّمَا قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ»، فَدَعَاهُ فَأَقَرَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "رُدُّوا عَلَيْهِ كَمَا قَالَ».
- ٥ [٣١٠٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ، أَنَّهُ قِيلَ لِأَنَسٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.
- [٣١٠٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَتَهُ ١ مِنَ

٥ [٣٠٩٨] سيأتي برقم: (٣١٢١) ، (٣١٩٠) ، (٣٢٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٥) ، (٢٨٦٨) ، (٣٠٧٧) .

٥ [ ٣٠٩٩] سيأتي برقم: (٣١٦٨) ، (٣١٧٤) ، (٣٢٣٥) وتقدم برقم: (٢٨٦١) ، (٢٨٩٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي ﷺ ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «النخامة» .

النخاعة: البَزْقَة التي تخرج من أصل الفم ، مما يلي أصل النخاع . (انظر: النهاية ، مادة: نخع) . (٣) ضبب عليه في (م) .

٥ [٣١٠١] سيأتي برقم: (٣١٢٦) ، (٣١٦٥) ، (٣١٩٢) ، (٣٢٢٧) وتقدم برقم: (٢٩٢٨) .

<sup>(</sup>٤) **السام:** الموت. (انظر: النهاية ، مادة: سوم).

٥ [٣١٠٢] [التحفة: خ م د ١٣٩٥] تقدم برقم: (٢٨٨٥)، (٢٠٢٤).

<sup>• [</sup>٣١٠٣] تقدم برقم: (٢٨٨٤).

<sup>۩[</sup>۲٥١/أ].

#### مسند أنس بن مالك رَفِي اللهُ ا



الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَتَهُ (١) مِنَ الْجِعِرَّانَةِ (٢) فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِذْ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَتَهُ (١) مَعَ حَجَّتِهِ.

- ه [٣١٠٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ: «لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ (٣) قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهِ: «لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ (٣) قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ».
- ه [٣١٠٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ (١٠) الصَّلَاة بِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَكَانَ حُمَيْدٌ لَا يَذْكُرُ النّبِيَ عَلَيْهُ.
  - ه [٣١٠٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَمُرُ بِالتَّمْرَةِ (٥)، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.
- ٥ [٣١٠٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (٢) ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُبَعَثَ بِبَرَاءَةً (٧) مَعَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً (٨) ، ثُمَّ دَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا، فَقَالَ: «لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي».

(١) كتب فوقها في (م): «عمرة» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

(٢) صحح عليه في (م).

ه [٣١٠٤] سيأتي برقم : (٣٢٧٨) ، (٣٧٨٢) ، (٣٨٦٠) وتقدم برقم : (٣٠٢٨) ، (٣٠٢٩) ، (٣٠٨٥) . (٣) ليس في (ل) .

ه[۲۱۰۰] سیأتی برقم: (۳۱٤۰)، (۳۱۲۳)، (۲۲۰۸)، (۳۵۳۰)، (۲۲۲۰، ۲۸۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۳)، (۳۰۱۷)، (۳۰۲۳)، (۲۱۷۳).

(٤) في (ل): «يفتتحون».

٥ [٣١٠٦] [التحفة: د ١١٦٠] تقدم برقم: (٢٨٧٤).

(٥) في (ل): «على التمرة» . (٦) قوله: «بن سلمة» ليس في (ل) .

(٧) في حاشية (م): «براءة» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

( ٨ ) قوله : «إلى أهل مكة» ليس في ( ل ) .



- ٥ [٣١٠٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ.
- ٥ [٣١٠٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةَ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَتْ لَهُ، وَإِنِّي اسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- ٥ [٣١١٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْرُ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ (١).
- ٥[٣١١١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ، قَالَ : ﴿إِنِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِمُنِي (٢) وَ فَالَ : ﴿إِنِّهِ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي (٢) وَ فَالَ : ﴿إِنِّهِ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي (٢) وَ وَيَسْقِينِي .
- ه [٣١١٢] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُ عَيَّكُمُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ (٣) طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُ عَيَّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ » ، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ » ، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَيَكِمُ الْقَالِ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ » ، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَيَكُمُ : "قَدِ ابْتَدَرَهَا رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا قُلْتُهَا ، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا حَيْرًا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَيَكُمُ : "قَدِ ابْتَدَرَهَا الْنَبِي عَلَيْكُمُ الْقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ الْنَبِي عَلَيْكُمُ الْعَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ الْعَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ الْعَلَامُ عَنْرَا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ الْعَالَ الْمَا تَرَوْا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُ مَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُمُ الْعُلُامُ عَمْا دَرَوْا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُ مَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَشَرَ مَلَكًا ، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُ مَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَشِر مَلَكًا ، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكُتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُ مَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي » .

٥[٨٠١٨] سيأتي برقم: (٣١٧٢)، (٣٢٤٤)، (٣٩٣٠)، (٤٠٠٤)، (٤٠١٤)، (٤٠٤٠)، (٥٤٠٤)، (٥٤٠٤)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٧٤٤)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٩)، (٢٠٤٩)، (٢٠٤٩).

٥ [٣١١٠] [التحفة: خ م س ١٣٩٦] تقدم برقم: (٢٨٥٨).

<sup>(</sup>١) في (ف) ، وحاشية (م): «منكبه» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣١١١] سيأتي برقم: (٣٢٢٨) ، (٣٢٩٥) ، (٣٥١٤) وتقدم برقم: (٢٨٨٦) ، (٢٩٨٤) ، (٣٠٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (م) . (٣) صحح عليه في (م) .

#### مسند أنس بن مالك رَفِيْ الْعَالَيْ الْمُ





ه [٣١١٣] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ كَانَتْ نَعْلُهُ لَهَا قِبَالَانِ (١).

٥ [٣١١٤] وإناوه، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ (٢) وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

٥ [٣١١٥] قال: مرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، نَحْوَهُ (٣) .

ه [٣١١٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (٤) ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَيَلِيْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَسْقِ اللَّه لَنَا ، فَاسْتَسْقَى ، فَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَة (٥) ، فَمُطِرْنَا (٢) فَمَا جَعَلَتْ تُقْلِعُ إِلَّا وَلَابَتَاهَا (٧) تُمْطَرُ ، فَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَة (١) ، فَمُطِرْنَا (١) فَمَا جَعَلَتْ تُقْلِعُ إِلَّا وَلَابَتَاهَا (١) تُمْطَرُ ، فَلَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ ، قَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى السَّحَابِ يَنْشَقُ (٨) شِمَالًا وَيَمِينَا حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ (٩) يُمْطِرْ (١٠) فِي جَوْفِهَا قَطْرَةً . وَلَمْ (٩) يُمْطِرْ فَي جَوْفِهَا قَطْرَةً .

ه [٣١١٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .

<sup>(</sup>١) **القبالان**: مُثنى القِبال، وهو زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. (انظر: النهاية، مادة: قبل).

٥ [٣١١٤] سيأتي برقم: (٣٦٩٨) ، (٤٠٧٩) ، (٤٠٩١) وتقدم برقم: (٢٩٠٣) .

<sup>(</sup>٢) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

٥ [٣١١٥] [إتحاف الخيرة: ٣٥١٠].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا همام نحوه» ليس في (ل) ، (ع) ، وهو مثبت في (م) ، (ف) .

٥ [٣١١٦] سيأتي برقم : (٣٣٤٨) ، (٣٨٧٧) ، (٣٨٧٧) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا زهير ، حدثنا عفان» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>(</sup>٧)غير واضحة في (ل).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل).

<sup>(</sup>A) في حاشية (م): «يتشقق» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٩) في حاشية (م): «ولا» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>۱۰) في (م)، (ف): «تمطر».

٥ [٣١١٧] سيأتي برقم : (٣٩٧١) .

## مُسْتُنْ لُوالْمِعْ لِأَبِي يَعْلَى الْمُصْلِقِ





- ٥ [٣١١٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْفِيْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: «وَيْلَكَ، ارْكَبْهَا».
- ٥ [٣١١٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّرُ (۱) قَالَ: «إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَبْزُقُ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ».
- [٣١٢٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ خُبْزٌ وَلَحْمٌ إِلَّا عَلَىٰ ضَفَفٍ (٢).
- ٥ [٣١٢١] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
- ٥ [٣١٢٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْلِيْ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ.

٥[٣١١٨] سيأتي برقم: (٣١٨٠)، (٣٢٠٧)، (٣٢٣٠)، (٣٦٣٩)، (٣٨٨٣)، (٣٨٨٣) وتقدم برقم: (٢٧٧٣)، (٢٨٨١).

٥[٣١١٩] سيأتي برقم: (٣١٨٢)، (٣٢٠٣)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٤)، (٣٨٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٩٦)، (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي عَلَيْقِ» ليس في (ل).

<sup>• [</sup>٣١٢٠] [المقصد: ١٥٠٣] [إتحاف الخيرة: ٣٦١٠].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ل) ، (ف) : «ضعف» ، والمثبت هو الصواب ، وهو موافق لما في «المقصد العلي» (١٥٠٣) .

٥ [٣١٢١] سيأتي برقم: (٣١٩٠)، (٣٢٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٨)، (٢٨٦٨)، (٣٠٧٧).

٥ [٣١٢٢] [إتحاف الخيرة: ١٠٩٥]، وسيأتي برقم: (٣١٥٠).

## مسند أنس بن مالك وَيُسْعَنِّكُمْ



ه [٣١٢٣] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَالْأَكْلِ قَائِمًا.

- ٥ [٣١٢٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْرٌ جُبَّةُ (١) مِنْ سُنْدُسٍ (٢)، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْرٌ جُبَّةُ (١) مِنْ سُنْدُسٍ (٢)، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ هَذَا اللهُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا اللهُ .
- [٣١٢٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ.
- ٥ [٣١٢٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى (٣) عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَهُودِيًّا أَتَى (٣) عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، مَلَدَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ «هَلْ تَدُرُونَ مَا قَالَ؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ قَالَ: «أَقُلْتَ السَّامُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَقُلْتَ السَّامُ عَلَيْهُمْ؟» ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا ، رُدُّوهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «أَقُلْتَ السَّامُ عَلَيْهُمْ؟» ،

١٥٢]٠] و ١٥٢]

٥ [٣١٢٣] [المقصد: ١٥٠٧] [إتحاف الخيرة: ٣٥٨٨-٧٠٧٠/ ٢]، وسيأتي برقم: (٣١٧٨)، (٣٢٠٨) وتقدم برقم: (٢٨٧٩)، (٢٩٨٥).

٥ [٣١٧٤] سيأتي برقم: (٣٢٣٨) ، (٣٩٩٤).

<sup>(</sup>١) الجبة: ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام، يُلبس عادة فوق القفطان، وفي الشتاء تبطن بالفرو. (انظر: معجم الملابس) (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٢) السندس: رقيق الديباج (الحرير) ورفيعه ، ضد الإستبرق ، الذي يعني غليظ الديباج . (انظر: معجم الملابس) (ص٥٤٥) .

<sup>• [</sup>٣١٢٥] [التحفة: خ ١٢٠٠، خ م ١٢٩٧، م ت س ١٣٣٤] تقدم برقم: (٢٩٤١).

ه [٣١٢٦] [التحفة: ت ١٣٠٥] سيأتي برقم: (٣١٦٥)، (٣١٩٢)، (٣٢٢٧) وتقدم برقم: (٢٩٢٨)، (٣١٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «لقي» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «أسباب النزول» للواحدي (١/ ٢٧٥) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع): «ردوا» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «أسباب النزول» للواحدي .



- ٥ [٣١٢٧] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الْفِضَّةِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ أَكْثَرَ» يَعْنِي : الْحَوْضَ .
- ه [٣١٢٨] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُمْ اللَّهُ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ»، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، الرَّجُلُ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ»، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَعُلْتُ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّالِيْ : ﴿ نَعَمْ مَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ عَلِيظٌ (٢) ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ الشَّبَهُ».
- ٥ [٣١٢٩] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «سَيكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ عَنْ أَنسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «سَيكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، يُخْسِنُونَ الْقُولَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ (٣) لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَفِرْقَةٌ ، يُخْسِنُونَ الْقُولُ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ (٣) لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَعْرَقُونَ الْقُرْقَ أَنْ اللّهِ عَتَى يَرْتَدَ عَلَى يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٥) ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ حَتَى يَرْتَدَ عَلَى يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٥) ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ حَتَى يَرْتَدَ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ل): «وعليك» ، والمثبت من باقي النسخ.

٥ [٣١٢٧] سيأتي برقم: (٣٢١٠) ، (٣٦٠١) ، (٤١١٣) وتقدم برقم: (٢٧٧١).

٥ [٣١٢٨] [التحفة: م س ق ١١٨١] تقدم برقم: (٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (م) ، وهو يريد بذلك دفع توهم سقوط كلمة «أبيض» ؛ فقد جاء الحديث في «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨١٢) من طريق العباس بن الوليد ، به ، بلفظ: «ماء الرجل غليظ أبيض» .

٥ [٣١٢٩] سيأتي برقم : (٣٩٢٢)، (٤٠٨٠) وتقدم برقم : (١٠٢٠)، (١١٦٤)، (١١٩٤)، (١٢٣٤)، (٢٣٢٥)، (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) المروق: الخروج من الشيء. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمي).



فُوقِهِ، هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلُوهُ (١)، يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَّحْلِيقُ».

- ٥ [٣١٣٠] صرثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُوصَالِح ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقِهُ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَقَرَّبَ أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ » ، وَقَرَّبَ الْآخَرَ ، فَقَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ » ، وَقَرَّبَ الْآخَرَ ، فَقَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، هَذَا عَمَّنْ وَحَّلَكَ مِنْ أُمَّتِي » .
- ه [٣١٣١] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَعِينِهِ .
- ٥ [٣١٣٢] مرثنا عَمَّارٌ (٢) أَبُو يَاسِرِ الْمُسْتَمْلِي ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو حَاتِمِ الْمُسْتَمْلِي ، حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو حَاتِمِ الْحَجَرِيُّ (٣) ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَدَغَتْ رَجُلًا الْحَجَرِيُّ (٣) ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَدَغَتْ رَجُلًا الْحَبُونِ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاقِ» . بَرْغُوثٌ فَلَعَنَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَا تَلْعَنْهَا ، فَإِنَّهَا نَبَهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاقِ» .
- ه [٣١٣٣] صرثنا عَمَّارٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ كُلُّهُمْ عَنْ أَنسِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ بَابِ الْبَيْتِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحُجْرَةَ ، فَسَمِعَ قَوْمًا

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ الخطية: «قتلهم» وصحح عليه في (م) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٣٩٢) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به .

o [٣١٣٠] [المقصد: ٦٢٤] [إتحاف الخيرة: ٢/٤٧٦٤].

٥ [٣١٣١] [المقصد: ١٥٥٣]، وسيأتي برقم: (٣٥٤٩)، (٣٥٩٨).

٥ [٣١٣٢] [إتحاف الخيرة: ٥٣٤٤]، وتقدم برقم: (٢٩٧١).

<sup>(</sup>٢) بعده في (ل) ، (ع) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في النسخ الخطية: «الحجري» وهو مكرر، بإسناده ومتنه، برقم (٢٩٧١)، وجاء فيه على الصواب، وكذا أورده في «إتحاف الخيرة» (٥٣٤٤).

٥ [٣١٣٣] [المقصد: ١١٥٤] [إتحاف الخيرة: ٢١٢].



يَتَنَازَعُونَ (١) فِي الْقَدَرِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ آيَةً كَذَا؟ وَكَذَا؟ فَالَ: وَفَقَتَحَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُعْرَةِ، فَكَأَنَّمَا فُقِئ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: «أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ بِهَذَا عُنِيتُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ (٢) قَبْلَكُمْ بِأَشْبَاهِ هَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ ﴿ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ بِهَذَا عُنِيتُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ (٢) قَبْلَكُمْ بِأَشْبَاهِ هَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِأَمْوِهُ وَنَهَاكُمْ فَانْتَهُوا » ، قَالَ: فَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ بَعْدَ بِبَعْضٍ ، أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ ، وَنَهَاكُمْ فَانْتَهُوا » ، قَالَ: فَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ بَعْدَ فَلِكَ أَحَدًا يَتَكَلَّمُ حَتَّى جَاءً (٣) مَعْبَدُ الْجُهَنِيُ فَأَخَذَهُ الْحَجَّاجُ فَقَتَلَهُ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في حاشية (م): «بينهم» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (م) ، وبعده في الحاشية «كان» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل).

٥ [ ٣١٣٤] [المقصد: ١٩٣٥] [إتحاف الخيرة: ٧٨٢٣].

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قرأت».

<sup>(</sup>٥) الثوب: الرجوع . (انظر: النهاية ، مادة : ثوب) .

<sup>(</sup>٦) السداد: القصد في الأمر والعدل فيه فلا يغلو ولا يسرف. (انظر: النهاية ، مادة: سدد).

<sup>(</sup>٧) المقاربة: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير . (انظر: النهاية ، مادة: قرب) .

<sup>(</sup>٨) الشامة: العلامة المخالفة لسائر اللون ، والجمع: شامات وشام. (انظر: اللسان ، مادة: شيم).

<sup>(</sup>٩) **الرقمة**: الهنة الناتئة (الأثر الصغير البارز) في ذراع الدابة من داخل. (انظر: النهاية ، مادة: رقم). ه [١٥٣/أ].

### مسند أنس بن مالك رَفِيْ الْخَالِيَةُ الْمُ





- ه [٣١٣٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ خَلِفُهُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ جَاءَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ وَيَكِلِهُ وَهُ وَ يُكَلِّمُ أُبَيَّ بْن خَلَفٍ ، فَوْلِهِ : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ ، قَالَ : فَكَانَ النَّبِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرِمُهُ ، قَالَ فَكَانَ النَّبِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرِمُهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ (١) : رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ يَعْنِي ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ .
- ٥ [٣١٣٦] صرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبَتُ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَبَتُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِي سَعِيدٍ ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْتًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ .
- ٥ [٣١٣٧] صرتنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ فِي الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ (٣) الْمَدِينَةِ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ ، قَالُوا : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الطَّرِيقِ الْيَوْمَ .
- ٥ [٣١٣٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَادَةَ وَهُوَ يَسُوقُ نِسَاءَهُ ، فَقَالَ : «يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدُا لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ» .
- ٥ [٣١٣٩] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ (٤) سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ ضَرَبَ عَلَى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَـ رُ

<sup>(</sup>١) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) **الخدر**: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ١٥٢).

٥ [٣١٣٧] [المقصد: ١٢٦٠] [إتحاف الخيرة: ٦٤٥٠].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ل) : «طريق» ، والمثبت من «المقصد العلي» (١٢٦٠).

٥ [٣١٣٨] سيأتي برقم : (٤٠٧٨) ، (٤٠٧٨) وتقدم برقم : (٢٨١٩) ، (٢٨٢٠) ، (٢٨٨٠) .

٥ [٣١٣٩] سيأتي برقم: (٣٢٣٢) وتقدم برقم: (٢٩٠٦)، (٣٠٢٧)، (٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في (م).

# مُسْتُنْذُ لِلْمِعْلِ أَيْ يَعْلَىٰ الْمُحْلِلِينَ





وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الْقُرَىٰ وَالرِّيفِ، ذَكَرَ ذَاكَ (١) لِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجْعَلْهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ ثَمَانِينَ.

- ٥ [٣١٤٠] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا (٢) قَتَادَةُ ، عَنْ اللهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ مَا اللهِ وَعُمْرَ ، وَعْمُرَ ، وَعُمْرَ ، وَ
- ٥ [٣١٤١] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٣) عَلَيْ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .
- ٥ [٣١٤٢] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِـ دُ بْنُ الْحَارِثِ جَمِيعًا (٤) عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَالَ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
- ٥ [٣١٤٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنسًا أَنْبَأَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِمْ بِ: ﴿ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

(١) في (ل): «ذلك».

ه[۳۱٤٠] سیأتی برقم: (۳۱٤۳)، (۳۲٥۸)، (۳۵۳۰)، (۲۲۲۰، ۳۸۸۸)، وتقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۳)، (۲۰۱۷)، (۳۰۶۳)، (۳۱۰۵)، (۲۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في (ل) : «عن» .

٥ [٣١٤١] سيأتي برقم: (٣١٨٨) ، (٣٣٢٨) ، (٣٧٣٢) ، (٣٧٣٣) ، (٣٩٠٠) وتقدم برقم: (٢٩٥٤) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول اللَّه» في (ل): «النبي».

ه[٣١٤٢] سيأتي برقم: (٣١٦٢)، (٣٣٥٤)، (٣٩١٥)، (٣٩٣٦)، (٣٩٣٦)، (٣٩٤٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل).

٥ [٣١٤٣] سيأتي برقم: (٣٠٥٨)، (٣٥٣٥)، (٣٨٨٨)، (٤٢٢٠)، وتقدم برقم: (٢٨٩٣)، (٢٩٩٢)، (٣٩٤٠)، (٣٩٩٣)، (٣٩٩٣)، (٣٩٩٣).

## مسند أنس بن مالك وَخِيهِ عَالِثُهُ



- ٥ [٣١٤٤] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ه [٣١٤٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا لَقِيَ الْعَدُوّ ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، وَبِكَ أُقَاتِلُ».
- ٥ [٣١٤٦] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَا قَالَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْسِهُ حَتَّى أَلْحَفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ» ، فَقَامَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لَاحَى (١) يُدْعَى إِلَى غَيْرِ فَقَالَ : «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ» ، فَقَامَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لَاحَى (١) يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةٌ» ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةٌ» ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، إِنَّهُ صُورَتْ لِي الْجَنَّةِ وَالنَّارُ» . لَيْ الْجَنَةُ وَالنَّارُ» .
- ٥ [٣١٤٧] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
- ٥ [٣١٤٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ قَالَ : ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَيَذْكُرُ اللَّهَ . صِفَاحِهِمَا عَلَيْهِمَا (٢) قَدَمُهُ ، يُسَمِّي وَيَذْكُرُ اللَّهَ .

٥ [٣١٤٤] سيأتي برقم: (٣١٨٦)، (٣٨٤٨)، (٤١٧١)، (٤١٧٨)، (٤١٨٨)، (٤١٨١)، (٤١٨١) تقدم برقم: (٣٠٦٢)، (٣٩٠٤).

٥ [٥١٤٥] تقدم برقم: (٢٩١٦)، (٢٢٩١).

٥ [٣١٤٦] سيأتي برقم: (٣٧٠٣).

<sup>(</sup>١) الملاحاة ، والتلاحي: الخصومة ، والجدال ، والمنازعة . (انظر: النهاية ، مادة: لحا) .

٥ [٣١٤٨] سيأتي برقم : (٣١٧٩) ، (٣٢٦٠) ، (٣٢٦١) ، (٣٩٤٢) وتقدم برقم : (٢٨١٦) ، (٣٠٨٨) . (٢) ليس في (ل) .

## مُسْتُنْذُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلَىٰ الْوَصْيُلِيُّ





- ه [٣١٤٩] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ قَالَ : «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَـسْوِيَةَ الصَّفِّ مِـنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» .

  تَمَامِ الصَّلَاةِ» .
- ه [٣١٥٠] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَلَقَدْ أَنْسٍ قَالَ : اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَعَلَيْهِ رَايَةٌ سَوْدَاءُ .
- ٥ [٣١٥١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ١٤ قَالَ : ﴿إِنَّ أَحُدُ اجَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . أَنَسٍ ١ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْتُهُ إِلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » .
- ه [٣١٥٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَرَمِيٌّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- ه [٣١٥٤] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ

٥ [٣١٤٩] سيأتي برقم: (٣٢٠١) ، (٣٢٢٥) ، (٣٢٢٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٩) ، (٣٠٦٧) .

o [٣١٥٠] [إتحاف الخيرة: ١٠٩٥]، وتقدم برقم: (٣١٢٢).

٥ [ ٣١٥١] [التحفة: خ م ١٣٢٥] سيأتي برقم: (٣٧١٦) وتقدم برقم: (٢٩٦٠). ه [٣٥١/ب].

٥ [٣١٥٢] [التحفة: خ ١٢٧٩].

<sup>(</sup>١) قط قط: حسب ، وتكرارها للتأكيد. (انظر: النهاية ، مادة: قط).

٥ [٣١٥٣] تقدم برقم: (٢٩٤١)، (٢٩٤٢).

٥ [ ١٥٤] سيأتي برقم: (٣٢٦٩) ، (٣٢٧٢) ، (٣٢٩٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٣) ، (٣٠١٢) .

## مسند أنس بن مالك وَالْفَطْالِيُّ





لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمِـنْ أَنْ يُقْـذَفَ فِـي النَّـارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ» .

- ه [ ٣١٥٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ قَالَ: «لَوْ كَانَ لَا بْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى إِلَيْهِ فَانِيَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيَا اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » ، قَالَ: لَا بْتَغَى إِلَيْهِ فَالِيَّا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » ، قَالَ: فَلَا أَذْرِي شَيْءٌ أَنْزَلَ اللَّهُ أَمْ كَانَ يَقُولُهُ ؟
- ٥ [٣١٥٦] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّرُ (٢) فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ (٣) أُمِّهِ مِنْ ذَلِكَ » .
- ه [٣١٥٧] صرثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنِي حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسًا ، عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْتًا .
- ٥ [٣١٥٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٤) كَهَاتَيْنِ (٥) بِإصْبَعَيْهِ (٦) : السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٤) كَهَاتَيْنِ (٥) بِإصْبَعَيْهِ (٦) : السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» .

٥[٥٥١٥] سيأتي برقم: (٣١٩٤)، (٣٢٧٩)، (٣٢٨٠)، (٣٦٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٠)، (٢٨٧٠)، (٢٨٧٠)، (٣٠٧٥)،

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «ثان» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

ه[۳۱۰۱] سیأتی برقم: (۳۱۷۱)، (۳۳۰۷)، (۳۳۸۹)، (۴۶۶۹)، (۳۲۳۷)، (۳۷۳۷)، (۳۷۳۸)، (۳۷۳۸)، (۳۷۳۹)، (۳۷۳۹)، (۳۷۳۹).

<sup>(</sup>٢) التجوز: التخفيف. (انظر: النهاية، مادة: جوز).

<sup>(</sup>٣) الوجد: الحزن. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٥٩٣).

ه [۲۱۵۷] [المقصد: ۲۵۲۹].

٥ [٨٥٨٨] سيأتي برقم: (٣٢٧٦) ، (٣٢٧٧) وتقدم برقم: (٢٩٣٧) ، (٣٠١١) .

<sup>(</sup>٤) «السَّاعة»: «فيها الوجهان النصب، والرفع، والمشهور النصب على المفعول معه. وقيل بالرفع على العطف على الضمير». ينظر: «شرح النووي» (٦/ ١٥٤)، و «الفتح» (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) ضبب عليه في (م) . (ف) : «بأصبعه» .

# مُسْيِنْدُالْمِعْلِابِيَا يَغْلِنَا لِوَصِيْكِ





- ه [٣١٥٩] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ قَالَ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .
- ٥ [٣١٦٠] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَخَصَ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْحَرِيرِ ، مِنْ حِكَة (٢) كَانَتْ بِهِمَا .
- ٥ [٣١٦١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي حَزْمِ الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عُجَدَّ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ بِصَبِيَّةٍ عَلَيْهَا حُلِيٌّ ، فَانْتَزَعَ حُلِيَّهَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ بِصَبِيَّةٍ عَلَيْهَا حُلِيٌّ ، فَانْتَزَعَ حُلِيَّهَا وَقَذَفَهَا فِي بِئْرٍ ، فَأَدْرِكَتْ ، فَأُخْرِجَتْ وَبِهَا رَمَقُ (٣) ، فَقِيلَ (٤) : مَنْ قَتَلَكِ (٥) ؟ قَالَتْ : فَلَانٌ الْيَهُودِيُّ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْقَةً فَقَتَلَهُ .
- ٥ [٣١٦٢] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

ه [۳۱۹۹] سیأتی برقم: (۳۷۳۰)، (۳۹۱۸)، (۲۰۱۵)، (۲۰۳۹)، (۲۰۷۵)، (۲۰۸۵)، (۲۹۲۱)، (۴۰۹۵)، (۲۹۲۱)، (۲۹۲۱)، (۲۹۲۱)،

٥ [٣١٦٠] سيأتي برقم: (٣٢٦٢) ، (٣٢٦٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>١) **الرخصة**: اليسر والسهولة ، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الحكة: نحو الجرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: حكك).

٥ [٣١٦١] سيأتي برقم: (٣١٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) الرمق: بقية الروح وآخر النفس. (انظر: النهاية، مادة: رمق).

<sup>(</sup>٤) قبله في (ل): «فسئل».

<sup>(</sup>٥) تصحف في (م) ، (ف) إلى : «قتلتك» ، وفي (ع) ، وحاشية (م) كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥[٣١٦٢] سيأتي برقم: (٣٣٥٤)، (٣٩١٤)، (٣٩١٥)، (٣٩٣٦)، (٣٩٤٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٩)، (٣١٤٢).

### مسند أنس بن مالك رضي الله المناسعة المالة





- ه [٣١٦٣] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ أَحُدُّثُ عَنْ أَنْ مَعْدًا لَهُ عَيْدٍ » . أَخَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ » .
- ه [٣١٦٤] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ (١) ، فَرَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا مِنَ الْبُحُورِ» ، قَالَ : فَكَانَ لَا يُجَارَى .
- ٥ [٣١٦٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْ سِبْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، وَهُو مَعَ أَصْحَابِهِ أَوْ قَالَ: وَمَعَهُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، وَهُو مَعَ أَصْحَابِهِ أَوْ قَالَ: وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا قَالَ؟» ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: «رُدُّوهُ عَلَيَّ» ، قَالَ: «قُلُتُ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ عَلَيْكُمْ : «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ، قَالَ: وَعَمْ مُعَالِيْكُ وَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ .
- ٥ [٣١٦٦] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، وَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا إِنَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ ، قَالَ : فَاتَّخَذَ خَاتَمًا فَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
- ٥ [٣١٦٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٥[٣١٦٣] [المقصد: ٤٣]، وسيأتي برقم: (٣١٩٥)، (٣٢٧٠) وتقدم برقم: (٢٨٩٩)، (٢٩٦٢)، (٢٩٦٢)، (٢٩٧٩)

٥ [٣١٦٤] سيأتي برقم: (٣٢٣٦) ، (٣٢٥٥) وتقدم برقم: (٢٩٧٤) ، (٢٩٨١) ، (٣٠١٠) .

<sup>(</sup>١) **القطوف:** تقارب الخطوفي سرعة. (انظر: النهاية ، مادة: قطف).

٥ [٣١٦٥] سيأتي برقم: (٣١٩٢) ، (٣٢٢٧) وتقدم برقم: (٢٩٢٨) ، (٣١٠١) ، (٣١٢٦) .

٥ [٣١٦٦] سيأتي برقم: (٣٢٨٤)، (٣٢٨٥)، (٣٥٥٧)، (٣٩٥٠)، (٣٩٥٧)، وتقدم برقم: (٣٠٢١)، (٣٠٨٧).

٥ [٣١٦٧] تقدم برقم: (٢٨٧٨) ، (٣١٦١).

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِكُ





- ٥ [٣١٦٩] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلَمُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلَمُ عَلَى اللْمُعَلَمُ عَلَى اللْمُعَلَمُ اللْمُعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَمُ عَلَى الْمُعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال
- ٥ [٣١٧٠] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : يُرِيهِ اللَّهُ .
- ٥ [٣١٧١] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَنسَمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَنسَمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ » .

.[1/108]@

ه[٣١٦٨] [التحفة: د ١٢١١] سيأتي برقم: (٣١٧٤)، (٣٢٣٥) وتقدم برقم: (٢٨٦١)، (٢٨٩٧)، (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>١) التفل: نفخ معه أدنى بزاق ، وهو أكثر من النفث . (انظر: النهاية ، مادة: تفل) .

ه[۲۱۲۹] سیأتی برقم: (۲۰۲۳)، (۲۳۰۶)، (۲۲۰۲)، (۳۷۳۶)، (۳۷۳۵)، (۲۸۷۲)، (۲۲۰۳)، (۲۲۰۳)، (۲۲۰۳)، (۲۲۰۳)، (۲۹۷۶)، (۲۹۷۲)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۲)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۷۷)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (۲۹۸۳)، (

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن نبي اللَّه ﷺ ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق لـ على الدراكا في قفاه يبصر بـ ه من ورائه ، وقد انخرقت العادة له على بأكثر من هذا ، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع ، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به» . ينظر: «شرح النووي» (١٤٩/٤).

وقال ابن حجر: «والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به على الخرقت له فيه العادة ، وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» . ينظر: «الفتح» (١/ ٥١٤) .

ه [٣١٧١] [التحفة: خت ١١٣٣، خ م ق ١١٧٨، ق ٩٧٦٥] سيأتي برقم: (٣٣٠٧)، (٣٣٨٩)، (٣٤٤٩)، (٣٢٩٠)، (٣٢٩٠)، (٣٢٩٧)، (٣٢٩٧).



- ٥ [٣١٧٢] صرتنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتَاهُ رِعْلٌ، وَذَكُوالُ، وَعُصَيَّةُ (١) ، وَبَنُو لِحْيَانَ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَنسُ : كُنَّا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ ، فَأَمَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَنسُ : كُنَّا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَرَاءَ ، كَانُوا يُجَاهِدُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُ صَلُونَ بِاللَّيْلِ (٢) ، فَانْطَلَقُوا نُسَمِّيهِمْ فِي زَمَانِهِمُ الْقُرَّاءَ ، كَانُوا يُجَاهِدُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُ صَلُونَ بِاللَّيْلِ (٢) ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا (٣) أَتَوْا بِئِرَ مَعُونَةَ (١٤) ، غَذَووا بِهِمْ ، فَقَتَلُوهُمْ ، فَقَنتَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ : رِعْلٍ ، وَذَكْوانَ ، وَعُصَيَّةَ ، وَبَنِي شَعْرَا فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَىٰ هَذِهِ الْأَحْيَاءِ : رِعْلٍ ، وَذَكْوانَ ، وَعُصَيَّةَ ، وَبَنِي لِي عَلَى مَعُونَة : وَحَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِ قُرْآنًا : بَلِغُوا عَنَا قَوْمَنَا أَنَّ الْقِينَا رَبَّنَا فَرْضِيَ عَنَا وَأَرْضَانَا .
- ه [٣١٧٣] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟» فَاشْتَدَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ فَي صَلَاتِهِمْ؟» فَاشْتَدَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».
- ٥ [٣١٧٤] صرْثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَـدِيِّ وَعَبْـدُ الْأَعْلَـى ، عَـنْ سَـعِيدٍ ، عَـنْ

٥[٢٧١٧] سيأتي برقم: (٢٤٤٤)، (٣٩٣٠)، (٢٠٠٨)، (٢٠١٤)، (٢٠٤٠)، (٤٠٤٥)، (٢٧٢٤)، (٢٢٢٥)، (٢٧٢٥)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٥)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٢٥)، (٢٠٢٥)، (٢٠٢٠)، (٢٠٢٠)، (٢٠٢٠)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (٢٠٠٩)، (

<sup>(</sup>١) رعل وذكوان وعصية: قبائل من بني سُليم . (انظر: اللسان ، مادة: رعل) .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «في الليل» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الأليق بالسياق . وينظر : «مسند أحمد» (١٢٢٤٦) ، عن ابن أبي عدي ، به .

<sup>(</sup>٤) بئر معونة : مكان في ديار نجد ، وقيل : بالقرب من جبل أبلى . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٥) لعلها في (ل): «فكنت» ، وفي (ع): «فلبث» غير منقوطة ، والمثبت من (م) ، (ف). وينظر: «مسند أحمد».

٥ [٣١٧٣] سيأتي برقم: (٣٢٠٤) وتقدم برقم: (٢٩٣٠) ، (٢٩٧٧) .

٥ [ ٣١٧٤] سيأتي برقم: (٣٢٣٥) وتقدم برقم: (٢٨٦١)، (٢٨٩٧)، (٣٠٩٩)، (٣١٦٨).

## مُسْتُنْدُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ





قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «النُّخَاعَةُ (١) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةُ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» .

- ٥ [٣١٧٥] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس (٢) ، أَن نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَحُورِهِ ، يَعْنِي : قُلْتُ لَهُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ حَمْسِينَ آيَةً .
- ه [٣١٧٦] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ نَبِيّ اللَّهِ وَيَكِيْهُ قَالَ: «أَتِمُوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ».
- ه [٣١٧٧] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَيْتُ مِنْ اللَّهِ عَيَيْتُ مِنْ اللَّهِ عَيَيْتُ مِنْ أَنْ مَا عَلَى فَقُلْتُ : «فَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَيْتُ : «نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟! إِنَّ مَا الرَّجُلِ عَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَإِنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ». الرَّجُلِ عَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَإِنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ».
- ٥ [٣١٧٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ وَيَكِيْهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ؟ قَالَ : ذَاكَ شَرُّ أَوْ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ؟ قَالَ : ذَاكَ شَرُّ أَوْ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ؟ قَالَ : ذَاكَ شَرُّ أَوْ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكُلُ ؟ قَالَ : ذَاكَ شَرُّ أَوْ

٥ [٣١٧٩] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (ل): «النخامة» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أنس» ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «مسند البزار» (٧٠٧٨) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، به .

٥ [٣١٧٦] [التحفة: دس ١١٩٥].

٥ [٣١٧٧] تقدم برقم: (٢٩٣٢).

٥ [٣١٧٨] [التحفة: م د ١٣٦٧] سيأتي برقم: (٣٢٠٨) وتقدم برقم: (٢٨٧٩) ، (٢٩٨٥) ، (٣١٢٣) .

٥ [٣١٧٩] سيأتي برقم: (٣٢٦٠) ، (٣٢٦١) ، (٣٩٤٢) وتقدم برقم: (٢٨١٦) ، (٣٠٨٨) ، (٣١٤٨) .

### مسند أنس بن مالك رَخُسْخَالِيُ





النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، يَطَأُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، وَلَنَّهِ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » .

- ٥ [٣١٨٠] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ : «ارْكَبْهَا» ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ : «ارْكَبْهَا» ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ : «ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ» .
- ٥ [٣١٨١] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (١) ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالًا مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ .
- ٥ [٣١٨٢] حرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلَنَّ قُدَّامَهُ ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ (٢) تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى » .
- ٥ [٣١٨٣] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ (٣) أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ رَهُطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ (٣) أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ

٥[٣١٨٠] سيأتي برقم: (٣٢٠٧)، (٣٢٣٠)، (٣٦٣٩)، (٣٨٨٣)، (٣٨٨٣) وتقدم برقم: (٢٧٧٣)، (٢٨٨٨)، (٢٨٨٨)، (٢٨٨٨).

٥[ ٣١٨١] سيأتي برقم: (٣٧٧٥)، (٣٧١١)، (٣٧٣٦)، (٤٢٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٩٧)، (٢٨٦٢)، (٢٨٨٠)، (٢٨٨٢)،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «عبد الملك» وضبب عليه في (م)، والمثبت من حاشيتي (ل)، (ع) مصوبا، وكتب في الحاشية (م): «أظنه: عبد الأعلى»، وهو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (١٦/ ٣٥٩)، وينظر الإسناد التالي.

٥ [٣١٨٢] سيأتي برقم: (٣٢٠٣)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٤)، (٣٨٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٩٦)، (٢٩٨٠)، (٣١١٩). (٣١١٩)

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «و» ، والمثبت من (م) ، (ف) .

٥ [٣١٨٣] سيأتي برقم: (٣٣٢٥)، (٣٥٢١)، (٣٨٨٥)، (٣٩١٩)، (٤٠٨٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٦)، (٢٨٩٤)، (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) «عكل وعرينة»: «الأولى بضم المهملة، وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، و «عرينة» بالعين والراء =

# مُسَيِّنْ لِمَا لِمِعْلِلَّةِ يَعْلِمُ الْمِثْلِيِّ



ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، قَالَ: فَاسْتَوْخَمُوا (١) الْمَدِينَة، فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ وَرَاعِي (٢) ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، قَالَ: فَاسْتَوْخَمُوا (١) الْمَدِينَة، فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ وَرَاعِي (٢) أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِي بِهِمْ، فَقَطَعَ الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَتِي بِهِمْ، فَقَطَعَ

٥ [٣١٨٤] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَعِيدُ أَحُدًا ، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثَمَانُ ، مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ (٤) : قَلَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ مَعِد أَحُدًا ، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُمْ اللهُ وَعُلَيْ مَانُ ، فَيَعِيدُ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » .

أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٣) ، وَتَرَكَهُمْ ١ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا .

ه [٣١٨٥] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِةٌ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ (٥) ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لَا يَغْمُ رُ أَصَابِعَهُ ، أَوْ قَالَ:

= المهملتين ، والنون مصغرًا حي من قضاعة وحي من بجيلة ، وعكل من عدنان وعرينة من قحطان» . ينظر : «الفتح» (١/ ٣٣٧) .

(١) «استوخموا»: «أي: استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم، والوخمة: التي لا يوافق هواؤها من نزلها». ينظر: «الفتح» (١/٤/١).

(٢) كذا في جميع النسخ ، وهو صحيح في اللغة ؛ فقال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥) أنه «يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكِلِّ قَوْمٍ (هادي)﴾ ، و ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن (والي)﴾ و ﴿مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن (واقي)﴾ و ﴿مَا عِندَ ٱللَّهِ (باقي)﴾ » . اه. وينظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣).

(٣) قوله: «وسمر أعينهم» سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ.

۵[۱۵۱/ب].

٥ [٣١٨٤] سيأتي برقم: (٣٢٠٩) وتقدم برقم: (٢٩٢٢)، (٢٩٧٦).

(٤) قوله: «أن أنس بن مالك حدثهم» كذا في جميع النسخ ، ونسبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٧٤) لرواية ابن المقرئ ، وذكر أن رواية ابن حمدان: «عن أنس بن مالك».

ه [۳۱۸۵] [التحفة: م ۱۲۸۸] [المقصد: ۱۲۸۲]، وتقدم برقم: (۲۹۰۷)، (۳۰٤۸) وسيأتي برقم: ((۳۲۰٦)، (۳۲٤۱)، (۳۳٤۳)، (۳۷۷۱).

(٥) «الزَّوْراء»: «بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، موضع بسوق المدينة». ينظر: «الفتح» (٢/ ٣٩٤).



مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا ، وَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ ، فَجَعَلْنَا نَرَىٰ الْمَاءَ يَوْمَا بِعِهِ مَتَى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ . قُلْنَا لِأَنَسٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : ثَلَاثَمِائَةٍ ، أَوْ زُهَاء (١) ثَلَاثِمِائَةٍ .

- ٥ [٣١٨٦] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّاتٍ أَعْتَقَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيٍّ (٢) وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ٥ [٣١٨٧] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٣) ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنِي طَلْحَة قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ إِنَا مَرْصَتِهِمْ (٤) ثَلَاثًا .
- ه [٣١٨٨] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ (٥) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ .
- ٥ [٣١٨٩] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «زُهاء» : «بضم الزاي ، وفتح الهاء وبالمد ، ومعناه قدر أو نحو ، مأخوذة من زهوت السيء إذا حصرته» . ينظر : «الفتح» (٦/ ٥٨٦) .

٥ [٣١٨٦] سيأتي برقم: (٣٣٦٥)، (٢١٧١)، (٤١٧٨)، (٤١٧٨) وتقدم برقم: (٣٠٦٢)، (٣١٤٤)، (٣١٤٤)

<sup>(</sup>٢) قوله: «بنت حيي» من (م) ، (ف) .

٥ [٣١٨٧] تقدم برقم: (١٤١٩).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «شعبة» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «سنن أبي داود» (٢٦٨٣) ، و «صحيح ابن حبان» (٤٨٠٥) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى ، به ، و لما في «مسند أحمد» (١٦٦١٧) وغيره ، عن معاذ بن معاذ ، عن سعيد بن أبي عروبة ، به .

<sup>(</sup>٤) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه . (انظر: النهاية ، مادة: عرص) .

٥ [٨١٨٨] سيأتي برقم: (٣٣٢٨) ، (٣٧٣٢) ، (٣٧٣٣) ، (٣٩٠٠) وتقدم برقم: (٢٩٥٤) ، (٣١٤١) .

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «شعبة» ، والمثبت من (م) ، (ف) هو الموافق لما في «مسند البزار» (٧٠٩٢) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى ، به ، ولما في «مسند أحمد» (١٢٨٩٨) عن عبد العزيز بن عبد الصمد ، به .

٥ [٣١٨٩] سيأتي برقم: (٣١٦٦) وتقدم برقم: (٢٩٥٣).

# مِينَدُالْمِعُلِ إِنَّا يَغُلِلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ





مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَعْطِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ (١).

- ٥ [٣١٩٠] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» .
- ٥ [٣١٩١] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ ، لَا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ ، لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ : ﴿إِنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ : ﴿إِنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْحَمْدُ ، وَيَظْهَرَ الْحَمْدُ ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ ، وَيَبْقَى النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ الْجَهْلُ ، وَيَفْشُو الزِّنَا ، وَيُشْرَبَ الْحَمْدُ ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ ، وَيَبْقَى النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمْ وَاحِدٌ » .
- ٥ [٣١٩٢] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيَّا إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكُمْ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَيْ اللَّبِيِّ عَيَّا إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : «قُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » .

<sup>(</sup>۱) ورد هذا في «مسند أحمد» (۱٤٣٢٥) عن علي بن عبد اللّه ، عن معاذ ، به ، و في «صحيح البخاري» (۲۷۲) ، وغيره عن محمد بن بشار ، عن معاذ ، به ، و في «السنن الكبرئ» للنسائي (۹۱۸۱) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن معاذ ، به ، و تقدم عند المصنف برقم (۲۹۵۳) عن عبيد اللّه بن عمر ، عن معاذ ، به ، كما ورد في غيرها من مصادر الحديث من طرق أخرى ، عن معاذ بن معاذ ، وكلها جاءت بلفظ: «قوة ثلاثين» ، إلا أن البيهقي قد ذكر هذا الحديث في «السنن الكبرئ» (۱۳٤۸۱) ثم ذكر أنه في رواية أبي موسئ محمد بن المثنى: «قوة أربعين» .

٥[٣١٩٠] [التحفة: م س ١١٨٩] سيأتي برقم: (٣٢٠٥) وتقدم برقم: (٢٨٦٥)، (٢٨٦٨)، (٣٠٧٧)، (٣٠٧٧)، (٣٠٩٨)

٥[٣١٩١] سيأتي برقم: (٢٩٧٣)، (٢٩٠٤)، (٢٩١٣)، (٢٩٤٣)، (٢٩٧٣)، (٢٩٧٣)، (٣٠٥٢)، (٣٠٥٢)، (٣٠٥٤)، (٣٠٧٤)،

٥ [٣١٩٢] [التحفة: م د سي ١٢٦٠] سيأتي برقم: (٣٢٢٧) وتقدم برقم: (٢٩٢٨)، (٣١٠١)، (٣١٢٦)، (٣١٢٦)، (٣١٦٥)

### مسند أنس بن مالك وَخُلِيْعَ إِنَّ





- ه [٣١٩٣] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (١) : «قَالَ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (١) : «قَالَ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبُدُ مِنِي شِبْرًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ وَرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ وَرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ فَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَرْوَلَةً » .
- ه [٣١٩٤] حرثنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّتِ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ نَزَلَ أَوْ (٢) شَيْءٌ يَحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّتِ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ نَزَلَ أَوْ (٢) شَيْءٌ كَانَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لَا بْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى أَوْ لَا بْتَعَى إِلَيْهِمَا وَادِيَا (٣) ثَالِكًا، وَلَا يَمُنَى مَنْ تَابَ».
  وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».
- ٥ [٣١٩٥] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ، وَلِجَارِهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ » .
- [٣١٩٦] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ أَنَسٍ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (٤) .

٥ [٣١٩٣] سيأتي برقم: (٣٢٨٢) ، (٣٢٨٣) .

(٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «أن رسول اللَّه ﷺ، قال» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «مسند البزار» (۷۱۲۹) عن أبي موسى محمد بن المثنى ، به ، ولما في «مسند أحمد» (۱۲۵۱۳) و (۱٤٠٨٠) عن محمد بن جعفر ، به .

ه [۳۱۹٤] [التحفة: م ۱۵٦۸، ق ۱٤٠٤٩] سيأتي برقم: (۳۲۷۹)، (۳۲۸۰)، (۳۲۸۰) وتقدم برقم: (۲۸۲۰)، (۲۸۷۰)، (۲۸۲۰)

<sup>(</sup>Y) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أم».

٥ [٣١٩٥] [التحفة: خ م ت س ق ١٢٣٩] [المقصد: ٤٢]، وسيأتي برقم: (٣٢٧٠) وتقدم برقم: (٢٨٩٩)، (٢٩٦٢)

<sup>(</sup>٤) سقط متن هذا الحديث وإسناد الحديث التالي من (ل) ، (ع) ؛ فأصبح إسناد هذا الحديث إسنادًا للحديث التالي فيهما ، ولعله من انتقال نظر الناسخ ، والمثبت من (م) ، (ف) هو الصواب ، ويؤيد ذلك =

# مِسْيَنْدُالْمِطْلِ أَيْ يَعِلَى الْمُطْلِ الْمُطْلِ الْمُطْلِ الْمُطْلِ الْمُطْلِ الْمُطْلِقِ الْمُؤْمِنِينَ



٥ [٣١٩٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَبُلِّيُّ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِي (١) بِـهِ بِالْبُرَاقِ (٢) مُسْرَجًا (٣) مُلْجَمًا (٤) ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ (٥) ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ ، قَالَ : فَارْفَضَّ (٦) الْبُرَاقُ عَرَقًا .

ه [٣١٩٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى ( ٨ ) [النجم: ١٤] ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبْقُهَا (٩) مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ (١٠) ، وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهْ رَانِ ظَاهِرَانِ ، وَنَهْ رَانِ بَاطِئانِ .

- أن الحديث التالي قد ورد في «الأحاديث المختارة» للضياء (٢٤٠٥) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف قال: حدثنا محمد بن مهدي أبو عبد اللَّه الأبلي . . . فذكره .

٥ [٣١٩٧] [التحفة: ت ١٣٤١].

(١) الإسراء: السير بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

(٢) البراق: الدابة التي ركبها رسول اللَّه ليلة الإسراء، وسمي بـذلك لنـصوع لونـه وشـدة بريقـه، وقيـر: لسرعة حركته ، وشبهه فيهما بالبرق . (انظر : النهاية ، مادة : برق) .

(٣) المسرج: الموضوع عليه السَّرج. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٢٥٧).

(٤) الملجم: المشدود عليه اللجام. (انظر: مجمع البحار، مادة: لجم).

(٥) في جميع النسخ: «به» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (٢٤٠٥) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

(٦) الارفضاض: السيلان والتفرق. (انظر: اللسان، مادة: رفض).

٥ [٣١٩٨] سيأتي برقم: (٣٤٦٣). (٧) في (ل): «حدثنا».

(٨) سدرة المنتهى: شجرة نبق وهي فوق السماء السابعة ، ينتهي إليها ما يصعد به من الأرض وما يهبط به من فوقها . (انظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب) (ص٧٦) .

(٩) «نبقها» : «أي : ثمرتها ، والنبق ثمر السدر ، بفتح النون ، وكسر الموحدة وسكونها أيضًا» . ينظر : «الفتح» (1/YPI)

(١٠) قال ابن حجر: «القلال بالكسر جمع قُلة بالضم هي الجرار، يريـد أن ثمرهـا في الكـبر مثـل القـلال، وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها».

### مسند أنس بن مالك وَيُسْعَالِيهُ





فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا النَّهَرَانِ الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ».

- ه [٣١٩٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا أَ مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيُنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ قَالَ : «رَأَيْتُ الْكُوثَرَ وَالكوثر: ١] أَنَّ النَّبِيَّ عَيَكِيْ قَالَ : هَذَا الْكُوثَرَ نَهُرَا (٢) فِي الْجَنَّةِ ، حَافَّتَيْهِ قِبَابُ (٣) اللَّوْلُوِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا الْ يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوثَرُ لَا اللَّوْلُو ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا الْ يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوثَرُ اللَّهُ الْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ه [٣٢٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْسُ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّة رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ اَيَة ، فَانْشَقَ الْقَمَرُ بِمَكَّة مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُا عَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّ سُتَمِرُ ﴾ [القمر: ١،٢] ، يَقُولُ : ذَاهِبُ .
- ٥ [٣٢٠١] صرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْهُ قَالَ : «إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ إِقَامَةَ الصَّفِّ» .

.[1/100]

<sup>=</sup> و«هجر» بفتح الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية ، ويجوز الصرف ، قرية كانت قرب المدينة يصنع بها القلال ، وزعم آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبحرين كأن القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة ، وعملت بالمدينة على مثالها ، وأفاد ياقوت أن هجر أيضًا بلد باليمن» . ينظر: «الفتح» (٢٢٨ ، ٢١٣) .

ه[۳۱۹۹] سیأتی برقم: (۳۳۰۳)، (۳۵۲۲)، (۳۷۲۰)، (۳۸۳۷)، (۳۹۲۸)، (۳۹۲۸) وتقدم برقم: (۲۸۸۸).

<sup>(</sup>١) في (ل): «حدثنا» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «نهر» ، والمثبت من (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>٣) «قباب» : «بكسر القاف ، جمع قبة بالضم ، أي : خيم اللؤلؤ الذي له جوف وفي وسطه خلاء يسكن فيه» . ينظر : «مرقاة المفاتيح» (٨/ ٣٥٣٦) .

٥ [٣٢٠٠] تقدم برقم: (٢٩٤١)، (٢٩٤٢).

٥ [٣٢٠١] سيأتي برقم: (٣٢٢٥) ، (٣٢٢٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٩) ، (٣٠٦٧) ، (٣١٤٩) .

# مُنْيِنْدُالْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمُخْرِلِيِّ





- ٥ [٣٢٠٢] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ طَهْرِي (١) إِذَا مَا رَكَعْتُمْ أَوْ سَجَدْتُمْ».
- ٥ [٣٢٠٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَ مَالِكٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَتْفُلْ (٢) أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَمَامَهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَالِّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ » .
- ٥ [٣٢٠٤] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيَحْيَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟» ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ» .
- ه [٣٢٠٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمْ : "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاقِ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمْ : "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاقِ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (٣) : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤].

٥ [٣٢٠٢] [التحفة: خ م ١٢٦٣، خ ١٤١٠] سيأتي برقم: (٣٣٠٤)، (٣٥٢٧)، (٣٧٣٤)، (٣٧٣٥)، (٣٧٣٥)، (٣٧٣٠). (٣٨٧٢)، (٣٨٧٨)، (٣٨٧٨).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن اللَّه تعالى خلق لـه ﷺ إدراكًا في قفاه يبصر بـه مـن ورائه، وقد انخرقت العادة له ﷺ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به». ينظر: «شرح النووي» (٤/ ١٤٩). وقال ابن حجر: «والـصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﷺ انخرقت له فيه العادة، وعلى هـذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة». ينظر: «الفتح» (١/ ٤١٥).

٥[٣٢٠٣] سيأتي برقم: (٣٢٣٣)، (٣٢٣٤)، (٣٨٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٩٦)، (٢٩٨٠)، (٣١١٩)، (٣١٨٢).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «يتفلن».

٥ [٣٢٠٤] [التحفة: خ دس ق ١١٧٣] تقدم برقم: (٢٩٣٠)، (٢٩٧٧)، (٣١٧٣).

٥[٥٠٢٣] تقدم برقم: (٥٢٨٦) ، (٨٢٨٨) ، (٧٧٧٧) ، (٨٠٩٨) ، (٢١٢١) ، (٠١٩٨) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال اللَّه تعالى» في (ل) ، (ع): «فإن اللَّه تعالى قال» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «مستخرج أبي نعيم» (١٥٣٩) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به .

## مسند أنس بن مالك رَضِينَ إِنَّ





- ٥ [٣٢٠٦] صرتنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللّهِ عَيَّا اللّهُ عَيْلُهُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لِأَنسٍ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : يَتَوَضَّتُونَ ، وَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لِأَنسٍ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَلَاثَمِائَةٍ ، قَالَ خَالِدٌ : ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً ، ثُمَّ قَالَ : ثَلَاثَمِائَةٍ .
- ٥ [٣٢٠٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلْكَ » وَيُلْكَ » وَيُلْكَ » . وَيُلْكَ » وَيُلْكَ » وَيُلْكَ » وَيُلْكَ » وَيُلْكُ » وَيُلْكَ » وَيُلْكُ » وَيُلْكَ » وَيُلْكَ » وَيُلْكُ » وَيُلْكِ مِنْ مُ وَيْكُونُ وَيْلِكُ وَيْلِكُ وَيُلْكُ وَلِمْ إِلَاكُ وَيْلِكُ وَلِمْ لَا يَلْكُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ يَلْكُ وَلِمْ لَا يَلْكُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَلْكُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لِلْكُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لِلْكُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لِمُ لَا يُعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لِمُنْ أَنْ عُلْكُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَالْكُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَالْكُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ لَا يَعْمُونُ وَلِمْ
- ٥ [٣٢٠٨] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَٰ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ، قَالَ : وَسُـئِلَ عَنِ الْأَكْـلِ قَائِمًا؟ قَالَ خَالِـدٌ : لَا أَدْرِي مَنِ الْمَسْئُولُ (١) قَالَ : ذَاكَ شَرِّ أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَخْبَثُ .
- ٥ [٣٢٠٩] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٢) ، حَدَّثَنَا وَعَمَدُ ، حَدُّثَنَا سَعِيدٌ (٢) ، حَدُّثَنَا سَعِيدٌ أَخُدَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا (٣) وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثَمَانُ ، فَعُمَدُ ، وَعُمَدُ ، وَعُمَدُ ، فَإِنَّمَا فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ : فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «اثْبُتْ أُحُدُ (٤) ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ ، وَصِدِّيتٌ ، وَشَهِيدَانِ » .

٥[٣٢٠٦] سيأتي برقم: (٣٣٤١)، (٣٣٤٣)، (٣٧٧١) وتقدم برقم: (٢٧٦٩)، (٢٩٠٧)، (٣٠٤٨)، (٣٠٤٨)، (٣١٨٥).

٥ [٣٢٠٧] [التحفة: خ ٢٧٦١، خ ق ١٣٦٦، خ م ١٤٠٨، خ ت ١٤٣٧] سيأتي برقم: (٣٢٣٠)، (٣٦٣٩)، (٣٢٣٠)، (٣٢٠٤)، (٣١٨٠)، (٣٨٨٤).

٥ [٨٠٧٣] تقدم برقم: (٢٨٧٩)، (٢٩٨٥)، (٣١٢٣)، (٣١٧٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال خالد: لا أدري من المسئول» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «مسند أبي عوانة» (٨١٨٦) من طريق عبيد اللّه بن عمر شيخ المصنف ، به .

٥ [٣٢٠٩] تقدم برقم: (٢٩٢٢)، (٢٧٩٧)، (٣١٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٧٤) أنه في رواية ابن حمدان : «شعبة» .

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (ع): «أحد»، والمثبت من (م)، (ف) هو الجادة، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) «أحد»: «بضم الدال، منادى قد حذف حرف ندائه، تقديره: يا أحد». ينظر: «عمدة القاري» (١٩١/١٦).

# مُسِينُهُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِلُ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِكِينَ الْمُعْلِقِ اللَّهِ مُسْتِينًا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتِينًا لِمُعْلِقًا لْمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لْمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لْمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لْمُعِلِّقِلِعُلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِعِلًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِع





- ٥ [٣٢١٠] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» ، قَالَ مَالِكِ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي حَوْضَهُ .
- [٣٢١١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ قَتَادَة ، أَنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ قَتَادَة ، أَنَ الْعَالَة ، أَنَهُ : أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَسًا أَنْبَأَهُمْ فِيمَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدٌ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، قَالَ : وَكُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ .
- [٣٢١٢] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٢) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَوْ عَنْ أَناسٍ (٣) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُمْ كَانُوا (٤) يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ ، مِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ .
- ٥ [٣٢١٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَالْ لَهُ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَاللَّهُ لَهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ » .
- ٥ [٣٢١٤] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

٥ [٣٢١٠] سيأتي برقم: (٣٦٠١) ، (٣١١٤) وتقدم برقم: (٢٧٧١) ، (٣١٢٧) .

<sup>(</sup>١) في (ل): «أخبرنا»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧/ ٣٢٣) من طريق ابن حمدان، عن المصنف، به.

<sup>• [</sup>٣٢١٢] [المقصد: ١٤٥] [إتحاف الخيرة: ٣١٣].

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ع): «شعبة»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٤٥)، ولما في «إتحاف الخيرة» (١/٦١٣)، و«المطالب العالية» (١٤٧) معزوًا لأبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أنس» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر: المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أنهم كانوا» ليس في جميع النسخ ، ولا بدّ منه لاستقامة السياق ، وأثبتناه من المصادر السابقة .

٥ [٣٢١٣] سيأتي برقم: (٣٢٥١) ، (٣٣٤٢) ، (٣٨٩٢) ، (٢٥١) .

٥[٣٢١٤] سيأتي برقم: (٣٢٥٦)، (٣٤١٢)، (٣٩٢٠)، (٤١٨٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٥)، (٢٩٣٦)، (٣٠١٨).

## مسند أنس بن مالك وَخُوالِيَعَالِيُّ





كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ، وَرَأَيْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ طَعَامًا فِيهِ دُبَّاءُ، فَجَعَلْتُ أُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ.

- [٣٢١٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ﴾ [الفتح: ١] ، قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ .
- ٥ [٣٢١٦] مرثنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَة ، فَقُلْتُ لِأَنسٍ : وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّة ثَلَاثِينَ .
- ٥ [٣٢١٧] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ مُ مَن الْحُدَيْبِيَةِ ، أُنْزِلَتْ وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُو الْحُدُونِ ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُسُكِهِمْ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْحُزْنِ ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُسُكِهِمْ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْآيَةُ وَلَتُ (١) عَلَيَّ آيَةٌ هِي أَحَبُ إِلَيْ مِنَ (١) الدُّنيَا جَمِيعًا » ، فَلَمَّا تَلَاهَا قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «لَقَدْ أُنْزِلَتْ (١) عَلَيَّ آيَةٌ هِي أَحَبُ إِلَيْ مِنَ (١) الدُّنيَا جَمِيعًا » ، فَلَمَّا تَلَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَنَا (٣) مَا يَفْعَلُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُونُ مِنَا اللَّهُ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُورُ مِنِينًا وَلَا لَكُهُ مَنْ وَاللّهُ الْمَالَا اللَّهُ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُورُ اللَّهُ اللَ

<sup>• [</sup> ٣٢١٥] [التحفة: خ س ١٢٧٠].

ه [٣٢١٦] [التحفة: خس ١٣٦٥] تقدم برقم: (٢٩٥٣)، (٣١٨٩).

٥ [٣٢١٧] تقدم برقم: (٢٩٤٤) ، (٣٠٥٧) وسيأتي برقم: (٣٢٦٦) .

<sup>(</sup>١) في (م): «نزلت» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «أسباب النزول» للواحدي (١٩/ ٢٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «لمن» ، والمثبت من باقي النسخ .

١٥٥/ب].

<sup>(</sup>٣) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

# مُسْتِنْدُ الْمُعَلِّلِينَ يَعْلَىٰ الْمُصْلِكُ





- [٣٢١٨] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنسَا حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ .
- ٥ [٣٢١٩] صرتنا عُبَيْدُ اللّهِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ سَفْعٌ مِنْهَا ، فَيَ دْخُلُونَ عَنِ النَّارِ بَعْدَمَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْهَا ، فَيَ دْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ » .
- ٥ [٣٢٢٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسْدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسْدِ ، وَقَالَ : «هَلْ فِيكُمْ مِنْ قَتَادَةُ ، أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ جَمَعَ الْأَنْصَارَ ، وَقَالَ : «هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» ، قَالُوا : لَا ، إِلَّا (٢) ابْنَ أُخْبِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «ابْنُ أُخْبِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣)» أَوْ قَالَ : «مِنَ الْقَوْمِ» .
- ٥ [٣٢٢١] حرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْأَنْسَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ انْسَارَ كُرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .
- ٥ [٣٢٢٢] صرتنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ» .
- ٥ [٣٢٢٣] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ

<sup>• [</sup>۲۱۸] [التحفة: م ۹۸۳ ، خ م ۱۰۲۶ ، خ م ۱۲۲۵].

<sup>(</sup>۱) النواة: وزن يرن خمسة دراهم، وهي تساوي: (١٤,٨٥) جراما. (انظر: المقادير السرعية) (ص١٣١).

٥ [٢٢١٩] تقدم برقم: (٢٨٩٨) ، (٢٩٩٠) ، (٣٠٤٩) ، (٣٠٤٩) . (٣٠٦٦) .

٥ [٣٢٢٠] سيأتي برقم: (٣٢٤٣) ، (٢١٦٢) . (٢) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).

٥ [٣٢٢١] سيأتي برقم: (٣٧٨٤) ، (٣٨١٢) ، (٤٠١٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٦) .

٥ [٣٢٢٢] سيأتي برقم: (٣٣٣٨) ، (٣٣٥١) ، (٣٤٣٤) ، (٣٩٢٧) وتقدم برقم: (٣٠١٥) .

٥ [٣٢٢٣] تقدم برقم : (٢٨٨٢) ، (٣٠٣٨).

## مسند أنس بن مالك رَحُسُ عَالِمُ





مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ.

- ٥ [٣٢٢٤] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنسَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِينَ : «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ» ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ بَهْزِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.
- ٥ [٣٢٢٥] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ».
- ه [٣٢٢٦] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ شُعْبَةُ: دَاهَنْتُ فِي هَذَا ، لَمْ أَسْأَلْ قَتَادَةَ: سَمِعَهُ أَمْ لَا؟
- ٥ [٣٢٢٧] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْ زُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهْلُ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا كَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «قُولُوا: عَلَيْكُمْ».

٥ [٣٢٢٥] سيأتي برقم: (٣٢٢٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٩) ، (٣٠٦٧) ، (٣١٤٩) ، (٣٢٠١) .

ه [۳۲۲٦] تقدم برقم: (۳۰۰۹) ، (۳۰۲۷) ، (۳۲۲۹) ، (۲۲۰۱) ، (۳۲۲۵) .

٥ [٣٢٧٧] تقدم برقم: (٢٩٢٨) ، (٢١٠١) ، (٢١٢٨) ، (٣١٦٥) . (٣١٩٢) .



# ١١٣- بَقِيَّةُ مُسْنَدِ أَنَسِ

- ٥ [٣٢٢٨] صر ثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الل
- ٥ [٣٢٢٩] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ قَالَ : «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَمَا يَبْسُطُ الْكَلْبُ » .
- ٥[٣٢٣٠] صرثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا<sup>(٣)</sup>، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «وَيْحَكَ (٤) أَوْ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا» (٥).

٥ [٣٢٢٨] سيأتي برقم: (٣٢٩٥) ، (٣١١٥) وتقدم برقم: (٢٨٨٦) ، (٢٩٨٤) ، (٣٠٦٤) ، (٣١١١) .

<sup>(</sup>١) الوصال: عدم الفطريومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .

٥ [٣٢٢٩] [التحفة: سق ١١٩٧، خ م دت س ١٢٣٧، خ ١٤٤٣] تقدم برقم: (٢٨٦٤)، (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع): «سعيد» ، والمثبت من (م) ، (ف) هو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٤٣١٣) ، عن جهز ، به .

٥[٣٢٣٠] سيأتي برقم: (٣٦٣٩)، (٣٨٨٣)، (٣٨٨٣) وتقدم برقم: (٢٧٧٣)، (٢٨٨١)، (٣١١٨)، (٣١٨٠)، (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «أنس» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>٤) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

<sup>(</sup>٥) كذا جاء المتن في جميع النسخ ، وفي «مسند أبي داود الطيالسي» (٢٠٩٣ ، ٢٧١٩): «أتى على رجل يسوق بدنة ، فقال: «اركبها» ، قال: إنها بدنة ، قال: «ويلك - أو - ويحك ، اركبها»». وركبها» .

### بقية مسند أنس





- ه [٣٢٣١] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ٥ [٣٢٣٢] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ ، فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَصَنَع بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَصَنَع بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَصَنَع بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَقَلَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ .
- ه [٣٢٣٣] صرثنا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ قَالَ : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي (٢) رَبَّهُ ، فَلَا يَتْفِلَنَّ (٣) بَيْنَ يَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ قَالَ : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي (٢) رَبَّهُ ، فَلَا يَتْفِلَنَ (٣) بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ (٤) قَدَمِهِ الْيُسْرَى .
- ٥ [٣٢٣٤] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ (٥) أَنَسَ بُنَ مَا لِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقْ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقْ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ (٢) قَدَمِهِ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا شعبة» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «حديث السراج» (٢٢٩٨) ، عن شبابة ، عن شعبة ، به .

٥ [ ٣٢٣٢] تقدم برقم: (٢٠١٦) ، (٣٠٢٧) ، (٣٠٦٥) ، (٣١٣٩) .

ه [۳۲۳۳] سیأتی برقم: (۳۲۲۶)، (۳۲۸۷) وتقدم برقم: (۲۸۹۱)، (۲۹۸۰)، (۳۱۱۹)، (۳۱۸۲)، (۲۸۹۳)، (۳۱۸۲)، (۳۱۸۲)، (۳۱۸۲)، (۲۸۳۷).

<sup>(</sup>٢) المناجاة والتناجي: المحادثة سرًّا. (انظر: النهاية ، مادة: نجا).

<sup>(</sup>٣) التفل: نفخ معه أدنى بزاق ، وهو أكثر من النفث . (انظر: النهاية ، مادة : تفل) .

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «وتحت» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (١٢٢٣) من طريق شعبة ، به .

ه[٣٢٣٤] سيأتي برقم: (٣٨٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٩٦)، (٢٩٨٠)، (٣١١٩)، (٣١٨٢)، (٣٢٠٣)، (٣٢٠٣)، (٣٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) مُضببًا عليه: «عن» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وحاشية (ع) مصححًا عليه .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «وتحت» ، والمثبت من باقي النسخ.

# مُسِينُ لُم الْمُعْلِلَةِ يَعْمِلُ الْمُعْلِلَةِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ





- ٥ [٣٢٣٥] وصرتنا أحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ كَفَّارَتُهَا (١) لَنُسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ كَفَّارَتُهَا (١) دَفْنُهَا».
- ٥ [٣٢٣٦] صرثنا أَحْمَدُ (٢) ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزْعَةٌ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ : مَنْدُوبٌ ، فَرَكِبَهُ وَقَالَ : «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا (٣)».
- ٥ [٣٢٣٧] حرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ مَا عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ (٥) ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِن الْكَرَامَةِ » .

٥ [٣٢٣٥] [التحفة: م دت س ١٤٢٨] تقدم برقم: (٢٨٦١)، (٢٨٩٧)، (٣٠٩٩)، (٣١٦٨)، (٣١٧٤). (٣١٧٨). (٣١٧٨). (٣١٧٨). (٣٠٩٩). (٣١٧٨).

<sup>(</sup>١) **الكفارة**: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

٥[٣٢٣٦] [التحفة: خ م د ت س ١٢٣٨] سيأتي برقم: (٣٢٥٥)، وتقدم برقم: (٢٩٧٤)، (٢٩٨١)، (٣٠١٠)، (٣١٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا أحمد» ليس في النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وعدم ذكره خطأ ظاهر ؛ فبهز ليس شيخًا للمصنف قطعًا ، فبينهم راو ، وسياق الأسانيد هنا يدل على أنه أحمد - وهو: ابن إبراهيم الدورقي - فأثبتناه مما سيأتي من رواية لهذا الحديث عند المصنف برقم: (٣٢٥٥) ، عن أحمد ، عن شبابة ، عن شعبة ، به . وينظر: «تهذيب الكال» (١/ ٢٤٩) ، (٤/ ٢٥٧) ، و «الإرشاد» للخليلي (٢/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) البحر: الفرس الكثير العدو. (انظر: المشارق) (١/ ٧٩).

٥ [٣٢٣٧] تقدم برقم: (٣٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن النبي ﷺ» سقط من (ل)، وأثبتناه من باقي النسخ، وينظر الحديث السابق برقم (٣٠٦٨)، من طريق أبي عامر، به.

<sup>(</sup>٥) «بالرفع على أنه بدل من «أحد» ، ويجوز النصب على الاستثناء» . ينظر : «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٢٤٦٣) .

### بقية مسند أنس





- ه [٣٢٣٨] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَرِيرٍ ، فَجَعَلُوا يَلْمِسُونَهَا سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ ، فَجَعَلُوا يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنْ هَذَا» .
  - ه [٣٢٣٩] قال شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلًا (١) نَحْوَ هَذَا .
- ٥ [٣٢٤٠] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ (٢) الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ (٢) الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدً فَأَعِلَا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .
- ه [٣٢٤١] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ وَأَنْ النَّبِيِّ قَالَ لِمُعَاذٍ : «اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْهِ قَالَ لِمُعَاذٍ : «اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَ الْجَنَّة » .
- ه [٣٢٤٢] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَغَدَتْ قُرَيْشٌ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ : وَاللَّهِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَغَدَتْ قُرَيْشٌ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ : وَاللَّهِ الْأَنْصَارُ : وَمَاءِ قُرَيْشٍ ، وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ إِنَّ هَذَا لَعَجَبٌ ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ ، وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ وَيَكِيْرٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَاصَّةً ، فَقَالَ : «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» قَالَ : وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ ، قَالُوا (٣) : هُوَ الَّذِي بَلَغَكُ . قَالَ : «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْهُمَ النَّاسُ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ ، قَالُوا (٣) : هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ . قَالَ : «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْهُمَ النَّاسُ

٥ [٣٢٣٨] سيأتي برقم: (٣٩٩٤) وتقدم برقم: (١٧٣٢)، (١٧٣٣)، (٣١٢٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي عليه ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وينظر: «صحيح ابن حبان» (٧٠٧٨).

٥[٣٢٤٠] سيأتي برقم: (٣٤٧٤) ، (٣٨١٣) ، (٢٦٨٩) ، (٣٩٠٩) ، (٢٩٩٩) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

٥ [ ٣٢٤١] [التحفة: سي ٩٨٤ ، خ م ١٣٦٣] سيأتي برقم: (٣٩١٣) ، (٣٩٥٥) ، (٢١٧) .

٥ [٣٢٤٢] تقدم برقم: (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «قال» ، وضبب عليه في (م) ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «مسند ابن الجعد» (١٤١٤) ، عن أحمد ، عن سليمان بن حرب ، به .



بِالْغَنَائِمِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ (١) وَالدَّهِ عَيَالِيَّ : «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ (١) وَادِيًا - أَوْ قَالَ: - شِعْبَا (٢) ؛ لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ».

ه [٣٢٤٣] قال شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِنَحْوِهِ (٣) ، وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّ الْأَنْصَارَ خَاصَّةً ، قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا: لَا ، إلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّ : «إنْ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «إِنَّ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «إِنَّ قُرَيْشَا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَةٍ ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ فَأَجْبُرَهُمْ (٤٠)» .

٥ [٣٢٤٤] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَىٰ أَحْيَاءٍ (٥) مِنَ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ .

٥ [٣٢٤٥] صر ثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنسَا يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا (٢) عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي » .

(١) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

(٢) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: شعب).

٥ [٣٢٤٣] سيأتي برقم: (٢١٦٢) وتقدم برقم: (٣٢٢٠).

(٣) في (ل) ، (ع) : «نحوه» .

(٤) في (ل) ، (ع) : «فأجيزهم» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وينظر : «صحيح البخاري» (٤٣١٧) ، و«صحيح مسلم» (٣/ ١٠٧١) من طريق شعبة ، به .

و «أَجْبُرَهُمْ»: أي أصلح حالهم، وأعطف عليهم، وأعوضهم بعض ما فقدوه». و «أُجِيزَهم» من الجائزة، يقال: أجازه بجوائز، أي: أعطاه عطايا، ويقال: الجائزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . ينظر: «الفتح» (٨/٤٥)، و «عمدة القاري» (١٤/ ٢٩٩).

٥[٤٢٤٤] سيأتي برقم: (٣٩٣٠)، (٢٠٤٨)، (٤٠١٤)، (٤٠٤٠)، (٤٠٤٥)، (٢٧٢٤)، (٢٧٢٥)، (٢٢٢٥)، (٢٢٢٥)، (٢٢٢٥)، (٢٠٢٨)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٩٢)، (٢٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٤)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٤)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (٣٠٠٠)، (

(٥) ورد تعيينهم أنهم: «رعل، وذكوان، وعصية، وبنو لحيان». ينظر: «الفتح» (٧/ ٣٨٠).

٥ [٥٤٢٨] [المقصد: ١٦٩٤]، وسيأتي برقم: (٣٢٨٢)، (٣٢٨٣).

(٦) في (م)، (ف): «أن»، والمثبت من (ل)، (ع)، وحاشية (م) مصححًا عليه، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٦٩٤)، و«مجمع الزوائد» (١٧٢٠٤).



- ٥ [٣٢٤٦] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً فَدَعَا (١) بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ يَامَةِ الْحُتَبَأْتُ دَعْوَةً فَدَعَا (١) بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ يَ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةً فَدَعَا (١) بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ يَ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً فَدَعَا (١) بِهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّ يَ عَرْمَ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [٣٢٤٧] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ قَالَ : «الْمَدِينَةُ (٢) يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ».
- ه [٣٢٤٨] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيْ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ لِقَاءَهُ» .
- ه [٣٢٤٩] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ ﴿ ، مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ .
- ه [٣٢٥٠] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ النَّبُوّةِ » .

  مِنَ النَّبُوّةِ » .

٥ [٢٤٦٣] [التحفة: م ١٢٨٥ ، م ١٣٣٣ ، م ١٣٧٦].

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قد دعا» ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٣٣٧٢) ، عن روح ، به .

٥ [٣٢٤٧] تقدم برقم: (٢٩٥٢)، (٣٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف) : «للمدينة» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٣٢٩٠) ، و «صحيح ابن حبان» (٦٨٤٦) من طريق يزيد بن هارون ، به .

٥ [٣٢٤٨] سيأتي برقم: (٣٨٩١).

۱۵۲/ب].

٥ [ ٣٢٥٠] سيأتي برقم : (٣٨٦٦) ، (٣٧٦٨) ، (٣٨٦٦) ، (٣٩٦١) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا شعبة» سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١٠٩٣) ، و «مسند الشاشي» (١١٦٧) من طريق شبابة ، به .



- ٥ [٣٢٥١] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَسٌ خَادِمُكَ ، ادْعُ اللَّه لَهُ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ » ، قَالَ أَنسٌ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ مِنْ وَلَدِي ، وَوَلَدِ وَلَدِي أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ .
- [٣٢٥٢] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ زَيْدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- ٥ [٣٢٥٣] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ .
- ٥ [٣٢٥٤] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَا ، عَنْ نَبِيذِ (١) الْجَرِّ (٢) ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيهِ (٣) شَيْتًا ، فَكَانَ أَنسَ يَكُوهُهُ .
- ٥ [٣٢٥٥] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَة يُقَالَ لَهُ : مَنْدُوبٌ ، قَالَ : فَرَكِبَ ، فَلَمَّا رَبَعْ فَلَمَّا لَأَبِي طَلْحَة يُقَالَ لَهُ : مَنْدُوبٌ ، قَالَ : فَرَكِبَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا» .

٥ [ ٣٢٥١] [التحفة : خ م ت ١٨٣٢٢ ] سيأتي برقم : (٣٣٤٢) ، (٣٨٩٢) ، (٢٥١) وتقدم برقم : (٣٢١٣) . ٥ [٣٢٥٣]

٥ [٣٢٥٤] [المقصد: ١٥٢٨] [المطالب: ١٨٣٨] [إتحاف الخيرة: ٣٧٥٤].

<sup>(</sup>١) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٢) الجروالجرار: جمع الجرة ، وهي: الإناء المعروف من الفخار ، والمراد النهي عن الجرار المدهونة ؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير . (انظر: النهاية ، مادة: جرر) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٤/ ٢٧٤).

٥ [ ٣٢٥٥] تقدم برقم: (٢٩٧٤) ، (٢٩٨١) ، (٣٠١٠) ، (٢٢٣٦) .

## بقية مسند أنس





- ٥ [٣٢٥٦] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَيَكِيْهُ يُحِبُ الْقَرْعَ أَوِ الدُّبَّاءَ (١) ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ .
- ٥ [٣٢٥٧] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَا مِلْكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» . قَالُوا : شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» . قَالُوا : شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .
- ٥ [٨٥٨] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَلَّ صَلَّيْتُ حَلْفَ حَمْرَ ، وَخَلْفَ عُمْرَ ، وَخَلْفَ عُلْفَ عُمْرَ ، وَخَلْفَ عُمْرَ ، وَخَلْفَ عُمْرَ ، وَخَلْفَ عُمْرَ ، وَخَلْفَ عُمْرَ ، وَكُلْ فَعُمْرَ ، وَكُلْفَ عُمْرَ ، وَكُلْفَ عُمْرَ ، وَلَا فَعُمْرَ ، وَكُلْ فَعُمْرَ ، وَكُلْفَ عُمْرَ ، وَكُلْ فَعُمْرَ اللّهُ عُمْرَ ، وَاللّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ
- ٥ [٣٢٥٩] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ لِأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حِينَ أُنْزِلَتْ (٢) : ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا﴾ : ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ » ، قَالَ : أَمْ مَانِي (٣) لَكَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ (٤) : فَبَكَى .

ه[۲۵۲۳] [التحفة: ق ۷۳۰] سيأتي برقم: (۳۲۱۲)، (۳۹۲۰)، (۲۱۸٤) وتقدم برقم: (۲۸۹۰)، (۲۹۳۲)، (۳۰۱۸)، (۳۲۱٤).

<sup>(</sup>١) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة . (انظر: النهاية ، مادة: دبب) .

٥ [٧٥٧٧] تقدم برقم: (٢٩٣١)، (٣٠١٦)، (٣٠٩٠).

٥ [۸۹۲٣] سيأتي برقم: (٣٥٣٥)، (٨٨٨٨)، (٣٨٨٨)، (٢٢٢٠)، وتقدم برقم: (٢٨٩٣)، (٢٩٩٢)، (٢٩٩٢)، (٣١٤٣)، (٣٩٩٢)، (٣٩٩٣)

٥ [٢٥٩٩] [التحفة: ت ٩٦٠] تقدم برقم: (٢٨٥٤)، (٣٠٠٧)، (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «نزلت».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «سماني».

<sup>(</sup>٤) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

### مُسْنِبُ لِإِمْ عِلَا أَيْ يَعْمِلُ الْمُعْلِلِيِّ





- ٥[٣٢٦٠] صرثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ وَهِ شَامٌ،، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسَ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ (١) أَمْلَحَيْنِ (٢) أَقْرَنَيْنِ (٣)، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَاضِعًا عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا (٤) قَدَمَهُ.
- ٥ [٣٢٦١] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صَفْحَتِهِمَا (٥) قَدَمَهُ .
- ٥ [٣٢٦٢] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس قَالَ : رُخِّصَ - أَوْ رَخَّصَ النَّبِيُ عَلِيْهِ - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ (٢) كَانَتْ بِهِمَا .
- ٥ [٣٢٦٣] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: وَلَا تُعْبِدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ . وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ .
- ٥ [٣٢٦٤] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (٧) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ
  - ٥ [٣٢٦٠] سيأتي برقم: (٣٢٦١) ، (٣٩٤٢) وتقدم برقم: (٢٨١٦) ، (٣٠٨٨) ، (٣١٤٨) ، (٣١٧٩) .
    - (١) الكبشان : مثنى كبش ، وهو : فحل الضأن في أي سن كان . (انظر : اللسان ، مادة : كبش) .
- (٢) الأملحان: مثنى الأملح، وهو: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. (انظر: النهاية، مادة: ملح).
  - (٣) الأقرنان: مثنى أقرن، وهو: الذي له قرن. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قرن).
    - (٤) الصفاحان: مثنى الصفاح، وهو: الجنب. (انظر: اللسان، مادة: صفح).
  - ٥ [ ٣٢٦١] سيأتي برقم : (٣٩٤٢) وتقدم برقم : (٢٨١٦) ، (٣٠٨٨) ، (٣١٤٨) ، (٣١٧٩) ، (٣٢٦٠) .
    - (٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «صفحتيهما».
    - ٥ [٣٢٦٢] سيأتي برقم : (٣١٦٤) وتقدم برقم : (٢٨٩٢) ، (٣١٦٠) .
      - (٦) الحكة: نحو الجرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: حكك).
        - ٥[٤٢٢٣] تقدم برقم: (٢٩٨٢)، (٢٢٦٣)، (٢٢٢٣).
- (٧) في (ل) ، (ع) : «شعبة» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهنو الموافق لما في «مسند أبي داود الطيالسي» (٧٠٨٥) ، ومن طريقه أبو عوانة في «المستخرج» (٨٥٢٩) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦٧٨٤) .



عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ، شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَى وَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَى مَنْ الْمُمَا قَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ قَمِيصَ حَرِيرٍ.

- ٥ [٣٢٦٥] عرشا أَحْمَدُ، حَدَّ فَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتْحَا مُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ [الفتح: ١ ٢] ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَنِينَا مَرِيئًا مَرِيئًا أَلْكُومِنَكِ جَنَّتٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَكِ جَنَّتٍ عَلَى اللَّهِ عَنِينَ وَالْمُؤْمِنَكِ جَنَّتٍ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَلْمُ وَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَكِ جَنَّتٍ عَلَى اللَّهِ عَنْ قَنَادَةُ يَذُكُوهُ لَلْ الْحَدِيثَ فِي عَلَى عَنْ عَنْ قَنَا الْحَدِيثَ فِي اللَّهُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذُكُوهُ لَا الْحَدِيثَ فِي قَصَصِهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَنَادَةُ مَنْ الْحُدَيْبِيةِ ﴿ لَكَ اللّهُ اللّهِ عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ: فَلَمَ اللّهُ وَالْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنسٍ ، قَالَ: فَلَتَعَ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنسٍ ، قَالَ: فَلَ الْكُوفَةَ فَحَدَّثُ بِهِ عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ: فَلَّ اللّهُ وَلَعُولُ أَوْلَهُ : عَنْ أَنسٍ ، وَآخِرَهُ : عَنْ عَكْرِمَةً ، قَالَ: فَلَا الْحُولِيثُ ، قَالَ: فَأَنْتُ اللّهُ وَلَعُولُ أَوْلَهُ : عَنْ أَنسٍ ، وَآخِرَهُ : عَنْ عَكْرِمَةً ، قَالَ: فَأَنْتُهُ هُ بِالْكُوفَةِ فَأَخْبَرُتُهُ هُ بِلْكُوفَةً فَحَدَّثُ مَنْ أَنسٍ ، وَآخِرَهُ : عَنْ أَنسٍ ، وَآخِرَهُ : عَنْ عَرْمَةً وَالْحَبُولُكَ .
- [٣٢٦٦] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ ١٠ : نَزَلَتْ (٥) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ﴾ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ .
- [٣٢٦٧] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) المَرِيء: الطيِّب. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).

<sup>(</sup>٢) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تـزال تعـرف بهـذا الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٣) من قوله: «فها لنا . . . هنيئًا لك يا رسول اللَّه» سقط من (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٢٩٧٦) ، عن حجاج ، به .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>• [</sup>٣٢٦٦] [التحفة: م ٨٨٦، م ١٢٠٨، م ١٤١٨] تقدم برقم: (٢٩٤٤)، (٣٠٥٧)، (٣٢١٧). ١ [١٥٧/أ]. (٥) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «أنزلت».

### مِينَ بُولِ إِنْ يَعْلِي الْعِلْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْم





- [٣٢٦٨] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ : جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْ أَرْبَعَةٌ ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنْسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ وَأَبُو زَيْدٍ . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنسٍ .
- ه [٣٢٦٩] مرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْإِيمَانِ : مَنْ كُنَّ فِيهِ (١) وَجَدَ بِهِنَّ (٢) حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُقْذَفَ (٣) فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَكُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ .
- ٥ [٣٢٧٠] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ أَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه
- ٥ [٣٢٧١] وَقَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَـدِهِ، وَوَالِـدِهِ، وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ».
- ه [٣٢٧٢] وقال: «لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَحَتَّىٰ يُحِبُّ الرَّجُلَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَأَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْ فَى النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَوْ فَى النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ».

<sup>• [</sup>٣٢٦٨] [التحفة: خ ٥٠٨ ، خ م ت س ١٢٤٨ ، خ م ١٤٠١].

ه[٣٢٦٩] [التحفة: س ٥٩٨، س ٩٢٨] سيأتي برقم: (٣٢٧٢)، (٣٢٩٢)، وتقدم برقم: (٢٨٢٣)، (٣٠١٢)، (٣٠١٢)،

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (م) ، وكتب بحاشيتها: «في الأصل: فيهن» .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «من» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما رواه المصنف من وجه آخر ، عن أبي داود ، فيها تقدم برقم (٣٠١٣) ، وكذا ما في «مسند أبي داود الطيالسي» (٢٠٧١) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (م) ، وأشار في حاشيتها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «يعذب» ، وكتب: «كذا» .

ه [۲۷۷۰] تقدم برقم: (۲۸۹۹)، (۲۲۹۲)، (۲۹۷۹)، (۳۱۹۳)، (۳۱۹۳).

٥ [٣٢٧١] [التحفة: خ م س ٩٩٣ ، م س ١٠٤٧ ، خ م س ق ١٢٤٩] سيأتي برقم: (٣٩٠٩) وتقدم برقم: (٣٠٦١) .

٥ [ ٣٢٧٢] سيأتي برقم: (٣٢٩٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٣) ، (٣٠١٤) ، (٣١٥٤) ، (٣٢٦٩) .





- ه [٣٢٧٣] حرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَهُ (١) عِنْدَ اللَّهِ حَيْدٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَهُ (١) عِنْدَ اللَّهِ حَيْدٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الْكَرَامَةِ » . الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الْكَرَامَةِ » .
- ه [٣٢٧٤] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ : «لَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ .
- ٥ [٣٢٧٥] صرتنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ .
- ه [٣٢٧٦] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٢) كَهَاتَيْنِ » . كَمَا فَضْلِ (٣) إِحْدَيْهِمَا (٤) عَلَى الْأُخْرَى (٥) .

٥ [٣٢٧٣] سيأتي برقم: (٣٥١١) ، (٣٨١١) وتقدم برقم: (٢٨٩١) .

(١) كذا في النسخ ، وفي «مسند أبي داود الطيالسي» (٢٠٧٦) : «لَهُ» ، بغير واو .

٥ [ ٢٢٧٤] سيأتي برقم : (٢٢٥٣) ، (٣٢٦٣) ، (٣٧٨٥) .

٥ [٣٢٧٥] [التحفة: س ١٢٨٩ ، م ت س ١٤٣٢] سيأتي برقم : (٣٧١١) ، (٣٧٣٦) ، (٤٣٣٤) وتقدم برقم : (٣٧٩٧) ، (٢٨٦٣) ، (٢٨٩٧) .

٥ [٣٢٧٦] سيأتي برقم: (٣٢٧٧) وتقدم برقم: (٢٩٣٧) ، (٣٠١١) ، (٣١٥٨) .

(٢) «السَّاعة»: «فيها الوجهان النصب، والرفع، والمشهور النصب على المفعول معه. وقيل: بالرفع على العطف على الضمير». ينظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١٥٤)، و«الفتح» (١١/ ٣٤٨).

(٣) ضبطه في (م) بضم الفاء ، والنضبط المثبت بفتحها هو المناسب للسياق ، وينظر: «مسند أبي داود الطيالسي» (٢٠٩٢) ، و«تحفة الأحوذي» (٦/ ٣٨١) .

- (٤) كذا بالياء في (م) ، (ف) ، ويوافقه ما في «سنن الترمذي» (٢٣٦٢) من طريق أبي داود ، به ، وهو وجه فيه ، والآخر : «إحداهما» ، وينظر : «همع الهوامع» للسيوطي (٣/ ٥٢٥) ، وأشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر : «أحدهما» ، بغير ألف ، وكتب فوقه : «كذا» .
- (٥) من قوله: «كما فضل إحديهما على الأخرى»، وحتى قوله في الحديث بعده: «كهاتين»، ليس في (ل)، (ع)، وكأنه من انتقال نظر الناسخ.

# مِسْيِنْدُالْمِعِلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُصْلِحُ اللَّهِ الْمُحْتُلِكُ الْمُعْلِمُ الْمُحْتُلِكُ الْمُحْتُلِكُ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقُ المُحْتَلِقِ الْمُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُعْلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ الْمُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ المُحْتَلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتَلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِيقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ



- YAY
- ٥ [٣٢٧٧] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَا وَالسَّاعَةَ (١) كَهَاتَيْنِ (٢) . يَعْنِي: السَّبَّابَةَ عَنْ أَنَا وَالسَّاعَة (١) كَهَاتَيْنِ (٢) . يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .
- ٥ [٣٢٧٨] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنسٌ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ : «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلَا (٣) وَإِنَّهُ (٤) أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ : «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلَا (٣) وَإِنَّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّهُ رَبُّ أَنْ مُؤْمِنٍ » . رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ » .
- ه [٣٢٧٩] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْوِلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْوِلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْوِلَ اللَّهِ عَلَيْةٍ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءُ أُنْوِلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْوِلَ اللَّهِ عَلَيْةٍ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءُ أُنْوِلَ عَلَيْهِ أَمْ كَانَ يَقُولُهُ : «لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى أَوْ : لَا بْتَعَى وَادِيًا ثَالِثًا ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ» .

  وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ» .
- ٥[٣٢٨٠] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَوْ كَانَ لَإِبْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيَا ، وَلَوْ كَانَ ثَانِيَا

٥ [٧٧٧٧] تقدم برقم: (٢٩٣٧) ، (٢٠١١) ، (١٥٨٨) ، (٢٧٦٧) .

<sup>(</sup>۱) «السَّاعة»: «فيها الوجهان النصب، والرفع، والمشهور النصب على المفعول معه. وقيل: بالرفع على العطف على الضمير». ينظر: «شرح النووي» (٦/ ١٥٤)، و«الفتح» (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) من أول هذا الحديث وإلى هنا ، ليس في (ل) ، (ع) ، وينظر التعليق السابق على الحديث قبله .

٥ [٨٧٧٨] سيأتي برقم : (٣٧٨٢) ، (٣٨٨٠) وتقدم برقم : (٣٠٨٨) ، (٣٠٢٩) ، (٣٠٨٥) ، (٣١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) فوقه في (م): «خف» ، يعني: بتخفيف اللام.

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ف) : «إنه» ، بغير واو ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «مسند أبي داود الطيالسي» (٢٠٧٥) .

ه[۲۲۷۹] [التحفة: م ۱۲۸۷، م ۱۶۳۹] سيأتي برقم: (۳۲۸۰)، (۳۲۰۰) وتقدم برقم: (۲۸٦۰)، (۲۸۷۰)، (۲۹۲۲)، (۳۰۷۰)، (۳۱۵۵)، (۲۱۹۶).

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، (ع) : «قال» .

ه[۳۲۸۰] سیأتی برقم: (۳۲۰۰) وتقدم برقم: (۲۸۲۰)، (۲۸۷۰)، (۳۰۷۰)، (۳۰۷۰)، (۳۱۵۰)، (۳۱۹٤)، (۳۲۷۹).



لَابْتَغَى إِلَيْهِ فَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ » . قَالَ أَنْش : فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، أَوْ قَوْلُ (١) كَانَ يَقُولُهُ .

- ه [٣٢٨١] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُورُ مُنْ الْمُنَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ » . عَلَى الْمُنْ آدَمَ وَيَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ » .
- ه [٣٢٨٢] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : إِذَا تَقَرَّبَ وَاعَا اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : إِذَا تَقَرَّبَ اللَّهِ عَيَكِيْ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : إِذَا تَقَرَّبَ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : إِذَا تَقَرَّبَ إِذَا عَقَرَّبَ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ فِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ فِرَاعًا تَقَرَّبُ ثَوْرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبُ وَرَاعًا تَقَرَّبُ وَرَاعًا تَقَرَّبُ ثَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً » .
- ٥ [٣٢٨٣] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا " شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ أَنَسًا ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : إِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِنْ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ : "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : إِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ أُهَرُولُ» . تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ (3) بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ أُهَرُولُ» .
- ٥ [٣٢٨٤] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «أو قول» ، أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «أم قولا».

٥ [٣٢٨١] [التحفة: ختم س ١٢٥٨ ، م ت ق ١٤٣٤] تقدم برقم: (٢٨٦٩) ، (٢٩٩١) ، (٣٠٢٢) .

<sup>(</sup>٢) الهرم: الكِبَر. (انظر: النهاية، مادة: هرم).

٥ [٣٢٨٢] [التحفة: خ ١٢٨٠] سيأتي برقم: (٣٢٨٣) وتقدم برقم: (٣١٩٣)، (٣٢٤٥).

ه [٣٢٨٣] تقدم برقم : (٣١٩٣) ، (٣٢٤٥) ، (٣٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «منه».

ه [۳۲۸٤] سیأتی برقم : (۳۲۸۰) ، (۳۰۵۰) ، (۳۰۵۱) ، (۳۰۵۷) ، (۳۸۱) ، (۳۹۵۰) ، (۳۹۵۰) و تقدم برقم : (۳۰۲۱) ، (۳۰۸۷) ، (۳۱۲۱) .



- ٥ [٣٢٨٥] صرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُنْ مَخْتُومًا ، النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُنْ مَخْتُومًا ، وَيَلَ لَهُ (١) : إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ ، وَنَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ أَنسُ : فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ بِيَدِهِ . بَيَاضِهِ بِيدِهِ .
- ٥ [٣٢٨٦] حرثنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هِ شَامٌ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَالَ هِ شَامٌ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ : أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ فَرَةً لَا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (٣) بُرَّةً (٢) ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً أَنْ وَقَالَ شَعْبَةُ : ذُرَةً وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ فَرَةً عَنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً» . وَقَالَ شُعْبَةُ : ذُرَةً وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً» . مَا يَزِنُ شَعِيرَةً» . مَا يَزِنُ شَعِيرَةً» .
- [٣٢٨٧] صرثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ، سَمِعَ أَنسَا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَانَ أَنسُ يَدْعُو. النَّارِ (٤٠). قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَانَ أَنسُ يَدْعُو.

٥[٥٨٧٣] سيأتي برقم: (٣٥٥٠)، (٣٥٥١)، (٣٥٥٧)، (٣٨٤١)، (٣٩٥٠)، (٣٩٥٧) وتقدم برقم: (٣٠٨١)، (٣٠٨٧)، (٣٠٨٧).

<sup>(</sup>١) [ ١٥٧ / ب] . قوله : «قيل له» وقع في (ل) ، (ع) : «فقيل له» .

٥ [ ٢٨٦٦] [ التحفة : خت ١١٣٤ ، م ق ١١٩٤ ، م ت ١٢٧٢ ، خ م ت ١٣٥٦ ] تقدم برقم : (٢٩٠١) ، (٢٩٣٩) ، (٢٩٣٩) ، (٢٩٦٧) . (٢٩٦٧)

<sup>(</sup>٢) البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).

<sup>(</sup>٣) الذرة: الهباء الذي يطير في شعاع الشمس ، وقيل غير ذلك . (انظر: المشارق) (١/ ٢٦٩) .

 <sup>• [</sup>۳۲۸۷] [التحفة: سي ۱۲۹٤] سيأتي برقم: (٣٤١٠)، (٣٤٦٨)، (٣٥٢٨)، (٣٥٨٨)، (٣٨٥٨)،
 (٣٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا جاء هذا الحديث هكذا في النسخ موقوفًا ، وهو عند شيخ شيخ المصنف فيه: أبي داود الطيالسي في «مسنده» (٢١٤٨) بإسناده عن أنس ، أن النبي عَلَيْ كان يكثر أن يدعو يقول . . . فذكره مرفوعًا ، وساق بعده ما حكاه شعبة ، عن قتادة هنا ، بلفظ : «فقال : كان أنس يدعو به ، ولم يرفعه» . اه. . والحديث سيأتي عند المصنف من وجه آخر ، عن أبي داود ، به ، مرفوعًا برقم : (٣٤٦٨) ؛ فاللَّه أعلم .



### ٥- ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ

- ٥ [٣٢٨٨] صرثنا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُ (١) ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حُفَّتِ (٢) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ (٣) ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» .
- ٥ [٣٢٨٩] صرثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي طَرِيقٍ ، وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ لَهَا رَجُلُ : الطَّرِيقَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ (٥)» . الطَّرِيقَ . فقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ (٥)» .
- ٥[٣٢٩٠] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ وَحَوْثَرَةُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَجُلاَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَيَّا إِنَّهَا قَائِمَةُ ، قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قَالَ : هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّهَا قَائِمَةُ ، قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قَالَ : هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّهَا قَائِمَةُ ، فَقَالَ : «فَقَالَ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» . قَالَ : وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : «إِنْ يَعِشْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَ الْهَرَمَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» .

وَهُوَ مِنْ نُسْخَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى.

ه [ ٣٢٨٨] [التحفة: م ت ٣٢٩، م ت ٦١٥].

<sup>(</sup>١) أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) الحف: الإحاطة. (انظر: النهاية، مادة: حفف).

<sup>(</sup>٣) المكاره: جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

٥ [٣٢٨٩] [المقصد: ١٧٢٢] [إتحاف الخيرة: ٧١٠٧].

<sup>(</sup>٤) مه: اسم مبني على السكون ، بمعنى اسكت . (انظر: النهاية ، مادة: مهه) .

<sup>(</sup>٥) الجبارة: المستكبرة العاتية . (انظر: النهاية ، مادة : جبر) .

ه[۲۹۹۰] سیأتی برقم: (۲۹۱۱)، (۲۹۳۳)، (۲۹۲۹)، (۸۲۷۷)، (۲۲۵۹)، (۳۵۷۰)، (۲۲۱۳)، (۲۲۹۰)، (۲۲۱۳)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۲۲۰)، (۲۰۸۲)، (۲۰۸۲).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «كثير».

### مِنْ بَيْنُ لِلْمِعْلِ إِنَّ يَعْلَى الْمُحْلِلِينَ



- 797
- ٥ [٣٢٩١] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَالْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ » . يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يُحِبُ الْقَوْمَ وَلَمْ (١) يَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ: «الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ » . قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مَا فَرِحُوا بِهِ .
- ه [٣٢٩٢] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالَدَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا قَالَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا مِنَا اللَّهُ مَنْ كُنَ اللَّهُ مَنْ كُنَ اللَّهُ مَنْ كُنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ
- ٥ [٣٢٩٣] صر ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُونَ (٣) ، وَلَمَّا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ أَوْ : مَعَ الْخَيْرِ يَعْمَلُونَ (٣) ، وَلَمَّا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ فَرَحًا لَمْ أَرَهُمْ مَنْ أَحَبُ أَوْ : مَعَ مَنْ يُحِبُّ ». قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِي عَيَّاتٍ فَرَحًا لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ مِثْلَ فَرَحِهِمْ بِهِ .

ه[۲۹۱۱] سیأتی برقم: (۳۲۹۳)، (۲۲۹۶)، (۳۲۷۸)، (۴۲۰۳)، (۳۷۰۳)، (۳۲۹۱)، (۳۲۹۱)، (۳۲۹۱)، (۳۲۹۱)، (۳۲۹۱)، (۳۲۹۰)، (۳۲۶۳)، (۳۲۶۰)، (۳۲۶۰)، (۳۲۹۰)، (۳۰۳۰)، (۳۰۳۳)، (۳۰۳۳)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۰۸۲)، (۳۲۹۰).

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ولا».

٥ [٣٢٩٢] [التحفة: خ م ت ٩٤٦ ، خ م س ١٢٥٥] تقدم برقم: (٣٨٢٣) ، (٣٠١٣) ، (٣١٥٤) ، (٣٢٦٩) ، (٣٢٧٢) ، (٣٢٧٢)

<sup>(</sup>٢) من قوله: «مما سواهما» ، وإلى هنا ، ليس في (م) ، (ع) ، (ف) ، وضبب فوق موضعه في الأولى ، وكتب في حاشية الثانية: «سقط» ، والمثبت من (ل) ، ويوافقه ما في «المتحابين في الله» لابن قدامة المقدسي (١٦) من طريق عبد الأعلى ، به ، بنحوه .

ه [۳۲۹۳] [التحفة: د ۴۹۰] سیأتی برقم (۳۰۳۰)، (۳۰۳۱، ۳۰۸٤)، (۴۲۹٤)، (۳٤۷۸)، (۴۲۹۳)، (۳۲۹۳)، (۳۲۹۳)، (۳۲۹۳)، (۳۲۹۰)، (۳۵۷۰)، (۳۵۷۰)، (۳۷۸۷)، (۲۷۸۷)، (۲۹۰۰)، (۲۹۰۷)، (۲۹۰۹)، (۲۹۰۹)، (۲۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «يعملونه».





- ه [٣٢٩٤] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَقَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْهِ ، فَقَالَ : «فَإِنَّ لَى اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ : «فَإِنَّ لَكُ أَن مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» ، قَالَ أَنسُ : فَأَنَا أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . أَلَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
- ٥ [٣٢٩٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «لَوْ مُدَّلِيَ الشَّهْرُ لَوَ اصَلَ فَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «لَوْ مُدَّلِيَ الشَّهْرُ لَوَ اصَلَ لَيُ الشَّهْرُ لَيُ الشَّهْرُ لَيُ الشَّهْرُ لَيُ اللَّهُ عَمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » . لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ (٢) تَعَمُّقَهُمْ ، إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .
- ه [٣٢٩٦] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ وَهُ وَفِي عَبَاءَةٍ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ وَهُ وَفِي عَبَاءَةٍ يَهْ نَا وَلَهُ تَمَرَاتٍ ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ ، يَهْنَأُ (٣) بَعِيرًا لَهُ ، فَقَالَ : «هَلْ مَعَكَ تَمْرُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَنَاوَلَهُ تَمَرَاتٍ ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ ، فَعَرَانُ ، فَقَالَ : «هُلُ مَعْكَ تَمْرُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَنَاوَلَهُ تَمَرَاتٍ ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ ، فَعَرَانُ ، فَقَالَ : مُعَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥ [٣٢٩٤] [التحفة: ت ٥٨٥، م ١٤٨٩، م ١٥٤٥] سيأتي برقم: (٣٤٧٨)، (٣٥٧٠)، (٣٥٧٠)، (٣٦١١)، (٣٦١١)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٠)، (٣٠٣٥)، (٣٠٤٠)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠).

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «إنك».

٥ [٣٢٩٥] سيأتي برقم: (١٤٥٥) وتقدم برقم: (٢٨٨٦)، (٤٢٩٨)، (٣٠٦٤)، (٣١١١)، (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) المتعمقون: جمع المتمعق، وهو المبالغ في الأمر المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته. (انظر: النهاية، مادة: عمق).

٥ [٣٢٩٦] [التحفة: م د ٣٢٥] سيأتي برقم: (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) يهنأ: يطليه بالهناء ، وهو: القطران . (انظر: النهاية ، مادة: هنأ) .

<sup>(</sup>٤) اللوك: المضغ وإدارة الشيء في الفم. (انظر: النهاية ، مادة: لوك).

<sup>(</sup>٥) فغر . : فتح . (انظر : القاموس ، مادة : فغر) .

<sup>(</sup>٦) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فمجها». المج: الأصل فيه إرسال الماء من الفم مع نفخ. (انظر: التاج، مادة: مجج).

<sup>(</sup>٧) التلمظ: تحريك اللسان بعد الأكل ليبلع بقية الطعام الذي بين أسنانه ، أو تتبع الطعم والتذوق . (انظر: اللسان ، مادة : لمظ) .

# مُسِينَا لِإِمْ عِلَا لِيَا يَعْ إِنَّا لِمُعْلِلٌ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





- ه [٣٢٩٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَصَرِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ (١) مِنْ أُمَّتِي » .
- ه [٣٢٩٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيُّ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ (٢) بِي ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» .
- ه [٣٢٩٩] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، صَاحِبُ السَّابِرِيِّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ ، تَمِيلُ أَحْيَانًا ، وَتَقُومُ أَخْيَانًا» .
- ٥ [٣٣٠٠] صرثنا هُدْبَةُ وَحَوْثَرَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ قَالُوا : ابْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا . قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِ (٣) أَبِي عُبَيْدَةَ فَبَعَثَهُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ : «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» .
- ٥ [٣٣٠١] صرثنا شَيْبَانُ وَهُدْبَةُ بْنُ ﴿ خَالِدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الكبائر: جمع كبيرة ، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا ، العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنا والنوا والفرار من الزحف ، وغير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة: كبر) .

٥ [٣٢٩٨] [التحفة: خ تم 8٥٥].

<sup>(</sup>٢) التمثيل: التصوير. (انظر: النهاية ، مادة: مثل).

٥ [٣٢٩٩] [المقصد: ١٥٩٨] [إتحاف الخيرة: ٣٨٤٠/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٣٤٨٨) وتقدم برقم: (٣٠٩٢) .

٥ [٣٣٠٠] سيأتي برقم: (٣٥٢٨) ، (٣٥٨٨) وتقدم برقم: (٢٨١٨) ، (٢٨٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : «بيدي» بإثبات الياء آخره ، وضبطه في (م) بكسر الدال ، وهو الموافق لما في «المستدرك» (٥٢٥١) من طريق حماد بن سلمة ، به ، بلفظ التثنية : «بِيَدَيْ» ، والمثبت من (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو المشهور ، والموافق لما في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٤٥٢ – ٤٥٤) من طريقي : ابن حمدان وابن المقرئ ، كلاهما عن المصنف ، به .

٥ [ ٣٣٠١] [ التحفة: م د ٤٠٥].

١[١/١٥٨]١٠ [





نَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "وَلِدَ لِي اللَّيْلَةَ عُلَامٌ (۱) ، فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيْفِ امْ رَأَةِ قَيْنٍ (۲) بِالْمَدِينَةِ»، وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ: فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ (آ) ، وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِابْنِهِ ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ فِي كِيرِهِ ، وَقَدِ امْتَلاَّ الْبَيْثُ دُخَانًا ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ فِي كِيرِهِ ، وَقَدِ امْتَلاَّ الْبَيْثُ دُخَانًا ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسِكُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسِكُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالطَّيقِ بِالطَّيقِ بِالطَّيقِ بِالطَّيقِ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ، وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ : وَعَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ وَلُ اللَّهِ عَيْقِ مَا مُنْ وَعُن وَلَى اللَّهِ إِللَّهِ إِنَا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » ، وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ : «وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » ، وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ : «وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » ، وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ : «وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » . وَفِي حَدِيثِ هُدْبَةَ : «وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » .

٥ [٣٣٠٢] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : قَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْهُ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا ، فَرَبَّمَا رَأَى الرَّجُلُ الرُّؤْيَا ، فَسَأَلَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا ، كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ عَلَيْهِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِذَا أَثْنِيَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا ، كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ عَلَيْهِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) ليس في (م) ، (ف) ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (٢٣٩٠) ، عن هدبة وشيبان ، به ، بنحوه ، والحديث أورده ابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٤٩) ، عن شيخ له ، بإسناده إلى المصنف ، به ، وفيه : «وَلَدٌ» .

<sup>(</sup>٢) القين: الحداد والصائغ، والجمع: قيون. (انظر: النهاية، مادة: قين).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، هنا والموضع بعده: «بابنه» ، وهو الموافق لما في «أسد الغابة» ، ولعل الباء فيه بمعنى: إلى ؟ أي : فانطلق إلى ابنه ، وهو أحد معاني الباء المذكورة في «الجنى الداني في حروف المعاني» لأبي محمد المرادي (ص ٤٥) ، ووقع في «صحيح مسلم» وغيره بلفظ: «يأتيه» .

<sup>(</sup>٤) في (م) مُضببًا على آخره ، (ع) ، (ف) : «فدمعتا» ، بتثنية الفعل ، وهو غير جائز كما ذكر كمال الدين الأنباري في «الإنصاف» (٢/ ٢٠٤) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الجادة ، ويوافقه ما في «صحيح مسلم» ، و«أسد الغابة» .

<sup>(</sup>٥) أشار في حاشية (م) أنه تكرر بعده في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فقال رسول اللَّه ﷺ، وصحح عليه . و ٥ [٣٣٠٢] [إتحاف الخيرة: ٢٠٢٥ / ٢-٢٠٢٥] .

### مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ اِنْ يَعْلِي الْمُعْلِلِينَا الْمُعْلِلِينَا الْمُعْلِلِينَا الْمُعْلِلِينَا الْمُعْلِلِينَ



رَأْيُتُ كَأَنِّي أُتِيتُ فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَذُخِلْتُ الْجَنَّة ، فَسَمِعْتُ وَجْبَة (١) الْتَحَتْ (٢) لَهَا الْجَنَّة ، فَنَظَوْتُ فَإِذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، فَسَمَّتِ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَعَثَ سَرِيَّة بِمِشْلِ ذَلِكَ ، فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رَجُلَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَعَثَ سَرِيَّة بِمِشْلِ ذَلِكَ ، فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلُسٌ ، تَشْخَبُ (٢) أَوْدَاجُهُمْ ، فَقِيلَ : اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ نَهْرِ الْبَيْذَخِ (١٤) ، أَو الْبَيْنَرَجِ (٥) ، قَالَ : فَغُومِسُوا فِيهِ ، فَخَرَجُوا وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، فَأَتُوا بِصَحْفَةٍ (٢) مِنْ فَلُكُ وَعَيْهُ إِلَى نَهْرِ الْبَيْذَخِ ، فَأَتُوا بِصَحْفَةٍ (٢) مِنْ فَلَانُ وَفُكُوا مِنْ بُسْرِهِ (٧) مَا شَاءُوا ، فَمَا يَقْلِبُونَهَا مِنْ وَجْهِ إِلّا أَكَلُوا مِنَ فَلَانُ مَعَهُمْ ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ ، فَقَالَ : كَانَ مِنْ الْفَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا ، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ ، فَقَالَ : كَانَ مِنْ أَلْفَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا ، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَةِ ، فَقَالَ : كَانَ مِنْ اللَّهِ ﷺ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا ، فَأَكُولُومُ مُ فَلَانٌ ، حَتَّى عَدَّ الْنَيْ عَشَرَرَجُلًا ، فَلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَهُ مَا يَقُولُ : جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَجِيءَ بِفُلَانٍ ، وَمُعَالًى .

ه [٣٣٠٣] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الوجبة: صوت وقوع الشيء ، وسقوطه . (انظر: النهاية ، مادة: وجب) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٦٠٩٢) ، عن المصنف ، به ، وفي «المختارة» للضياء (١٧١٥) من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به ، بلفظ : «إيتجت» ، وفي «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي (١٨٠٣) : «ارتجت» .

<sup>(</sup>٣) الشخب: السيلان. (انظر: النهاية، مادة: شخب).

<sup>(</sup>٤) في (م): «البيذج» ، وفي (ل) ، (ف): «البيدج» ، وفي «موارد الظمآن»: «البيدخ» ، والمثبت من (ع) ، وهو الموافق لما في: «صحيح ابن حبان» ، و «المختارة» ، وينظر: «معجم ما استعجم» للبكري (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ف) : «البيزح» ، وفي (ل) : «البيرج» ، وفي «المختارة» : «البيدج» ، والمثبت من (ع) ، وينظر التعليق قبله .

<sup>(</sup>٦) **الصحفة:** إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. (انظر: النهاية، مادة: صحف).

<sup>(</sup>٧) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

٥ [٣٣٠٣] سيأتي برقم: (٣٥٤٢)، (٣٧٤٠)، (٣٨٣٧)، (٣٩٦٥)، (٣٩٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٨٨)، (٣١٩٩).



أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ: «أُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ (١) ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ ، فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ (٢) ، وَإِذَا حَصَاهُ اللُّوْلُوُ ، وَإِذَا حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ».

٥[٣٣٠٤] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ كَانَ يَقُولُ: «اسْتَوُوا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ » . وَزَادَ حُمَيْدٌ فِي الْحَدِيثِ: «اسْتَوُوا وَتَرَاصُّوا» .

٥[٣٣٠٥] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : يَخْرُجُ رَجُلَانِ مِنَ النَّارِ فَيُوحَى النَّارِ عَلَى اللَّهِ ، فَيُوجَّهُ بِهِمَا عَلَى النَّارِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَيُوجَنَّةً .

٥ [٣٣٠٦] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَا أَتَجَهَّرُ بِهِ ، قَالَ : «اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ السَّلَامَ (٣) ، وَيَقُولُ لَكَ : الْأَنْصَارِيِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ ، فَقُلْ لَهُ : يُقْرِئُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ السَّلَامَ (٣) ، وَيَقُولُ لَكَ : الْأَنْصَارِيِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ ، فَقُلْ لَهُ : يُقْرِئُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ السَّلَامَ (٣) ، وَيَقُولُ لَكَ : الْأَنْصَارِيِّ مَا تَجَهَزْتَ بِهِ (٤) ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ – أَحْسِبُهُ لِإِمْرَأَتِهِ : لَا تُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ – أَحْسِبُهُ لِإِمْرَأَتِهِ : لَا تُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَنَا فِيهِ .

<sup>(</sup>١) الكوثر: نهر في الجنة . (انظر: النهاية ، مادة: كوث) .

<sup>(</sup>٢) الأذفر: طيب الريح. (انظر: النهاية، مادة: ذفر).

ه [۳۳۰٤] سیأتی برقم: (۳۵۲۷)، (۳۷۳۵)، (۳۷۷۳)، (۲۸۷۲)، (۲۲۹۳)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۹)، (۳۹۷۹)، (۳۹۷۹)، (۳۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) ليس في النسخ ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٤٧٥٨) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) أشار فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ ، وفي المصدر السابق : «تخفين» وهو الجادة ، والمثبت له وجه ؛ فقيد أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٩٤٥) من طريق حماد ، به ، بلفظ : «لا تحبسي» ، قال ابن علان في «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (٢/ ٤٥٤) : ««لا تحبسين» في نسخة بحذف النون ، فإن ثبتت رواية فخرجت على أنها لمناسبة ما قبلها ، كما خرج على ذلك قوله : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا» الحديث ، على أن حذف النون لغير الجازم والناصب لغة» .



- ه [٣٣٠٧] مرثنا بِشْرُ بْنُ هِ لَالِ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ (١) عَلَيْ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ (١) عَلَيْهُ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَهُ وَفِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الصَّغِيرَةِ، وَالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ.
  - ٥ [٣٣٠٨] صرتنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٣٠٩] صرتنا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا كَانَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ (٢)، مَعَهَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.
- ٥[٣٣١٠] صرثنا بِشُوبُنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٣) لَفِي مَاتَ فِيهِ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٣) لَفِي مَاتَ فَيْهِ حَتَى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا.
- ه [٣٣١١] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ قَالَ : "إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ قَالَ : "إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ

(١) في (ل) ، (ع): «رسول اللَّه» ، وفي حاشيتيهم منسوبًا لنسخة كالمثبت .

٥ [ ٣٣١٠] [التحفة: ت ق ٢٦٨] سيأتي برقم: (٣٣٩١).

(٣) كذا في النسخ: «إنا» ، بغير واو ، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (١٥٩٢) ، من طريق ابن المقرئ ، عن المصنف ، به ، وكذا ما في «صحيح ابن حبان» (٦٦٧٥) ، من طريق بشر ، به ، و «مسند البزار» (٦٨٧١) ، من طريق جعفر ، به . وهو عند الترمذي (٣٩١٩) ، عن بشر ، به ، بلفظ: «وإنا» .

٥ [ ٣٣١١] [المقصد: ١٣١] [المطالب: ٨٢] [إتحاف الخيرة: ٧٢٥].

٥ [٣٣٠٧] [التحفة: م ٢٧٠] سيأتي برقم: (٣٣٨٩)، (٣٤٤٩)، (٣٦٣٧)، (٣٧٣٧)، (٣٧٣٨)، (٣٧٣٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يغزو بأم سليم» وقع في النسخ: «وأنا وأم سليم» ، وأشار فوق «وأنا» في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت من حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في : «سنن الترمذي» (١٦٦٨) ، و «السنن الكبرئ» للنسائي (١٨٣١ ، ٧٧١٤) ، و «مسند البزار» (٦٨٨٠) ، كلهم عن بشر ، به .



فَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا عَمَلَهُ ﴿ كُلَّهُ ، وَطُهُورُ الرَّجُلِ لِصَلَاتِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِطُهُورِهِ (١) ، وَتَبْقَىٰ صَلَاتُهُ لَهُ نَافِلَةً » .

- ه [٣٣١٢] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا بَسَّارُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبَا ذَرِّ فَقَالَ : "يَا أَبَا ذَرِّ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبَا ذَرِّ فَقَالَ : "يَا أَبِا ذَرِّ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى الْبُنَانِيُّ أَبِا ذَرِّ ، وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ » قَالَ : بَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ » قَالَ : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : "عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا » .
- ٥ [٣٣١٣] صرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّفَنَا حُبَيِّكِ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّفَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُوَجِّهَا إِلَى أَهْلِي ، فَمَرَرْتُ بِغِلْمَانِ ، فَأَعْجَبَنِي لَعِبُهُمْ ، فَقُمْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ ، فَانْتَهَى إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَهُو قَائِمٌ عَلَيْهِمْ ، فَقُمْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ ، فَانْتَهَى إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَهُو قَائِمٌ عَلَيْهِمْ ، فَقُمْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : مَا حَبَسَكَ الْيُومَ يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُ كُنْتُ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : مَا حَبَسَكَ الْيُومَ يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُ لَكُنْتُ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : مَا حَبَسَكَ الْيُومَ يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي حَاجَةٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّهُ ، إِنَّهَا سِرِّ ، قَالَتْ : يَا بُنَيَ ، فَعُلْتُ وَعَلَانُ عَلَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَلَوْ حَلَقْ الْ نَابِتُ : فَقُلْتُ لَا أَمُ اللَّهُ عَلَى نَبِي اللَّهِ عَلَى نَبِي اللَّهِ عَلَى نَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْنَامِ مَ أَوْ تَذْكُوهُا ؟ قَالَ : إِنِّي لَهَا لَحَافِظُ ، وَلُو حَدَّثْتُ بِهَا أَحَدَا لَحَدَّتُكُ بِهَا يَا ثَابِتُ .

۵[۸۵۱/ب].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية ، وهو موافق لما في «المقصد العلي» (١٣٠) ، وبعده في «إتحاف الخيرة» (١/٥٢٧) ، و المطالب العالية» (٨٢) عن أبي يعلى به : «ذنوبه» لكن من طريق ابن المقرئ عن أبي يعلى .

٥ [٣٣١٢] [المقصد: ١٠٦٢] [إتحاف الخيرة: ٥٢١٥].

٥ [٣٣١٣] [المطالب: ٢٦٨٨] [إتحاف الخيرة: ٣/٥٢٨٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا أبا حمزة» من (م) ، (ف).

# مِسْتِنْدُالِمُعَالِّيَ يَعْلَىٰ الْوَصْلِي





- ه [٣٣١٥] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ۗ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُو يَسْلُتُ (١) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: «كَيْفَ يُفْلِحُ عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُو يَسْلُتُ (١) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا (٢) نَبِيَّهُمْ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ (٣) وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؟» فَأَنْزَلَ اللَّه : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].
- ٥ [٣٣١٦] صرَّنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَسَأَلَهُ ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَسَأَلَهُ ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ عَلَاهُ وَاللَّهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً رَجُلٍ مَا يَخَافُ فَاقَةً (١٤) ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي أَسْلِمُوا ؛ فَوَاللَّهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً رَجُلٍ مَا يَخَافُ فَاقَةً (١٤) ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى النَّبِيِ وَيَكُونَ دِينُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يُمْسِي حَتَّىٰ يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يُمْسِي حَتَّىٰ يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
- ٥ [٣٣١٧] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ (٥) ، فَوَافَقَهُ وَهُو فِي

• [٣٣١٤] [المقصد: ١٠٥٠] [إتحاف الخيرة: ٣٦٩٩].

٥ [ ٣٣١٥] سيأتي برقم: (٣٧٥٢).

(١) السلت: المسح. (انظر: النهاية، مادة: سلت).

(٢) الشج والشجة: هو أن يضرب الشخص بشيء فيجرحه ويشقه، ويكون في الرأس خاصة، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. والشجة هي المرَّة من الشَّجِّ. (انظر: النهاية، مادة: شجج).

(٣) الرباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره، والجمع: رباعيات. (انظر: اللسان، مادة: ربع).

٥ [٣٣١٦] [التحفة: م ٣٥٩].

(٤) الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).

٥ [٣٣١٧] سيأتي برقم: (٣٤٣٠).

(٥) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: عود).





الْمَوْتِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» قَالَ : بِخَيْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْجُو اللَّهَ عَلَىٰ ، وَأَنْ فَضَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَجَاءَهُ ، وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ» .

٥ [٣٣١٨] مرثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا غَسَانُ بْنُ بُرْذِينَ (١) ، يَعْنِي : الطُّهُوِيَّ ، حَدَّثَنَا فَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَسَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : غَدَا أَصْحَابُ النَّبِي ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : النِّفَاقُ ، النَّفَاقُ ، النَّفَاقُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا : يَعْبَدُهُ وَرَسُولُهُ؟! " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "أَلْسَتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؟! " قَالُوا : النِّفَاقُ ، النَّفَاقُ . قَالَ : "أَلْسَتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؟! " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "لَيْسَ ذَاكَ النَّفَاقَ » . قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "لَيْسَ ذَاكَ النَّفَاقُ » . قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "لَيْسَ ذَاكَ النَّفَاقَ » . قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "لَيْسَ ذَاكَ النَّفَاقَ » . قَالُوا : بَلَى . قَالَ : "لَيْسَ ذَاكَ النَّفَاقَ » . قَالُوا : إِنَّا إِنَّا إِذَا كُنَّ عَلَى حَلَى حَلَى عَلُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكُنَا وَرَبُ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : يَارَسُولُ اللَّهِ ، هَلَكُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : يَارَسُولُ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؟! " قَالُوا : يَارَسُولُ اللَّهُ مَالُوا : إِنَّا إِذَا كُنَا عَلَى حَالُ : "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا : يَا يَلُوا : إِنَّا إِذَا كُنَا عَلَى حَالُ النَّفَاقُ مَنْ عَنْدِي تَكُونُونَ عَلَى الْمَلَوى الْمَدِينَةِ » . قَالُوا : إِنَّ إِذَا حَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ عَلَى الْمُحَمِّدَا مِنْ عَنْدِونَ عَلَى الْحَالُ النَّهُ وَلَا عَرْمُولُ وَالْمَلَائِكَةُ بِطُرُو وَ الْمَدَيْدَةِ هُولُوا : إِلَا اللَّهُ الْمُولُونَ عَلَى الْمُلَائِكُمُ إِذَا حَرَجُتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ عَلَى الْمُلَائِكُمُ الْمُلَائِكُ الْمُعَلَى الْمُلَائِلُوا : اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالُولُ : اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى الْمُلَائِ

ه [٣٣١٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ ،

٥ [٣٣١٨] [المقصد: ١٧٣٤]، وتقدم برقم: (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «برز» ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في «المقصد العلى» (١٧٣٤) ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (م) ، (ع) ، وفي «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (١٨٢١٩) : «النفاق النفاق» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «تكونون على الحال الذي تكونون عليه» وقع في (ل) ، (ع): «كما تكونون» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» ، و «إتحاف الخيرة» (٧١٠٠) معزقًا للمصنف .

٥ [٣٣١٩] [التحفة: ت ٥٤٨] [المقصد: ٥٠٨] [المطالب: ١٠٢٢] [إتحاف الخيرة: ٢٢٨٤].

### مُسْتِبْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْفِلُ الْمُضْلِكِ





حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُعِلِيْ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى شَلَاثِ تَمَرَاتٍ ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ.

- ٥[٣٣٢٠] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ إِبْرَاهِيمُ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَىٰ شَطْرِ (١) اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ .
- ٥ [٣٣٢١] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ١ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَيَسْتَمِعُ الْأَذَانَ ؛ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا ، وَإِلَّا رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَيَسْتَمِعُ الْأَذَانَ ؛ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا ، وَإِلَّا أَغَارَ ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ أَغَارَ ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ (٢) » ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ : «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» .
- ٥ [٣٣٢٢] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ نَتَرَامَى ، فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْقِعَ نَبْلِهِ (٣) .
- ٥ [٣٣٢٣] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي حَاجَةً . فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَلَّاةُ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي حَاجَةً . فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَلَّى نَعَسَ الْقَوْمُ ، أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا .

٥ [٣٣٢٤] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بِنَحْوِهِ .

٥ [٣٣٢٠] سيأتي برقم: (٣٣٢٧) ، (٣٨١٤).

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

ه [ ٣٣٢١] [التحفة: سي ١٢٢٥].

<sup>.[[/104]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفطرة: الدين الذي فطر اللَّه عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥ [٣٣٢٣] سيأتي برقم : (٣٧٤٧) ، (٣٨٩٩) .





- ه [٣٣٢٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ (١) قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْلِهُ الْمَدِينَةَ (٢) ، فَاجْتَوَوْهَا (٣) ، فَأَرْسَلَهُمُ النَّبِيُ عَيَيْلِهُ الْمَدِينَةَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا .
- ٥ [٣٣٢٦] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطُ (٤) كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطُ (٤) عَنْهَا الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ (٥) الصَّحْفَة ، وَقَالَ : "إِنَّ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ (٥) الصَّحْفَة ، وَقَالَ : "إِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ » .
- ٥ [٣٣٢٧] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسٍ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَى ذَهَبَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْ خَاتَمٌ؟ قَالَ: أَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَى ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ، وَلَنْ تَزَالُوا شَطُرُ اللَّيْلِ ، أَوْ كَاذَ يَذْهَبُ شَطُرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ، وَلَنْ تَزَالُوا فَلَ اللَّهُ عَلَيْلِ مَا الْتَاسَ قَدْ صَلَّوْا ، وَلَنْ تَزَالُوا فَلَ أَنْسُ يَذَهُ الْيُسْرَى يُولِينَا .

٥[٥٣٣٥] سيأتي برقم: (٢٥٢١)، (٣٨٨٥)، (٣٩١٩)، (٤٠٨٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٦)، (٢٨٩٤)، (٣٠٥٦)، (٣٠٥٦)

<sup>(</sup>١) عرينة: حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، وأيضًا موضع ببلاد فزارة، وقيل قرئ بالمدينة المنورة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «الأربعون حديثا في المساواة» لابن عساكر (١/ ٧٥) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الاجتواء: الإصابة بالجوى ؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية ، مادة: جوا).

٥ [٣٣٢٦] [التحفة: م دت س ٣١٠] سيأتي برقم: (٣٣٩٠)، (٣٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) إماطة الشيء: تنحيته وإبعاده . (انظر: النهاية ، مادة : ميط) .

<sup>(</sup>٥) السلت: تتبع ما بقي من طعام ، ومسحه بالأصبع . (انظر: النهاية ، مادة: سلت) .

٥ [٣٣٢٧] سيأتي برقم: (٣٨١٤) وتقدم برقم: (٣٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) الوبيص: البريق. (انظر: النهاية ، مادة: وبص).

<sup>(</sup>٧) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «خاتم».

<sup>(</sup>A) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «قالوا».

### مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِل





- ٥ [٣٣٢٨] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ .
- ٥ [٣٣٢٩] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهِ » . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهِ » .
- ٥[٣٣٣٠] صرثنا هُذْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عَمَلٍ عَقَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عَقَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ » .
- ٥ [٣٣٣١] صرتنا هُذبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَبِشُرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ الْبِي حَزْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيُّ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ هُو أَهْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالَ رَبُكُمْ : أَنَا أَهْلُ أَنْ أُتَّقَى لَا لَتَا عَمْ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴾ [المدر: ٥٦] ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : ﴿ قَالَ رَبُكُمْ : أَنَا أَهْلُ أَنْ أُتَّقَى فَا لَا يُشْرِكُ بِي غَيْرِي أَنْ أَعْفِرَ لَهُ » .
- ٥ [٣٣٣٢] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَالِيْ ، قَالَ يَوْمَ أَحُدِ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ».
- ه [٣٣٣٣] صرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أَحُدٍ لَمَّا رَهِقُوهُ (١) وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ : «مَنْ يَـرُدُّهُمْ عَنَّا

٥ [٣٣٢٨] سيأتي برقم : (٣٧٣٢) ، (٣٧٣٣) ، (٣٩٠٠) وتقدم برقم : (٢٩٥٤) ، (٣١٤١) ، (٣١٨٨) .

٥ [٣٣٢٩] [المقصد: ١٠٤٠] [المطالب: ٩٧٧]، وسيأتي برقم: (٣٣٨٣)، (٣٤٩١).

٥ [٣٣٣٠] [المقصد: ١٩٢٠] [المطالب: ٣٠١٠] [إتحاف الخيرة: ٧١٤٩].

٥ [ ٣٣٣١] [التحفة: ت س ق ٤٣٤].

٥ [٣٣٣٢] [التحفة: م ٣٥٠].

٥ [٣٣٣٣] سيأتي برقم: (٤٠٠٤)، (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «أَرهقوه». الرهق: الدنو من الشيء وغشيانه. (انظر: النهاية، مادة: رهق).





وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟!» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَامَ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَامَ آنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا» (١).

- ه [٣٣٣٤] صرثنا هُدْبَهُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ .
- ٥ [٣٣٣٥] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ قَالَ : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، جَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ (٢) ، قَالَ : ظَفِرْتُ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ (٣) » .
- ٥ [٣٣٣٦] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَّا وَرَدَ بَدْرًا ، أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ (٤): «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ » . فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعُ هُلَانٍ » . فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعُ مُصْرَعُ هُ لَانٍ » . فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعُ هُ لَانٍ » . فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ
- ه [٣٣٣٧] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْسَالِمُ وَالْسَالِمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، وَيَنْ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، وَقَالَ لِعَلِيِّ : «اكْتُب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، وَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و : لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ؛ اكْتُب: بِاسْمِكَ اللَّهُ مَّ . فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و : لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ؛ اكْتُب: بِاسْمِكَ اللَّهُ مَ

<sup>(</sup>۱) الضبط في قوله: «أنصفنا أصحابنا» ، بفتح الفاء في الأول للغائب ، وضم الباء في الثاني على الفاعلية ، من (م) ، (ع) . قال النووي في «شرح مسلم» (۱۲/۱۲۷ – ۱۶۸): «الرواية المشهورة فيه: «ما أنصفنا» بإسكان الفاء ، و «أصحابنا» منصوب مفعول به ، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ، ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار ، لكون القرشيّيْنِ لم يخرجا للقتال ، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد ، وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه: «ما أنصفنا» بفتح الفاء ، والمراد – على هذا – الذين فروا من القتال ؛ فإنهم لم ينصفوا لفرارهم» .

٥ [ ٣٣٣٤] [التحفة: م ٣٦٥].

<sup>(</sup>٢) الأجوف: الذي له جوف. (انظر: النهاية ، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٣) يتمالك: يتماسك. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «وقال».



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ : «اكْتُب : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو : لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لَا تَّبَعْنَاكَ ، وَلَمْ نُكَذِّبْكَ ؛ اكْتُبْ نَسَبَكَ مِنْ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيِّ : «اكْتُب : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » فَكَتَب : مَنْ أَتَانَا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ فَقَالُ النَّبِي ﷺ لِعَلِيِّ : «اكْتُب : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » فَكَتَب : مَنْ أَتَانَا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَنْ أَتَاكُمْ (١) مِنَّا تَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ هَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُعْطِيهِمْ هَذَا؟! قَالَ : «مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجَا وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجَا وَمَنْ أَتَاكُمْ (٢) أَتَاهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجَا اللَّهُ مَنَا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدُدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجَاهُ .

٥ [٣٣٣٨] صرثنا هُذبة ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيَّ كَانُوا يَقُولُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَق :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْقِتَالِ مَا بَقِينَا أَبَدَا وَالنَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ» وَاللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَا الْآخِرَةُ وَشَيْبَانُ ، قَالَا: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيَّةٍ: «مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي (٢) بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيَّةٍ: «مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي (٢) بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَر (٤)».

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «أتاه» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو اللائق بالسياق .

١٥٩]٠].

<sup>(</sup>٢) في (م) ، حاشية (ل) مصححًا عليه ، حاشية (ع): «ما» ، وكتب فوقه في الأخيرة: «أصل» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وفي (ف) كتبها معا هكذا: «ما من» .

٥ [٣٣٣٨] سيأتي برقم : (٢٥١١) ، (٣٤٣٤) ، (٣٩٢٧) وتقدم برقم : (٣٠١٥) ، (٣٢٢٢).

٥ [٣٣٣٩] [التحفة: م س ٣٣١، س ٤٠٣، م س ٤٨٨] سيأتي برقم: (٤٠٨١)، (٤٠٩٨)، (٤٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: السير بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٤) الكثيب الأحمر: موضع بِمدين . وقيل: بأريحاء ، ويروى أنه دفن في جبل «نبا» على مسيرة عشرة كيلومترات للشمال الغربي من «مأدبا» في شرقي الأردن . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٣٠) .





٥ [٣٣٤٠] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ تَرَكَ قَتْلَىٰ بَدْرٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِ شَامٍ ، يَا أُمَيَّةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟! فَإِنِّي قَدْ خَلَفٍ ، يَا عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟! فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟! فَإِنِّي قَدْ وَيَعْفُوا؟! قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا شَعْعُوا؟! وَأَنَى (١) يُجِيبُوا (٢) وَقَدْ جَيَّفُوا؟! قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » . ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا إِلَى قَلِيبِ (٣) بَدْرٍ .

ه [٣٣٤١] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا يُحَدِّثُهُ غَيْرُكَ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهًا بَوْمَا الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَاعِدَ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَ لِللَّهُ وَبِالْمَدِينَةِ ، فَمَا وَيقُضُوا ، وَيَقْضُوا ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا ، فَجَاء بِلَالٌ ، فَنَادَى بِالْعَصْرِ ، فَقَامَ مَنْ لَهُ أَهْلُ بِالْمَدِينَةِ يَتَوَضَّعُوا ، وَيَقْضُوا ( عَ كَوَائِجَهُمْ ، وَبَقِي رَجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا أَهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِمُ بِقَدَحٍ - يَعْنِي : وَبَقِي رَجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا أَهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِمُ مَا اللَّهِ وَيَهِمُ مَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، فَوَضَعَ هَؤُلَاء وَرَاحٍ ( ٥ ) - فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَمَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، فَوَضَعَ هَؤُلَاء رَحْرَاحٍ ( ٥ ) - فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَمَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، فَوَضَعَ هَؤُلَاء رَحْرَاحٍ ( ٥ ) - فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَمَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَهَا ، فَوَضَعَ هَؤُلَاء

٥ [ ٣٣٤٠] [التحفة: م ٣٧٢] سيأتي برقم: (٣٨٢٢) ، (٣٨٧١) وتقدم برقم: (١٣٦) .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في (م) ، وأشار في حاشيتها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وأن» ، وقال: «كذا» ، وفي (ل) ، (ع): «فأنني» .

أنى: كيف . (انظر: التاج، مادة: أنى) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ من غير نون ، وهي لغة صحيحة ، إلا أنها قليلة الاستعمال . ذكره النووي في «شرح مسلم» (٢٠٧/١٧) .

<sup>(</sup>٣) القليب: البئر. (انظر: النهاية ، مادة: قلب).

٥[٣٣٤١] سيأتي برقم: (٣٣٤٣)، (٣٧٧١) وتقدم برقم:، (٢٧٦٩)، (٢٩٠٧)، (٣٠٤٨)، (٣١٨٥)، (٣١٨٥)، (٣١٨٥)، (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ: «يتوضئوا ويقضوا» ، من غير نون فيهما ، وهي لغة صحيحة قليلة ، كما ذكرنا في التعليق على الحديث قبله ، وفي «صحيح ابن حبان» (٦٥٨٤) ، عن المصنف ، به ، بلفظ: «فتوضئوا وقضوا حوائجهم».

<sup>(</sup>٥) الرحراح: القريب القعرمع سعة فيه . (انظر: النهاية ، مادة: رحرح) .

### مُسْيِنْ ذُالْإِي الْمِظْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْمُؤْمِنِّ لِيَّ



الْأَرْبَعَ ، فَقَالَ : «هَلُمُّوا(١) فَتَوَضَّئُوا» ، فَتَوَضَّئُوا أَجْمَعِينَ . قُلْتُ لِأَنسِ : كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ .

- ٥ [٣٣٤٢] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : "قُومُ وا فَلِأُصَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ ، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا ، وَأُمِّي ، وَخَالَتِي أُمُّ حَرَامٍ ، فَقَالَ : "قُومُ وا فَلِأُصَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ ، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا ، وَأُمِّي ، وَخَالَتِي أُمُّ حَرَامٍ ، فَقَالَ : عَنْ لَكُمْ » وَذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ . فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ : فَأَيْنَ جَعَلَ أَنسًا؟ قَالَ : عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَدَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ حَيْرٍ مِنْ خَيْرِ اللَّدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَقَالَتْ أُمِّي يَكِلِّ حَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ نَعْ اللَّهُ لَهُ . فَدَعَا لِي بِكُلِّ حَيْرٍ ، فَكَانَ آخِرَ مَا دَعَا لِي : اللَّهُ مَ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ » .
- ٥ [٣٣٤٣] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَكِيْ دَعَا بِمَاءِ ، فَأْتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّتُونَ ، فَحَزَرْتُ (٢) مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ .
- ه [٣٣٤٤] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا كُنْتُ أَعْرِفُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ لَيْسَ قَوْلَكُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : قِيلَ : الصَّلَاةُ يَا أَبُا حَمْزَةَ ؟ قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُمُوهَا عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ؟ قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُمُوهَا عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَة ؟ قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُمُوهَا عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَعْرِبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه
- ٥ [٣٣٤٥] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجُهَرُواْ لَهُ و

<sup>(</sup>١) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

٥ [٣٣٤٢] سيأتي برقم: (٣٨٩٢) ، (٤٢٥١) وتقدم برقم: (٣٢١٣) ، (٣٢٥١) .

٥[٣٣٤٣] [التحفة: خ م ٢٩٧] سيأتي برقم: (٣٧٧١) وتقدم برقم: (٢٧٦٩)، (٢٩٠٧)، (٣٠٤٨)، (٣٠٤٨)، (٣١٨٥)

<sup>(</sup>٢) الحزر: التقدير والحساب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: حزر).

٥ [ ٣٣٤٥] سيأتي برقم : (٣٣٩٤) ، (٣٤٤٠) .



بِٱلْقُولِ ﴾ [الحجرات: ٢]، قَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَوْفَعُ صَوْتِي، وَأَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «بَلْ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالَ أَنسٌ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ وَكَانَ ذَاكَ الإنْكِشَافُ، لَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَحَنَّطَ، وَتَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

٥ [٣٣٤٦] صرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ أَنسٌ : لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِزَيْدِ : «اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيْ » قَالَ : فَانطَلَقَ زَيْدٌ ، فَأَتَاهَا وَهِي تَخْتَبِزُ عَجِينَتَهَا ، قَالَ : فَعَظُمَتْ فِي صَدْرِي ، فَمَا اسْتَطَعْتُ فَانطُلَقَ زَيْدٌ ، فَأَتَاهَا وَهِي تَخْتَبِزُ عَجِينَتَهَا ، قَالَ : فَعَظُمَتْ فِي صَدْرِي ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا ظَهْرِي ، وَنكَصْتُ () أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا حِبنَ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَوْلَيْتُهَا ظَهْرِي ، وَنكَصْتُ () مَنْ عَلِيهِ عَلَى عَقِيي ('' ، قُلْتُ : يَا زَيْنَبُ ، أَبْشِرِي ، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ ذَكَرَكِ ، قَالَتْ : مَا أَنَا بِصَانِعَةِ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَرَبًى ، فَقَامَتْ إِلَىٰ مَسْجِلِهَا ، وَزَلَ الْقُوْآنُ ، فَلَحَلَ عَلَيْهَا الْخُبْوَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، قَالَ أَنسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَطْعَمَنَا عَلَيْهَا الْخُبْوَ وَاللَّهُ عَلَيْهُا الْخُبْوَ وَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا الْخُبْوَ وَاللَّهُ عَلَيْهِا الْخُبُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ يَتَحَدَّدُونَ قَدْ أَنِسَ بِهِمُ عَلَى الْبَيْتِ يَتَحَدَّدُونَ قَدْ أَنِسَ بِهِمُ الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ يَتَحَدُّ وُنَ قَدْ أَنِسَ بِهِمُ وَجَعَلْ يَقِيقُ حَتَى الْبَيْتِ يَعُلُنُ يَقُلُنَ : كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَى ذَخَلَ الْبَيْتَ ، فَذَهِنَ أَنْ أَنْ الْخُبُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْبَيْتَ ، فَذَهِ الْمَعْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ . الْقَوْمُ قِدْ خَرَجُوا ، أَوْ أُخِيرَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَخَلَ الْبَيْتَ ، فَذَهُمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ .

٥ [٣٣٤٦] [التحفة: م س ٤١٠].

<sup>(</sup>١) النكوص: الرجوع إلى الوراء، وهو القهقرئ. (انظر: النهاية، مادة: نكص).

<sup>(</sup>٢) العقب: الأثر، والمراد: المتابعة والموالاة. (انظر: المصباح المنير، مادة: عقب).

<sup>۩[</sup>١٠٢٠]١].

<sup>(</sup>٣) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

# مِسْنَا لِمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقًا لْمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لْمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لْمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لْمِعْلِقِعِلِمِعِلِمًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِ



٥ [٣٣٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كُنَّا نَهَابُ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيَّةً عَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (١) ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ ، قَالَ : «صَدَقَ» ، قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ : «اللَّهُ» ، قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ : «اللَّهُ» ، قَالَ : فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ؟ قَالَ : «اللَّهُ» ، قَالَ : فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَابِعَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ (٢) ، وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَابِعَ (٣) ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا ، قَالَ : «صَدَقَ» ، قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقَةً فِي أَمْوَالِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، قَالَ : فَلَمَّا قَفَّى (٤) ، قَالَ : «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» .

٥ [٣٣٤٨] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِ الْعَبَالِي عَبِيلَةِ عَبِيلَةً عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قال: «اللَّه»، قال: فمن جعل»، وإلى هنا، ليس في (ل)، (ع)، وكتب مقابله في حاشية الأولى: «سقط هنا»، وفي حاشية الثانية: «هنا سقط»، وكأنه من انتقال نظر ناسخ الأصل المنقول عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «المنافع» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) القفو: الذهاب موليا ، وكأنه من القفا ، أي : أعطاه قفاه وظهره . (انظر: النهاية ، مادة : قفا) .

٥ [٣٣٤٨] [التحفة: خ م س ٤٥٦ ، س ١٦٦٦] تقدم برقم : (٣١١٦) ، وسيأتي برقم : (٣٥٢٢) ، (٣٨٧٧) ، (٣٨٤٣) .





يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَصَاحُوا فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَحَطَ الْمَطَرُ (() ، وَاحْمَرَ الشَّجَرُ ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ اسْقِنَا ، اللَّهُ مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ (() مِنْ سَحَابٍ ، فَأَنْ شَأَتْ سَحَابُ ، فَأَنْ مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ (أ) مِنْ سَحَابٍ ، فَأَنْ شَأَتْ سَحَابُ ، فَانْ أَنْ يَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَصَلَّى وَانْصَرَفَ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَلَمْ قَامَ النَّبِي عَيْقِ يَخْطُبُ صَاحُوا بِهِ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ السُّبُلُ (٣) ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَا ، قَالَ : «اللَّهُ مَ حَوَالَيْنَا (١٤) وَمَا تُمْطِرُ وَلَا عَلَيْنَا » ، قَالَ : «اللَّهُ مَ حَوَالَيْنَا (١٤) وَمَا تُمْطِرُ وَلَا عَلَيْنَا » ، قَالَ : فَتَقَشَّعَتْ (٥) عَنِ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ (٢٠) . وَمَا تُمْطِرُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ (٢٠) .

ه [٣٣٤٩] مرثنا مُضعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَة : عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَة : هُوَ يَكُلِّ سُورَةٍ وَهُو يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ سُورَةٍ وَهُو يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلْمُ مُنَا عَلْمُ اللَّهُ الْحَنَّة ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَنَّة ، هَا يُلْزِمُكَ هَذِهِ السُّورَة؟ قَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا ، قَالَ : «حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّة» .

٥[ ٣٣٥٠] صرثنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُ ﴿ قُلْ هُ وَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ قَالَ : «حُبُكَ إِيَّاهَا أَذْ خَلَكَ الْجَنَّةَ » .

<sup>(</sup>١) قحوط المطر: احتباسه وانقطاعه. (انظر: النهاية، مادة: قحط).

<sup>(</sup>٢) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>(</sup>٣) السبل: جمع سبيل، وهو: الطريق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سبل).

<sup>(</sup>٤) حوالينا: يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٥) التقشع: التصدع والإقلاع. (انظر: النهاية، مادة: قشع).

<sup>(</sup>٦) **الإكليل:** كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو: إكليل، يريد: أن الغيم تقشع عنها، واستدار بآفاقها. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

٥ [٣٣٤٩] سيأتي برقم: (٣٣٥٠).

ه [۳۳۵۰] تقدم برقم: (۳۳٤۹).

# مِسْتِ بُوالْمِعْلِ أَبِي يَعْمِلُ الْمِصْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللّلَّمِ اللَّهِ مُنْ اللّلَّمِ اللَّهِ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا الللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ



- ٥ [٣٣٥١] صرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الذَّارِعُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْرُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْ صَارِ وَاللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْرُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْ صَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ » .
- ه [٣٣٥٢] صِرْنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا عِمْوَانُ بْنُ ، خَالِدِ الْخُوَاعِيُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُؤَاخِي بَيْنَ الإثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَتَطُولُ عَلَى أَحَدِهِمَا اللَّهُ حَتَّىٰ يَلْقَاهُ أَخَاهُ ، فَيَلْقَاهُ بِوُدِّ وَلُطْفٍ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي؟! وَأَمَّا الْعَامَّةُ اللَّيْلَةُ حَتَّىٰ يَلْقَاهُ أَخَاهُ ، فَيَلْقَاهُ بِوُدِّ وَلُطْفٍ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي؟! وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَلَمْ يَكُنْ يَأْتِي عَلَى أَحَدِهِمَا ثَلَاثُ لَا يَعْلَمُ عِلْمَ أَخِيهِ .
- ه [٣٥٥٣] صرثنا الْعَبَّاسُ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدِ الْخُرْاعِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَة وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ يَنْتَظِرُ الْعَامًا ، قَالَ : فَسَبَقَتْهَا قَالَ عِمْرَانُ : أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ (١) ، وَقَالَتْ : فَوَضَعْتُهَا . قَالَ عِمْرَانُ : أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَة أَ بِيصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ (١) ، وَقَالَتْ : فَوَضَعْتُهَا . قَالَ : ذَاكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ قَالَتْ : فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الْقَصْعَة ، قَالَ : ذَاكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ فَضَرَبَتْ اللّهِ عَلَيْهِ فَضَمَّهَا ، وَقَالَ بِكَفِّهِ ، حَكَى عِمْرَانُ : وَضَمَّهَا ، وَقَالَ بِكَفِّهِ ، حَكَى عِمْرَانُ : وَضَمَّهَا ، وَقَالَ بِكُفِّهِ ، حَكَى عِمْرَانُ : وَضَمَّهَا ، وَقَالَ : كُلُوا ، غَارَتْ (٢) أُمُّكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلَ بِالصَّحْفَةِ إِلَى عَائِشَة ، فَصَارَتْ قَضِيَّة : مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، عَلَيْهِ (٤) مِثْلُهَا . وَالْمَكُمُورَةِ إِلَى عَائِشَة ، فَصَارَتْ قَضِيَّة : مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، عَلَيْهِ (٤) مِثْلُهَا .

٥ [ ٢٥٣٨] سيأتي برقم : (٣٤٣٤) ، (٣٩٢٧) وتقدم برقم : (٣٠١٥) ، (٣٢٢٢) ، (٣٣٣٨) .

٥ [ ٣٣٥٢] [المقصد: ١٠٢٠] [المطالب: ٢٧٤٩] [إتحاف الخيرة: ١٠٨٥].

٥ [٣٣٥٣] سيأتي برقم : (٣٧٨٨) ، (٣٨٦٣) .

۱٦٠] ا

<sup>(</sup>١) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بهاء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم . (انظر: اللسان، مادة: ثرد) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وبعده في «سنن الدارقطني» (٢٠١١) من طريق العباس بن الوليد ، به : «فانكسرت» .

<sup>(</sup>٣) كتب فوق التاء آخره في (م): «كذا».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، ووقع في «سنن الدارقطني» (٤٣٠١): «وعليه»





- ه [٣٣٥٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ قَالَ : «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ» .
- ٥ [٥٣٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأْسٍ مِنْ رُءُوسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : هَذَا الْإِلَهُ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ ، أَمِنْ (١) فِضَّةٍ هُو (٢) ، أَمْ مِنْ نُحَاسٍ يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : هَذَا الْإِلَهُ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ ، أَمِنْ (١) فِضَّةٍ هُو (٢) ، أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُو؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ (٣ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ » فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاعِقَةً ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَاعِقَةً ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاعِقَةً ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَثَالً لِهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِدُونَ وَيُرْمِلُ الصَّوعِقَ قَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِدُونَ فِي الطَّرِيقِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- ٥ [٣٣٥٦] صرتناه إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَارَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ ، نَحْوَهُ .

ه[١٤٤٣] [المقصد: ٥١٠]، وسيأتي برقم: (٣٩١٤)، (٣٩١٥)، (٣٩٣٦)، (٣٩٤٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٩)، (٣١٤٢)، (٣١٤٢).

٥ [ ٣٣٥٥] [المقصد: ١١٨٤] ، وسيأتي برقم: (٣٤٨١) .

<sup>(</sup>١) أشار فوق همزة الاستفهام أوله في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وكذا هو في (ل)، (ع): «من»، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المختارة» للضياء (١٧١٠) من طريق ابن المقرئ، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) من (م)، (ف)، وهو يوافق ما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، (ع) ، والسياق يأباه ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) بعده في (ل) ، (ع): "إليه" ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وأرسل اللَّه عليه صاعقة» ، وإلى هنا ، ليس في (ل) ، (ع) ، وكأنه من انتقال نظر الناسخ .

<sup>(</sup>٦) ليس في النسخ ، ولا غنى عنه للسياق ؛ فأثبتناه من المصدر السابق .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ الْيَالِيَّةِ الْمُؤْمِنُكُ





- ٥ [٣٣٥٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيْهِ يُقَالَ لَهُ : جُلَيْبِيبٌ ، فِي وَجْهِهِ دَمَامَةٌ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ التَّزْوِيجَ ، فَقَالَ : إِذَنْ تَجِدُنِي كَاسِدًا ، فَقَالَ : «غَيْرَ أَنَّكَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْهُ التَّزْوِيجَ ، فَقَالَ : إِذَنْ تَجِدُنِي كَاسِدًا ، فَقَالَ : «غَيْرَ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» .
- ٥ [٣٣٥٨] صرثناه الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالَ لَهُ : جُلَيْبِيبُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٣٥٩] صرثنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَضْبَاءُ (٢) لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَضْبَاءُ (٢) لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ ، وَاشْتَدَّ (٣) ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَسَابَقَهَا ، فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ ، وَاشْتَدَ (٣) ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ فَعَ (٤) مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ » .
  - ٥[٣٣٦٠] صرثنا بَسَّامُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بِنَحْوِهِ .
- ٥[٣٣٦١] صرتنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ (٥):

٥ [٧٥٧٧] [المقصد: ٧٤٨] [إتحاف الخيرة: ٣١١٨/٢].

٥ [٥٨ ٣٣] [المقصد: ٧٤٩] [إتحاف الخيرة: ٣١١٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «رجل من أصحاب» ليس في (م)، (ع)، (ف)، وضبب فوق موضعه في الأولى والثانية، وأشار في حاشية الأولى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «يعني: رجل من أصحاب»، وفي حاشية الثانية بلا رقم كالمثبت، والمثبت من (ل).

٥ [٢٣٥٩] سيأتي برقم: (٣٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) العضباء: اسم ناقة النبي عَلَيْة . (انظر: اللسان، مادة: عضب).

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «فاشتد» .

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «يرتفع».

٥ [٣٣٦١] [التحفة: د ٣٧٨] تقدم برقم: (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) من (م) ، (ف) .





كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَ عَلَيْنَا ، وَلِي أَخْ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرِ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ (١)؟».

- ه [٣٣٦٢] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً (٢) ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً (٢) ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ المُّهُ لَكَ » أَمْ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ (٣) مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ» ، ثُمَ قَالَ لَهُ: «أَوْلِمْ (٤) وَلَوْ بِشَاةٍ».
- ه [٣٣٦٣] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَمْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ؛ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .
- ه [٣٣٦٤] أخبرًا أَبُو يَعْلَىٰ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمُوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : أَظُنُّهُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ عُلامٌ مِنَ الْزَهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : أَظُنُّهُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ عُلامٌ مِنَ الْنَبِيُ عَيَيْ اللهِ وَاللهِ عَنْدَ رَأْسِهِ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُ عَيَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله و

<sup>(</sup>١) النغير: تصغير النُّغَر، وهو: طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، والجمع: نغران. (انظر: النهاية، مادة: نغر).

٥ [ ٢٣٦٢] سيأتي برقم : (٣٤٧٦) ، (٣٧٩٥) ، (٣٨٨٨) ، (٣٨٥٠) ، (٣٩٠١) .

<sup>(</sup>٢) الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٣) النسواة: وزن يسزن خمسة دراهم، وهمي تسساوي: (١٤,٨٥) جرامها. (انظر: المقادير السرعية) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٤) الوليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس. (انظر: النهاية، مادة: ولم).

ه [٣٣٦٣] سيأتي برقم : (٣٤٧٧) ، (٣٨٧٥) ، (٣٩٣٢) .

٥ [٣٣٦٤] [التحفة: خ دس ٢٩٥] سيأتي برقم: (٤٣٢١).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ل): «النبي عَلَيْقُ» ، ورقم على أوله: «من» ، وعلى آخره: «إلى» ، والمثبت من باقي النسخ.



- ٥ [٣٣٦٥] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا (١) صَدَاقَهَا (٢) .
- ٥ [٣٣٦٦] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مُرَّعَلَى النَّبِيِّ عَيَّلِيْهُ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ» . وَمُرَّعَلَيْهِ ﴿ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا شَرًا ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ» . وَمُرَّعَلَيْهِ ﴿ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا شَرًا ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ» . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ لِهَذِهِ : وَجَبَتْ ، وَلِهَذِهِ : وَجَبَتْ ، وَلِهَذِهِ : وَجَبَتْ ، قَلْتَ لِهَذَهِ الشَّهَادَةِ الْقَوْمِ» .
- ٥ [٣٣٦٧] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . . . مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : «وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» . شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» .
- ٥ [٣٣٦٨] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا ، فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا النَّبِيَ فَالِ فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا ، فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا النَّبِي فَالِيهِ فَالَ : ﴿ وَهَ فِي مَعِي ؟ ﴾ وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ وَهَ فِي مَعِي ؟ ﴾ قَالَ : لَا . ثُمَ أَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ وَهَ فِي مَعِي ؟ ﴾ قَالَ : لَا . ثَعَمْ . ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، قَالَ النَّائِي عَلَيْهُ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، قَالَ : نَعَمْ .

٥ [٣٣٦٥] تقدم برقم: (٣٠٦٢)، (٣١٤٤)، (٣١٨٦)، وسيأتي برقم: (٤١٧٦)، (٤١٧٧)، (٤١٧٨)، (٤١٧٨)، (٤١٨٨)، (٤١٨٨)،

<sup>(</sup>١) **العتق والعتاقة**: الخروج عن الرق ، والتحرير من العبودية . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عتق) .

<sup>(</sup>٢) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

٥ [٢٣٦٦] سيأتي برقم : (٣٤٧٩) ، (٣٧٧٤) ، (٣٨٦٨) .

**<sup>@[</sup>۱۲۱**/أ].

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (ع): «بيته»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٥٣٣٤) من طريق عبد الرحمن بن سلام، به.

<sup>(</sup>٤) **الإيهاء**: الإشارة بالأعضاء ؛ كالرأس واليد والعين والحاجب . (انظر: النهاية ، مادة : أوماً) .





- ه [٣٣٦٩] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ ، قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ يَنْذُكُرُ الْحَوْضَ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ لَعَجَائِزَ يُكْثِرْنَ أَنْ يَسْأَلْنَ اللَّهَ أَنْ يُورِدَهُنَّ حَوْضَ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ .
- ٥ [٣٣٧٠] صرثنا حَوْثَرَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ حَالَف بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي دَارِ أَنَسِ بِالْمَدِينَةِ .

وَحَدَّثَنَاهُ مَرَّةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ .

- ٥[٣٣٧١] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ (١): «يَبْقَى فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى ، فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا ، مَا شَاءَ » .
- ٥ [٣٣٧٧] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ أَنسٍ (٢) قَالَ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : أَرْبَعَةٌ ، وَقَالَ ثَابِتٌ : رَجُلَانِ فَيُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِنْ أَخْرَجْتَنِي فَيُوْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِنْ أَخْرَجْتَنِي فِيهَا ، فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا .
- ه [٣٣٧٣] مرثنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ مِنْ صَلَاةٍ مَنْ اللَّهِ عَيَّالِيْهُ فِي تَمَامٍ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلَاةُ أُوجَزَ مِنْ صَلَاةٍ مُسَلَاةً مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلَاةً

٥ [ ٣٣٧٠] سيأتي برقم : (٤٠٣٧) ، (٤٠٤٨) ، (٤٠٤٨) .

٥ [ ٣٣٧١] سيأتي برقم: (٣٥٣٧).

(۱) كذا جاء موقوفًا في جميع النسخ ، وقد جاء مرفوعًا في مصادر الحديث ، وينظر على سبيل المثال: «صحيح ابن حبان» (٧٤٩٠) من طريق عبد الرحمن بن سلام ، و «مسند أحمد» (١٤٠٠١) من طريق حماد ، به .

٥ [ ٣٣٧٢] [التحفة: م ٣٤٧].

- (٢) ضبب عليه في (م) ، وكذا جاء الحديث موقوفًا في جميع النسخ ، وقد جاء مرفوعًا في مصادر الحديث ، وينظر: «فوائد محمد بن أحمد القطان» (١٢) ، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ٣١٥) ، (٢/ ٢٥٣) ، عن عبد الرحمن بن سلام ، عن حماد ، به ، و «مسند أحمد» (١٣٥١) ، و «صحيح مسلم» (١٨٢) ، و «صحيح ابن حبان» (٦٣٠) ، من طريق حماد ، به .
  - ٥ [٣٣٧٣] سيأتي برقم: (٣٣٧٦).



أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُورُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ ، فَيَسْجُدُ (١) ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَبِدَ أَوْهَمَ .

- [٣٣٧٤] حرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ، وَأَبَع بْنَ كَعْبٍ، وَسِمَاكَ بْنَ خَرَشَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ خَلِيطَ أَبَا عُبَيْدَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَ بْنَ كَعْبٍ، وَسِمَاكَ بْنَ خَرَشَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ خَلِيطَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ، فَمَرَّ رَجُلٌ يُنَادِي (٢): أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَصَادِقٌ مُ وَاللَّهِ مَا اللَّهَ .
- ٥ [٣٣٧٥] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ (٣) الْخَمْرُ (٤) فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَة ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ (٥) : الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، قَالَ : فَجَرَتْ (٢) فِي سِككِ وَالتَّمْرُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، قَالَ : فَأَهْرَقْتُهَا . فَقَالُوا أَوْ قَالَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : اخررُ جُ فَأَرِقْهَا (٧) ، قَالَ : فَأَهْرَقْتُهَا . فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : قُتِلَ فُلَانٌ ، وَقُتِلَ فُلَانٌ وَهِي فِي بُطُونِهِمْ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ ،

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «فسجد» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «فنادئ» ، والمثبت من (م) ، (ف) .

٥ [٣٣٧٥] سيأتي برقم : (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) الضبط من (م)، قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (٤/ ١٠٥): «حرم بفتح الحاء وضم الراء مخففة، ويجوز الضم وتشديد الراء مكسورة».

<sup>(</sup>٤) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «أسباب النزول» للواحدي (١/ ٢٠٩) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وهو الموافق لما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤٠٤ ١٧٤) من طريق أبي بكر الإسماعيلي ، عن المصنف ، به ، ولما في مصادر الحديث من طريق أبي الربيع ، به ، وينظر على سبيل المثال : «صحيح مسلم» (٢٠٣٦) ، «مسند أبي عوانة» (٧٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) الفضيخ: شراب يتخذمن البسر (التمر) المفضوخ: أي المشدوخ. (انظر: النهاية، مادة: فضخ).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «فمرت» ، والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (ل): «فأهرقها» ، والمثبت من باقي النسخ .



قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ (١) فيمَا طَعِمُواْ ﴾ [المائدة: ٩٣] الْآية .

- ٥ [٣٣٧٦] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسٌ ، إِنِّي لَا آلُو (٢) أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتٍ يُصَلِّي بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : رَأَيْتُ أَنسًا يَصْنَعُ شَيْئًا لَنْ أُصَلِّي بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : رَأَيْتُ أَنسًا يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي .
- ه [٣٣٧٧] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنسٌ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ ، فَقَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ (٣) فِي رَأْسِهِ لَفَعَلْتُ ، وَقَالَ : لَمْ يَخْتَضِبُ ، وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (٤) ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ .
- ٥ [٣٣٧٨] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ : ﴿ قُلُ هُ وَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ مِائَتَيْ مَرَّةٍ ، كُتِبَ لَهُ أَلْفُ وَحَمْسُمِائَةِ حَسَنَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ » (٥) .
- ٥ [٣٣٧٩] حرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : بَعَثَنِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ فِي حَاجَةٍ ، فَمَرَرْتُ بِصِبْيَانٍ ، فَقَعَدْتُ مَعَهُمْ فَأَبْطَ أَتُ عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ فَخَرَجَ فَرَانِي مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٦).

٥ [٢٣٣٧] [التحفة: خ م ٢٩٨] تقدم برقم: (٣٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) الألو: التقصير. (انظر: النهاية، مادة: ألى).

٥ [٣٣٧٧] تقدم برقم : (٢٨٣٩) ، (٢٨٤١) ، (٢٩٠٥) .

<sup>(</sup>٣) الشمطات: الشعرات البيض. (انظر: النهاية ، مادة: شمط).

<sup>(</sup>٤) الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود . (انظر: النهاية ، مادة: كتم) .

٥ [٣٣٧٨] [التحفة: ت ٢٨١] [المقصد: ١٢٢٤] [إتحاف الخيرة: ٩١٧].

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٨) لحاتم بن ميمون البصري به ، قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول اللَّه ﷺ . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بحاتم بن ميمون بحال» . وقال الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٤٧١) حديث رقم (٣٠٠): «موضوع» .

## مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمِعْلِيِّ





- ٥ [٣٣٨٠] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ﴿ حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا (' ) ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي أُفِّ (' ) قَطُّ ، وَلَا قَالَ لِشَيْءِ مِمَّا صَنَعَهُ خَادِمٌ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا . وَ لَا قَالَ لِشَيْءِ مِمَّا صَنَعَهُ خَادِمٌ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا .
- ٥ [٣٣٨١] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْكَ مَا فَعَلْتُ . لَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا وَرَسُولُ اللَّهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا اللَّهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥ [٣٣٨٢] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالُوا : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَكُونُ عِنْدَكَ عَلَىٰ حَالٍ حَتَّىٰ إِذَا فَارَقْنَاكَ نَكُونُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، قَالَ : «كَيْفَ أَنْتُمْ وَنَبِيتُكُمْ؟» قَالُوا : أَنْتَ نَبِيتُنَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، قَالَ : «لَيْسَ ذَاكُمُ النِّفَاقَ» .
- ٥ [٣٣٨٣] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْخَلْقُ عِيَالُهِ ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ » .
- ٥ [٣٣٨٤] حرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنِيْ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْأَةِ الْحَيْرِ ، وَإِذَا أَمْسَىٰ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْأَةِ الْحَيْرِ ، وَإِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ » . وَأَعُوذُ (٤) بِكَ مِنْ فَجْأَةِ الشَّرِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ » .

٥ [ ٣٣٨٠] تقدم برقم : (٣٠٠٤) ، وسيأتي برقم : (٣٦٤٢) ، (٤٣٥٨) ، (٤٣٥٠) ، (٣٧٦٧) . [ ١٦١/ب] . (١) في (ل) : «عن» ، والمثبت باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) **الأف:** صوت إذا صَوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أو» ، والمثبت باقي النسخ.

٥ [ ٣٣٨١] [المقصد: ١٦٣٩] [إتحاف الخيرة: ٣/٤٨٣٠].

٥ [ ٣٣٨٢] [ المقصد: ٢٨] [ إتحاف الخيرة: ١٤١].

٥ [٣٣٨٣] [المطالب: ٩٧٧] ، وسيأتي برقم: (٣٤٩١) وتقدم برقم: (٣٣٢٩).

٥ [ ٣٣٨٤] [المقصد: ١٦٤٨] [إتحاف الخيرة: ٢٠٩٢].

<sup>(</sup>٤) التعوذ والاستعادة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).





- ه [٣٣٨٥] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ » .
- ه [٣٣٨٦] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ (١) قَالَ : «أَعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْن» .
- ه [٣٣٨٧] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ ، فَصَرَعَهُ (٢) ، فَشَقَّ قَلْبَهُ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً (٣) ، قَشَقَ قَلْبَهُ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً (٣) ، قَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ عَلَقَةً (٣) ، قَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ كَلَقَةً لَا أَمَّهُ يَعْنِي : ظِنْرَهُ (٤) ، فَقَالُوا : إِنَّ لَأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ . وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ يَعْنِي : ظِنْرَهُ (٤) ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ مُنْتَقِعَ (٥) اللَّوْنِ . قَالَ أَنسُ : قَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَوَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ (٢) فِي صَدْرِهِ . الْمِخْيَطِ (٢) فِي صَدْرِهِ .
- ه [٣٣٨٨] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

٥ [٣٣٨٥] سيأتي برقم : (٣٤٥٩) .

ه [ ٣٣٨٦] [المقصد: ١٢٣٣].

(۱) ضبب عليه في (م) ، وكذا جاء الحديث موقوفًا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» (١٣٧٥) ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» (١٢٣٣) ، وزاد محققه: «مرفوعًا» ، وذكر أنه استدركها من «مسند أبي يعلى» ، وقد جاء الحديث مرفوعًا في مصادر الحديث من طريق حماد ، وينظر على سبيل المثال: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٥٩٣) ، و «مسند أحمد» (١٤٢٦٦).

٥ [٣٣٨٧] سيأتي برقم: (٣٥٢٠).

(٢) الصرع: الطرح على الأرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صرع).

(٣) العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).

(٤) الظئر: المرضعة غيرَ ولدها ، ويقع على الذكر والأنثى . (انظر: النهاية ، مادة: ظأر) .

(٥) المنتقع: المتغير . يقال: انتقع لونه ، إذا تغير من خوف ، أو ألم ونحو ذلك . (انظر: النهاية ، مادة: نقع) .

(٦) المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية، مادة: خيط).

٥ [٣٣٨٨] سيأتي برقم: (٣١٢٨)، (٣٦٢٨)، (٣٦٣٠).

## مُنْيِنْدُ الْمِعْلِ الْجَالِمَةِ يَعْلَى الْمُؤْثِلًا فَيُسْلِكُ



رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِةٌ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، وَسُولَ اللَّهِ عَيْكِةٌ قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ».

٥ [٣٣٨٩] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ فِي الصَّلَاةِ قَرَأَ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوِ الْقَصِيرَةِ .

شَكَّ جَعْفَرٌ.

٥ [٣٣٩٠] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الشَّلاثَ إِذَا حَمَّا دُبْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الشَّلاثَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا أَكُلُ ، وَقَالَ : ﴿إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلْيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَةَ ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» .

٥ [٣٣٩١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْمَدِينَةَ (٢) أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، قَالَ : وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، قَالَ : وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنْ (٣) تُرَابِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

٥ [٣٣٨٩] سيأتي برقم: (٣٤٤٩)، (٣٦٣٧)، (٣٧٣٧)، (٣٧٣٨)، (٣٧٣٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١)، (٣٣٠٧).

٥ [ ٣٣٩٠] سيأتي برقم : (٣٨٣٢) وتقدم برقم : (٣٣٢٦) .

<sup>(</sup>١) في (م): «عبيد اللَّه القواريري» ، والمثبت من (ل) ، (ع).

٥ [٣٣٩١] تقدم برقم: (٣٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) ، (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (ف) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «من» ، والمثبت من (م) ، (ف) .



- [٣٣٩٢] مرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنسُ (١)، كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْشُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ التُّرَابَ؟!
- ه [٣٩٩٣] حرثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ﴿ ، عَنْ أَنسٍ (٢) قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَعَلَ يَبْسُطُ رِجْلًا وَيَقْبِضُ أُخْرَى ، وَيَبْسُطُ يَدًا وَيَقْبِضُ أُخْرَى ، وَيَبْسُطُ يَدًا وَيَقْبِضُ أُخْرَى (٣) . قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا كَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ يَا أَبَتَاهُ! قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ : قَالَ حَمَّادُ : احْفَظُوا ، قَالَ : يَا كَرْبَاهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : يَا كَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ يَا أَبَتَاهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَأَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَاللَّهُ عَلَيْهُ : وَاللَّهُ عَلَيْهُ : وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْكَرْبِ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ » . فَلَمَّا تُوفِّي ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ وَبُعْ وَلَا يَعْهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ (٤)! يَا أَبَتَاهُ ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ! يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْس مَأْوَاهُ!

قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا دَفَنَّاهُ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ، كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُ سُكُمْ أَنْ تَحْشُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ التُّرَابَ؟!

ه [٣٣٩٤] حرثنا أَبُو حَمْزَةَ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات : ٢] قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ : أَنَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ ، وَإِنِي أَخْشَى قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ : أَنَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ ، وَإِنِي أَخْشَى

<sup>(</sup>١) قوله: «يا أنس» ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ.

٥ [٣٣٩٣] [التحفة: خ ق ٣٠٢] [المقصد: ٤٥٩]، وسيأتي برقم: (٣٤٥٤) وتقدم برقم: (٢٧٧٩).

<sup>[1771/1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أنس» ليس في جميع النسخ، وضبب مكانه في (م)، وأثبتناه من «المقصد العلي» (٥٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ويبسط يدا ويقبض أُخرى» سقط من (ل)، وأثبتناه من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقصد العلى».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «تبعاه» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [٣٣٩٤] [التحفة: م ٣٤٣، م س ٤٠٢، م س ٤٠٢] سيأتي برقم: (٣٤٤٠) وتقدم برقم: (٣٣٤٥).

## مُسِينُدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِكُ



TYA

أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي (١) عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّة : ( اللهِ عَيَالِيَّة عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- ٥ [٣٣٩٥] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ (٢)».
- ٥ [٣٣٩٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ الْهُجَيْمِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ غُلَامًا وَقَالَ : «أَحْسِنَا إِلَيْهِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي» .
- ٥ [٣٣٩٧] صرثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ ، فَلَمَّا بَنَى الْمِنْبَرَ ، فَحَنَّ الْجِذْعُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَاحْتَضَنَهُ ، قَالَ : «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
- ه [٣٣٩٨] صرثنا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ تَنْ وَقَرَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى مَتَاعِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِ مَا عَلَى مَتَاعِ قِيمَتُهُ (٣) عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «عند رسول اللَّه ﷺ، وإني أخشى أن أكون من أهل النار، إني كنت أرفع صوقي» ليس في (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، ولا يستقيم السياق بدونه، وينظر: «معجم أبي يعلى» (٣١٩)، و«إتحاف الزائر» لابن عساكر (ص ١١٠) من طريق المصنف.

ه [٣٣٩٥] سيأتي برقم: (٣٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) اللواء: علامة يشهر بها في الناس ، والجمع: ألوية. (انظر: النهاية ، مادة: لوا).

٥ [٣٣٩٦] [المقصد: ٧٢٤] [المطالب: ٧٨٨٥] [إتحاف الخيرة: ٣٠١١].

ه [٣٣٩٧] [التحفة: ق ٣٨٩] تقدم برقم: (٢٧٦٦).

٥ [٣٣٩٨] [المقصد: ٥٥٧] [المطالب: ٤١١٧] [إتحاف الخيرة: ٣٢٧٨].

<sup>(</sup>٣) في (م): «قيمة» ، والمثبت من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٧٥٤).



- ٥ [٣٣٩٩] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ؟!» .
- ه [٣٤٠٠] صرثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، مَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ حَبْوَتِهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا ، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ .
- [٣٤٠١] صرثنا هَارُونُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ وَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَا عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ
- ٥ [٣٤٠٢] صرثنا هَارُونُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لِي : «أَقْرِئْ قَوْمَكَ (١) السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَةٌ (٢) صُبُرٌ » .
- ٥ [٣٤٠٣] صرثنا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ مُحْتَسِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «مَتَى أَلْقَى مُحْتَسِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَلْعَى الْقَى إِنْكُ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي إِخْوَانِي ؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي اللَّهِ اللَّهِ عَرَوْنِي » . اللَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي » .

٥ [٣٣٩٩] [المقصد: ١٠٨٧] [إتحاف الخيرة: ٣/٤٧٨٦].

ه [۳٤٠٠] سيأتي برقم : (٣٥٠٢) .

<sup>• [</sup> ٢٠٤٨] [ المقصد: ١٤٢٩] [ المطالب: ٥٠٥٨].

٥ [٣٤٠٢] تقدم برقم: (١٤٢٤).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «مني».

<sup>(</sup>٢) **الأعفة: جمع** العفيف، وهو: الذي يكف عن الحرام وسؤال الناس. (انظر: النهاية، مادة: عفف).

ه [٣٤٠٣] [المقصد: ١٤٩٦] [إتحاف الخيرة: ٧٠١٤].

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّى يَغْلِنُ الْوَصْلِقِ



٥ [٣٤٠٤] صرثنا الْفَصْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحْتَسِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَلَعُ عَنْ مُحْتَسِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَلَعُ وَالْمَا الْفَصْلُ بْنُ الصَّبَّةِ : «طُوبَى (٢) لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي مَرَّةً ، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «طُوبَى (٢) لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي مَرَّةً ، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ » .

٥ [٣٤٠٥] صرثنا الْفَصْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدَة ، عَنْ مُحْتَسِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ أَقْوَامٍ يَـذْكُرُونَ اللَّهَ مِـنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَة (٤) مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، دِيَة (٥) الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَة (٤) مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، دِيَة (٥) كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا . وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ أَقْوَامٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيْ هُ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَة مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، دِيَة كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» .

٥ [٣٤٠٦] صرثنا الْمُقَدَّمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَكَّةَ اسْتَشْرَفَهُ (١) النَّاسُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ رَحْلِهِ تَخَشُّعًا.

٥ [ ٤ ٠ ٤] [ المقصد: ١٤٩٧ ] [ إتحاف الخيرة: ٢٠١٥] .

١٦٢١/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في (م) ، وأثبتناه من (ل) ، (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) **طوبئ**: فعلى من الطيب، وقيل: هو اسم الجنة، وقيل: هو اسم شجرة فيها. (انظر: جامع الأصول) (١٢١/١٠).

٥ [٣٤٠٥] [المقصد: ١٦٤٤] [إتحاف الخيرة: ٦٠٤٣/٥]، وسيأتي برقم: (١٣٩)، (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ل) ، (ع) : «رقبة» ، وفي «المقصد العلي» : «أربعين» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» (١٦٩٤٤) ، ولما في «إتحاف الخيرة» (٦٠٤٣) ٥) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٥) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين ، والجمع ديات . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٨٨) .

ه [۳٤٠٦] [المقصد: ٩٧٦].

<sup>(</sup>٦) في (ل) ، (ع) : «استشرف» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٩٧٦) .





٥ [٣٤٠٧] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقٍ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ قَامَ (١) أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ (٢) ، قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً يَمْشِي يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِبُكُمْ (٣) عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ (٤) عَنْ مَقِيلِهِ (٥) وَ يُذْهِلُ (٦) الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ (٧) ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ (٤) عَنْ مَقِيلِهِ (٥) وَ يُذْهِلُ (٦) الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ (٧) يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ، تَقُولُ الشِّعْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي حَرَمِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ، وَفِي حَرَمِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَهْ يَا عُمَرُ ، هَذَا أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ» .

٥ [٣٤٠٨] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الذَّارِعُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَيْنَا ، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا » .

٥ [٣٤٠٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

٥ [٣٤٠٧] سيأتي برقم: (٣٤٥٣)، (٣٥٨٥)، (٣٥٩٣).

<sup>(</sup>١) بعده في جميع النسخ: «على»، والمثبت من (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «معجم أبي يعلى» (٢١٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٢٤)، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) السياطان: مثنى سِياط، وهو: الجياعة من الناس والنخل. (انظر: النهاية، مادة: سمط).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يضربكم» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) الهام: جمع هامة ، وهي: الرأس . (انظر: النهاية ، مادة : هوم) .

<sup>(</sup>٥) المقيل: الموضع. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

<sup>(</sup>٦) الذهل: تركك الشيء تناساه على عمد، أو يشغلك عنه شاغل. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: دهل).

<sup>(</sup>٧) قوله: «ويذهل الخليل عن خليله» ليس في (ل) ، (ع) ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

٥ [٣٤٠٨] سيأتي برقم: (٣٤٢٣).

٥ [٣٤٠٩] سيأتي برقم: (٣٥٣٢).

## مُسْتِنْدُالْمِعُلِ إِنَّا يَعْلِمُ الْوَصْلِينَ



أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بْنِ (() حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقِصَاصُ (()». فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَة؟ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَالُوا فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَة؟ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيةِ ((\*)). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (()): «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ (()) لَأَبَرَهُ (())».

ه [٣٤١٠] مرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنسٍ : ادْعُ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، قَالُوا : زِدْنَا ، قَالُوا : نِدْنَا ، قَالُوا : فَكُانَ (٢٠) ، قَالُوا : زِدْنَا ، قَالُ : مَا تُرِيدُونَ ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قَالَ أَنسُ : فَكَانَ (٨) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

ه [٣٤١١] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ: «بن» ، وكذا رواه ابن حبان (٦٥٣٢) ، عن أبي يعلى ، به ، والصواب: «أم حارثة» كما في مصادر التخريج ، وينظر على سبيل المثال: «مسند أحمد» (١٤٢٤٤) ، و «صحيح مسلم» (١٧١٩) من طريق حماد ، به .

<sup>(</sup>٢) القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله ؟ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) قوله «فقال رسول اللَّه ﷺ ليس في (م) ، (ع) ، (ف) ، وأثبتناه من (ل) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «على الله» وقع في (م): «بالله» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) إبرار القسم: القسم: اليمين، والمقسم: الحالف، وإبراره: تصديقه وألا يحنثه. (انظر: جامع الأصول)

٥ [ ٣٤١٠] سيأتي برقم : (٣٤٦٨) ، (٣٥٢٤) ، (٣٥٨٨) ، (٣٨٥١) ، (٣٩٠٧) وتقدم برقم : (٣٢٨٧) .

<sup>(</sup>٧) في (ل): «فأعاد» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٩٣٢) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٨) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وكان» ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.





أَبَا طَلْحَةَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُكْنَى: أَبَا عُمَيْرِ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ يَقُولُ: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟»، قَالَ: فَقُبِضَ (١) وَأَبُو طَلْحَةَ غَائِبٌ فِي بَعْض حِيطَانِهِ، فَهَلَكَ (١) الصَّبِيُّ، فَقَامَتْ (٣) أُمُّ سُلَيْم ، فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَسَجَّتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، وَقَالَتْ : لَا يَكُونُ أَحَـدٌ يُخْبِرُ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ . فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ كَالًّا وَهُـ وَصَائِمٌ ، فَتَطَيَّبَتْ لَـهُ وَتَصَنَّعَتْ لَهُ ، وَجَاءَتْ بِعَشَائِهِ (٤) ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَبُو عُمَيْرِ؟ قَالَتْ: قَدْ فَرَغَ . فَتَعَسَّىٰ وَأَصَابَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأْتِهِ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ بَيْتٍ أَعَارُوا أَهْلَ بَيْتٍ عَارِيَةً (٥) فَطَلَبَهَا أَصْحَابُهَا ، أَيَرُدُّونَهَا أَوْ يَحْبِسُونَهَا؟ قَالَ : بَلْ يَرُدُّونَهَا عَلَيْهِمْ. فَقَالَتِ: احْتَسِبْ أَبَا عُمَيْرِ، قَالَ: فَغَضِبَ، فَانْطَلَقَ كَمَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَكِيْرُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أُمِّ سُلَيْم وَفِعْلِهَا ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا» ، قَالَ: فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، حَتَّى إِذَا وَضَعَتْهُ - كَانَ يَـوْمُ السَّابِع - قَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا الصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيُّهُ، وَهَذَا الْمِكْتَلُ (٢) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَجْوَةٍ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُحَنِّكُهُ وَيُسَمِّيهِ ، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رِجْلَيْهِ وَأَضْجَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، وَأَخَذَ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ (٧) يَتَلَمَّظُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّ : «أَبَتِ الْأَنْصَارُ إِلَّا حُبَّ التَّمْرِ».

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وفي «معجم الصحابة» للبغوي (٨٣٠) ، و «صحيح ابن حبان» (٧٢٣٠) ، كلاهما من طريق شيبان ، به : «فمرض» .

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (ع) : «فقبض» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع) : «فقالت» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «بعشاء له» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) **العارية**: تمليك المنافع بغير عوض . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «المكيل» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

المكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا ، والصاع مكيال قدره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٧).

<sup>(</sup>٧) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.



- ٥ [٣٤١٢] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَاءُ ، وَهُوَ الْقَرْعُ .
- ه [٣٤١٣] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا مَسِسْتُ بِكَفِّ يَ وَالْعَنْ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْالْهِ عَلَيْهِ : حَرِيرًا وَلَا عَنْبَرَةً (٢) وَأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ : حَرِيرًا وَلَا عَنْبَرَةً (٢) وَأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَصَحِبْتُهُ عَشْرَ لَا أَحْفَظُهَا ، وَمَا وَجَدْتُ (٣) رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَصَحِبْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَطُّ : لِمَ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟
- ٥ [٣٤١٤] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَوْ بِلَالًا (١) كَانَ يُقِيمُ فَيَدُخُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكِةٌ فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ بِرُءُوسِهِمْ .
- ه [٣٤١٥] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ (٥) رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَ عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَمْ سَلَمَةَ ، احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ » ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ » ، قَالَ: فَبَيْنَا هِي عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَاقْتَحَمَ هُ ، فَفَتَحَ الْبَابَ ، فَدَخَلَ ، فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْ يَاتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ الْمَلَكُ: أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْ يَاتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ الْمَلَكُ: أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ

٥ [٣٤١٢] [التحفة: س ١٦٤١] سيأتي برقم: (٣٩٢٠)، (٤١٨٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٥)، (٢٩٣٦)، (٣٠١٨) (٣٠١٨) . (٣٠١٨)

٥ [٣٤١٣] سيأتي برقم: (٣٧٧٥) ، (٣٧٧٦) ، (٣٨٨٠) وتقدم برقم: (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>١) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ل) ، (ع) : «وُجد» ، والمثبت من (ف) ، وكتبه بين السطور في (م) ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «بلال» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «أخلاق النبي» لأبي الشيخ (٣١) ، عن المصنف ، به .

٥ [ ٣٤١٥] [المقصد: ١٣٦٣] [إتحاف الخيرة: ٧٥٧].

<sup>(</sup>٥) القطر: المطر، والجمع: قطار. (انظر: اللسان، مادة: قطر).

١[ ١٦٣ ] أ] .





سَتَقْتُلُهُ ، إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي تَقْتُلُهُ فِيهِ ، قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلُهُ فِيهِ ، قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ ، فَأَرَاهُ فَجَاءَ سَهْلَةٌ (١) أَوْ تُرَابُ أَحْمَرُ ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْبِهَا ، قَالَ ثَابِتُ : فَكُنَّا نَقُولُ : إِنَّهَا كَرْبَلَاءُ .

- ٥ [٣٤١٦] صرثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَسْأَلُ (٣) أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّىٰ يَسْأَلَهُ شِسْعَ (٤) نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ».
- ه [٣٤١٧] مرثنا قطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (٥) ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: آخَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، آخَىٰ بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَآخَىٰ بَيْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَبَيْنَ صَعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ .
- ٥ [٣٤١٨] صرثنا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، بَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ ، لَا تُنَفِّرُوهَا ، فَقَلَّمَا زَالَتْ عَنْ قَوْم فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ » .
- ٥ [٣٤١٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ النِّيلِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، يَعْنِي : الْمُرِّيَّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس

(۱) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٣٦٣) ، وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «إتحاف الخيرة» (١٩٥٧) ، وهو الموافق لما في «إتحاف الخيرة» (١٧٥٧) ، معزوًّا لأبي يعلى وابن حبان .

٥ [٢٤١٦] [التحفة: ت ٢٧٦].

- (٢) قوله: «نسير الغبري» وقع في (ل): «بشير العنزي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (٩/ ٢٢) ، و «تهذيب الكهال» (٢٣/ ٢١٧).
- (٣) كذا في جميع النسخ ، وفي مصادر الحديث من طريق المصنف: «ليسأل» ، وينظر على سبيل المثال: «معجم أبي يعلى» (٢٨٤) ، و «صحيح ابن حبان» (٨٦٠ ، ٨٨٨ ، ٩٨٨) ، و «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٣٥٤) .
  - (٤) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين. (انظر: النهاية، مادة: شسع).
    - ٥ [٣٤١٧] [المطالب: ٤٠١٣] [إتحاف الخيرة: ٥١٠٩].
    - (٥) في (ل): «بشير» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر التعليق السابق .
      - ٥ [٣٤١٨] [المقصد: ١٠٣٤] [المطالب: ٢٦٤٤] [إتحاف الخيرة: ٥٥٤٣].
        - ه [٣٤١٩] [المقصد: ٢٤٠].

### مُسِينُهُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمُعْلِينِ



يَعْ الْمُولِيلِيِّ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمِلْمِي الْمُؤْلِقِيلِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمَّارُ بُيُوتِ اللَّهِ (١) هُمْ أَهْلُ اللَّهِ».

- ٥ [٣٤٢٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةً قَالَ: «لَبَيْكُ (٢) بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا».
- ه [٣٤٢١] صرثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، حَدَّثَنَا رُشَيْدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَجْلِسِ بَنِي سَلِمَةً (٣) فَقَالَ: «يَا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَلْ هُو اللَّهِ عَلَيْ وَلَدَ لَهُ ، قَالَ: «بَلْ هُو اللَّذِي لَا فَرَطَ (٤) بَنِي سَلِمَة ، مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ ؟ » قَالُوا: الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، قَالَ: «بَلْ هُو الَّذِي يَقْدَمُ وَلَيْسَ لَهُ »، قَالَ: «بَلْ هُو الَّذِي يَقْدَمُ وَلَيْسَ لَهُ »، قَالَ: «بَلْ هُو الَّذِي يَقْدَمُ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَاللَّهِ حَيْرٌ ».

  لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ ».
- ٥ [٣٤٢٢] صرثنا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا رُشَيْدٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَـرَّ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عَلَىٰ جَوَادِي (٥) بَنِي النَّجَادِ (٦) وَهُنَّ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ ، وَيَقُلْنَ :
- (١) قوله: «بيوت اللَّه» وقع في (ل): «يتوب اللَّه تعالى عليهم»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢٤٠).
- ه[۳٤۲۰] سيأتي برقم: (۲۱۱۷)، (٤٦٢٧)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۵۷۱)، (۲۸۱۹)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، (۲۰۵۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (۲۰۳۸)، (
- (٢) لبيك: من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي : إجابتي لك ، أي : إجابة بعد إجابة ، وقيل : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .
  - ٥ [ ٣٤٢١] [المقصد: ٤٤٩] [المطالب: ٧٨٧] [إتحاف الخيرة: ١٨٦٢].
- (٣) قوله: «مجلس بني سلمة» كذا في جميع النسخ، وفي «المقصد العلي» (٤٤٧)، و «مجمع الزوائد» (٢٠٠١)، و «المجلس من بني سلمة».
  - (٤) **الفرط:** الولد الصغير الذي يموت قبل أبيه ، كأنه سبق أباه إلى الجنة . (انظر: النهاية ، مادة: فرط) .

#### ه [۲۲۲۳] [المقصد: ۱٤٧٣].

- (٥) كذا في جميع النسخ ، وهو صحيح في اللغة ؛ فيجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير : ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ (هَادِي)﴾ وينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (٤/ ١٩٨٥) ، «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣).
- (٦) قوله: «جواري بني النجار» كذا في جميع النسخ، ووقع في «المقصد العلي» (١٤٧٣)، و«مجمع الزوائـد» (١٦٥٤١): «جوار من بني النجار».
- (٧) **الدف**: آلة للطرب، مستديرة لها جلد مشدود ينقر عليه، والجمع: دفوف. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: دفف).





# نَحْنُ جَوَارِي (١) مِنْ بَنِي النَّجَّارُ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ (٢) مِنْ جَارُ

فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكِيْدُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِنَّ».

ه [٣٤٢٣] مرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ النَّارِعُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، اللَّهُمَّ أَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا » .

ه [٣٤٢٤] مرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ مَعَ أَبِي طَلْحَة يَوْمَ خَيْبَرَ (٤) وَمَعَهَا خِنْجَرٌ ، فَقَالَ لَهَا عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : خِنْجَرٌ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَبُو طَلْحَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ ؟ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا - بَعْجُتُهُ . قَالَ أَبِي حَرْبٍ - تَقْتُلُهُمْ . فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ » .

٥ [٣٤٢٥] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ خَلْفَهُ ، وَكَانَ إِذَا رَمَى رَفَعَ النَّبِيُ عَيَّالَةٍ شَخْصَهُ يَنْظُرُ أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ . وَكَانَ إِذَا رَمَى رَفَعَ النَّبِيُ عَيَّالَةٍ شَخْصَهُ يَنْظُرُ أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «محمدًا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «المقصد العلي»، و «مجمع الزوائد»، وهو الجادة؛ لأن «حبذا» ترفع المعرفة وتنصب النكرة، ينظر: «الجمل في النحو» للفراهيدي (ص ٩٧)، و «اللمع» لابن جني (ص ١٤٢)، و «همع الهوامع» للسيوطي (٣/ ٤٢).

٥ [٣٤٢٣] [المقصد: ٩٦٦]، وتقدم برقم: (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٩٦٦).

٥ [٣٤٢٤] سيأتي برقم: (٣٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٩٣٩) من طريق حماد ، به ، وكتب في حاشية (م): «لعله حنين» ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٤٢٦٥) ، و «صحيح مسلم» (١٨٥٧) ، كلاهما من طريق حماد ، به .

٥ [٣٤٢٥] سيأتي برقم: (٣٧٩٢) ، (٣٩٣٥).



- [٣٤٢٦] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ اللهِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : 13] ، أَبَا طَلْحَة قَرَأً سُورَة ﴿ بَرَآءَ ﴾ فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : 13] ، فَقَالَ : أَلَا أَرَى رَبِّي يَسْتَنْفِرُنِي شَابًا وَشَيْخًا ، جَهِّزُونِي . فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ : قَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَبُولُ وَنَى مَعَ رَبُولُ وَيَى . فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ : قَدْ غَرَوْتَ مَعَ رُبُولُ وَيَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَغَزَوْتَ مَعَ عُمَرَ ، فَنَحْنُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ ، وَغَزَوْتَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَغَزَوْتَ مَعَ عُمَرَ ، فَنَحْنُ نَعُنُ وَعَنْكُ . فَقَالَ : جَهِّزُونِي . فَجَهَّزُوهُ ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدُونُ وَيَعَلَى الْبَحْرَ فَمَاتَ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرةً يَدُونُ وَيَهَا إِلّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرٌ .
- و [٣٤٢٧] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فِي نَخْلِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ جَاءَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ ، فَإِنْ أَحْبَرْتَنِي بِهَا فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . فَسَأَلَهُ عَنِ الشَّبَهِ ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَخْشُرُ النَّاسَ ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الشَّبَهِ ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَخْشُرُ النَّاسَ ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ النَّاسَ ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ فَرَيادَةُ كَدُو الْيَهُودِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ﴿ وَالنَّاسَ فَالَ : ذَاكَ عَدُو الْيَهُودِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَيَا اللَّهِ عَلَيْ : "أَمَّا الشَّبَهُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ فَرَيادَةُ كَدُو النَّهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَتَحْشُولُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَخْشُرُ النَّاسَ فَالِ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَتَحْشُلُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَلِدِ حُوتٍ » . فَآمَنَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَمِعُوا بِإِسْ لَامِي النَّاسَ إِلَى الْمَعْرِبِ ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهُلُ الْجَقْ فَزِيَادَةُ كَلِدِ حُوتٍ » . فَآمَنَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَمِعُوا بِإِسْ لَامِي سَلَامٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ ، فَأَنْ الْيَهُ وَ قَوْمٌ بُهُ قَلَ الْيَهُمْ وَسَلْهُمْ عَنِي ، فَبَعَثَ إِلَى الْمُهُمْ عَنِي ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَهُمْ عَنِي وَيَقَعُونَ فِي عَنْ فَالَالَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَالَالْمُ فَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ مُ عَنِّى ، فَاعَمَ فَا أَنْ إِلْكُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ مُ وَالْمُولُ الْمَعْلُولُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْمُعُولُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلَّ الْمُعُول

<sup>• [</sup>٣٤٢٦] [المقصد: ١٤١٩] [المطالب: ٤٠٢٦] [إتحاف الخيرة: ٢٩٢٧].

٥ [٣٤٢٧] سيأتي برقم : (٣٨٧٠).

<sup>(</sup>١) الآنِف: الماضي القريب، يقال: فعله آنفا قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول وقت كنا فيه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أنف).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : «ذهب» ، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٩/ ٢٩) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به ، وهو الأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) البهت: جمع بهوت من بناء المبالغة في البهت ، مثل: صبور وصبر ، ثم سكن تخفيفا ، والبهت: الكذب والافتراء. (انظر: النهاية ، مادة: بهت).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «فاحبسني» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» .

779



وَخَبَّأَهُ ﴿ ، فَقَالَ : «أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ؟ » قَالُوا : خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا . فَقَالَ (١) : «أَرَأَيْتُمْ إِنْ آمَنَ تُؤْمِنُونَ؟ » ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا . فَقَالَ : «اخْرُجْ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِلَيْهِمْ » . فَخَرَجَ ، قَالُوا : أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ (٢) لِيَفْعَلَ . فَقَالَ : «اخْرُجْ يَا ابْنَ سَلَامٍ إِلَيْهِمْ » . فَخَرَجَ ، قَالُوا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا : بَلْ هُو شَرُنَا ، وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا . فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبِرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ بُهْتُ؟!

ه [٣٤٢٨] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ الْكُلَيْبِيُّ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النِّسَاءَ أَتَيْنَ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النِّسَاءَ أَتَيْنَ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ اللَّهُ بَالْفَضْلِ ، يُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ . قَالَ : «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ جِهَادَ الْمُجَاهِدِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » .

ه [٣٤٢٩] مرثنا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكُلَيْبِيُّ (٣) ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: أَتَتِ النِّسَاءُ النَّبِيُّ وَكُوحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكُلَيْبِيُ (٣) ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: أَتَتِ النِّسَاءُ النَّبِي وَكُولُ النَّهِ ، فَمَا لَنَا عَمَلُ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا لَنَا عَمَلُ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا لَنَا عَمَلُ لَ فَقُلْنَ: هِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدُرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدُرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدُرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدُرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » الله عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » الله عَمَلَ اللهُ مَا اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » اللهُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: «مُحْاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » قَالَ اللهُ عَامِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » فَا لَا اللهُ مُنْ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٦٣] ﴿

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وأشار ابن عساكر في «تاريخ دمشق» إلى أن رواية ابن حمدان : «قال» بدون الفاء ، وأنه بالفاء رواية ابن المقرئ .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما كان» سقط من جميع النسخ ، ولا يستقيم السياق بدونه ، وأثبتناه من «تاريخ دمشق» .

٥ [٣٤٢٨] [المقصد: ٧٧١]، وسيأتي برقم: (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الكليني»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ هو الصواب، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٣٠٩)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٩٦)، و «الأنساب» للسمعاني (١/ ١/ ١٤٢)، ويقال فيه أيضًا: «الكلبي» بدون تصغير كما ورد في «المقصد العلي» (٧٧١)، وينظر: «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٥٨)، و «لسان الميزان» (٣/ ٤٨٦).

٥ [٣٤٢٩] [المقصد: ٧٧٠] [إتحاف الخيرة: ٣٢٧٥ ]، وتقدم برقم: (٣٤٢٨).

# مُسِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلَى الْمُؤْلِقِ





- ٥ [٣٤٣٠] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُهُ ، فَوَافَقَهُ وَهُ وَ أَحْسَبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُهُ ، فَوَافَقَهُ وَهُ وَ فِي الْمَوْتِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «كَيْفَ تَجِدُكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ : بِخَيْرٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ : «لَمْ يَجْتَمِعَا فِي قَلْبِ رَجُلٍ عِنْدَ هَذَا أَرْجُو اللَّهَ وَأَخَافُ ذُنُوبِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ : «لَمْ يَجْتَمِعَا فِي قَلْبِ رَجُلٍ عِنْدَ هَذَا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ مَا رَجُلُهُ ، وَآمَنَهُ مِمَّا خَافَ ()» .
- ٥ [٣٤٣١] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالًا وَيَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالًا وَلَا إِلَى الْكَوْمِينَ بَعِيرًا .
- ٥ [٣٤٣٢] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا (٣) مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَّهُ ، إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبَّا أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِّهُ : «مَا تَحَابَ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ قَطُّ (٤) إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبَّا لِنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيلًا : «مَا تَحَابَ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ قَطُّ (٤) إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبَّا لِنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا تَحَابَ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ قَطُّ (٤) إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبَّا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مَا أَشَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُ مَا أَشَدَاهُمَا أَشَدَاهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُ مَا أَشَالًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْكُولُولُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُ إِلَا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا أَنْ أَنْ أَلُونُ أَيْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَا كُولُ أَفْضَلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَا أَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلَا أَلِي أَا أَلَا أَلُولُكُ أَلَا أَلُولُولُهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلِكُ أَلَا أُلُولُولُولُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلِي أَلَا أَلَا أَلَا أُلِهُ ال
- ه [٣٤٣٣] صر ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ : «مَنِ اهْتَمَّ بِجَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضَدَقَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ : «مَنِ اهْتَمَّ بِجَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَاطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَسَقَاهُ حَتَّى يَرْوَى (٥)» .

٥ [٣٤٣٠] تقدم برقم: (٣١٧). (١) في (ل): «أخاف» ، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة ، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦).

٥ [٣٤٣٢] [المطالب: ٢٧٦٠] [إتحاف الخيرة: ٥٤٤٠-٧٩٢٧].

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، (ع): «أخبرنا» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وينظر: «المطالب العالية» (٢٧٦٠) معزوًا للمصنف ، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٣٢٠) ، و «تاريخ بغداد» (١٣/ ٢٥٠) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قط: أبدا. (انظر: المشارق) (٢/ ١٨٣).

٥ [٣٤٣٣] [المقصد: ١٠٥٥] [المطالب: ٢٣٨٣] [إتحاف الخيرة: ٣٥٥٦–١٣٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «فأطعمه حتى يشبع غفر اللَّه له، وسقاه حتى يروى» كذا في جميع النسخ، وهو موافق لما «مجمع الزوائد» (٤٧١٩)، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» (١٠٥٥)، وورد في «إتحاف الخيرة» للبوصيري =





- ٥ [٣٤٣٤] مرثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الذَّارِعُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيٌّ ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْ صَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ » .
- ه [٣٤٣٥] صرثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سِنَانٍ (١) أَبُوعَوْنٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَابِتٍ ، عَنْ أَابُوعَوْنٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : لِلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : لِلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي » .
- ه [٣٤٣٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَّا لِلَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ (٢) وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ (٢) إِبْطُ بِلَالٍ » .
- ٥ [٣٤٣٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَىٰ (٥) عَنْ أَىٰ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا (٤) يُهَادَى (٥) بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا

٥ [٣٤٣٤] سيأتي برقم: (٣٩٢٧) وتقدم برقم: (٣٠١٥) ، (٣٢٢٢) ، (٣٣٣٨) ، (٣٣٥١) .

٥ [٣٤٣٥] [إتحاف الخيرة: ٢٠٧]، وسيأتي برقم: (٣٤٦٦).

(١) في (ل): «شيبان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٠٥٥) ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٧/ ٩٦).

٥ [٣٤٣٦] [التحفة: ت ق ٣٤١].

(٢) في (ل): «ما واه» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [٣٤٣٧] سيأتي برقم: (٣٥٤٥) ، (٣٨٩٥) ، (٣٨٩٥) .

(٣) سقط من (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٩٠٤) عن المصنف ، به .

(٤) نسبه في (م) لأصل البلبيسي وابن ظافر.

(٥) التهادي: المشي مُعتمدًا على الغير بسبب ضعف أو مرض. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

<sup>= (</sup>٥/٧/٥)، و «المطالب العالية» (٢٣٨٣) منسوبًا لأبي يعلى: «فأطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى غفر الله له».

# مِسْنِبْ لِلْمِعْلِ أَبِي يَعْلِي الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِي





لَهُ؟»(١) قَالُوا: إِنَّهُ نَـذَرَ (٢) أَنْ يَحُجَّ مَاشِـيًا، قَـالَ: «إِنَّ اللَّـهَ لَغَنِـيٌّ عَـنْ مَشْيِ هَـذَا، فَلْيَرْكَبْ».

- ٥ [٣٤٣٨] صر ثنا أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالًا : «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ » .
- ٥ [٣٤٣٩] صرثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (٣) ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْرٌ فَحَسَرَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْرٌ عَنْهُ (٥) ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ » .
- ٥ [٣٤٤٠] عرثنا قطنُ بْنُ نُسَيْرِ (٢) أَبُو عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ : ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وبِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ (٧) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع): «ما باله» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٢) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولوتعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٠٨).

٥ [٣٤٣٨] [المقصد: ١٢٣٩] [إتحاف الخيرة: ٦٥٣١].

<sup>(</sup>٣) في (ل): «بشير»، وهو تصحيف والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «أخلاق النبي عَيَّاقَةِ» لأبي الشيخ (٨٢٢) عن المصنف، به، وينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان (٢١٩)، و «تهذيب الكهال» (٢٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) الحسر: الكشف. (انظر: النهاية، مادة: حسر).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ عن المصنف ، به .

٥ [ ٣٤٤٠] [التحفة: م ٢٦٩] تقدم برقم: (٣٣٤٥) ، (٣٣٩٤) .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «بشير» ، وهو تصحيف ، والمثبت من باقي النسخ ، وينظر: التعليق على مثله في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٧) قوله : «بعضكم لبعض» ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، (ف).



رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .

٥ [٣٤٤١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ﴿ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَلِهِ عَنْ قَيْسٍ ﴿ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَلِهِ وَ (١) ذَكُوَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَا يَعْفِرُ فَيَجِيءُ الْحَسَنُ وَ (١) الْحُسَيْنُ فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ ، فَيُطِيلُ السُّجُودَ فَيُقَالُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَطَلْتَ السُّجُودَ؟ فَيَقُولُ : (الْحُسَيْنُ فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ ، فَيُطِيلُ السُّجُودَ فَيُقَالُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَطَلْتَ السُّجُودَ؟ فَيَقُولُ : (الْرُتَحَلَنِي (٢) ابْنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ ﴾ .

و [٣٤٤٢] مرثنا أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَقَدَ الرَّجُ لَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَائِبًا دَعَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَائِبًا دَعَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ ، فَفَقَدَ رَجُ لَا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، تَرَكْنَاهُ مِثْلَ الْفَرْخِ ، لَا يَدْخُلُ فِي رَأْسِهِ شَيْءٌ إِلَّا حَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : "عُودُوا أَخَاكُمْ" ، قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَعُنَاهُ مِثْلُ الْفَرْخِ ، لَا يَدْخُلُ فِي رَأْسِهِ شَيْءٌ إِلَّا حَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ . وَعُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ إِذَا هُو كَمَا وُصِفَ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كَيْفَ تَجِدُكَ؟ " قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِي رَأْسِي شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِي ، وَعُمَرُ ، فَلَمَّا دَخُلْنَا عَلَيْهِ إِذَا هُو كَمَا وُصِفَ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "كَيْفَ تَجِدُكَ؟ " قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِي رَأْسِي شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِي ، وَعُمَو اللَّهُ وَلَا اللَّه وَاللَّهُ الْمَعْرَبُ ، وَلِي الْقَوْمِ أَنُو بَكُرٍ ، وَعُمَو اللَّهُ وَكُولُ اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكَ؟ " مَنْ دُبُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَعَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْكَ وَالْتُسِولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُحَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [ ٣٤٤١] [المقصد: ١٣٦٧] [إتحاف الخيرة: ١٧٧١].

요[3٢//أ].

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٨١) ، وورد في «المقصد العلي» (٣/ ٢٠٢) ، و «المطالب العالية» (٢١/ ٢١٠) منسوبًا لأبي يعلى : «أو» .

<sup>(</sup>٢) ارتحلني: جعلني كالراحلة فرَكِبَ على ظهري. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥ [٣٤٤٢] [المقصد: ١٦١٣] [المطالب: ٤٦٥-٢٤٧] [إتحاف الخيرة: ٣٨٦٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٦١٣) ، و «مجمع الزوائد» (٣٧٦١) .

## مُنْيِنْذُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمِعْلِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِي الْمِعْلِقِي الْمِعِلِقِي الْمِعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِلْمِي الْمِعِلْ



حَامِيَةٌ ﴾ [القارعة: ١ - ١١]، قَالَ: فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ لِي مِنْ ذَنْبِ أَنْتَ مُعَذَّبِي عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجُلْ لِي عُقُوبَتَهُ فِي اللَّنْيَا، فَنَزَلَ بِي مَا تَرَىٰ. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "بِغْسَ مَا قُلْتَ، أَلَا سَأَلْتَ اللَّهَ أَنُ (١) يُؤْتِيَكَ فِي اللَّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةَ وَيَقِيَكَ عَذَابَ النَّارِ؟»، قَالَ: فَقَامَ كَأَنْمَا نُشِطَ (٢) النَّارِ؟»، قَالَ: فَقَامَ كَأَنْمَا نُشِطَ عَلَىٰ عِيَادَةِ مِنْ عِقَالٍ (٣)، قَالَ: فَلَمَّا حَرَجْنَا قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَضْتَنَا آنِفَا عَلَىٰ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، فَمَا لَنَا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْمَرِيضِ، فَمَا لَنَا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْمَرِيضِ، فَمَا لَنَا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَقْوَيْهِ (٤)، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ عَمَرَتُهُ (٥) يَعُودُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ إِلَى حِقْوَيْهِ (٤)، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ عَمَرَتُهُ (٥) يَعُودُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، خَاصَ فِي الرَّحْمَة وَكَانَ الْمَرِيضُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ ، وَكَانَ الْمَريضِ عَمَرَتُهُ (٥) وَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَا عَرْشِهِ ، وَكَانَ الْمَريضُ إِلَى عَقُولُ اللَّهُ لِمَكَتِهِ وَاللَّهُ لِمَكَنِهُ وَعَيْمُ لُولُو وَصِيّامَ نَهَارِهِ ، وَأَخْيُرُوهُ أَنِّي لَمْ أَكْتُبُ عَلَيْهِ خَطِيمَةَ وَاحِدَةً » قَالَ : "يَقُولُونَ : سَاعَة "، قَالَ : "يَقُولُونَ : سَاعَة "، قَالَ : "إِنْ كَانَ كَانُ الْمَرْوِلَ كَتِهُ لُولُ لِكَالُولُ كَانُ الْمَرْوِلُ كَانُ الْمَرْوِلُ عَلَى الْمُ الْمُعْرُولُ كَيْ اللَّهُ لِمَلَا عَنْ اللَّهُ لِعَلُولُ الْمُولُونَ عَلَى الْمُ الْمُعْرَادِهُ وَالْعِيْ لَوْ الْمُ الْمُعْرُولُ كَيْ الْمُ الْمُولِ لَا اللَّهُ لِعْلُولُ لَا اللَّهُ لِلْمُ لُولُولُ كَانُ الْمُولِ لَيْ الْمُ لُولُولُ وَا كُمْ الْمُعْرُولُ كَالُولُ الْمُولُولُ كَالُ الْهُ لِعُلُولُ لَا اللَّهُ لِلَهُ الْمُولُولُ عَمْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ لَهُ الْمُ الْوَلِهُ الْمُعْولُولُ الْمُعْولُولُ الْمُولُولُ كَمْ اللَّهُ لِلْهُ الْمُعْلُولُ

<sup>(</sup>١) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) الضبط بضم النون من (م) ، قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٥٦) : «قال الخطابي : وهو لغة ، والمشهور نَشِطَ» .

<sup>(</sup>٣) أنشط من عقال ونشط: حل ، يقال هذا للمريض إذا برئ وللمغشي عليه إذا أفاق ، والعقال: حبل يعقل (يربط) به البعير. (انظر: اللسان، مادة: نشط).

<sup>(</sup>٤) الحقوان: مثنى الحقو، وهو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ويسمي به الإزار للمجاورة. (انظر: النهاية، مادة: حقا).

<sup>(</sup>٥) غمرته: غَطَّته. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غمر).

<sup>(</sup>٦) من قوله: «انظروا» إلى هنا سقط من (ل)، (ع)، وأثبتناه من (م)، (ف)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي»، و «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٧) في (ل) ، (ع) : «الملائكة» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهنو الموافق لما في «المقتصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٨) في (ل): «احتسبوا» ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .





احْتَبَسُوا (١) سَاعَة ، فَيَقُولُ: اكْتُبُوا لَهُ دَهْرًا (٢) ، وَالدَّهْرُ عَشَرَةُ آلَافِ سَنَةٍ ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَإِنْ عَاشَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي ، وَكَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي ، وَكَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ » .

ه [٣٤٤٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ » .

ه [٣٤٤٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ ، قَالَ : شَعْبَانُ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ » .

ه [٣٤٤٥] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَالْجَنَّةِ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنِ الْخَرَاثُ مُ بِرِيَاضِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ أَنِيهِ ، عَنْ أَنِيهِ ، عَنْ أَنِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : «حِلَقُ الذِّكْرِ» . الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا (٣) » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : «حِلَقُ الذِّكْرِ» .

٥ [٣٤٤٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مَسْتُورٌ (٤) أَبُوهَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا وَبِي مَا تَرَكْتُ حَاجَةً وَجُلُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَرَكْتُ حَاجَةً

<sup>(</sup>١) في (ل): «احتسبوا» ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>(</sup>٢) **الدهر:** اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

o [888 ° ] [التحفة : ت 878].

<sup>(</sup>٣) الرتع: الاتّساعُ في الخِصْب، وشبه الخوض في ذكر اللّه بالرتع في الخصب. (انظر: النهاية، مادة: رتع). ٥ [٣٤٤٦] [المطالب: ٢٨٦٣] [إتحاف الخيرة: ٦١١٤].

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «مستورد» ، و «المقصد العلي» (١٦٣٨) ، وهو تصحيف ، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (١٧٧٣ و ١٧٧٣) ، و «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٢٩) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٢١١٤) ، و «المطالب العالية» (٢٨٦٣) ، و «الأمالي المطلقة» لابن حجر (١١٤) ، وهو: مستور بن عباد أبو همام الهنائي ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢٧/ ٤٣٥).

# مُسْتِبْدُ الْمُعَلِّلَةِ يَعْدُا لِمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَي الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِ





وَلَا دَاجَةً إِلَّا قَدْ أَتَيْتُ ، قَالَ : «أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُـولُ اللَّـهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «ذَاكَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ» .

- ٥ [٣٤٤٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَزْوَرُ بْنُ عَالِبٍ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُلُومَ اللَّهِ عَلِيْهِ : "إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ (١) جُمُعَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ : "إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ (١) جُمُعَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ : كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ».
- ٥ [٣٤٤٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَيْمُونِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ لِلَّهِ يَعْنِي فِي (٢) سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّهُ نَيَا سِتَّمِائَةِ عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ لِلَّهِ يَعْنِي فِي (٢) سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّهُ نُيَا سِتَّمِائَةِ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنِي يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ (٤) النَّارَ » .
- ٥ [٣٤٤٩] صرتنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (٥) الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّهُ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيَقْرَأُ السُّورَةَ الْخَفِيفَةَ .
- ٥[٣٤٥٠] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنْ ثَابِـتٍ ،

٥ [٣٤٤٧] [المقصد: ١٧٦٠] [إتحاف الخيرة: ١٤٧٣].

<sup>(</sup>١) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٤٤٨] [المقصد: ١٧٥٩] [إتحاف الخيرة: ١٤٧٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني في» ليس في (م) ، (ع) ، (ف) ، وضبب مكانه في (م) ، ووقع في (ل): «في» ، وفي • «المقصد العلي» (٩) المنعني في كل» ، والمثبت من حاشيتي (م) ، (ع) منسوبًا فيهما لنسخة ، ونسبه في (م) أيضًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «مجمع الزوائد» (١٧٦٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «استوجبوا» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» .

٥ [٣٤٤٩] سيأتي برقم: (٣٦٣٧)، (٣٧٣٧)، (٣٧٣٨)، (٣٧٧٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١)، (٣١٧١)، (٣٢٠٧)، (٣٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «بشير»، وهو تصحيف، والمثبت من باقي النسخ، وينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان (٩/ ٢٢)، و «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٦١٧).

٥ [٣٤٥٠] [التحفة: ت س ٤٧١].



عَنْ ١ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ، قَالَتْ لَهَا: ابْنَةُ يَهُودِيٍّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَنْ ١ أَنْسَ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةً أَنَّ حَفْصَةً: إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيِّ. فَقَالَ النَّبِيُ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيِّ. فَقَالَ النَّبِيُ وَهِي تَبْكِي فَصَةُ: إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَبِمَا تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟» ثُمَّ النَّبِيُ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَبِمَا تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟» ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ».

ه [٣٤٥١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَه ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُعْمَدُ الْرَقَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «اذْهَبْ أَنْ مُعْبَة أَنْ يُتَزَوَّجَ امْرَأَة ، فَذَكَرَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ (١) أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (٢) » ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا (٣) .

ه [٣٤٥٢] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ ، وَأَبَانٍ - كُلِّهِمْ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حَرُمَتِ (٤) الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي وَقَتَادَةَ ، وَأَبَانٍ - كُلِّهِمْ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حَرُمَتِ (٤) الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا ، حَتَّى كَادَتِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا ، حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيِحِهَا . قَالَ أَنسُ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْ رُ مَخْلُوطَيْنِ ، السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيِحِهَا . قَالَ أَنسُ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْ رُ مَخْلُوطَيْنِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ (٥) ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ (٥) ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ

۵[۱٦٤/ب].

٥ [ ٣٤٥١] [التحفة: ق ٤٩٠].

<sup>(</sup>١) الأجدر: الأولى والأحق. (انظر: المشارق) (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يؤدم بينكما: تكون بينكما المحبة والاتفاق. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٣) رسمه في (م): «مواتيها» ، والمثبت من باقي النسخ ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٤٥٢] تقدم برقم: (٣٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) الضبط من (م)، قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (٤/ ١٠٥): «وحرم بفتح الحاء وضم الراء مخففة، ويجوز الضم وتشديد الراء مكسورة».

<sup>(</sup>٥) في (ل): «اليتيم» ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٤٩٧٦) عن المصنف ، به .

# مُسِينُهُ الْمِعْلِ أَيْ يَغُلُّوا لِوَصْيُولٌ



خَمْرًا ، أَفَتَرَىٰ أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ : «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» . وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ بِبَيْعِ الْخَمْرِ .

ه [٣٤٥٣] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَه ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (' جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّيْ مَكَّة فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء ، وَابْنُ رَوَاحَة بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَىٰ تَأْوِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ لَيَدْم نَضْرِبُكُمْ عَلَىٰ تَأْوِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ (٢) عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَة ، فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ تَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ، فَوَالَّذِي وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ تَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ، فَوَالَّذِي نَعْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ » .

٥ [٣٤٥٤] حرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا وَجَدَ النَّبِيُ عَيَيْرٌ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : وَا كَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ : «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ فَاطِمَةُ : وَا كَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ : «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَدًا (٣) مُوافَاتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤)» .

٥ [٥٥٥ ٣٤] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ: «فَأَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لا ، قَالَ: قَالَ: لا ، قَالَ: لا ، قَالَ: لا ، قَالَ: لا ، قَالَ:

٥ [٣٤٥٣] سيأتي برقم: (٣٥٨٥) ، (٣٥٩٣) وتقدم برقم: (٣٤٠٧).

<sup>(</sup>١) في (ل) ، (ع) : «حدثنا» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (٢٨/ ٩٨) من طريق ابن حمدان ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في (م)، (ف): «له»، والمثبت من (ل)، (ع)، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق».

٥ [٣٤٥٤] [التحفة: تم ق ٤٥٠] تقدم برقم: (٢٧٧٩)، (٣٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) قوله «بتارك منه أحدا» وقع في (ل): «تبارك وتعالى» ، وهو تصحيف واضح ، وفي (م) ، (ع): «بتارك» ، والمثبت من (ف) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «سنن ابن ماجه» (١٦١٢) ، و «الشهائل المحمدية» للترمذي ، كلاهما ، عن نصر بن علي ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «موافاته يوم القيامة» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.





- «فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ» ، قَالَ : فَأَتَاهُ فَأَعْلَمَهُ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ، قَالَ : أَحَبَّكَ اللَّهِ ، قَالَ : أَحَبَّكُ اللَّهِ ، قَالَ : أَحَبَّكُ اللَّهِ ، قَالَ : أَحَبَّكُ اللَّهُ ، قَالَ : أَحَبُّكُ اللَّهُ ، قَالَ : أَحَبُّكُ اللَّهُ ، قَالَ : أَحْبَلُكُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّ
- ٥ [٣٤٥٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا بَزِيعٌ أَبُو الْخَلِيلِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ م مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا ، لَمْ يَنَلْهَا» .
- ٥ [٣٤٥٧] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ شَيْتًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ : الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ ، قَدْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ (١) يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّ أَثَرَ الْوَجَعِ عَلَيْكَ لَبَيِّنٌ ، قَالَ : «إِنِّي عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ ، قَدْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ (١) السَّبْعَ الطُّولَ (٢)» .
- ٥ [٣٤٥٨] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَهُ» .
  لا عَهْدَلَهُ» .
- ٥ [٣٤٥٩] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » .
- ٥ [٣٤٦٠] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ قَالَ : «لَمَّا

٥ [٣٤٥٦] [المقصد: ١٠٩] [المطالب: ٣٠٤١–٥٠٠] [إتحاف الخيرة: ٢٤٣–١٤٨].

٥ [٧٤٥٧] [المقصد: ٤٠٩] [المطالب: ٩٤٤].

<sup>(</sup>١) البارحة: أقرب ليلة مضت . (انظر: مجمع البحار، مادة: برح) .

<sup>(</sup>٢) السبع الطول: البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والتوبة . (انظر: النهاية ، مادة : طول) .

٥ [٥٨ ٢٨٤] [المقصد: ٤٥] ، وتقدم برقم: (٢٨٧٥).

٥ [٣٤٥٩] [التحفة: م ٣٥٨] تقدم برقم: (٣٣٨٥).

## مُسْبِنْ لُمُ الْمُعْلِلَةِ لِيَعْقِلُ الْمُخْلِقُ





عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، إِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدٌ (١) ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا (٢) هُوَ يَدْخُلُهُ (٣) كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ» .

- ٥ [٣٤٦١] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْبُرْجُمِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ ، عَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَاتَّقَى اللَّهَ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ ، كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» ، وَأَوْمَأَ بِالسَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى .
- ٥ [٣٤٦٢] عرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : فَعُم يَا ثَابِتُ ، خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِأَنْسٍ : يَا أَنَسُ ، أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ ، قَالَ : نَعَمْ يَا ثَابِتُ ، خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يُغَيِّرُ عَلَيَّ شَيْئًا ( ) أَسَأْتُ فِيهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ عَنُوسَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى شَيْئًا ( ) أَسَأْتُ فِيهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيهٌ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِغُوسًا ، فَقَالَتْ بَعُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَامْرَأَتِهِ . فَلَمَّا أَتَيْتُهَا بِالْعُكَّةِ وَبِتَمْرٍ ، فَجَعَلَتْ لَهُ عَدَاءٌ ؟ فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةَ ( ) . فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَّةِ وَبِتَمْرٍ ، فَجَعَلَتْ لَهُ وَلَا أَدْرِي أَصْبَحَ لَهُ عَدَاءٌ ؟ فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةُ ( ) . فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَّةِ وَبِتَمْرٍ ، فَجَعَلَتْ لَهُ وَلَا أَدْرِي أَصْبَحَ لَهُ عَدَاءٌ ؟ فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةُ ( ) . فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَّةِ وَبِتَمْرٍ ، فَجَعَلَتْ لَهُ عَدَاءٌ ؟ فَهلُمَّ تِلْكَ الْعُكَّةُ ( ) . فَأَتَيْتُهَا بِالْعُكَة وَامْرَأَتِهِ . فَلَمَّا أَتَيْتُهُ إِلَى النَّهِ عَيْقَةً وَامْرَأَتِهِ . فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّيْتِ ، وَادْعُ لِي يَعِي اللَّهِ عَيْقَةً وَامْرَأَتِهِ . فَلَمَّا أَتَيْتُ مِ الْقُولِ ( ) مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ذَلِكَ الْحَيْسُ ( ) ، فَقَالَ : «ضَعُهُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، وَادْعُ لِي بِعَدُولَ الْحَيْسُ ( ) ، فَقَالَ : «ضَعُهُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، وَادْعُ لِي بِعَدُولَ الْحَيْسُ ( ) ، فَقَالَ : «ضَعُهُ فِي نَاحِيتَةِ الْبَيْتِ ، وَادْعُ لِي اللَّهُ عَدَاءٌ إِلَى الْحَيْسُ ( ) ، فَقَالَ : «ضَعُهُ فِي نَاحِيتَةِ الْبَيْتِ ، وَادْعُ لِكَ الْحَيْسُ ( ) ، فَقَالَ : «ضَعْهُ فِي نَاحِيتَةِ الْبَيْتِ ، وَادْعُ لِكَ الْحَدُى الْحَيْسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلُكُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعُلُولُ الْعُهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُرْبُولُ الْعُلُكُ الْعُلُولُ الْعُلُمَا أَلَا الْعُلُهُ الْعُلُولُ الْعُلُهُ الْعُلُولُ الْعُلُكُ الْعُولُ الْعُلُلُهُ الْعِلْكُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْع

(١) كذا في جميع النسخ ، ويُوَجَّه لغةً على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «وهو».

٥ [٣٤٦٢] [التحفة: م ٣٠٦، د ٤٢٧].

﴿ [٥٢١/أ].

- (٥) رقم فوقه في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.
- (٦) العكة : وعاء من جلودٍ مستدير ، يختص بالسمن والعسل ، وهو بالسمن أخص . (انظر : النهاية ، مادة : عكك) .
  - (٧) التور: إناء من صُفْر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة: تور) .
  - (٨) الحيس: طعام متخذ من التمر والأقط (اللبن المجفف) والسمن. (انظر: النهاية ، مادة: حيس).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (م).

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، وأثبتناه من (ل)، (ف)، وحاشية (م) مصححًا عليه، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «على شيئًا» في (م)، (ف): «على شيءٍ»، وهو متآكل في (ع)، والمثبت من (ل)، وهو الأليق بالسياق، والموافق لما في «البداية والنهاية» (٨/ ٦٤٤) لابن كثير معزوًا للمصنف.

401



أَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَنَفَرَا مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ادْعُ لِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَأَيْتَ فِي الطَّرِيقِ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَمِنْ كَثْرَةِ مَا يَأْمُرُنِي أَنْ أَدْعُ وَ النَّاسَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ: «يَا أَنسُ، هَلْ تَرَىٰ مِنْ النَّاسَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيهُ حَتَّى امْتَلاَ الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ: «يَا أَنسُ، هَلْ تَرَىٰ مِنْ أَحَدِ؟». فَقُلْتُ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «هَاتِ ذَاكَ التَّوْرَ». فَجِعْتُ بِذَلِكَ التَّوْرِ فَوَضَعْتُهُ قُدَّامَهُ، فَعُمَسَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ فِي التَّوْرِ، فَجَعَلَ التَّوْرُ يَرْبُو وَيَرْتَفِعُ، فَجَعَلُ وا يَتَعَدُونَ وَيَحْرُجُونَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَجْمَعُونَ بَقِي فِي التَّوْرِ (١) نَحْوُ مَا جِئْتُ بِهِ، قَالَ: «ضَعْهُ وَيَحْدُرُجُونَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَجْمَعُونَ بَقِي فِي التَّوْرِ ١٠ نَحْوُ مَا جِئْتُ بِهِ، قَالَ: «ضَعْهُ وَيَحْدُرُجُونَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَجْمَعُونَ بَقِي فِي التَّوْرِ (١) نَحْوُ مَا جِئْتُ بِهِ، قَالَ: «ضَعْهُ وَيَعْتُ بِهِ بَعَى إِنَا لِأَنسٍ: كَمْ تَرَىٰ كَانَ وَيَعْبَ فَا اللَّذِينَ أَكُلُوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرِ؟ قَالَ لِي : حَسَبْتُ وَاحِدًا (٢) وَسَبْعِينَ أَو اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَو الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَو الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَو الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَو الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَو الْعَلَى اللَّوْرِ وَالْبُولِ عَلَى اللَّذِي الْمُؤْونَ عَلَى التَّوْرِ وَالْ أَلْقُولُ الْمَلْوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرِ؟ قَالَ لِي : حَسَبْتُ وَاحِدًا أَنْ أَا لَلْ الْعَنْهُ وَالْمُعُولَ اللَّهُ الْمُؤْوا مُنْ خَلِكَ التَّوْرِ وَالْمَا لِلْقُولِ الْمُولِ الْمَالِقُولِ مِنْ فَالْمُوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرِ الْمُعْدِلُ الْمُوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرَا اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعْرَالِي الْمُوا مِنْ لَلْعُلُوا مِنْ ذَلِ

٥ [٣٤٦٣] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ : «لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ذُهِبَ بِي (٣) إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٤) ، فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْمَاعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ذُهِبَ بِي (٣) إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٤) ، فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ (٥) ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيهَا ، تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى » .

ه [٣٤٦٤] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ وَثُلِيْكَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «فجعل التوريربو ويرتفع ، فجعلوا يتغدون ويخرجون ، حتى إذا فرغوا أجمعون وبقي في التور» ليس في جميع النسخ ، وضبب مكانه في (م) ، (ع) ، ولا بدَّ منه لاستقامة السياق ، وأثبتناه من «البداية والنهاية» (٨/ ٦٤٤) معزوًا للمصنف ، و «المعجم الكبير» للطبراني (١٢٦) ، و «دلائل النبوة» للفريابي (٩) ، كلاهما من طريق شيبان بن فروخ شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «واحد» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من باقي النسخ .

٥ [٣٤٦٣] تقدم برقم: (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، وأثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) سدرة المنتهى: شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها. (انظر: النهاية، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٥) القلال: جمع القلة ، وهي الجرة العظيمة . (انظر: النهاية ، مادة: قلل) .

٥ [ ٣٤٦٤] [المقصد: ١٧٥٧] [إتحاف الخيرة: ٢/٧١٦٠].

## مِنْ بَنْ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِينَ





قَالَ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا ، وَمَنْ هَمَّ قَالَ : «مَنْ هَمَّ بَعْمَلْهَا لَعْ بَحْسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَعْ بَعْمَلُهَا لَعْ الْعَالَ الْعُرْ اللهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » .

- ٥ [٣٤٦٥] صرثنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيئ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ وَوَالْعَظِينُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ رُبَّمَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّهُ .
- ٥ [٣٤٦٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سِنَانِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ وَثَانِيَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ : إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي » .
- ٥ [٣٤٦٧] صرتنا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ وَيُسْتَظِينُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ .
- ه [٣٤٦٨] صرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَنسًا (٢) وَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَنسًا فَي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ، قَالَ شُعْبَةُ : يَقُولَ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ : كَانَ أَنسٌ وَ اللَّهَا يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ .
- ه [٣٤٦٩] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ وَ الْبَادِيةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرٌ (٣) ، وَكَانَ يُهْدِي قَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ وَ الْبَادِيةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرٌ (٣) ، وَكَانَ يُهْدِي

<sup>(</sup>١) في (ل): «فلم».

٥ [ ٦٦ ٢٦] [ المقصد: ١١٣٥ ] [ المطالب: ٢٩٤٩ ] [ إتحاف الخيرة: ٢٠٧/ ٢] ، وتقدم برقم: (٣٤٣٥) .

٥ [ ٣٤٦٨] سيأتي برقم: (٣٥٢٤) ، (٣٥٣٨) ، (٣٨٥١) ، (٣٩٠٧) وتقدم برقم: (٣٢٨٧) ، (٣٤١٠) .

<sup>(</sup>٢) في (م): «أنسّ» بالتنوين دون ألف آخره ، والمثبت من (ل).

٥ [ ٣٤٦٩] [ التحفة : تم ٤٨٣ ] [ المقصد : ١٤٤٢ ] [ إتحاف الخيرة : ٦٨٣٨ ] .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) ، على صورة المرفوع دون ضبط ، وهو موافق لما في «المقصد العلي» (١٤٤٢) كما يدل عليه صنيع محققه ، و «جامع معمر» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٥٩٦) ، به ، و «الأحاديث =





لِلنَّبِيّ (') عَلَيْهِ الْهَدِيّة مِنَ الْبَادِيةِ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ '' ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْهَدِيَّة مِنَ الْبَادِيةِ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُبُهُ ، وَكَانَ رَجُلًا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ لَا يُبْصِرُهُ الرّجُلُ ، وَمِيمًا '' . فَأَتَاهُ النّبِي عَلَيْهِ وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ لَا يُبْصِرُهُ الرّجُلُ ، فَقَالَ : أَرْسِلْ ، مَنْ هَذَا ؟ فَعَرَفَ النّبِي عَيَيْهِ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو حَتَّى أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِ النّبِي وَقَالَ : أَرْسِلْ ، مَنْ هَذَا ؟ فَعَرَفَ النّبِي عَيَيْهِ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو حَتَّى أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِ النّبِي صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حِينَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ يَشْتَرِي صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حِينَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» . فَقَالَ الرّجُلُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِذَنْ تَجِدَنِي وَاللّهِ أَنْتَ عَالَى النّبِي عَلَيْهِ لَا لَكُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ه [٣٤٧٠] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَ وَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «إِنَّ الْحُمَّى كُورُ (٦) مِنْ كُئُورِ جَهَنَّمَ ، قَالَ : «إِنَّ الْحُمَّى كُورُ (٦) مِنْ كُئُورِ جَهَنَّمَ ، مَن (٧) ابْتُلِي (٨) بِشَيْءِ مِنْهَا كَانَتْ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ » .

<sup>=</sup> المختارة» للضياء (٥/ ١٨٠ ، ح ١٨٠ ) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به . والجادة : «زاهرا» ، والمثبت له وجه على اعتبار أن اسم كان ضمير الشأن و «اسمه زاهر» جملة اسمية في محل نصب خبر كان . ينظر «اللمع في العربية» لابن جني (ص ٣٨) .

<sup>(</sup>١) في (ل): «النبي»، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي»، و «جامع معمر» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق»، به، و «الأحاديث المختارة» للضياء من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «إذا أراد أن يخرج» ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) الدميم: قبيح المنظر كريه الصورة . (انظر: المرقاة) (٨/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «جامع معمر» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق» ، به ، و «الأحاديث المختارة» للضياء من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به ، لكن لفظه في «جامع معمر»: «إذن واللَّه تجدنى».

<sup>(</sup>٥) في (م): «ليس» ، والمثبت من (ل) وهو موافق لما في «المقصد العلي» ، و «جامع معمر» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق» ، به ، و «الأحاديث المختارة» للضياء من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٦) الكور: الموضع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كور).

<sup>(</sup>٧) في (ل) : «فمن» .

<sup>(</sup>٨) البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر: النهاية، مادة: للا).

## مُسْتِنْدُا لِمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَضِيُّالِيُّ



705

- ٥ [٣٤٧١] صر ثنا إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا (١) وَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لِإِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ : أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةً ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبْرٍ ، فَقَالَ لَهَا : «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» ، فَقَالَ تُ : إِلَيْكَ عَنِّي ، مَرَّبِهَا وَهِي تَبْكِي عَلَىٰ قَبْرٍ ، فَقَالَ لَهَا : «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» ، فَقَالَ تُ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَقَالَ تُ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاصْبِرِي » ، فَقَالَ تُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ قَبْرٍ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَخَذَهَا مِثْلُ فَإِنَّكَ لَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ! فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فَجَاءَتُ إِلَىٰ بَابِهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا ، فَقَالَ تُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ » . الله فَقَالَ تُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ » . أَعْرِفْكَ . فَقَالَ لَهَا : «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ » .
- ٥ [٣٤٧٢] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ۞ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَعُلِيْكَ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَعُلِيْكَ اللَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ .
- ٥ [٣٤٧٣] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَيُوْلِيَّكُ إِلَى قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَيُوْلِيُكُ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ . قَالَ : كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهُ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .
- ه [٣٤٧٤] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَ [٣٤٧٤] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٥ [٣٤٧١] سيأتي برقم: (٣٥١٧).

(١) في (م): «أنسّ بالتنوين دون ألف آخره ، والمثبت من (ل).

٥ [ ٢٧٤٧] [التحفة: د ٧٧٤].

٥ [٣٤٧٣] سيأتي برقم: (٣٤٨٧) ، (٣٧٥٧) ، (٣٧٩٩) وتقدم برقم: (٣١١٠).

٥ [٤٧٤٣] سيأتي برقم: (٣٨١٣) ، (٣٨٦١) ، (٣٩٠٥) ، (٣٩٠٦) وتقدم برقم: (٣٢٤٠) .

(٢) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) ، وهو موافق لما في «جامع معمر» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق» (٢١٥٦٤) ، به ، والجادة – على أن «لا» ناهية : «يتمنَّ » بحذف حرف العلة ، ويمكن توجيه ما في النسخ على وجهين : الأول : على أنه إجراء للمعتل مجرئ الصحيح والاكتفاء بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويًّا في الرفع .

الثاني: أن يكون من باب الإشباع فتكون الألف متولدة عن إشباع حركة النون بعد سقوط الألف الأصلية جزمًا وهي لغة معروفة. ينظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (٢/ ١٠٨ - ١٠٨)، و «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٧٣ - ٧٦). ويمكن أن تكون «لا» نافية، قال =



ه [٣٤٧٥] مرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَ الْحَهُ فَ اللهُ مُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَ الْكَالَّ اللهُ عَلَى الْحَمْرُ ، وَكَانَ شَرَابُهُمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَكَانَ شَرَابُهُمْ يَوْمَ عُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَكَانَ شَرَابُهُمْ يَوْمَعِيْدٍ الْفَضِيخَ : الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ فِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَنَادَىٰ مَنَادِي (') ، فَقَالَ لِي : اخْرُجْ فَانْظُرْ . فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ (') يُنَادِي : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ مُرَحْتُ مَا فَإِذَا مُنَادٍ أَنْ الْخَمْرُ قَلْلُ الْخَمْرُ قَلْلُ الْخَمْرُ قَالَ الْعَرْمِ ، قَالَ : فَإِذَا هِي قَدْ فَجَرَتْ (") فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَجِئْتُ فَأَخْرَتُ أَبَا طَلْحَةَ وَكُرَتْ ، وَهِي عَدْ فَجَرَتْ (") ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَقَدْ قُتِلَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهِي وَكُلِي اللّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحُ فِي الْمَدِينَةِ ، فَعِمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥ [٣٤٧٦] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ (٥) ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

<sup>=</sup> ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٢١) في نظير له: «قوله: «لا يتمنى» كـذا للأكثـر بلفـظ النفـي، والمراد به: النهي، أو هو للنهي، وأشبعت الفتحة».

٥ [٧٤٧٥] [التحفة: خ م د ٢٩٢] تقدم برقم: (٣٣٧٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في (م) ، (ل) ، وقد ذكر ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥) أنه «يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء بردِّ تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ (هَادِي)﴾ ، و ﴿مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن (وَاقِي)﴾ و ﴿مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن (وَاقِي)﴾ و ﴿مَا عِندَ ٱللَّهِ (بَاقِي)﴾ . اه. . وينظر: «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «منادي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإذا هي قد فجرت» كذا وقع في (م) ، (ل) ، ووقع عند المصنف من طريق حماد ، به ، كما في الحديث رقم (٣٣٧٥): «فجرت» .

<sup>(</sup>٤) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هرق).

٥ [٢٧٤٧] سيأتي برقم: (٣٧٩٥) ، (٣٨٣٨) ، (٣٨٥٠) ، (٣٩٠١) وتقدم برقم: (٣٣٦٢) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «رأى أثر صفرة» ضبب على «رأى» في (م)، وبعد «صفرة» بياض في (ل) بمقدار كلمتين، ووقع في «صحيح البخاري» (٧١٤٧)، و«صحيح مسلم» (١٤٤٦) من طريق حماد، به بلفظ: «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة».

## مُسْتِبْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْمُونُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِينِ





- ٥ [٣٤٧٧] صرثنا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ وَ الْكَافِي قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَ وَ اللَّهِ عَلَيْ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.
- ٥ [٣٤٧٨] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ وَ اللَّهِ اللَّهَ وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ " قَالَ : لاَ ، إِلَّا (١) أَنِّي قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : "وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ " قَالَ : لاَ ، إِلَّا (١) أَنِّي قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَرَسُولَهُ ، قَالَ : "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » . قَالَ أَنْسُ وَوَسِيَكُمْ : فَمَا (٢) أَنِّي فَرَحْنَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ : فَأَنَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ : فَأَنَا أُحِبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ : فَأَنَا أُحِبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَسِيَكِيلُ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ . كُنْتُ لَا أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ .
- ه [٣٤٧٩] صرثنا إسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ وَيُسْعَالُهُ قَالَ : مُرً عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلَةُ : «وَجَبَتْ» . عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلَةُ : «وَجَبَتْ» . فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِهُ : «وَجَبَتْ» فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِهُ : «وَجَبَتْ» فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِهُ : «وَجَبَتْ» فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَّ بِأُخْرَىٰ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِهُ : «وَجَبَتْ» فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ : «وَجَبَتْ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالْمُؤْمِنُونَ شُهَادَةُ اللَّهِ عَلَيْهُا فَوْم ، وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَادَةُ اللَّهِ فَي الْأَرْض» .
- ٥ [٣٤٨٠] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَظُنُّهُ عَنْ أَنَسٍ وَعُسْعَا فِي ، أَنَّ

٥ [٣٤٧٧] [التحفة: خ م دس ق ٢٨٧، خت ٧٤٧] سيأتي برقم: (٣٩٣٢) وتقدم برقم: (٣٣٦٣).

٥ [۸۷٤٨] [التحفة: م ٢١٠، م ١٣٨٠، م ١٤٤١] سيأتي برقم: (٣٥٩٠)، (٣٥٧٠)، (٣٦١١)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٥)، (٣٦٤٠)، (٣٦٤٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٣٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠)، (٣٠٩٠).

<sup>(</sup>۱) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «الأربعون حديثا من المساواة» لأبي القاسم بن عساكر (ص ١٣٩) من طريق أبي عمرو بن حمدان ، عن أبي يعلى ، به بلفظ: «قال: إلا أني أحب الله ورسوله» ، و «صحيح البخاري» (٣٦٧٩) من طريق حماد ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «ما».

٥ [٧٤٧٩] [التحفة: م س ١٠٠٤] سيأتي برقم: (٣٧٧٤) ، (٣٨٦٨) وتقدم برقم: (٣٣٦٦).

٥ [ ٣٤٨٠] سيأتي برقم : (٣٦٦٦) ، (٣٦٦٨) .





أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَشَبَ بَعْضُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تُزْرِمُوهُ (١)» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

ه [٣٤٨١] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ وَعَلَيْ الْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مَرَّةً إِلَىٰ رَجُل مِنْ فَرَاعِنَةِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُهُ لِي ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَعْتَى (٢) مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُهُ لِي (٣) ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَدْعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ. فَقَالَ: لِرَسُولِ (٤) اللَّه؟! وَمَا اللَّهُ؟ أَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ؟ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ هُوَ؟ أَمِنْ نُحَاسِ هُوَ؟ قَالَ : فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ أَعْتَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ» الثَّانِيَةَ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَهَا ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ أَعْتَىٰ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ» . فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلَامَ ، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً حِيَالَ (٥) رَأْسِهِ ، فَرَعَدَتْ ، فَوَقَعَتْ مِنْهَا صَاعِقَةٌ ، فَذَهَبَتْ بِقَحْفِ (٦) رَأْسِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ ﴾ [الرعد: ١٣] الْآية .

٥ [٣٤٨٢] صرثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِ رُبْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) الزرم: القطع، والمعنى: لا تقطعوا عليه بوله. (انظر: النهاية، مادة: زرم).

٥ [ ٣٤٨١] [التحفة: س ٤٥٨] [المقصد: ١١٨٣] [إتحاف الخيرة: ٧٤١] ، وتقدم برقم: (٣٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) العتو: التجبر والتكبر. (انظر: النهاية ، مادة: عتا).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) ، وضبب عليه في (م) ، وجاء في «السنن الكبرى» للنسائي (١١٣٨١) من طريق على بن أبي سارة ، به ، بلفظ: «أرسول اللَّه؟» ، وفي «تفسير الطبري» (١٣/ ٤٨٠) من طريقه أيضًا ، به ، بلفظ: «مَن رسول اللَّه؟».

<sup>(</sup>٥) الحيال: قبالة الشيء . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حول) .

<sup>(</sup>٦) القحف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة ، وقيل: قحف الرجل: ما انفلق من جمجمته فبان (انفصل) ، والجمع: أقحاف وقحوف. (انظر: اللسان، مادة: قحف).

٥ [٣٤٨٢] تقدم برقم: (١٥٠٨)، (١٥١٠).

THE PARTY OF THE P

الْمُغِيرَةِ، حَدَّنَا نَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكُ (1) قَالَ: لَقِيتُ عِتْبَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدَّنَنِي فَاعْجَبَنِي فَقُلْتُ لِإَبْنِي: اكْتُبْهُ. فَكَتَبَهُ فَقَالَ عِنْبَانُ، وَقَدْ كَانَ ذَهَبَ بَصَرُهُ قُلْتُ: يَا نَبِيً اللَّهِ لَوْ أَتَيْتَنِي فَصَلِّي وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّدُونَ عِنْبَانُ، وَقَدْ كَانَ ذَهَبَ بَصَرُهُ قُلْتُ: يَا نَبِيً اللَّهِ يَقِي فَكَالِي صَلِّي وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّدُونَ أَتَّ خِذُهُ مَسْجِدًا. قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَجَعَلَ يُصَلِّي وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّدُونَ أَنَّ يَعْمِ اللَّهُ يَقِي فَيَعْلَى عُلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَعْلِكُهُ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَعْلِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى (٢) مَا يَلْقُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْأَذَىٰ هُ فَجَعَلُوا عُظْمَ ذَلِكَ عَلَى (٢٠) مَا يَلْقُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْأَذَىٰ هُ فَجَعَلُوا عُظْمَ ذَلِكَ عَلَى (٢٠) مَا يَلْقُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْأَذَىٰ هُ فَيَعْلِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى ، مَالِكِ بْنِ دُحْشُم ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا النَّبِي عَيْقَ فَيَدُعُو عَلَيْهِ فَيُعْلِكُهُ اللَّهُ تَعَالَى ، مَالِكِ بْنِ دُحْشُم ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا النَّبِي عَيْقَةٌ وَيَنْ مَنْ مُ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا النَّبِي عَلَيْهِ فَيَدُو عَلَيْهِ فَيُعْلِكُهُ اللَّهُ الْكُهُ اللَّهُ ، وَأَنِي رَسُولُ اللَّهُ مَوْنَتُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

ه [٣٤٨٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَعَلَيْكُ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ مَعَهُ إِحْدَى (٧) نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ مَعَهُ إِحْدَى (لأن نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ وَجُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : "إِنَّهُ النَّهُ ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ اللهِ ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ اللهِ عَلَى اللهِ ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ اللهِ يَعْلِيدٌ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم » .

<sup>(</sup>١) كأنه في (ل) : «عتيك» .

<sup>.[[//</sup>기기]합

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما عند المصنف برقم (١٥١٠) من نفس الطريق ، و «اللطائف» لأبي موسى المديني (٣١٨) من طريق هريم ، به ، وفي «المفاريد» للمصنف (١٩) من نفس الطريق : «إلى» .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فقال» ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، وفي المصادر السابقة : «حقيقة» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «نبي الله» في (ل): «النبي».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ل) ، وهو ثابت في المصادر السابقة .

٥ [٣٤٨٣] [التحفة: م د ٣٢٨].



- ٥ [٣٤٨٤] صرثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ وَعُلِيْ اللَّهِ عَلِيْ الرَّعْفِ الْأَيْتُ وَجُلَا قَطُّ الْتَقَمَ أَذُنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَيَنْحِي رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ يُنحِّي الرَّجُلُ وَلَيْ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَتُرُكُ يَدَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ يُنحِّي الرَّجُلُ هُوَ اللَّهِ عَلَيْ فَيَتُرُكُ يَدَهُ ، وَمَا مَسِسْتُ قَطُّ أَلْيَنَ مِنْ جِلْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَمَا وَجَدْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَلْيَنَ مِنْ جِلْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَمَا وَجَدْتُ رَائِحَةً وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ .
- ه [٣٤٨٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَيُسْعَكُ ، أَنَّ الْمُرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «يَا أُمَّ فُلَانٍ ، خُذِي بِأَيِّ (١) الطَّرِيقِ شِئْتِ ، فَقُومِي فِيهِ حَتَّى أَقُومَ مَعَكِ » . فَخَلَا مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ يُنَاجِيهَا حَتَى قَضَتْ حَاجَتَهَا .
- ه [٣٤٨٦] حرثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ ، فَمَا فَرِحْنَا فَلِي خَلِيفَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَعُلِيْكَافَى ، قَالَ : حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيهٍ بِحَدِيثٍ ، فَمَا فَرِحْنَا بِهِ ، قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُوْجَرُ فِي إِمَاطَتِهِ الْأَذَى بِشَيْءِ مُذْ عَرَفْنَا الْإِسْلَامَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ ، قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُوْجَرُ فِي إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَفِي مَنْحِهِ (٣) اللَّبَنَ ، حَتَّى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَفِي مَنْحِهِ (٣) اللَّبَنَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فِي ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا ، فَتُخْطِئُهَا يَدُهُ » .
- ٥ [٣٤٨٧] صرتنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسَ وَعَيْلِيَّةٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ شَعَرَةٌ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .

٥ [ ٣٤٨٤] [التحفة: د ٤٦٣].

٥ [٣٤٨٥] [التحفة: م د ٣٢٦] سيأتي برقم: (٣٥٣١).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل).

٥ [٣٤٨٦] [المقصد: ١٠٥٤] [المطالب: ٢٦٨٧] [إتحاف الخيرة: ٢٢٧٥].

<sup>(</sup>٢) الأرثم: الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفة في لسانه أو أسنانه. (انظر: النهاية ، مادة: رثم).

<sup>(</sup>٣) ضبطه في (م) بفتح أوله.

٥ [٣٤٨٧] سيأتي برقم: (٣٧٥٧) ، (٣٧٩٩) وتقدم برقم: (٣٤٧٣).



- ه [٣٤٨٨] صرثنا أَبُو يَاسِرٍ عَمَّارُ بْنُ سَيْفِ (١) ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّة ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُسْتَعِينُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَمَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَمَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ (٢) أَوْ آخِرُهُ » .
- ه [٣٤٨٩] صرتنا أَبُو يَاسِرِ عَمَّارٌ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ وَيُسْعَلِيْ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ الْمِي وَيُسْعَلِيْ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا » .
- ٥ [٣٤٩١] صرثنا أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ رَعَ الْحَالُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ» . النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ ، فَأَحَبُ خَلْقِهِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ» .
- ٥ [٣٤٩٢] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَلَّ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْم

٥ [٨٨٨٨] [المقصد: ١٥٩٩] [إتحاف الخيرة: ٣٨٨٠، ٣] ، وتقدم برقم: (٣٠٩٢) ، (٣٢٩٩) .

<sup>(</sup>۱) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) و «المقصد العلي» (۱۰۹۹) - كما يدل عليه صنيع محققه ، وهو موافق لما في رواية ابن المقرئ ، عن المصنف كما في «إتحاف الخيرة» ، و «المطالب العالية» (۲٤٥٦/ ٣) كما يدل عليه صنيع محققه ، وسيأتي عند المصنف برقم (٥٤١٨) تسميته : «عمار بن نصر» ، وينظر ترجمة عمار بن نصر في «تهذيب الكمال» (۲۱/ ۲۱۱) .

<sup>(</sup>۲) في (ل): «خيرا».

٥ [٣٤٨٩] [المقصد: ١٠٦١]، وسيأتي برقم: (٢٥٦)، (٤٢٥٧).

٥ [ ٣٤٩٠] [المقصد: ٦٩٧] [ إتحاف الخيرة: ٢٩٢٨] ، وسيأتي برقم: (٢٥٩) .

ه [ ٣٤٩١] [المقصد: ١٠٤١] [المطالب: ٩٧٧] ، وتقدم برقم: (٣٣٢٩) ، (٣٣٨٣) .

٥ [ ٣٤٩٢] [التحفة: س ٤٨٦] [المقصد: ٩٧٠] [ إتحاف الخيرة: ٩٩٠٤] .





إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْعًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ ، قَالَ: فَأَتَى الْمُرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ ، فَقَالَ: اجْمَعِي مَا كَانَ (١) عِنْدَكِ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ (٢) أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ: وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّة ، مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ (٢) أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ: وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّة ، فَأَوْجَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا ، وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بُنَ فَأَوْجَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا ، وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بُنَ عَنْ مِقْمَ ، قَالَ مَعْمَرُ: عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَعِينَ هُ مَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : فَأَحَذَ الْعَبَّاسُ ابْنَا لَهُ يُقَالُ لَهُ : قُتُمٌ ، وَكَانَ شَبَهَ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةٍ ، فَاسْتَلْقَى ، فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ :

حِبِّي (٤) قُفَمْ شَبِيهُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ (٥) بَادِي (٦) النِّعَمْ بِرَغْمِ (٧) مَنْ رَغِمْ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَنَسُ (٨): ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ بُن عِلَامٍ ، فَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ثَابِتٌ بِهِ؟ وَمَاذَا تَقُولُ؟ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ. قَالَ الْحَجَّاجُ

<sup>(</sup>۱) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (۹۷۰) ، و «صحيح ابن حبان» (80٥٨) عن أبي يعلى ، و «الأحاديث المختارة» للضياء (٥/ ١٨٥ ، ح ١٨٠٨) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به ، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٢/ ٢١) من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ كلاهما ، عن أبي يعلى ؛ لكن جمع مع طريقها طرقًا أخرى ، واللفظ لبعض رواة هذه الطرق .

<sup>(</sup>Y) في (ل): «وأصيب».

<sup>(</sup>٣) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، وقيل: كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ثم نحروه. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

١٦٦٦/ب].

<sup>(</sup>٤) الحِب: المحبوب. (انظر: النهاية، مادة: حبب).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «الأشيم»، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي»، و «صحيح ابن حبان»، و «تاريخ دمشق». الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس. (انظر: النهاية، مادة: شمم).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «نادي» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» ، وليس في «صحيح ابن حبان» هو والذي بعده ، وفي «تاريخ دمشق»: «نبي ذي» ، وفي «المصنف» لعبد الرزاق (١٠٥٣١) عن معمر ، به: «نبي رب ذي» .

<sup>(</sup>٧) بعده في «المصنف» لعبد الرزاق: «أنف».

<sup>(</sup>A) قوله: «قال أنس» ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .

## مُسْتِبْ لُم الْمِعْلِ أَيْ يَعْلَى الْمُصْلِكِ



لِغُلَامِهِ: أَقْرِئُ أَبَا الْفَصْلِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ: فَلْيُخْلِ لِي بَعْضَ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَىٰ مَا يَسُرُّهُ . فَجَاءَ غُلَامُهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ : أَبْشِرْ أَبَا الْفَصْل . فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ وَيُسْعَظِنُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ الْحَجَّاجُ وَيُسْعَظِنُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمْ وَالَهُمْ ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى مِ وَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَتَكُونَ زَوْجَتَهُ ، وَبَيْنَ أَنْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَلَكِنْ جِئْتُ لِمَا كَانَ لِي هَاهُنَا ، أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ وَأَذْهَبَ بِهِ ، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ فَأَخْفِ عَلَيَّ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعِ (١) فَجَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ (٢) ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ زَوْجُ كِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ ، وَقَالَتْ : لَا يُخْزِيكَ (٣) اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ ، قَالَ: أَجَلْ (٤) ، لَا يُخْزِينِي (٥) اللَّهُ ، وَلَكِنْ (٦) بِحَمْدِ (٧) اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَاهُ ، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَتْحَ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّهُ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «من حلي ومتاع» وقع في (م)، (ل): «حليها ومتاع» وهو سياق مضطرب، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) في (ل): «إليها».

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، و «المقصد العلي» ، و «صحيح ابن حبان : «يجزنك» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» ، و «المصنف» لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) في (ل) ، و «المقصد العلي» ، و «صحيح ابن حبان» : «يجزنني» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» ، و «المصنف» لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٦) كذا في (م) ، (ل) ، (ع) ، و «المقصد العلي» - كما يدل عليه صنيع محققه ، وفي «صحيح ابن حبان» ، و «تاريخ دمشق» ، و «المصنف» لعبد الرزاق : «ولم يكن» .

<sup>(</sup>٧) صحح عليه في (م).



ه [٣٤٩٣] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة وَ الْأَعْلَى ، حَدْ أَنِس وَ الْأَسِ وَ النَّبِي عَلَيْهِ سَمِعَ أَصْوَاتًا ، فَقَالَ : «مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟» قَالُوا : النَّخْلُ يَأْبُرُونَهُ (٤) . فَقَالَ : «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ» ، فَقَالَ : «فَقَالَ : «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ» ، قَالَ : فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَعَالَ فَعَالَ اللَّهُ وَقَالَ : «فَقَالَ نَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥ [٣٤٩٤] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اسْمَاعِيلَ ، حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ اسْمَاعِيلَ ، حَدْثَنَا حَمَّا أَنْسَ وَوَسَعَظِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ مَلْمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس وَوَسَعَظِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا ، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : قَدْ قَبْلُتُ عِلْمُونَ إِلَّا خَيْرًا ، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمُونَ إِلَّا خَيْرًا ، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمُونَ إِلَّا خَيْرًا ، وَعُفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ».

<sup>(</sup>١) قوله: «أظنك واللَّه» وقع في (ل): «واللَّه ما أظنك» ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن . (انظر: النهاية ، مادة: كأب) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما كان» ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.

٥ [٣٤٩٣] سيأتي برقم: (٣٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) **تأبير النخل**: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

<sup>(</sup>٥) الشيص: تمر لا يشتد نواه ويقوى ، وقد لا يكون له نوى أصلا . (انظر: النهاية ، مادة : شيص) .

٥ [ ٣٤٩٤] [المقصد: ٤٣٠] [المطالب: ٨٨١] [إتحاف الخيرة: ١٨٤٨].

## مُسِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْمِلُ الْوَصْلِكُ



- ه [٣٤٩٥] صرثنا عَمَّارٌ أَبُو<sup>(١)</sup> يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَوَقَالِهُ اللَّهِ عَيْنِي فِي وَوَقَالُ اللَّهِ عَيْنِي فِي النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

  الصَّلَاةِ».
- ه [٣٤٩٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَعَلَيْظِهُ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَنسُ وَعَلَيْظِهُ : فَقَالَ أَنسُ وَعَلَيْظِهُ : فَقَالَ بَنتُهُ أَن اللَّ وَعَلَيْظِهُ : فَقَالَ بِنتُهُ أَن اللَّ وَعَلَيْظِهُ : مَا أَقَلَ حَيَاءَهَا . فَعَالَ : هِيَ خَيْرُ مِنْكِ ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ بِ ابْنَتُهُ (٢) : مَا أَقَلَ حَيَاءَهَا . فَقَالَ : هِي خَيْرُ مِنْكِ ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ .
- ٥ [٣٤٩٧] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَوَامٍ (٣) الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَوَالْحَالُيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ: الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ وَوَالْحَالُيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (٤) سَاعَةً ، لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُعِالَةِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ » ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ عَدِيثَ ثَابِتٍ ١ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ ، وَزَادَ فِيهِ : ﴿ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ » .
- ه [٣٤٩٨] صرثنا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

٥ [ ٣٤٩٥] [التحفة: س ٢٧٩] سيأتي برقم: (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ل) : «بن» ، والمثبت هو المعروف المتكرر في تسمية شيخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «امرأته»، والمثبت موافق لما في «صحيح البخاري» (١١١٥)، (٦١٢٨) من طريق مرحوم، به، والمقصود ابنة أنس ﴿ يُلِئُنُهُ كما في رواية البخاري في الموضع الأول.

٥ [٣٤٩٧] [المقصد: ٨٥٨] [المطالب: ٦٧٤] [إتحاف الخيرة: ١٤٧٢].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «عرام» ، ورقم عليه: «كذا» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٣٥٨) ، و «المطالب العالية» (٤/ ٦٢٩ ، ح ٦٧٤) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به ، و «العلل المتناهية» لابن الجوزي (٧٩٠) من طريق العوام ، به .

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في (م) ، وفي (ل): «عشرين» ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .

<sup>ַ [</sup> אר / ל] 🗈

٥ [٣٤٩٨] [المقصد: ١٧٠٠] [إتحاف الخيرة: ٦٢٧١].





سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضَ عَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ (١) فِي دُعَائِهِ : «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقَلْبِي إِلَى دِينِكَ ، وَاحْفَظْ مَنْ وَرَاءَنَا بِرَحْمَتِكَ » .

ه [٣٤٩٩] مرثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَ الْكُوبَكُرِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَرْكَبُ ، وَأَبُوبَكُرِ وَ الْكَانَ يَمُو ثَانَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ وَ الطَّرِيقَ بِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يَمُو خَلْفَهُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ وَ الطَّرِيقَ بِاخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يَمُو بِالْقَوْمِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَيَقُولُ : هَادِي (٢) يَهْ دِينِي . فَلَمَّا دَنَوا (٣) مِنَ إِلْقَوْمِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَيَقُولُ : هَادِي (٢) يَهْ دِينِي . فَلَمَّا دَنَوا (٣) مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبُو بَكُونَ وَالْ أَنْوَرَ وَلَا أَخْسَنَ مِنْ يَوْمِ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُرِ فَعَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُونَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُرِ فَعَلَى الْمَدِينَةِ وَمُا اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُونَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُرِ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُونَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُرِ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُونَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُونَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُ وَيَهُ وَالْمَاعِيْنَ وَالْمَاعِيْنَ وَالْمُ الْمَدِينَةَ .

٥ [ ٣٥٠٠] صرثنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضَ النَّابِيَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

<sup>(</sup>۱) في (ل): «يقرأ»، والمثبت موافق لما في «المقبصد العلي» (۱۷۰۰)، و «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۷۹، ح١٧٣٨٣)، وهو موافق لما في «إتحاف الخيرة» (٦/ ٤٩٣، ح ٢٢٧١)، و «الأحاديث المختارة» (٥/ ٦٢، ح ١٦٨٢) من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ل) وله وجه في اللغة سبق التنبيه عليه .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ل): «دنونا»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ويؤيده ما في «مسند أحمد» (١٢٤١٨)، عن يزيد بن هارون، به .

<sup>(</sup>٤) في (م): «بعثنا» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «بعثا» ، والمثبت من (ل) ، وهو موافق لما في «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ل): «فقالا»، والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «آمنين مطاعين» ضبطها في (م) على التثنية والجمع معًا.

<sup>(</sup>٧) في (ل): «قوما» ، وفي الحاشية: «صوابه: يوما» .

<sup>(</sup>٨) التخليل: إدخال الماء خلال الأصابع أو الشعر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خلل).

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث ليس في (ل).

## مُسْتُنْ بُوالْمِعْلِ إِنَّا يَعْظِلُ الْمُصْلِقُ اللَّهِ



- ٥ [٣٥٠١] صرتنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَـنْ أَنِي سَارَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَـنْ أَنَسٍ رَعُونِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا مَحَقَ (١) الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشَّحِّ شَيْءٌ».
- ٥ [٣٥٠٢] حرثنا أَحْمَدُ بِنُ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ عَطِيَّةَ الْقَيْسِيُّ (٢) مَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ وَ الْكَالِيَّةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ إِلَى الْقَيْسِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ وَ الْأَنْصَارُ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ حِبْوَتِهِ إِلَّا أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ الْمَسْجِدِ فِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ حِبْوَتِهِ إِلَّا أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ مَا وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ مَا وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ مَا وَيَتَبَسَّمَ إِلَيْهِ .
- ٥ [٣٥٠٣] صرثنا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ وَاللَّهِ عَالَى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُ شُرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ : يَا فُلَانُ ، أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ ، مَنْ أَنْتَ فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ : يَا فُلَانُ ، أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ ، مَنْ أَنْتَ وَيْعَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ بِهِ النَّارِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَنَادَى : يَا فُلَانُ ، أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهِ فِي زَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهُ فِي إِنْ اللَّهُ فِي وَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى اللَّهُ فِي إِنْ اللَّهُ فِي وَلَى اللَّهُ فِي وَوْرَةٍ (٣) ، فَقَالَ : أَنَا الَّذِي مَرَرْتَ بِي فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِيهِ ، وَأَحْرَجَهُ مِنَ النَّارِ فَا مَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ فِيهِ ، وَأَحْرَجَهُ مِنَ النَّارِ . .

٥ [ ٣٥٠١] [المقصد: ٤٧] [المطالب: ٣٢٠٨] [إتحاف الخيرة: ١٣٠٥].

<sup>(</sup>١) المحق: النقص والمحو والإبطال. (انظر: النهاية، مادة: محق).

٥ [٣٥٠٢] تقدم برقم: (٣٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ل) ، وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ١٣٠) من طريق ابن حمدان ، وكذلك نسبه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٤٧٧) ، والمشهور في مصادر ترجمته نسبته بالعيشي ، ينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ١٢٠).

٥ [٣٥٠٣] [المقصد: ١٩١٧] [إتحاف الخيرة: ٥٧٧٧/٣].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «دوره» وكذا وقع في «كنز العلال» (٣٩٠٩٨) معزوًّا للمصنف، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (١٩١٧)، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٣٤٨) من طريق ابن أبي سارة، به.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «فاشفعني» ، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة .





- [٣٥٠٤] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ أَخُو الْمُقَدَّمِيِّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرْ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ أَنَسًا وَعُلِيْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَآخُدُ يَدَيْهِ فَأَقَبِّلُهُمَا ، وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ مَسَّتَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ (١) اللَّتَيْنِ وَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ (١) اللَّتَيْنِ وَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ مَسَّتَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ (١) اللَّتَيْنِ وَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ مَسَّتَا وَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ : بِأَبِي هَاتَيْنِ مَا اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَوْلِ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَاللَّهُ عَيْنِيْهِ وَاللَّهِ عَيْنِيْهِ وَاللَّهُ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَيْنِيْهُ وَلَا اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَيْنِيْهِ وَأَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عِلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ
- [٥٠٥] صرثنا الْمُقَدَّمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ أَنَسًا (٢) وَيُوالِيَا إِلَى اللَّهِ مَا يَعَدَيْهِ وَعَارِضَيْهِ .
- [٣٠٠٦] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَ عَنْ جَمِيلَةَ ، أُمِّ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَالَتْ : كَانَ ثَابِتٌ إِذَا أَتَى أَنَسًا ، قَالَ : عَنْ جَمِيلَةَ ، أُمِّ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَالَتُ : كَانَ ثَابِتٌ إِذَا جَاءَ لَمْ يَرْضَ حَتَّى يُقَبِّلَ يَا جَارِيَةُ ، هَاتِي لِي طِيبًا أَمْسَحْ يَدَيَّ ، فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ ثَابِتٍ إِذَا جَاءَ لَمْ يَرْضَ حَتَّى يُقَبِّلَ يَذَيِّ . يَدَيَّ .
- ٥ [٧٠٠٣] صرثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَعُلِيَّا الْهُ وَجُلًا دَخَلَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس وَعُلِيَّا الْهُ وَجُلًا دَخَلَ الْعِجْلِيُّ، وَاللَّحْيَةِ، فَقَالَ: «أَلَسْتَ مُسْلِمًا»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «قَالَ: «أَلَسْتَ مُسْلِمًا»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَاخْتَضِبْ».
- ٥ [٣٥٠٨] صرثنا الْجَرَّاحُ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَنِي حَزْمٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِي الْآيَة : قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ هَذِهِ الْآيَة :

<sup>• [</sup>۲۵۰٤] [المقصد: ۱٤٣٠].

<sup>(</sup>۱) كذا في (م) ، (ل) ، و «المقصد العلي» (١٤٣٠) كما يدل عليه صنيع محققه ، وبعده في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٥٤١ ، ح ١٥٨٠٠) : «العينين» .

<sup>• [</sup>٥٠٥] [المقصد: ٨٤] [المطالب: ٥٠٥] [إتحاف الخيرة: ٣٠٧].

<sup>(</sup>٢) في (م): «أنسَ» بالتنوين دون ألف آخره ، والمثبت من (ل).

<sup>• [</sup>۲۵۰٦] [القصد: ۸۷].

٥ [٧٠٠٧] [المقصد: ١٥٥٧] [المطالب: ٢٢٥٨] [إتحاف الخيرة: ٤١٢٠].

٥ [٣٥٠٨] [التحفة: ت س ٤٣٣].

## مِسْنَا لِمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمِعِلَى الْمُعِلْمِي الْمِعِلَّ الْمِلْعِلَي الْمُعِلَّ الْمِلْعِلَيْعِلِي الْمِع





﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا ﴿ [فصلت: ٣٠] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا \* ( أَ قَدْ قَالَهَا ثَاسٌ ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ ، فَمَنْ قَالَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ عَلَيْهَا » .

- ه [٣٥٠٩] صرثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَبَ مُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟». قَالُوا: بَلَىٰ عَنْ أَنَبَ مُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا إِذَا سَدَّدُوا».
- ٥ [ ٣٥١٠] مرثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ وَ وَ الْحَنْ وَ وَ الْحَنْ وَ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و
- ه [٣٥١١] صرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ وَالْحَالُيُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْقُ الْمَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْثُ مَا يَسُرُّهَا (٣) أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ».

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال رسول اللَّه ﷺ» ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «المعجم» للمصنف (١٢٧) من نفس الطريق ، و «الكامل» لابن عدي (٤/ ٥٢٧) ، عن أبي يعلى ، به .

٥ [ ٩ • ٣٥] [ المقصد: ٧٧٦٧] [ إتحاف الخيرة: ٧٠٢٤].

۵[۱۲۷/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، (م): «بتلاع» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان» (٧٣٩٢) من طريق هدبة بن خالد ، وعبد الواحد بن غياث ، به ، و «مسند أحمد» (١٣٧١٥) من طريق حماد ، به .

٥ [ ٣٥١١] [التحفة: خ ٢٥٩، م ٦٩٥] سيأتي برقم: (٣٨١١) وتقدم برقم: (٢٨٩١) ، (٣٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما يسرها» كذا في (م) ، (ل) ، و في «مسند أحمد» (١٢٤٦٧) ، (١٤٢٤٩) من طريق حماد، به: «يسرها» دون «ما» ، و في «مسند أحمد» (١٢٧٥٢) من طريق حماد، به أيضًا: «فيسرها».



٥ [٣٥١٢] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا (١) ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أُتِي بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ (٢) وَدُونَ الْبَغْل، يَضَعُ حَافِرَهُ حَيْثُ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ : «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى سَارَ بِي ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِس، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَن ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ» ، قَالَ: «ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ (٣): فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ . قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ (٤)؟ فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ: يَحْيَى ، وَعِيسَى ، فَرَحَّبَا (٥) وَدَعَـوَا (٦) لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : أَوَقَدْ (٧) أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ ، فَرَحَّبَ (٨) وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ، ثُمَّ

٥ [٣٥١٢] سيأتي برقم: (٣٦٢٨) ، (٣٦٣٠) وتقدم برقم: (٣٣٨٨) .

<sup>(</sup>١) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في (ل) ، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٢٧٠٠) ، و «صحيح مسلم» (١٥١) من طريق حماد ، به ، ووقع السياق في «تاريخ دمشق» (٣/ ٤٩٥) من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ - كلاهما ، عن أبي يعلى دون ذكر فرق بينها بلفظ: «فوق البغل دون الحمار» ولا يخفى ما فيه من اضطراب .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، ووقع قبله بياض في (ل) ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، به .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ل) ، وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، به .

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، (ل) ، وبعده في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان : «بي» .

<sup>(</sup>٦) الضبط بفتح الواو من (م) على إسناد الفعل إلى ألف الاثنين ، ويؤيده ما في النسخ الخطية لـ «تاريخ دمشق» كما أشار محققه .

<sup>(</sup>٧) في (ل): «وقد».

<sup>(</sup>٨) بعده في (ل): «بي» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، لكن وقع في المطبوع: «فرجعت».

## مُسْنَدُ الْمُعْلِلِي يَعْلِي الْمُؤْمِنُونَ



عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ . فَقِيلَ :

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ» ، قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ، ثُمَّ عُرجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ . فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ . فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا (١) بِهَارُونَ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ (٢) ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ . فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا هُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيَدْخُلُهُ كُلَّ يَـوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي (٢) إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَـدٌ مِـنْ خَلْقِ اللَّهِ يُحْسِنُ يَصِفُهَا مِنْ حُسْنِهَا» ، قَالَ : «فَأُوحِيَ إِلَيَّ مَا أُوحِيَ ، وَفُرِضَتْ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْم خَمْسُونَ صَلَاةً» ، قَالَ : «فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : مَا فُرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟» قَالَ : «قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ : أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي ، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ : «قُلْتُ : حَطَّ عَنِّي خَمْسًا ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّي فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فِيمَا بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة ، وَإِنْ (٣) عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا (٤) ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ،

<sup>(</sup>١) بعده في (ل): «هو» ، وبعده في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان: «أنا».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ومن» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «عشر» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان .





وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ وَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ» ، قَالَ: «قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ» .

ه [٣٥١٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: عَنْ أَنْ سَلَمَةً وَقَتَلَهُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَوْضِعَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ ، وَإِلَّا رَأَيْتَ مَا أَصْنَعُ ، قَالَ : «يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ مَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ لَوْهُ مَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ لَكُونُ فَي أَفْفَى أَفْضَلِهَا » أَوْ قَالَ : «فِي أَعْلَى الْفِرْدَوْسِ» ، قَالَ يَزِيدُ : أَنَا أَشُكُ (٣) .

ه [٣٥١٤] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَوَاصَلَ نَاسٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَسِيْقِهُمْ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ وَصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .

٥ [٣٥١٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَاللهَ عَلَيْهِ مَالِكِ وَاللهُ عَلَيْهِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

٥ [٣٥١٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ (٤) ، عَنْ

٥ [٣٥١٣] [التحفة: خ ٥٦٤] سيأتي برقم: (٣٧٤٤).

<sup>(</sup>١) في (ل): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) النظار: الذي يطلب مكانا مرتفعا ينظر إلى العدو، ويخبر عن حالهم. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنا أشك» وقع في (ل): «أثبت» ، والمثبت يدل عليه ما في «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٥١١) ط. صادر ، و «مسند أحمد» (١٢٤٣٦) كلاهما ، عن يزيد ، به .

ه[۱۱۵۳] تقدم برقم: (۲۸۸۲)، (۱۸۹۶)، (۱۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۱۲۲۳). (۲۲۲۳). (۲۲۲۳). (۲۲۳۳). (۲۲۳۳).

٥ [٢٥١٦] سيأتي برقم: (٣٥٢٦)، (٣٨٠٢)، (٣٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وثابت» وقع في (ل): «عن ثابت» ، والمثبت موافق لما عند المصنف برقم (٣٨٨٢) من نفس الطريق ، و «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٣٠٥) ، و «المشائل» للترمذي (١٨٧) ، كلاهما من طريق حماد ، به .

## مُسِينَهُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمِعْلِ الْمِعْلِيِّ



أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (١) وَصُلِيْ اللهُ ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْكُ فِي هَذَا الْقَدَحِ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ.

- ٥ [٣٥١٧] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَ اللّهِ عَلَىٰ قَوْلُ لِإِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ : أَمَا تَعْرِفِينَ فُلَانَةً؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ مَرَّ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ لَهَا : «اتَّقِي اللّه وَاصْبِرِي» . فَقَالَتْ لَهُ أَلِيْكَ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ لَهَا : «اتَّقِي اللّه وَاصْبِرِي» . فَقَالَتْ لَهُ أَلِيْكَ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ لَهَا : وَلَمْ تَكُنْ عَرَفَتُهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ ، فَإِنَّكُ لَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ، قَالَ : وَلَمْ تَكُنْ عَرَفَتُهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ مَوْتِ ، فَجَاءَتْ عَلَى بَابِهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا ، فَقَالَ تُن يَكُنْ عَرَفَتُهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ الْمَوْتِ ، فَجَاءَتْ عَلَى بَابِهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ : «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ » .
- ٥ [٣٥١٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا (٣) ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ وَعُلَاحَالُهُ، أَخْبَرَنَا (٣) ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ وَعُلَاحَالُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ؟ فَقِيلَ: الرُّمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ».
- ٥ [٣٥١٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى نُخَامَةً (٤) فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ.
- ٥ [٣٥٢٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا (٢) ثَابِتٌ، عَنْ أَنس وَ وَالْحَالِيُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ الطَّيْلِةِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ الطَّيْلِةِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَقَةً ، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ قَالْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» من (ل).

٥ [٧٥١٧] تقدم برقم: (٣٤٧١).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٢٦٥٣) ، عن عبد الصمد ، به .

٥ [١٨ ٣٥] [التحفة: م ٣٦٢] سيأتي برقم: (٣٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «حدثنا».

٥ [٣٥١٩] [التحفة: س ق ٦٩٨] سيأتي برقم: (٣٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) النخامة: البَرْقَة التي تخرج من أقصى الحلق. (انظر: النهاية، مادة: نخم).

٥ [ ٣٥٢٠] [التحفة: م ٣٤٦] تقدم برقم: (٣٣٨٧).





ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ وَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، وَأَتَى الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي: ظَوْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ! فَاسْتَقْبَلَتْهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنسُ وَ الْكَافِيَةِ الْكَوْنِ ، قَالَ أَنسُ وَ الْكَافِيَةِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَتَاهُ آتٍ . وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ أَتَاهُ آتٍ .

ه [ ٣٥٢١] صر ثنا رُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّا اللَّهُ وَال

٥ [٣٥٢٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (٧) وَوَالْتَعَالِيُّ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَ الْمَالُ ، قَحَطْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلَكَ وَعَلَكَ الْمَالُ ، قَحَطْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلَكَ

ه[۲۷۵۱] سیأتی برقم: (۳۸۸۵)، (۳۹۱۹)، (٤٠٨٢)، وتقدم برقم: (۲۸۲۲)، (۲۸۹٤)، (۳۰۵٦)، (۳۱۸۳)، (۳۱۸۳)، (۳۱۸۳)،

<sup>(</sup>١) ضبب على آخره في (م). (٢) قوله: «إلى النبي» وقع في (ل): «رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٣) السمل: فقء العين بحديدة محماة أو بالشوك أو غيره . (انظر: النهاية ، مادة: سمل) .

<sup>(</sup>٤) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ل): «يكيد»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر بكسر الدال، وهو موافق لما عند المصنف برقم (٣٨٨٢) من نفس الطريق، و «مسند أحمد» (١٤٢٧٧) عن عفان، به، ووقع في «الجامع» للترمذي (٧٣) من طريق عفان، به: «يكد».

<sup>(</sup>٦) ضبطناه بالضم ليناسب المغايرة عما سبق في السياق ، وفي «عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٢٣٥): «قوله: «يكدم الأرض» بضم الدال وكسرها».

٥ [٣٥٢٢] سيأتي برقم: (٣٨٧٧) ، (٣٩٤٣) وتقدم برقم: (٣١١٦) ، (٣٣٤٨) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن مالك» من (ل).



الْمَالُ، فَاسْتَسْقِ (۱) لَنَا. فَقَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَى - وَوَصَفَ حَمَّادٌ: بَسْطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ، وَبَطْنُ كَفَيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ - وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى أَهَمَّتِ السَّابَ الْقَوِيَّ نَفْسُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَرَعَةٌ فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى أَهَمَّتِ السَّابَ الْقَوِيَّ نَفْسُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبُنْيَانُ، وَانْقَطَعَ فَمُطِرْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبُنْيَانُ، وَانْقَطَعَ الرُّكْبَانُ (٢)، فَاذْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَهَا عَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: «اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا يَكُلْبُولُ . حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» ، قَالَ: فَانْجَابَتْ (٣) حَتَّىٰ كَانَتِ الْمَدِينَةُ كَأَنَّهَا فِي إِكْلِيلِ.

٥ [٣٥٢٣] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَصَلَحْهُ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ مَعَ أَبِي طَلْحَة وَ الْعَيْقِيلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (١٤) ، وَإِذَا مَعَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَفَقَالَ أَبُو طَلْحَة : مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ قَالَتِ : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنْ الْكُفَّارِ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَقُولُ مِنَ الْكُفَّارِ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ ، تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْتُلْ (٥) مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ ، أَمُّ سُلَيْمٍ ، تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْتُلْ (٥) مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ ، انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ» .

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، وهو: إنزال الغيث والمطرعلى البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «البستان»، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٤٠٧٥) عن عفان، به. الركبان: جمع راكب، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع. (انظر: مجمع البحار، مادة: ركب).

<sup>(</sup>٣) الانجياب: الانكشاف. (انظر: النهاية ، مادة: جوب).

٥ [٣٥٢٣] تقدم برقم: (٣٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ل): «خيبر»، والمثبت من حاشية (م) مصوبا، ومنسوبًا لنسخة، وهو الموافق لما في «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٤٢٥)، و «مسند أحمد» (١٤٢٦٥)، و «مستخرج أبي عوانة» (٦٨٧٣) كلهم، عن عفان، به.

<sup>(</sup>٥) في (م): «قُتل» بضم القاف، والمثبت من (ل) ويؤيده ما في «الطبقات» لابن سعد، وإنها يستقيم ما في (م) إذا ضبط على صيغة الأمر: «قَتِّل».





- ه [٣٥٢٤] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنس وَعُولِيَكُلُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ (١)، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ مَسَالُتَ اللَّه؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ (٢) مُعَاقِبِي فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ، هَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّاهِ،
- ٥ [٣٥٢٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَوَّ الْكَافُ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَاللَّبَنَ.
- ٥ [٣٥٢٧] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

ه[۲۵۲۶] [التحفة: م ۳۲۸] سيأتي برقم: (۳۵۳۸)، (۳۸۰۷)، (۳۹۰۷) وتقدم برقم: (۳۲۸۷)، (۳٤۱۰)، (۳٤۲۸).

<sup>(</sup>١) **الفرخ**: ولد الطائر، هذا الأصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات، وجمع القلة: أفرخ وأفراخ، والكثرة: فراخ. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما كنت» ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٤٢٨٣) ، عن عفان ، به .

٥ [٣٥٢٥] [المقصد: ٤٢٦] [إتحاف الخيرة: ١٨٢٩].

۱٦٨] الم

<sup>(</sup>٣) في (م): «وقال» والمثبت من (ل)، ويؤيده ما في «مسند أحمد» (١٤٠٣٤) عن عفان، به، و «المختارة» للضياء المقدسي (٥/ ٣٦، ح ١٦٣٩) من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى، به.

٥ [٣٥٢٦] [التحفة: م تم ٣٣٠، تم ٢٢٩] سيأتي برقم: (٣٨٨٢) ، (٣٨٨٢) وتقدم برقم: (٣٥١٦).

ه[۲۵۲۷] سیأتی برقم: (۳۷۳۶)، (۳۷۳۵)، (۲۸۷۲)، (۲۲۹۳)، (۹۷۷۳)، (۳۹۷۹)، (۳۹۷۹) وتقدم برقم: (۲۹۸۳)، (۳۱۹۹)، (۲۲۰۲)، (۳۲۰۶).

## مِسْيَنْدُالِمِعْلِانِيَا يَغْلِقُ الْمُؤْمِنُكُ





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْن يَدَيَّ»(١).

- ٥ [٣٥٢٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَثَلَا عَلَى أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالُوا: ابْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَة وَالْإِسْلَامَ، فَأَخَذَ بِيَدِ (٢) أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ وَ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ».
- ه [٣٥٢٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَ وَ النَّارِ»، فَلَمَّا قَفَّىٰ دَعَاهُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»، فَلَمَّا قَفَّىٰ دَعَاهُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» (١). النَّارِ» (١).
- ٥ [٣٥٣٠] صرثنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٣) ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ وَ الْكَافِيَةِ ، وَاللَّهِ إِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ صِبْيَانُ الْأَنْصَارِ وَالْإِمَاءُ ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ صِبْيَانُ الْأَنْصَارِ وَالْإِمَاءُ ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ صِبْيَانُ الْأَنْصَارِ وَالْإِمَاءُ ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّهِ إِنِّهِ لَأَخِبُكُمْ».
- ه [٣٥٣١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ الْكَافِي، أَنَّ الْمُرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً. فَقَالَ : «يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي أَيَّ الطَّرِيقِ شِئْتِ». فَقَامَ مَعَهَا يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا.
- ٥ [٣٥٣٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ وَثَالِيَ فَا أَنَّ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في (ل).

٥ [٢٥٢٨] سيأتي برقم: (٣٥٨٨) وتقدم برقم: (٢٨١٨) ، (٢٨٢٥) ، (٣٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «بيدي» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٤٥٣ ، ٤٥٤) من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ - كلاهما ، عن أبي يعلى ، به .

٥ [٣٥٢٩] [التحفة: م د ٣٢٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا حماد» ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٤٢٥٩) عن عفان ، به .

٥ [٣٥٣١] تقدم برقم: (٣٤٨٥).

٥ [٣٥٣٢] [التحفة: مس ٣٣٣] تقدم برقم: (٣٤٠٩).



أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بُنِ حَارِثَةَ (1) ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ (٢) ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَقْتَصُ مِنْ فَلَانَةَ ؟! لَا وَاللَّهِ لَا (٣) تَقْتَصُ (٤) مِنْهَا أَبَدًا . فَمَا زَالَتْ حَتَّىٰ قَبِلُوا الدِّيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَانَةَ ؟! لَا وَاللَّهِ لَا (٣) تَقْتَصُ (٤) مِنْهَا أَبَدًا . فَمَا زَالَتْ حَتَّىٰ قَبِلُوا الدِّيةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ » .

ه [٣٥٣٣] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ الْكَالُ عَنِ (٥) النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ عَادِرِ لِوَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ».

ه [٣٥٣٤] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنس وَصَلَاعَ اللَّهُ وَيَ اللَّذُيْ الْمِنْ أَهْلِ وَيَ اللَّهُ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً (٢) فِي اللَّدُنيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اصْبُغُوهُ (٧) فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةَ، فَيُصْبَغُ فِيهَا صَبْغَةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اصْبُغُوهُ لَا اللَّهُ : اصْبُغُوهُ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا لَكُرَهُهُ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَلُا اللَّهُ : اصْبُغُوهُ أَكُو مَا اللَّهُ : اصْبُغُوهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن حارثة» كذا في (م) ، (ل) ، (ف) ، وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان» (٦٥٣٢) من طريسق حماد ، به ، ووقع في «صحيح مسلم» (١٧١٩) من طريق عفان ، به : «أم حارثة» .

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (م).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «صحيح مسلم» .

<sup>(</sup>٤) لم ينقط أوله في (م) ، والمثبت من (ل) ، وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان» ، وفي «صحيح مسلم»: «يقتص».

ه [۳۵۳۳] تقدم برقم: (۳۳۹۵).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «أن» ، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٣٨١٩) عن عفان ، به .

٥ [٣٥٣٤] [التحفة: م س ٣٣٦].

<sup>(</sup>٦) قوله: «كان بلاء» وقع في (ل): «بلاء كان» وكتبه في الحاشية كالمثبت وكأنه صحح عليه، والمثبت موافق لما في «صفة الجنبة» لابن أبي الدنيا (٢٣٦) عن أبي خيثمة زهير، به، و «مسند أحمد» (١٣٨٦٧)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٥٤) كلاهما، عن عفان، به.

<sup>(</sup>٧) الصبغ: الغمس . (انظر: النهاية ، مادة : صبغ) .

<sup>(</sup>٨) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وليس في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٥٤١) أيضًا، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (١٣٨٦٧).

## مُسْيِنْ لِمُ الْمِعْلِ الْمَا يَعْفِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِي





صَبْغَةً فِي النَّارِ. فَيُصْبَغُ فِيهَا» ، قَالَ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ». قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ ، وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ».

- ٥ [٣٥٣٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ وَعُرِيْنَ فَا أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعُلَى كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ أَنَسٍ وَعُلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعُلَى كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الطَّلَاةَ بِ ﴿ ٱلْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. وَكَانَ حُمَيْدٌ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَ وَيَلِيْهُ.
- ٥ [٣٥٣٦] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ وَعُنَا عَالَ ثَالَ عَلَّا ثَالَ عَفَّانًا، وَكَفَانًا، وَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ».
- ٥ [٣٥٣٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا وَ وَاللَّهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَا يَوْكُونِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ قَالَ: «يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَا يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ قَالَ: «يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ لَا يَفُاءُ».
- ه [٣٥٣٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَثَالِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنَسٍ وَثَالِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ (٢) آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

٥ [٣٥٣٥] سيأتي برقم: (٣٨٨٨)، (٢٢٠٤)، وتقدم برقم: (٢٨٩٣)، (٢٩٩٢)، (٢٩٩٣)، (٣٠١٧)، (٣٠١٧)، (٣٠٤٣)، (٣٠٤٣)،

٥ [٣٥٣٦] [التحفة: م دت سي ٣١١].

٥ [٣٥٣٧] [التحفة: م ٣٧١] تقدم برقم: (٣٣٧١).

<sup>(</sup>١) ليس في (ل) ، والمثبت موافق لما في «صحيح مسلم» (٣/٢٩٥٣) ، عن زهير ، به .

٥ [٣٥٣٨] [التحفة: م سي ٤٤٥] سيأتي برقم: (٣٨٥١)، (٣٩٠٧) وتقدم برقم: (٣٢٨٧)، (٣٤١٠)، (٣٤٦٨)، (٣٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «ربنا» ، والمثبت موافق لما في «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٢٩٩) ، و «شرح السنة» (١٣٨١) من طريق عفان ، به ، وفي «مسند أحمد» (١٣٧٨٧) ، عن عفان ، به : «اللهم ربنا» .





- ه [٣٥٣٩] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ وَعَالَيْكَا اللَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ : اللَّهُ ، اللَّهُ » .
- ه [٣٥٤٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ وَ عَلَىٰ الْأَرْضُ، وَحَتَّىٰ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ (١) تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ، وَحَتَّىٰ لِنَا نَتَحَدُّثُ أَنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَوْأَةَ لَتَمُرُ بِالرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا فَيَنْظُرُ يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةَ الْقَيِّمُ (٣) الْوَاحِدُ، وَحَتَّىٰ إِنَّ الْمَوْأَةَ لَتَمُرُ بِالرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا فَيَنْظُرُ يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةَ الْقَيِّمُ (٣) الْوَاحِدُ، وَحَتَّىٰ إِنَّ الْمَوْأَةَ لَتَمُرُ بِالرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا فَيَنْظُرُ لَكُونَ لِلْخَذُهِ مَوَّةً رَجُلٌ . ذَكَرَهُ حَمَّادٌ هَكَذَا ، وَقَدْ ذَكَرَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَلِيْكُ فَي النَّبِي عَلَيْهُ لَا شَكَ (١) . وَقَدْ قَالَ أَيْضًا عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ وَلِيْكُ فِيمَا أَحْسِبُ .
- ه [٣٥٤١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَعَلَيْكَانُ، وَالْمِعِ وَالْمُعْنَا وَالْعَاقِبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبِ (٥) مِنْ رُطَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبِ (٥) مِنْ رُطَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ (٨) فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ». ابْنِ طَابِ (٢)، فَأُولْتُ أَنَّ الرِّفْعَة (٧) لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ (٨) فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ».

٥ [٣٥٣٩] [التحفة: م 3٤٤، م ٤٧٤، ت ٢٤٠، ت ٧٥٤].

٥ [ ٣٥٤٠] [المقصد: ١٨٨١] [إتحاف الخيرة: ٧٥٩٢].

(۱) بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لا» ، والمثبت موافق لما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٨ ، ح ١٢٤٧ ) ، و «مسند أحمد» (١٢٦٣) عن عفان ، به ، و «مسند البزار» (١٣/ ٣٥٠ ، ح ١٩٨٠ ) و «المستدرك» للحاكم (٨٧٣٧) ، (٨٧٣٩) من طريق حماد ، به .

(٢) ليس في (ل) ، وينظر المصادر السابقة .

(٣) قيم المرأة: زوجها ؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه . (انظر: النهاية ، مادة: قيم) .

(٤) قوله: «لا شك» كذا وقع في (م) ، (ل) ، (ع) ، ووقع في «مسند أحمد»: «لا يشك فيه».

- (٥) **الرطب**: ثمر النخل حين يلين ويحلو، الواحدة رطبة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: رطب).
- (٦) رطب ابن طاب: نوع من أنواع تمر المدينة ، منسوب إلى ابن طاب ، وهو رجل من أهلها . (انظر: النهاية ، مادة : طيب) .
  - (٧) **الرفعة**: العزة والعلو والشرف. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رفع).
- (۸) في (ل): «العافية» وفي الحاشية كالمثبت، وكأنه صحح عليه، والمثبت موافق لما في «تصحيفات المحدثين» للعسكري (ص ٣١٥) عن أبي خيثمة زهير، به، و «مسند أحمد» (١٤٢٦٨) عن عفان، به.

العاقبة: الجزاء بالخير، وآخركل شيء أو خاتمته . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

## مِنْدِنْ لِإِنْ الْمِعْلِ الْجَالِمِ الْمِعْلِي الْمِعْ





- ٥ [٣٥٤٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا الْ ثَابِتٌ، عَنْ أَنس وَ الْكَافِيَةُ، أَخْبَرَنَا الْ ثَابِينَ ، عَنْ أَنس وَ الْكَافِينَةُ اللَّهُ عَلَيْنَكَ ٱلْكُوثُورَ ﴾ [الكوثر: ١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَعْطِيتُ الْكُوثُورَ، فَإِذَا نَهْرٌ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا، فَإِذَا حَافَتَاهُ (١) قِبَابُ اللَّوْلُوِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ، وَإِذَا حَصْبَاؤُهُ اللَّوْلُولُ».
- ٥ [٣٥٤٣] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَعُلِيْكِ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ مَالِكٍ وَعُلِيْكِ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ مَالِكٍ وَعُلِيْكِ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ مَالِكٍ وَعُلِيْكِ ، وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ مَالِكٍ وَعُلِيْكِ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ مَا لِللَّهِ عَيْنِي فِي الطَّلِي مَن الدُّنيَا النِّسَاءُ ، وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» .
- ٥ [٣٥٤٤] صر ثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة وَ فَا النَّبِيّ عَلَيْهُ . وَثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ سَمِعَ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ سَمِعَ أَنسٍ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ سَمِعَ أَصُواتًا ، فَقَالَ : «مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟» قَالُوا : النَّخُلُ يَأْبُرُونَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «لَوْ لَم أَصُواتًا ، فَقَالَ : «لَوْ لَم أَصُواتًا ، فَقَالَ : «لَوْ لَم يَفْعَلُوا لَصَلَحَ » ، قَالَ : فَلَمْ يَأْبُرُوا عَامَهُمْ ، فَصَارَ شِيصًا ، قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ ، فَعَالَ : «فَقَالَ نَاسَعُ وَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأَنُكُمْ بِهِ (٢ ) ، وَإِذَا كَانَ شَعْ وَمْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال
- ٥ [٣٥٤٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ وَ وَ ٢٥٤٥] صرتنا زُهَيْرٌ، خَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، أَنَّهُ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ (٣)، فَقَالَ: «مَا بَالُ (٤) هَـذَا؟»

٥[٢٤٠٣] سيأتي برقم: (٣٧٤٠)، (٣٨٣٧)، (٣٩٦٥)، (٣٩٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٨٨)، (٣١٩٩)، (٣٠٠٣). (٣٣٠٣).

١٥ [١٦٩/أ]. (انظر: النهاية ، مادة: حوف).

٥ [٣٥٤٣] [التحفة: س ٤٣٥] تقدم برقم: (٣٤٩٥).

٥ [٢٥٤٤] تقدم برقم: (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت موافق لما في «سنن ابن ماجه» (٢٤٧٧) ، و «مسند أحمد» (٢٥٥٦٠) كلاهما ، عن عفان ، به .

٥ [٣٥٤٥] [التحفة: خ م دت س ٣٩٢] سيأتي برقم: (٣٤٣٧) ، (٣٨٩٥) ، (٣٨٥٦) .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ابنين» ، والمثبت موافق لما عند المصنف السجل برقم (٣٨٩٥) من نفس الطريق .

<sup>(</sup>٤) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية ، مادة: بول).





فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِي ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ» ، يَعْنِي: ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ .

٥ [٣٥٤٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَالَةُ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي عَنْ أَنْسٍ وَ الْمَعْ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ (١) اللَّبُوتِ، فَسَأَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ يَعْنِي : النَّبِيَ عَيْقِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ (١) عَنِ النَّبُوتِ، فَسَأَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ يَعْنِي : النَّبِي عَيْقِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ اللَّهُ ا

٥ [٣٥٤٦] [التحفة: م دت س ق ٣٠٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «ويسألونك» في (م)، (ل): «يسألونك» دون الواو، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو التلاوة.

<sup>(</sup>٢) المحيض: الحيض، وهو: دم جبلة يرخيه رحم المرأة لزمان مخصوص. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٧٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «بشير» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٨٨) من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ - كلاهما ، عن أبي يعلى ، به ، وينظر : «صحيح مسلم» (٢٩١) عن زهير ، به .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ل) : «فلا» ، وفي حاشية (م) : «لعله : أفلا» ، والمثبت من (ع) وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ - كلاهما ، عن أبي يعلى ، به ، ووقع في «صحيح مسلم» : «فلا» ، وقال القاضي في «المشارق» (١/ ١٤٨) : «أفلا نجامعهن» : كذا للكافة وعند الصدفي عن العذري : «فلا» بحذف الهمزة ، والوجه الأولُ وقد يخرج الثاني على معنى الأول . . . » إلخ .

<sup>(</sup>٥) التمعر: تغيُّر الوجه ، وأصله: قلة النضارة وعدم إشراق اللون. (انظر: النهاية ، مادة: معر).

<sup>(7)</sup> في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أنه» ، والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان ، وابن المقرئ - كلاهما ، عن أبي يعلى ، به ، و «صحيح مسلم» عن زهير ، به .

## مُنْيِنْذُالْمِعْلِ إِنِي يَعْلِي الْمُؤْلِقِ





فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا (١) هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفْنَا (٢) أَنْ لَـمْ يَجِـدْ عَلَيْهِمَا .

- ٥ [٣٥٤٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا (٣) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِي لَا إِذَا دَعَا جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.
- ٥ [٣٥٤٨] صرتنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة (٤) ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنسٍ وَيُوْلِيْنَ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ وَيُوْلِيْنَ النَّبِيَ عَلَيْلَةً كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنسٍ وَيُوْلِيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ٦- الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٥٤٩] حرثنا أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْهُ لِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْهُ لِللَّهِ ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ . لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ (٢) ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .

<sup>(</sup>١) في (م): «فاستقبلهما» وهو موافق لما في «صحيح مسلم»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، (ل)، وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» من طريق ابن حمدان، وابن المقرئ - كلاهما، عن أبي يعلى، به.

<sup>(</sup>Y) في (ل): «فعرفا» ، وقد وقع الوجهان في النسخ الخطية لـ «صحيح مسلم» .

٥ [٧٥٤٧] تقدم برقم: (٢٩٢٣). (٣) في (ل): «حدثنا».

٥ [ ٨٤٨] [ التحفة : م ٣٤٨] سيأتي برقم : (٣٨٣٣) ، (٣٨٤٢) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سلمة» من (ل).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ل): «يتلوه في مجلد الآخر مسند الزهري عن أنس و الله تعالى». وهنا نهاية الجزء الموجود من النسخة الخطية (ل).

٥ [٣٥٤٩] [المقصد: ١٥٥٢]، وسيأتي برقم: (٣٥٩٨) وتقدم برقم: (٣١٣١).

<sup>(</sup>٦) الحبشي: من الجزع أو العقيق ؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة . وقيل : من نوع آخر ينسب إليها . (انظر: النهاية ، مادة : حبش) .





- ٥ [ ٣٥٥٠] صرثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ قُدَامَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ يُونُسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ (١) مِنْ وَرِقٍ (٢) ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا (٣) .
- ه [ ٣٥٥١] صرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ (٥) عَبْدِ اللَّهِ (٩) بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةٍ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، قَالَ : فَصَنَعَ (٧) النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ مِنَ الْوَرِقِ ، فَطَرَحَ حَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ هُمْ .

ه [۵۵۰۰] سیأتی برقم: (۵۵۱۱)، (۳۵۵۷)، (۳۸٤۱)،، (۳۹۵۷)، (۳۹۵۷)، وتقدم برقم: (۳۰۸۷)، (۳۰۲۱)، (۳۲۸٤)، (۳۲۸۵).

<sup>(</sup>١) في (م): «خاتما» وكتب فوقه: «كذا» ، والمثبت وهو الجادة من (ع) ، وهو موافق لما في «أخلاق النبي ﷺ» لأبي الشيخ (٣٥٨) عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٣) في (م): «حبشي» ، والمثبت وهو الجادة من «أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ ، و «صحيح مسلم» (٢) في (م) على الشيخ ، والمثبت وهو الجادة من «أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ ، و «صحيح مسلم» (٨/٢١٥٢) عن يحيل بن أيوب ، به ، ويمكن أن يُوجَّه ما في (م) على لغة ربيعة ، فإنهم يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله كالمرفوع والمجرور فيُقرأ مُنوَّنا في حال الوصل ولا يكتب الألف . قال ابن جني في «الخصائص» (٢/ ٩٩): «ولم يحك سيبويه هذه اللغة لكن حكاها الجهاعة: أبو الحسن وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين» . اهوينظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٢٢٧).

٥[٥١٥١] سيأتي برقم: (٣٥٥٧)، (٣٨٤١)، (٣٩١٠)، (٣٩٥٧)، (٣٩٥٧) وتقدم برقم: (٣٢٨٤)، (٣٢٨٥)، (٣٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد اللَّه» كذا في (م) ، (ع) ، (ف) ، ويؤكده التضبيب على بقية اسمه في (م) ، وكذا وقع في «المعجم» للمصنف (ص ٢٨٢). والذي في مصادر ترجمته: عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، ينظر: «تهذيب الكهال» (١٤١/١٨) ، و «تاريخ بغداد» (١٢/١٢) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) ضبب عليه في (م).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن عبد اللَّه» أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٧) بعده في (م): «به» ، والمثبت دونه من أصل البلبيسي وابن ظافر كها أشار في (م) ، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (٢١٥٢) ، و«سنن أبي داود» (٢١٧١) ، و«مسند أحمد» (١٢٨٢٦) ، (١٣٥٣٤) من طريق إبراهيم بن سعد ، به .

## مُسْيِنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْدُلُ الْمُصْلِكُ





- ٥ [٣٥٥٢] صرثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ مِغْفَرُ (١) ، فَقِيلَ : هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «اقْتُلُوهُ» .
- ٥ [٣٥٥٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةٍ دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَيْهِ مِغْفَرُ .
- ٥[٣٥٥٤] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ ، فَقِيلَ (٣): ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».
- ٥ [٥٥٥٥] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ .
- ٥ [٣٥٥٦] صرتنا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

٥ [٣٥٥٢] سيأتي برقم: (٣٥٥٤).

<sup>(</sup>١) المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد (الحلق) ونحوه . (انظر: النهاية ، مادة: غفر) .

٥ [٣٥٥٣] سيأتي برقم: (٣٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ع) ، (ف) ، وكتب في حاشية (م) بخط مغاير: «(ظ) ، لعله: عن مالك ، قد رواه النسائي ، عن شيخه ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن مالك» . اه. وقد أخرجه الحميدي في «المسند» (٢٤٦) – ومن طريقه النسائي في «السنن الكبرئ» (٤٠٤) ، و «المجتبئ» (٢٨٨٩) – عن سفيان ، عن مالك ، عن الزهري ، به .

٥ [٢٥٥٤] تقدم برقم: (٣٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) بعده في (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «إن» ، والمثبت دونه موافق لما في «الموطأ» روايـة يحيـي الليثي (١٥٩٩) ورواية أبي مصعب (١٤٤٧) ، به .

٥ [٥٥٥٥] تقدم برقم: (٣٥٥٣).

٥ [٣٥٥٦] [التحفة: دتس ق ١٥١٢].

۵[۱۲۹/ب].



- ٥ [٧٥٥٧] صرثنا زُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، لَـ هُ فَصَّ حَبَشِيُّ ، وَنَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
- ٥ [٨٥٥٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (١) أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .
- ه [٣٥٥٩] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ يَبْلُغُ بِهِ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».
  - ٥ [٣٥٦٠] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، نَحْوَهُ .
- ه [٣٥٦١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرَتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْنَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْنَةً يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ (٢) ، فَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَتَحَرَّكُوا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ امْكُثُوا ، وَأَلْقَىٰ السِّجْفَ (٣) ، وَتُوفِّيَ فِي آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
- ٥ [٣٥٦٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيُّ قَالَ : «لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا (٤) ، وَلَا تَقَاطَعُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » .

٥ [٣٥٥٧] سيأتي برقم: (٣٨٤١)، (٣٩١٠)، (٣٩٥٠)، (٣٩٥٧) وتقدم برقم: (٣٠٢١)، (٣٠٨٧)، (٣٠٨٧)، (٣٠٨٧)، (٣٠٨٧)،

٥ [٥٩٥٨] سيأتي برقم: (٣٦١٣)، (٤٣٥٩).

<sup>(</sup>١) المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

٥ [٥٩٥٩] سيأتي برقم: (٣٥٩١) ، (٣٦١٢) ، (٣٦١٦) وتقدم برقم: (٢٨٠٧) ، (٢٨٠٧) .

٥ [٣٥٦١] سيأتي برقم: (٣٦١٠)، (٣٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) ورقة مصحف: تشبيه في الحسن والوضاءة . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) السجف: السِّتْر. (انظر: النهاية، مادة: سجف).

٥ [٢٥٦٢] سيأتي برقم: (٣٥٦٣) ، (٣٦٢٦) ، (٣٧٨٥) وتقدم برقم: (٣٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) **التدابر** : أن يعطي كل واحد أخاه دبره وقفاه ، فيُعرض عنه ويهجره . (انظر : النهاية ، مادة : دبر) .

## مُسِينْ أَلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِينَا لَهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا





- ٥ [٣٥٦٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَقَاطَعُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَجَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » .
- ٥ [٣٥٦٤] صرتنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْـنُ حُـسَيْنٍ ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ .
- ه [٣٥٦٥] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثْنَنِي عَلَىٰ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ ، فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثْنَنِي عَلَىٰ خَدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا ، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (١) وَشِيبَ (٢) لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ عُمَلُ ، وَأَبُو بَكُرٍ عَنْ شِمَالِهِ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَعْطِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةً : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللَّهِ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةً : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةً : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةً : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ال
- ٥ [٣٥٦٦] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ وَيَكِيْرٌ ، نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٥٦٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَوْدًا وَبَدْءًا أَنَّهُ ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَتُـوُفِّي وَبَّوُلُهُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَتُـوُفِّي وَبَّوُلُهُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَتُـوُفِّي وَاللَّهُ عَلَيْ خِدْمَتِهِ . وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَىٰ خِدْمَتِهِ .
- ٥ [٣٥٦٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَوْدًا

٥ [٣٥٦٣] [التحفة: خ م د ١٥٣٠] سيأتي برقم: (٣٦٢٦) ، (٣٧٨٥) وتقدم برقم: (٣٢٧٤) ، (٣٥٦٢) .

٥ [ ٣٥٦٥] سيأتي برقم: (٣٥٦٨) ، (٣٥٧٤) ، (٣٥٧٥) ، (٣٦١٤) ، (٣٦٢٧) ، (٣٦٢٨) .

<sup>(</sup>١) الداجن والداجنة: الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: دجن).

<sup>(</sup>٢) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

٥ [ ٣٥٢٥] سيأتي برقم: (٣٥٧٤)، (٣٥٧٥)، (٣٥٧٧)، (٣٦٢٧)، (٣٦٨٨) وتقدم برقم: (٣٥٦٥).





وَبَدْءًا أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَارَنَا ، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ ، وَجَدْءًا أَنَّهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِ فِي الدَّارِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَعْرَابِيٌ وَشِيبَ لَهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِ فِي الدَّارِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَرُ نَاحِيَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ . فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَرُ نَاحِيَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ . فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَعْرَابِي وَقَالَ عُمَرُ: وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

ه [٣٥٦٩] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : عَنْ أَنْسٍ قَالَ : «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : فَأَنْسٍ قَالَ : «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : فَلَمْ يَذْكُرْ خَيْرًا ، وَلَكِنْ أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» .

٥[٧٥٧٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ السَّاعَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهٍ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ السَّاعَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهٍ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرًا مِنْ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ » .

ه [٣٥٧١] مرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالنَّاسِ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُ وَيَكَيِّ عَنْ فَرَسِ (١) فَجُحِشَ (٢) شِعَّةُ (٣) الْأَيْمَنُ ، فَحَضَرَتِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُ وَيَكَيِّ عَنْ فَرَسٍ (١) فَجُحِشَ (١) شِعَّةُ أَلَا الْإَمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ » .

ه[۲۹۲۵] سیأتی برقم: (۲۷۸۷)، (۲۱۱۳)، (۲۶۲۹)، (۲۶۲۵)، (۲۶۲۳)، (۴۹۳۵) وتقدم برقم: (۲۷۸۷)، (۲۷۸۷)، (۲۹۰۹)، (۳۰۳۵)، (۲۳۰۳)، (۴۰۸۶)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۴۲۹۲)، (۲۷۸۷).

ه[۷۵۷۰] [التحفة: خت م ۱۲٦۸] سيأتي برقم: (۲۱۲۱)، (۲۶۲۷)، (۲۶۲۵)، (۲۶۲۳)، (۳۹۳۶) وتقدم برقم: (۲۷۸۷)، (۲۷۸۷)، (۲۹۰۰)، (۳۰۳۵)، (۲۳۰۳)، (۴۰۸۷)، (۲۲۹۱)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۳)، (۲۲۹۶)، (۸۷۶۷)، (۲۲۵۹).

٥ [ ٧٥٧١] [التحفة : خ ٧٦٧] سيأتي برقم : (٣٦٠٩) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «فرسه» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) الجحش: الخدش. (انظر: النهاية، مادة: جحش).

<sup>(</sup>٣) الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمُصْلِدُ





- ٥ [٣٥٧٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْنَةً أَوْلَمَ عَلَىٰ صَفِيَّةَ ، أَرَاهُ قَالَ: بِتَمْرِ وَسَوِيقٍ (١).
- ٥ [٣٥٧٣] صرتنا ابْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ٥ [٣٥٧٤] وصر ثناه مَرَّة أُخْرَى ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ شَرِبَ قَائِمًا ، وَعَلَىٰ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ » .
- ٥ [٣٥٧٥] حرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَن النَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ ﴿ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ ، قَالَ : وَأَبُو بَكُرٍ عَنْ النَّهِيَ عَنْ أَنسِ بْنِ ﴿ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أُتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَ ، قَالَ : وَأَبُو بَكُرٍ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَاوِلْ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : فَنَاوَلَ اللَّهِ ، نَاوِلْ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيّ .
- ٥ [٣٥٧٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُكَانَ يُلَبِّي: «لَبَيْكَ اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُكَانَ يُلَبِّي: «لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ» . لَبَيْكَ لَكَ اللَّهُ عَمَةً لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ» .

٥ [ ٢٥٧٢] سيأتي برقم: (٣٧١٨) ، (٣١٨١) ، (٣٧٩١) ، (٣٨٤٨) .

<sup>(</sup>١) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير ، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

٥ [٣٥٧٣] [المقصد: ١٥١٩] [إتحاف الخيرة: ٣٧٠٦].

٥ [٧٥٧٤] سيأتي برقم: (٣٥٧٥)، (٣٥٧٧)، (٣٦١٤)، (٣٦٨٨)، (٣٦٨٨) وتقدم برقم: (٣٥٥٥)، (٣٦٨٨).

٥[٣٥٧٥] سيأتي برقم: (٣٥٧٧)، (٣٦١٤)، (٣٦٨٧)، (٣٦٨٨) وتقدم برقم: (٣٥٦٥)، (٣٥٦٨)، (٣٥٧٤).

<sup>.[1/\</sup>٧٠]Ŷ

٥ [٢٧٧٨] تقدم برقم: (٢٧٧٨).





- ه [٧٥٧٧] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْ يَصَارِهِ أَبُو بَكُرٍ ، وَعَنْ يَصِينِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَصْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ » .
- ه [٣٥٧٨] صرثنا بِشُوبْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ النَّاسُ (١) خَوَاتِيمَ مِنْ أَنَسُ ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ ، وَرَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ وَرَقِي فَلَبِسُوهَا ، فَطَرَحَ النَّبِيُ عَلَيْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ ، وَرَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ ضَرْبَةً ، وَرَأَى عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قُرْطَيْنِ (٢) مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا حَتَى رَمَتْ بِهِ .
- ه [٣٥٧٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو<sup>(٣)</sup> عَلِيٍّ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ ﴾ [المائدة: ٤٥] .
  - ٥ [٣٥٨٠] صرتنا إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .
- ه [٣٥٨١] صرتنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ،

٥[٧٥٧٧] سيأتي برقم: (٣٦١٤)، (٣٦٢٧)، (٣٦٨٨) وتقدم برقم: (٣٥٦٥)، (٣٥٧٨)، (٣٥٧٥)، (٣٥٧٥).

٥ [٨٧٥٣] [التحفة: خ م دس ١٤٧٥ ، خت م ١٤٨٤].

<sup>(</sup>۱) ليس في (م) ، ومكانه متآكل في (ع) ، والمثبت من «صحيح ابن حبان» (٥٥٢٥) عن المصنف ، به ، وهو ثابت في «حديث الوزير ابن الجراح» (٨٠) ، و «معجم ابن عساكر» (١٤٠١) ، و «تنذكرة الحفاظ» (٢/ ٢١٨) من طريق بشر بن الوليد ، به .

<sup>(</sup>٢) القرطان: مثنى قرط، وهو: نوع من حلي الأذن، والجمع: أقراط. (انظر: النهاية، مادة: قرط).

٥ [ ٧٥٧٩] [ إتحاف الخيرة : ٢٨٦٥ / ٢-٩٩٩٥ / ٢].

<sup>(</sup>٣) كتب فوقه في (م): «كذا» ، وهو صحيح لا إشكال فيه ، كما في «إتحاف الخيرة» (٩٩٥/٢) معزوًا للمصنف ، و «الديات» لابن أبي عاصم (١/٢٧) ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ١٠٣) ، وقد ساق له المزي بعدما ترجم له هذا الحديث .

٥ [ ٣٩٣٨] سيأتي برقم: (٣٩٣٨).

## مُسْيِنْكُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِلِيِّ



79.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرْضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ فَأَذَنَ بِالصَّلَاةِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَمَنْ فَقَالَ: «يَا بِلَالُ ، قَدْ بَلّغْتَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَمَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ؟ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رُفِعَتِ السَّتُورُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ؟ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رُفِعَتِ السَّتُورُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (١) سَوْدَاءُ ، فَظَنَّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (١) سَوْدَاءُ ، فَطَنَّ أَبُو بَكْرٍ أَنْهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَتَأَخَّرَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ صَلِّ مَكَانَكَ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَمَا رَأَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ .

٥ [٣٥٨٦] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْزَة وَقَدْ جُدِع (٢) عَنِ النُّهُ وَمُثِّلَ بِهِ (٣) فَقَالَ : «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ (٤) صَفِيَّة فِي نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْفُهُ وَمُثِّلَ بِهِ (٣) فَقَالَ : «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ (٤) صَفِيَّة فِي نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَيْرِ » فَكُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ (٥) ، إِذَا خُمِّرَ (٦) رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خُمِّرَتُ رَبُّكُمُ النَّهُ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : «أَنَا شَهِيدُ وَجُلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : «أَنَا شَهِيدُ وَلِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ ، وَيَسْأَلُ : أَيُّهُمْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَىٰ عُلَىٰ مُنْ فِي قَبْرٍ ، وَيَسْأَلُ : أَيُّهُمْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَىٰ عُنُو بُواجِدٍ . وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلَاثَة فِي قَبْرٍ ، وَالإثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ ، وَيَسْأَلُ : أَيُّهُمْ كَانَ أَكْثَرَ قُرْانَا؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ (٧) ، وَيُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَة فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>۱) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان ، وفيه خطوط ، والجمع: خمائص . (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠) .

٥ [٣٥٨٢] [التحفة: دت ١٤٧٧] [المقصد: ٤٥٤] [المطالب: ٨٠٨] [إتحاف الخيرة: ١٨٧٩].

<sup>(</sup>٢) الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه . (انظر: النهاية ، مادة: جدع) .

<sup>(</sup>٣) المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، ومَثَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٤) الوجد والموجدة: الغضب. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

<sup>(</sup>٥) النمرة: ثوب من صوف يلبسه الأعراب، والجمع: نهار، ويطلق على كل شملة مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٧) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. (انظر: النهاية، مادة: لحد).





- ٥ [٣٥٨٣] صرثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكِيْ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
- ه [٣٥٨٤] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلِمْانَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدْ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ فُرِّيَّةِ الْبَشَرِ فَأَعْطَانِيهِمْ » .
- ٥ [٣٥٨٥] صرثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِمُ دَخَلَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُ وَيَقُولُ: خَلُوا أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِمُ دَخَلَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُ وَيَقُولُ: خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ .
- ٥ [٣٥٨٦] مرثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْ مَالِكِ قَالَ : تَنَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْ مَالِكِ قَالَ : تَنَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥ [٧٥٨٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيةً : «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَإِنَّ خُلُقَ هَذَا الدِّينِ الْحَيَاءُ» .
- ه [٨٨٨] صرتنا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِيُّ ، عَن

٥ [٣٥٨٣] سيأتي برقم : (٣٦٠٢).

٥ [ ٣٥٨٤] [المقصد: ١١٦٣] [ إتحاف الخيرة: ٧٩٥٥] ، وسيأتي برقم: (٣٦٥٠) ، (٢١٥٥) .

٥ [٥٨٥٨] [التحفة: ت س ٢٦٦] سيأتي برقم: (٣٥٩٣) وتقدم برقم: (٣٤٠٧)، (٣٤٥٣).

٥ [٣٥٨٦] سيأتي برقم : (٣٦٠٤) ، (٣٦٥٦) .

۵[۱۷۰/ب].

ه [۸۸۸۳] تقدم برقم: (۲۸۱۸) ، (۲۸۲۷) ، (۳۰۲۸) ، (۳۵۲۸) .

## مِسْتِنْدُالِمُعْلِانِيَ يَعْلَىٰ الْوَصْلِكِ





الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينَا وَهَذَا أَمِينَا ، وَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ.

- ه [٣٥٨٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِالنَّبِيِّ وَيَالِيْهُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِالنَّبِيِّ وَيَالِيْهُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِالنَّبِيِّ وَيَالِيْهُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِالنَّبِيِّ وَيَلِيْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ
- ٥ [٣٥٩٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَسَامَةُ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَسُامَةُ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحِيَّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «لَكِنَّ حَمْزَةً لَا بَوَاكِي لَهُ» . فَبَلَغَ ذَلِكَ وَسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «لَكِنَّ حَمْزَةً لَا بَوَاكِي لَهُ» . فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ حَمْزَةً ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَيْقُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُ لَ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «لَكِنَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ» . «يَا وَيْحَهُنَ ، أَمَا ذِلْنَ يَبْكِينَ مُذِ الْيَوْمِ ، فَلْيَبْكِينَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ» . «يَا وَيْحَهُنَ ، أَمَا ذِلْنَ يَبْكِينَ مُذِ الْيَوْمِ ، فَلْيَبْكِينَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ » .
- ٥ [٣٥٩١] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيُّ : «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » .
- ٥[٣٥٩٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».
- ٥ [٣٥٩٣] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَـرُ ، عَنِ الزُّهْـرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ آخِذُ بِغَرْزِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

٥ [ ٣٥٩٠] [المقصد: ٩٦٢]، وسيأتي برقم: (٣٦٢٤).

٥ [٣٥٩١] سيأتي برقم: (٣٦١٢) ، (٣٦١٦) وتقدم برقم: (٢٨٠٧) ، (٢٨٠٧) ، (٣٥٥٩) .

٥ [ ٣٥٩٢] سيأتي برقم : (٣٥٩٥) ، (٣٦٣٤) .

٥ [ ٣٥٩٣] تقدم برقم : (٣٤٠٧) ، (٣٤٥٣) ، (٣٥٨٥) .





# خَلُوا (١) بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ فِي سَبِيلِهِ فِي سَبِيلِهِ

٥ [ ٢٥ ٩٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهُ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْس ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهُ وَكَمْ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُهُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ . وَكَانَ بَكُرُ بْنُ وَائِلِ يُجَالِسُ الزُّهْرِيَّ مَعَنَا .

٥ [٥٩٥٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، عَنْ يَكُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَهُ وَ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ (٢) : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهَا ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

٥ [٣٥٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (٣) .

ه [٣٥٩٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ وَهِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ وَهِي مَكِةً مُحِمَّةً (٤) فَحُمَّ النَّاسُ فَعُودٌ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «صَلَاةً الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ قَعُودٌ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «صَلَاةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا .

<sup>(</sup>١) التخلية: التَّرْكُ والوَدْع . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : خلا) .

٥ [ ٩٤٤] [التحفة: دت س ق ١٤٨٢] تقدم برقم: (٣٧١٨) ، (٣٧١٨) ، (٣٧٩١) ، (٣٨٤٨) .

٥ [ ٥٩٥٩] سيأتي برقم : (٣٦٣٤) وتقدم برقم : (٣٥٩٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو بالمدينة يقول» وقع في (ع): «يقول وهو بالمدينة».

٥ [٣٥٩٦] [التحفة: ت ١٥٤٩].

<sup>(</sup>٣) الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. (انظر: النهاية، مادة: شوك).

٥ [٧٩٩٧] سيأتي برقم: (٤٣٥١).

<sup>(</sup>٤) الضبط من (م)، وهو الأشهر في ضبطها، ويقال في ضبطها أيضًا: «مُحِمَّة» بضم الميم، وكسر الخاء، وينظر: «تاج العروس»، و «القاموس المحيط» (مادة: حمم).

أرض محمة: ذات حمل . (انظر: الصحاح، مادة: حمم) .

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْقِلُ الْوَصْلِقِ





- ٥ [٣٥٩٨] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصَّ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصَّ حَبَشِيٍّ ، وَكَانَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .
- ٥ [٣٥٩٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَلِي مَعْدِ الْأَعْلَى بْنُ عَلِي عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيً أَشْبَهَهُمْ وَجْهًا بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ .
- ٥ [٣٦٠٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَمِيصًا سِيرَاءَ (١) حَرِيرٍ .
- ٥ [٣٦٠١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيٍّ : «إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ أَيْلَةَ (٢) وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ (٣) عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ » .
- ٥ [٣٦٠٢] صرتنا إِسْحَاقُ ﴿ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنِ النَّهُرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
- ٥ [٣٦٠٣] صرتنا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،

٥ [٨٩٥٨] [المقصد: ١٥٥١]، وتقدم برقم: (٣١٣١)، (٣٥٤٩).

<sup>(</sup>۱) السيراء: ضرب من البرود (الثياب) يخالطها حرير، وقيل: ثوب فيه خطوط يعمل من الحرير كالسيور، وقيل غير ذلك. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).

٥ [٣٦٠١] [التحفة: ت ١٥٠٣] سيأتي برقم: (٤١١٣) وتقدم برقم: (٢٧٧١)، (٣١٢٧)، (٣٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أيلة: تعرف اليوم باسم: «العقبة» ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس خليج يضاف إليها «خليج العقبة» أحد شعبتي البحر الأحمر. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣٥).

<sup>(</sup>٣) الأباريق: جمع إبريق، وهو: وعاء من الخزف أو المعدن له عروة ومصبّ خرطوميّ الشَّكل، يُـصَبّ منـه الماء ونحوه. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برق).

٥ [٣٦٠٢] [التحفة: د ٢٥٤٦] تقدم برقم: (٣٥٨٣).

١[/١٧١] أ

ه [٣٦٠٣] [إتحاف الخيرة: ٣٧٨٦]، وسيأتي برقم: (٣٩٦٨)، (٣٩٨٠)، (٣٩٨٠).



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَمَّا يُصْنَعُ فِي الظُّرُوفِ وَالْمُزَفَّتَةِ وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

- ٥ [٣٦٠٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُ (١) أَبُو جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ قُرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيدٍ : تَنَبَّأَ وَهُوَ ابْنُ الرَّعِينَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .
- ه [٣٦٠٥] صرثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ٍ ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ» .
- ٥ [٣٦٠٦] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أُنِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحُلَةً فَرَسِهِ .
- ٥ [٣٦٠٧] صرتنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . حَيَّةٌ (٢)، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (٣) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

٥ [٣٦٠٤] سيأتي برقم: (٣٦٥٦) وتقدم برقم: (٣٥٨٦).

<sup>(</sup>۱) في (م) ، (ع) : «القصيصي» وهو تصحيف ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وينظر : «الثقات» لابن حبان (٩/ ٨٤) ، و «تاريخ الإسلام» (٥/ ٩٣٦) .

ه[۱۹۰۰ه] تقدم برقم: (۲۸۲۰)، (۲۸۷۰)، (۱۳۲۹)، (۱۹۰۵)، (۱۹۱۵)، (۱۹۲۹)، (۱۹۲۹)، (۲۲۸۰)، (۲۲۸۰).

٥ [٣٦٠٧] [التحفة: خ ١٤٩٥، خ ١٥٠٩، م ١٥٢١، م دس ق ١٥٢٢] سيأتي برقم: (٣٦١٨)، (٣٦١٩)، (٣٦١٩)، (٢٦١٨) ، (٤٠١٨)

<sup>(</sup>٢) الشمس حية : صافية اللون لم يدخلها التغيير بدنو المغيب . (انظر : النهاية ، مادة : حيا) .

<sup>(</sup>٣) العالية والعوالي: كل ما كان من جهة نجد من المدينة المنورة إلى تهامة فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٥٣) .



مِسْيَنْ لِالْمِعْلِ اِیْ يَعْلِ الْمُعْلِلِ اِیْ يَعْلِ الْمُولِيِّ الْمُعْلِلِ اِیْ يَعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِلِ الْمُعِلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعِلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمِعْلِلْ الْمُعِلِي الْمُعْلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلْلِ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْمِلْمِ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْمُعِلِلْ الْ

٥ [٣٦٠٨] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ حِينَ أَفَاءَ (١) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ (٢) مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَحُدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ (٤) مِنْ أَدَمِ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ ، فَقَالَ : «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ (٥)، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ، أَيُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرِ أَسْتَأْلِفُهُمْ (٢) ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَـذْهَبَ النَّاسُ بِـالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُـونَ إِلَى رِحَالِكُمْ (٧) بِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ رَضِينَا . قَالَ لَهُمْ : «فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً (٨) شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ» . قَالَ أَنَسٌ : قَالُوا : نَعَمْ .

٥ [٣٦٠٨] [التحفة: خ ١٤٩٩ ، خ م س ١٥٠٦ ، م ١٥٣١ ، خ ١٥٤١ ، خت م ١٥٦١] سيأتي برقم: (٣٦٦٣) ، (٣٦٦٥) .

<sup>(</sup>١) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . (انظر: النهاية ، مادة: فيأ) .

<sup>(</sup>٢) هوازن: قبيلة عدنانية ، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن . ومن أوديتهم: حنين ؛ غزاه رسول اللَّه بعد فتح مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق).

<sup>(</sup>٤) **القبة**: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قب).

<sup>(</sup>٥) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية ، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أتألفهم».

<sup>(</sup>٧) الرحال: جمع رحل، وهو: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٨) الأثرة: التفضيل. (انظر: اللسان، مادة: أثر).



- ٥ [٣٦٠٩] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةً مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ » . قَالَ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ (١) الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ » . قَالَ لَمَنْ عَرَة أُخْرَى ، قَالَ : «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .
- ٥ [٣٦١٠] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْ رِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرَةً اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : آخِرُ نَظْرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَقَةُ لَظُرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ تُوفِّي فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُظَرْتُهُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا وَأَرْخَى السِّجْفَ ، وَتُوفِّي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُمْ صُفُوفَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .
- ٥ [٣٦١١] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَنَـسَا يَقُـولُ : سَأَلَ رَجُـلُ النَّبِيَّ عَيْلِيْهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ : كَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَبِيرَ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ (٢) النَّبِيَ عَيْلِيْهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» ، قَالَ : كَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَبِيرَ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ (٢) أَخَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» .
- ٥ [٣٦١٢] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْكِيرٌ : «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» .

٥ [٣٦٠٩] [التحفة: م ١٥٤٢ ، خ م ١٥٦٠] تقدم برقم: (٣٥٧١).

<sup>(</sup>١) في (ع): «ولك» ، وهو غير مناسب لتعليق أبي يعقوب آخر الحديث .

٥ [٣٦١٠] [التحفة: م تمس ق ١٤٨٧] سيأتي برقم: (٣٩٣٨) وتقدم برقم: (٣٥٦١).

٥[٢١١٦] سيأتي برقم: (٢٦٤٠)، (٢٦٤٥)، (٢٦٢٦)، (٣٩٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٦٧)، (٢٧٨٧)، (٣٦١٦)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٧٨)، (٣٠٩٣)، (٣٠٧٠)، (٣٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أنني».

٥ [٣٦١٢] سيأتي برقم: (٣٦١٦) وتقدم برقم: (٢٨٠٧) ، (٢٨٠٧) ، (٣٥٩٩) ، (٣٥٩١) .

## مِسْتِبْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِقِينِ





- ه [٣٦١٣] صرتنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
- ٥ [٣٦١٤] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ الزُّهْرِيُّ أَنَسًا يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرِ النَّهُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنِنِي عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ ، وَشُبْنَا لَهُ لَبَنَهَا بِمَاءٍ فِي (١) عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ ، وَشُبْنَا لَهُ لَبَنَهَا بِمَاءٍ فِي (١) بِعْرِ الدَّارِ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ (٢) وَعُمَ رُنَاحِيَةً ، فَشَرِبَ النَّبِي عَيَيَا ، فَقَالَ عُمَرُ : بِعْرِ الدَّارِ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ (٢) وَعُمَ رُنَاحِيَةً ، فَشَرِبَ النَّبِي عَيَيَا إِنَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرِ . فَنَاوَلَهُ الْأَعْرَابِيّ وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ » .
- ٥ [٣٦١٥] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ (٣) فَصَلَّى الظُّهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ، قَالَ : «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ، قَالَ : «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَا شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَا شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَا مُعْرَا عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدُونَ أَنَى مُدُولً اللَّهِ ؟ قَالَ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ؟ قَالَ : أَيْنَ مُدْخَلُ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ، هَالَ : مَنْ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ، والنَّارُ» ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةً ، قَالَ : مَنْ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ،

٥ [٣٦١٣] سيأتي برقم: (٤٣٥٩) وتقدم برقم: (٣٥٥٨).

٥ [ ١٧١ / ب] .

٥ [٣٦١٤] سيأتي برقم: (٣٦٢٧)، (٣٦٨٨)، وتقدم برقم: (٣٥٦٥)، (٣٥٦٨)، (٣٥٧٤)، (٣٥٧٥)، (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «من».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأبو بكر عن يمينه» كذا في جميع النسخ ، وضبب عليه في (م) ، وفيه سقط واضح ؟ فالصواب: «وأبو بكر عن شهاله وأعرابي عن يمينه» كها هو مشهور في مصادر الحديث ، وكها سبق عند المصنف من طريق سفيان برقم (٣٥٦٨) .

٥ [٣٦١٥] [التحفة: خ م ١٤٩٣، س ١٥٣٥، م ١٥٦٧] سيأتي برقم: (٣٧٠٤)، (٣٩٧١)، (٤٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) زاغت الشمس: مالت عن وسط السهاء إلى الغرب. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في جميع النسخ، وأثبتناه من حاشية (م) مصححًا عليه، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «مصنف عبد الرزاق» (٢١٧٢٠).

ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَافِظِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، قَالَتْ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، قَالَتُ مُن كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةً : مَا رَأَيْتُ ابْنَا قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ ، أَكُنْتَ تَأْمَنُ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَارَفَتْ فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَىٰ رُءُوسِ النَّاسِ (١٠)؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَىٰ رُءُوسِ النَّاسِ (١٠)؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ لَحِقْتُهُ .

- ٥ [٣٦١٦] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ ، صرثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْهُ وَ الْأَهُ وَ الْأَهُ وَ اللَّهِ عَلَا الْعَشَاءُ وَضِعَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاقِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ » .
- ٥ [٣٦١٧] صر ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَعْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ يُهِلُ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ .
- ٥ [٣٦١٨] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنس قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلَةٍ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
- ٥ [٣٦١٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «النساء» ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥[٢٦١٦] تقدم برقم: (٢٨٠٦)، (٢٨٠٧)، (٢٥٥٩)، (٢٥٩١)، (٢١٢٣).

٥[٣٦١٧] سيأتي برقم: (٢٦٤٤)، (٣٦٦٠)، (٢٢٦٣)، (٣٧٥١)، (٣٨١٩)، (٤٠٥٨)، (٤١٦٨)، (٢١٦٥)، (٢١٦٩)، (٢١٦٩)، (٢١٦٩)، (٢١٦٩).

٥ [٣٦١٨] سيأتي برقم: (٣٦١٩) ، (٤٠١٨) ، (٤٣٣٣) وتقدم برقم: (٣٦٠٧) .

٥ [٣٦١٩] سيأتي برقم: (٤٠١٨) ، (٤٣٣٣) وتقدم برقم: (٣٦٠٧) ، (٣٦١٨) .

# مُسْيَنْدُالِمِعْلِانِيَا يَغِلَىٰ الْوَصْلِيُّ





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

- ٥ [٣٦٢٠] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيِ الْمُعَلِّبِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي أَنْ يُنَادَى : إِلَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي أَنْ يُنَادَى : يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ اسْتَحَرَّ (١) النِّدَاءُ فِي بَنِي (٢) الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا النِّدَاءَ أَقْبَلُوا ، فَوَاللَّهِ مَا شَبَهْتُهُمْ إِلَّا إِلَى الْإِبِلِ تَجِيءُ (١) النِّدَاءَ أَقْبَلُوا ، فَوَاللَّهِ مَا شَبَهْتُهُمْ إِلَّا إِلَى الْإِبِلِ تَجِيءُ (١) إلَى الْإِبِلِ تَجِيءُ (١) أَنْكَمَ مَا النَّدَاءَ أَقْبَلُوا ، فَوَاللَّهِ مَا شَبَهْتُهُمْ إِلَّا إِلَى الْإِبِلِ تَجِيءُ (١) إلَى الْإِبِلِ تَجِيءُ (١) أَنْكَمَ مَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْآنَ حَمِي الْوطِيسُ (٤)» ، وَكَانَ عَلِي بُنُ الْعَرَامِ فَرَعَى الْعَيْفُ يَوْمَئِذٍ أَشَدَ النَّاسِ قِتَالًا بَيْنَ يَدَيْهِ .
- ه [٣٦٢١] صرثنا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَفْصٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَلْيَلْزَمِ الصَّمْتَ » .
- ٥ [٣٦٢٢] صرثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَاللّهُ وَا

٥ [ ٣٦٢٠] [المقصد: ٩٧٩] [المطالب: ٤٣١٢] [إتحاف الخيرة: ٤٦٢٤].

<sup>(</sup>١) الاستحرار: الشدة والكثرة. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

<sup>(</sup>٢) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر : «تحن» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، والمثبت موافق لما في «إتحاف الخيرة» (٤٦٤٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) حمى الوطيس: كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب. (انظر: النهاية ، مادة: حما).

ه [٣٦٢١] [المقصد: ١٩٩٢].



ه [٣٦٢٣] صرثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (١): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ (١) أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (١): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ (٢) لَهُ فِي أَجَلِهِ وَيُبْسَطَ لَهُ فِي - أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي رِزْقِهِ - فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».

ه [٣٦٢٤] مرثنا زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةً نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةً مَن أَخُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «لَكِنَّ حَمْزَةَ الْا بَوَاكِي لَهُ » فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْ أَحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «لَكِنَّ حَمْزَةَ الْا بَوَاكِي لَهُ » فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ حَمْزَةَ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيّةً ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُ نَ يَبْكِينَ ، فَقَالَ : «يَكِينَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَىٰ هَالِكٍ بَعْدَ (٣) الْيَوْمِ ، فَلْيَبْكِينَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَىٰ هَالِكٍ بَعْدَ (٣) الْيَوْمِ » .

ه [٣٦٢٥] صرثنا هُذَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَاً : «مَا مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «مَا قَالَ عَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طَمَسَتْ مَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنَ السَّيِّنَاتِ وَتَى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ » .

٥ [٣٦٢٦] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ،

۩[۲۷۱/أ].

٥ [٣٦٢٣] سيأتي برقم: (٤١١١) ، (٤١٣٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول» ليس في (ع) ، وأثبتناه من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٤٣٨) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) النسء: التأخير. (انظر: النهاية ، مادة: نسأ).

٥ [٣٦٢٤] [المقصد: ٩٦٣]، وتقدم برقم: (٣٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «منذ» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما سبق من طريق روح برقم (٣٥٩٠) ، وينظر: «المقصد العلي» (٩٦٣) .

٥ [٣٦٢٥] [المقصد: ١٦٣٧] [إتحاف الخيرة: ٦١١٦].

٥ [٣٦٢٦] سيأتي برقم: (٣٧٨٥) وتقدم برقم: (٣٢٧٤) ، (٣٥٦٣) ، (٣٥٦٣) .

# مِنْ بِنَالُ الْمِعْلِ الْجَالِي يَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِلْعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمِلْعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِلْعِلَيْعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَّ الْمِلْعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِلْعِلْمِي الْمِلْعِلْمِي الْمِعْلِقِ الْمِلْعِل





وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ».

- ٥ [٣٦٢٧] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا (١) خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ شَرِبَ لَبَنَّا وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ شَرِبَ لَبَنَّا وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلُ مِنْ أَنْسُ قَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ » .
- ٥ [٣٦٢٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ ، عَنْ يُـونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي (٢) يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي (٤) وَأَنَا بِمَكَّةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي (٣) يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي (٤) وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي (٣) يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي (٤) وَأَنَا بِمَكَّةَ وَلَا مَنْ فَلَ بَعْنِي صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَ حَكْمَةً وَإِيمَانَا ، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ » .
- ٥ [٣٦٢٩] صرثنا أَبُوعَلِيِّ الْحَسَنِيُّ (٦) ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُعِينُ فِي فِدَاءِ الْعَبَّاسِ؟ قَالَ : «وَلَا بِدِرْهَمٍ».

٥[٣٦٢٧] سيأتي برقم: (٨٨٨٣) وتقدم برقم: (٥٥٥)، (٨٢٥٣)، (٤٧٥٣)، (٥٧٥)، (٣٥٧٧)، (٣٥٧٥)، (٣٦١٤).

<sup>(</sup>١) في (ع): «بن» وهو تصحيف؛ فوهب هو ابن بقية، وخالد هو ابن عبد اللَّه، وينظر إسناد الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن إسحاق» من (ع).

٥ [٣٦٢٨] [التحفة: خ م (س) ١١٩٠١] [إتحاف الخيرة: ٦٣١٨]، وسيأتي برقم: (٣٦٣٠) وتقدم برقم: (٣٣٨٨)، (٣٥١٢).

<sup>(</sup>٣) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «إتحاف الخيرة» (١٦٣١٨) معزوًا لأبي يعلى ، وهـو الموافـق لمـا في «مسند أحمد» (٢١٥٢٤) ، و «تاريخ ابن أبي خيثمة» عن محمد بن عباد ، به .

<sup>(</sup>٤) فُرج سقف بيتي: فُتح فيه فتح. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) فَرج: شَق. (انظر: مجمع البحار، مادة: فرج).

<sup>(</sup>٦) في حاشية (م): «الحُسَيني»، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، ولعل الصواب: «أبوعلي الحسن»، وينظر (٤٢٧٤، ٤٢٧٥).



ه [٣٦٣٠] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهْ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ السَّيْكِم ، فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخ ذَ يَدِي فَعَرَجَ (١) بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَح، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢)، قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَىٰ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (٣)، وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَيى (٤) ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا آدَمُ ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ بَنُوهُ ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْيَمِينِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحْ ، قَالَ لَهُ : خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَفَتَحَ» ، فَقَالَ أَنَسٌ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَـدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ ، وَإِدْرِيسَ ، وَمُوسَى ، وَعِيسَىٰ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ، وَقَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِدْرِيسَ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : «ثُمَّ قَالَ (٥) : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلْتُ :

٥[٣٦٣٠] تقدم برقم: (٨٨٣٨)، (٢١٥٣)، (٨٢٢٨).

<sup>(</sup>١) العروج: الصعود. (انظر: النهاية، مادة: عرج).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفي «صحيح البخاري» (٣٥٣) من طريق الليث ، به : «قال : نعم ، معي محمد

<sup>(</sup>٣) الأسودة: جمع قلة لسواد، وهو: الشخص؛ لأنه يرى من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: «بكي» التالية سقط من (ع)، ولعله انتقال نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ ، وفي «صحيح البخاري»: «فقلت».

# مُسْتِنْ لُمُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمِعْلِ الْمِعْلِيِّ



مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ » أُرَاهُ قَالَ: «عِيسَى، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ » .

٥ [٣٦٣١] صرتنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ (١) سَنَةً. فَرَفَضه الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ، إِلَّا رَجُلَانِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ ، كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَتَعْلَمُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدُ ، قَالَ لَـهُ صَاحِبُهُ (٢): وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ (١) سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَيَكْشِفَ عَنْهُ! فَلَمَّا رَاحَا إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي ٣ مَا يَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمْرُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأَكَفُّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقِّ» ، قَالَ: «وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ فَإِذَا قَضي حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَبْطَأَ عَلَيْهَا وَأُوحِيَ إِلَىٰ أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ أَنِ: ﴿ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص: ٤٢] فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَلَقِيَتْهُ (٣) يَنْتَظِرُ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَهُوَ عَلَىٰ أَحْسَن مَا كَانَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ ، قَالَتْ: أَيْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَوَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ

٥ [٣٦٣١] [المقصد: ١٢٣٢] [المطالب: ٣٤٥٠] [إتحاف الخيرة: ٢٥٢٧].

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «ثمانية عشر»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «له صاحبه» في (م): «صاحبه» ، وفي (ع): «لصاحبه» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» .

<sup>۩[</sup>۲۷۲/ب].

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «فلقته» ، هو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي».





أَحَدًا أَشْبَهَ بِهِ (۱) مِنْكَ إِذْ (۲) كَانَ صَحِيحًا ، قَالَ : فَإِنِّي أَنَا هُوَ ، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ أَنْدَرُ لِلْقَمْحِ وَأَنْدَرُ لِللَّهُ سَحَابَتَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا (۳) عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ فَرَّغَتْ فِيهِ وَأَنْدَرُ لِلشَّعِيرِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا (۳) عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ فَرَّغَتْ فِيهِ النَّهُ عِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ » . الأُحْرَى فِي (٤) أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ » .

- ٥ [٣٦٣٢] مرثنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ ، حَدَّثَنَا رُوَيْمٌ الْقَارِئُ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْرٌ ، قَالَ : «إِذَا أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ فَالْرُضُ فَالْمُضُوا عَلَيْهَا فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنَ الْكَلَا (٥) ، وَإِذَا أَجْدَبَتِ (٦) الْأَرْضُ فَامْضُوا عَلَيْهَا فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فِالدُّلْجَةِ (٧) فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ (٨)» .
- ٥ [٣٦٣٣] مرثنا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُقَيْلُ (٩) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِيْهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ، أَخَرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ فَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا .

(١) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهـو الموافق لما في «المقصد العلي» .

(٢) في (م): «إن» ، والمثبت من (ع) ، وحاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر .

(٣) في (م): «إحديهما» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

(٤) في حاشية (م): «على»، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٦٣٢] [التحفة: د ٨٢٩] [المقصد: ٩١٨] [إتحاف الخيرة: ٢٤١١].

- (٥) الكلا: النبات والعشب ، رطبه ويابسه . (انظر: النهاية ، مادة: كلاً) .
- (٦) الجدبة: أرض صلبة تمسك الماء فلا تشربه سريعًا . وقيل : أرض لا نبات بها ، مأخوذ من الجَــُدب ، وهــو القحط . (انظر: النهاية ، مادة: جدب) .
- (٧) الإدلاج والدلجة: سَير الليل. يُقال أَدْلج: إذا سار من أول الليل، وادَّلج: إذا سار من آخره. (انظر: النهاية، مادة: دلج).
- (A) تطوى بالليل: تُقطع مسافتها ؛ لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار ، وأقدر على المشي والسير ؛ لعدم الحروغيره . (انظر: النهاية ، مادة : طوا) .
- (٩) قوله: «حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا عقيل» كذا في جميع النسخ، ولعله سقط «الليث» بين «شبابة»، و «عقيل» ؛ فالحديث أخرجه مسلم (٦٩٩٨)، وابن حبان (١٤٥٢)، وأبو عوانة (٢٣٩٢) وغيرهم من طريق شبابة بن سوار، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، به.

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِيُّ



ه [٣٦٣٤] صر ثنا قَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ » .

# ٧- شَرِيكٌ ، عَنْ أَنَسٍ (١)

٥ [٣٦٣٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ وَعَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ وَالْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : «اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ يُسَكِّنُ الدَّوْحَةَ (٢)» .

قَالَ أَبُو يَعْلَىٰ : لَا أَدْرِي شَرِيكٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ أَمْ لَا .

- ٥ [٣٦٣٦] صر ثنا أَبُو حَيْثَمَة زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَارَ رَجُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَعَنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَارَ رَجُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَعَنَ اللَّهِ ، لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ » .
- ٥ [٣٦٣٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَمِيْرٍ ، وَاللَّهِ عَلَيْهٌ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ .

ه [٣٦٣٨] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ ، حَدَّثَنَا

٥ [٣٦٣٤] [التحفة: خ م ١٥٥٩] تقدم برقم: (٣٥٩٢)، (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>١) في (ع): «الأعمش» ، وهو تصحيف واضح ، وينظر الأحاديث الواقعة تحت هذه الترجمة .

٥ [٣٦٣٥] [المقصد: ١٥٥٨] [المطالب: ٢٥٥٩-٢٤٤٦] [إتحاف الخيرة: ٣٨٣٧-٢١١].

<sup>(</sup>٢) في (م): «الروحة» ، وغير واضح في (ع) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٥٥٨) ، و «إتحاف الخيرة» (٣٨٣٧/ ١) معزوًا للمصنف .

٥ [٣٦٣٦] [المقصد: ١١٠٣] [إتحاف الخيرة: ٥٣٤٣].

٥[٣٦٣٧] سيأتي برقم: (٣٧٣٧)، (٣٧٣٨)، (٣٧٣٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١)، (٣٣٠٧)، (٣٣٠٩)، (٣٣٨٩)، (٣٢٨٩)

٥ [٣٦٣٨] [المطالب: ٨٥-٢٦٨٩-٠٠٢٨] [إتحاف الخيرة: ٥٤٠-١٩٤٧/٢]، وتقدم برقم: (٣٠٠٤).





عَبَّادٌ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ الْمَدِينَةَ ، وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، فَأَخَذَتْ أُمِّي بِيَدِي فَانْطَلَقَتْ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَّا قَدْ أَتْحَفَتْكَ بِتُحْفَةٍ ، وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَىٰ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ ، إِلَّا ابْنِي هَذَا فَخُـذْهُ فَلْيَخْـدُمْكَ مَا بَدَا لَكَ . فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِا عُشْرَ سِنِينَ ، فَمَا ضَرَبَنِي ضَرْبَةً ، وَلَا سَبَّنِي سَبَّةً ، وَلَا انْتَهَرَنِي، وَلَا عَبَسَ فِي وَجْهِي. وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، اكْتُمْ سِرِّي تَكُ مُؤْمِنًا»، فَكَانَتْ أُمِّي وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسْأَلْنَنِي عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكَا أُخْبِرُهُمْ بِهِ ، وَمَا أَنَا بِمُخْبِرِ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا أَبَدًا . وَقَالَ : «يَا بُنَيَّ ، عَلَيْكَ بِإِسْبَاغ الْوُضُوءِ (١) يُحِبُّكَ حَافِظَاكَ وَيُزَادُ فِي عُمُرِكَ . وَيَا أَنَسُ ، بَالِغْ فِي الإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ (٢) ، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ذَنْبٌ وَلَا خَطِيئَةٌ» ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْف الْمُبَالَغَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَبُلُّ أَصْلَ (٣) الشَّعَرِ، وَتُنَقِّي الْبَشَرَةَ، وَيَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَزَالَ أَبَدًا عَلَىٰ وُضُوءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ الْمَوْتُ وَهُو عَلَىٰ وُضُوءٍ يُعْطَ الشَّهَادَةَ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَزَالَ تُصَلِّي ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْكَ مَا دُمْتَ تُصَلِّي . وَيَا أَنَسُ ، إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ . وَيَا بُنَيَّ ، إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَمْكِنْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَيَا بُنَيَّ ، فَإِذَا (٤) سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ وَكَفَّيْكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيكِ، وَلَا تُقْعِي (٥) إِقْعَاءَ الْكَلْبِ» أَوْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: سبغ) .

<sup>(</sup>٢) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «أصول» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية (م) إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «فإذا».

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ ، وهو صحيح في اللغة ؛ فقد ذكر ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥) أنه «يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ =

# مُنْيَانُهُ الْمِعْلِ الْجَالِ الْمُعْلِلَ الْمَعْلِلَ الْمُعْلِلِيِّ





«النَّعْلَبِ، وَإِيَّاكَ وَالإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ ﴿ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَ فَفِي النَّافِلَةِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ ، وَيَا بُنَيَّ ، وَإِذَا حَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَلَا تَقَعَنَّ عَيْنُكَ عَلَى أَحَدِ فَفِي النَّافِلَةِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ ، وَيَا بُنَيَّ ، وَإِذَا حَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَلَا تَقَعَنَّ عَيْنُكَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّكَ تَرْجِعُ مَعْفُورَا (١) لَكَ ، وَيَا بُنَيَّ ، وَإِذَا دَحَلْتَ مَنْزِلَكَ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّكَ تَرْجِعُ مَعْفُورَا (١) لَكَ ، وَيَا بُنَيَّ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ (٢) اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي وَلَيْسَ فِي فَسَلِّمْ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَهْلِكَ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ (٢) اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي وَلَيْسَ فِي فَسَلِّمْ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَهْلِكَ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ النَّبَعْتَ وَصِيَتِي فَلَا يَكُنْ قَلْبِكَ غِشْ لِأَحَدِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ فِي الْحِسَابِ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ اتَّبَعْتَ وَصِيَتِي فَلَا يَكُنْ قَلْمِكَ غِشْ لِأَحَدِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ فِي الْحِسَابِ ، وَيَا بُنَيَّ ، إِنِ اتَّبَعْتَ وَصِيَتِي فَلَا يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ » .

٥ [٣٦٣٩] صرثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةٌ ": مَالِكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةٌ ": قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ نَا إِنَّهُا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ : «وَإِنْ » ، قَالَ نَا إِنَّهُا بَدَنَةٌ ، قَالَ : «وَالْ كَنْهُ مَفْدُوحَةٍ (٥ ) » .

٥ [٣٦٤٠] صر ثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ (هَادِي) ، و ﴿ مَا لَهُم مِن دُونِهِ عَن (وَالِي) ﴾ و ﴿ مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن (وَاقِي) ﴾ و ﴿ مَا عِنــ دَ ٱللَّهِ (بَاقِي) ﴾ » . اهـ. وينظر : «الكتاب» لسيبويه (٤/ ١٨٣).

١[ ١٧٧١ ] أ] .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «مغفور» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «فإن» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥[٣٦٣٩] سيأتي برقم: (٣٨٢٤)، (٣٨٨٣) وتقدم برقم: (٢٧٧٣)، (٢٨٨١)، (٣١١٨)، (٣١٨٠)، (٣١٨٠)، (٣١٨٠)، (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) البدنة: ما أشعر من ناقة أو بقرة ، سميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن ، وجمعها: بُـدُن. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) أشار في (م) إلى أن مكانها في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وإن».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «مفروحة» ، وضبب عليه في (م) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «حديث أبي سعيد الأشج» (٩٢) ، و «فوائد ابن أخي ميمي» (١١٧) من طريق أبي خالد، به ، وقد جاء الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٥١٤٩) عن أبي خالد بلفظ: «مقدوحة».

٥ [٣٦٤٠] [المقصد: ١١٦-٢٣٥] [إتحاف الخيرة: ٥٠١]، وسيأتي برقم: (٣٦٤٥)، (٣٦٤٦)، (٣٩٣٤)، =



الْمَالِكِيُّ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ الْمَالِكِيُّ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَوْءُ يُحِبُّ الْفَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ » . الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ » .

- ٥ [٣٦٤١] صرتنا أَبُوهِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَنْسِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ مِثْلَهُ .
- ٥[٣٦٤٢] صرثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَنَسٍ وَلِلْتُ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ تِسْعَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ : مَا أَقْبَحَ مَا (١) صَنَعْتَ ؟ وَمَا (٢) قَالَ لِشَيْءٍ يُعْجِبُهُ : مَا أَحْسَنَ مَا صَنَعْتَ !
- ٥ [٣٦٤٣] صرثنا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ .
- ٥[٣٦٤٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنْسُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رُكْبَتِهُ لَكُمْ مَرة جَمِيعًا، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رُكْبَتِهُ لَكُمْ مَرة جَمِيعًا، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رُكْبَتِهُ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رُكْبَتِهُ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رُكْبَتِهِ اللّهِ عَلَيْهِ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَة جَمِيعًا وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُصِيبُ رَعْمَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَة عَمِيعًا وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتُعْمِي وَالْعُمْرَة وَ جَمِيعًا وَإِنَّ رُكْبَتِي لِللّهِ وَالْعُمْرَة عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُمْرَة وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

 <sup>(</sup>۸۷۱۵) وتقدم برقم: (۲۷۸۷)، (۲۹۲۹)، (۲۹۲۹)، (۲۹۲۹)، (۲۹۲۹)، (۲۹۲۹)، (۲۲۹۷)،
 (۹۲۵۳)، (۲۷۵۷)، (۲۱۲۳).

٥ [ ٣٦٤١] [المقصد: ١١٧] [إتحاف الخيرة: ٥٠٢].

٥ [٣٦٤٢] [المقصد: ١٢٦٣] [المطالب: ٣٨٨٦] [إتحاف الخيرة: ٣٩٨٨] ، وتقدم برقم: (٢٠٠٤) ، (٣٣٨٠) .

<sup>(</sup>١) قوله: «أقبح ما» ليس في جميع النسخ، وأثبتناه من «المقصد العلي» (١٢٦٣)، و«مجمع الزوائد» (١٤١٩٥)، و«إتحاف الخيرة» (٦٣٩٨)، و «المطالب العالية» (٣٨٣٦) معزوًا فيهم الأبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «ولا» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

ه [۲۶٤٤] سيأتي برقم: (۲۲۲۰)، (۲۲۲۳)، (۲۷۷۱)، (۲۸۱۹)، (۲۰۵۸)، (۲۲۱۸)، (۲۱۹۸)، (۲۲۱۹)، (۲۲۱۹)، (۲۲۱۹)، (۲۲۰۸)، (۲۲۰۷)، (۲۲۰۷).



- ٥ [٣٦٤٥] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةِ (١) الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِهُ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِهُ اللَّهِ ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا (مَا أَعْدَدْتُ لَهَا عَدَدْتُ لَهَا عَدَدْتُ لَهَا عَدَدْتُ لَهَا عَدَدْتُ لَهَا عَدَدْتُ لَهَا أَعْدَدْتُ لَهَا أَعْدَدْتُ لَهَا أَعْدَدْتُ لَهَا أَعْدَدْتُ لَهَا عَمَنَ هَعَ مَنْ عَلَا قَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» .
- ٥ [٣٦٤٦] صرتنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ ، وَلَا صِيامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ ، وَلَا صِيامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ ، وَلَا صِيامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ ، وَلَا صِيامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ ، وَلَا صِيامٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، إِلَّا أَنْتِي أَعْبَيْتَ » .

### ٨- مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٦٤٧] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

٥ [٥٤٦٣] سيأتي برقم: (٢٦٤٦)، (٣٩٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٨٧)، (٢٧٨٧)، (٢٩٠٠)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٦)، (٣٠٣٦)، (٣٠٧٠)، (٣٠٣٦)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩٢)، (٣٢٩١)، (٣٢٩٢)، (٣٢١٢)، (٣٢٠٢).

<sup>(</sup>١) السدة: الظلة على الباب لتقي الباب من المطر. وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: هي الساحة بين يديه. (انظر: النهاية، مادة: سدد).

٥[٢٤٢٦] [التحفة: خ م ٤٤٤] سيأتي برقم: (٣٩٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٨٧)، (٢٧٨٧)، (٢٩٠٠)، (٣٠٩٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٣٥)، (٣٠٩٣)، (٣٠٩٥)، (٣٠٩٣)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٧٨)، (٣٠٤٨)، (٣٠٤٨)، (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن شعبة ، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد» كذا في جميع النسخ ، وشعبة لا يروي عن سالم بن أبي الجعد» وأبي الجعد، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٢/ ٤٧٩) ، وقد جاء الحديث في «مسند أحمد» (١٢٩ ٥٩) من طريق غندر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن سالم ؛ فالله أعلم .

٥ [٣٦٤٧] سيأتي برقم: (٣٦٤٨) ، (٣٦٤٩) ، (٣٦٧٩) ، وتقدم برقم: (٢٨٢١) ، (٢٨٢٢) .





وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (١) رَكْعَتَيْنِ.

- ٥ [٣٦٤٨] حرثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الظُّهْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الظُّهْرَ بِالْمُدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِلَىٰ مَكَّةً .
- ه [٣٦٤٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِالْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى الْعَصْرَ بِالْمُدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
- ٥[٣٦٥٠] صرتنا عَمْ رُو بْ نُ مَالِكِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضِيْلُ بْ نُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ مُحَمَّ لِبْنِ الْمُنْكَ لِرِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «سَأَلْتُ رَبِّيَ اللَّاهِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَشَرِ فَوَهَبَهُمْ لِي (٢)» .

## ٩- رَبِيعَةُ الرَّأْيِ ، عَنْ أَنَسٍ (٣)

ه [٣٦٥١] صرتنا زُهَيْرٌ وَابْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَا (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلومترات جنوبًا، فيها مسجده على الله المعلم المعلم

٥ [٣٦٤٨] سيأتي برقم: (٣٦٤٩) ، (٣٦٧٩) ، وتقدم برقم: (٢٨٢١) ، (٢٨٢٢) ، (٣٦٤٧) .

٥ [٣٦٤٩] [التحفة: خ م دت س ١٦٦ ، خ م دت س ١٥٧٣] سيأتي برقم: (٣٦٧٩) ، وتقدم برقم: (٢٨٢١) ، (٢٨٢٢) ، (٢٨٢٢) .

٥ [٣٦٥٠] [المقصد: ١١٦٤]، وسيأتي برقم: (٤١١٥) وتقدم برقم: (٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في جميع النسخ ، ولا يستقيم السياق بدونه ، وأثبتناه من «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٥٩) ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) عليه في (م) رمز غير واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: «زهير وابن معروف قالا» أشار في (م) إلى أن مكانه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «هارون بن معروف».

# مِنْدِينَ لِإِصْالِ إِنْ يَعْلَى الْمُؤْمِلِينَ



EIY

أَنَسٍ قَالَ : بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ ، لَـيْسَ فِي لِحْيَتِهِ وَلَا فِي رَأْسِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .

- ٥ [٣٦٥٢] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ : مَا كَانَ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .
- ه [٣٦٥٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ (١)» .
- ٥ [٣٦٥٤] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ فَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ فَ إِلَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا خِيْلُتُهُ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ وَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا خِيلِتُهُ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ وَ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاء .
- ٥ [٣٦٥٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ﴿، يَقُولُ: قَالَ أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ﴿ وَهُو ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.
- ٥ [٣٦٥٦] حرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، عَنْ قُرَّةَ ، أَنَّ مُنْ مَالِكِ ، قَالَ عَدْدَا مَنْ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (٢) كَانَ قَاعِدًا خَلْقٌ خَلْفَهُ " أَنَّ مُنْ مِلْكِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ مِنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ ، خَلْقٌ خَلْفَهُ " ، فِيهِمْ أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ مِنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ ،

٥ [٣٦٥٢] سيأتي برقم: (٣٦٥٤).

٥ [٣٦٥٣] [المقصد: ١٨٦٥] [إتحاف الخيرة: ٧٦٣٣].

<sup>(</sup>١) **السيجان:** جمع الساج، وهو: ضرب من الملاحف منسوجة. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٤٧).

ه[۳۲۵٤] تقدم برقم: (۳۲۵۲). ۵ استان ۱۷۳۱ ب].

٥ [٢٦٥٦] تقدم برقم : (٣٥٨٦) ، (٣٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. والغرقد: كبار العوسج (شجر شوك له ثمر مدور). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «خلق خلفه» في (م) ، (ف): «خلف حلقة» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (ع).



وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ، أَنْ قَالَ: تَنَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ، أَنْ قَالَ: تَنَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ وَلَـيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ وَلَـيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

ه [٣٦٥٧] صرثنا (١) يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي رَجِلَ الشَّعَرِ ، لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الْجَعْدِ الْقَطَطِ (٢) ، كَانَ أَزْهَر (٣) لَيْسَ بِالْآدَمِ (١) ، وَلَا الْأَبْ يَضِ الْأَمْهَ قِ (٥) . كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (٢) ، بُعِثَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (٢) ، بُعِثَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا ، وَبُوفِي عَلَى رَأْسِ سِتِينَ ، لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

### ١٠- سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٦٥٨] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَعِيدٍ ، بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسٍ خَيِئَتُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا » .

وَإِذَا عَاهَدُوا فَوَفَوْا ، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا » .

٥ [٣٦٥٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧) بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا

٥ [٣٦٥٧] [التحفة: خ م ت س ٨٣٣] سيأتي برقم: (٣٧٧٧) ، (٣٨٤٦).

(١) فوقه في (م) رمز غير واضح.

(٢) القطط: الشديد الجعودة ، مثل: رءوس السودان. (انظر: المشارق) (١/ ١٥٨).

(٣) الأزهر: الأبيض المستنير. (انظر: النهاية، مادة: زهر).

(٤) الأدمة: السمرة الشديدة . (انظر: النهاية ، مادة: أدم) .

(٥) الأمهق: الكريه البياض كلون الجص. يريد أنه كان نير البياض. (انظر: النهاية ، مادة: مهق).

(٦) الطويل البائن: المُفْرط طُولًا الذي بَعُدَ عن قدر الرجال الطِّوال. (انظر: النهاية، مادة: بين).

٥ [٣٦٥٨] [المقصد: ٨٥٨] [إتحاف الخيرة: ٤١٤٣ ] ، وسيأتي برقم: (٤٠٤٦) ، (٤٠٤٧) .

٥ [٣٦٥٩] [المقصد: ٨٦٠] [إتحاف الخيرة: ٣/٤١٤١].

(٧) كذا في جميع النسخ ، وفي الأصول الخطية لـ «المقصد العلي» (٨٦٠) ، ولعله تصحيف في رواية ابن حمدان ؟ =

# مُسْتِبْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْدُلُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعْلِلْمِلْمِ الْمُعْلِلْمِ الْمُعْلِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِي الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِي الْمُع





سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ الرِّيَاحِيُّ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ () وَإِنَّ فِي الْأَذْنَيَّ يَوْمَئِذٍ قُرْطَيْنِ - أَيْ غُلَامٌ - فَقَالَ أَبُو بَوْزَةَ : إِنِّي لَأَحْمَدُ اللَّهَ بِأَنِّي (٢) أَصْبَحْتُ ذَامَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، فُلَانٌ هَاهُنَا يُقَاتِلُ عَلَى اللَّنْيَا ، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ هَاهُنَا "عَلَى اللَّنْيَا يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَوْوَانَ حَتَّىٰ ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ (٤) أَحَبَّ النَّاسِ اللَّنْيَا يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَوْوَانَ حَتَّىٰ ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ (٤) أَحَبَّ النَّاسِ اللَّهُ عَنِي لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ (٥) الْمُلَبَّدَةُ ، الْخَمِيصَةُ بُطُو وَنُهُمْ مِنْ أَمْوالِ الْمُسلِمِينَ ، الْخَفِيفَةُ وَلِيَ لَهُ وَلُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ ، ثَلَاثًا ، لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌ ، وَلَهُمْ مَنْ يُمِولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَقْ مَنْ قُرَيْشٍ ، ثَلَاثًا ، لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌ ، وَلَهُمْ مَنْ يُمُ مَنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ : «الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرِيْشٍ ، ثَلَاثًا ، لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌ ، وَلَهُمْ مَنْ يُمُ مَقْ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : مَا حَكَمُ وا فَعَدَلُوا ، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا فَرَحِمُوا ، وَعَاهَدُوا فَوَفُوا ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (٢) اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

٥ [٣٦٦٠] صرثنا زُهَيْوُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَالَةً يُهِلُّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعًا .

٥ [٣٦٦١] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ مُصْعَبٍ ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ يَقُولُ:

<sup>=</sup> فقد ورد في «إتحاف الخيرة» (١٤١٤/٣) منسوبًا للمصنف: «سكين•» على الصواب، وهو ما أثبته محقق «المقصد العلي»، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١٠/١١).

<sup>(</sup>١) قوله: «دخلت مع أبي برزة الأسلمي» كذا في جميع النسخ، وهو الموافق لما في الأصول للخطية لـ «المقصد العلي»، وفي «إتحاف الخيرة»: «دخلت مع أبي على برزة الأسلمي»، وهو الأشبه بالصواب، وهو ما أثبته محقق «المقصد العلي»؛ فلعل قوله: «أبي على» سقط من رواية ابن حمدان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأحمد الله بأني» وقع في جميع النسخ «لاهد الله أني» ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٣) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «إني» وضبب عليه في (م) ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٥) العصابة والعصبة: الجهاعة من الناس. (انظر: النهاية، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٦) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه ، ومن الخُلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

٥ [٣٦٦٠] سيأتي برقم : (٣٦٦٢) ، (٣٧٥١) ، (٣٨١٩) ، (٤١٦٨) ، (٤١٦٨) ، (٤١٦٩) ، (٤٢٠٥) وتقدم برقم : (٣٠٣٧) ، (٣٤٢٠) ، (٣٦١٧) ، (٣٦١٤) .





رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْتَفِزُ (١) أَكُلَا حَثِيثًا (٢) ، وَهُ وَ يَقْسِمُهُ وَيُرْسِلُنِي بِهِ ، أَرَاهُ يَعْنِي : التَّمْرَ.

٥ [٣٦٦٢] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَمُصْعَبٍ ، سَمِعَا أَنَسَا يُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَيْلَةٍ وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ (٣) وَهُ وَدِدْفُ (٤) أَبِي طَلْحَة يُهِ لُّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .

### ١١- يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٣٦٦٣] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَقْطَعَ الْأَنْصَارَ أَرْضًا مِنَ الْبَحْرَيْنِ (٥) ، فَقَالُ «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِخْوَانُنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَأَقْطِعْهُمْ أَيْضًا ، فَقَالَ «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » .

ه [٣٦٦٤] مرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَاللهُ عَرْنَا حُمَيْدٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - جَمِيعًا - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «دُورُ بَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «دُورُ بَنِي

(١) المحتفز: المستعجل غير المتمكن في جلوسه . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة : حفز) .

(٢) الحثيث: السريع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حثث).

٥[٢٢٦٣] سيأتي برقم: (٣٧٥١)، (٣٨١٩)، (٤٠٥٨)، (٤١٦٨)، (٤١٦٩)، (٤٢٠٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٢١٧)، (٢٦٤٤)، (٢٦٦٠).

(٣) البيداء: الأرض الجرداء (المفازة أو الصحراء). وبيداء المدينة: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، فيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٨٤).

(٤) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

٥ [٣٦٦٣] سيأتي برقم : (٣٦٦٥) وتقدم برقم : (٣٦٠٨) .

(٥) البحرين : كان اسمًا لسواحل نجد بين قطر والكويت ، وهي : إمارة البحرين اليوم شرق المملكة العربية السعودية . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٤٤) .

٥ [٣٦٦٤] سيأتي برقم: (٣٨٦٩).



النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ»، وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

- ه [٣٦٦٥] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيرٌ : «إِنَّكُمْ سَتُصِيبُكُمْ (() بَعْدِي أَثَرَةٌ ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » .
- ٥ [٣٦٦٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو خَيْثَمَة ، يَعْنِي : الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ خَيْنُفُه قَالَ : إِنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَمْنَعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «دَعُوهُ» ، فَأَمَرَ بِمَاءِ فَصُبَّ عَلَيْهِ .
- ٥ [٣٦٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ: رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ دَاوُدَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ: رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ ، وَهُو ذَاهِبُ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ .
- ٥ [٣٦٦٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْأَنْسِ قَالَ : 
  دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ ، فَكَفَّهُمْ 
  رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ .

  رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ .

٥ [٣٦٦٥] تقدم برقم : (٣٦٠٨) ، (٣٦٦٣) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «ستصيبون» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٦٦٦] سيأتي برقم: (٣٦٦٨) وتقدم برقم: (٣٤٨٠).

٥ [٣٦٦٧] [التحفة: س ١٦٦٥] تقدم برقم: (٢٧٩١).

٥ [٣٦٦٨] تقدم برقم : (٣٤٨٠) ، (٢٢٦٦) .

<sup>. [</sup>أ/١٧٤]⑫

<sup>(</sup>٢) الذَّنوب: الدَّلو العظيمة ، وقيل: لا تُسمَّى ذَنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية ، مادة: ذنب).





### ١٢- أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٣٦٦٩] صرتنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ».

٥ [٣٦٧٠] صرثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي الْزِّنَادِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ النَّارُ الْمُؤْمِنِ ، وَالصِّيَامُ الْخَطِيعَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ ، وَالصِّيامُ الْحَطَبَ ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ (١) مِنَ النَّارِ » .

٥ [٣٦٧١] صرثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ عُطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرُ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ (٢) مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

ه [٣٦٧٢] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُواسَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، شَمْ لَحِقَنِي فَقَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، ثُمَّ لَحِقَنِي فَقَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، ثُمَّ لَحِقَنِي فَقَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، ثُمَّ لَحِقَنِي فَقَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ،

### ١٣- عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٦٧٣] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ

٥ [٣٦٧٠] [التحفة: ق ٩٤٢].

<sup>(</sup>١) الجُنَّة : الوقاية . (انظر : النهاية ، مادة : جنن) .

٥ [٣٦٧١] سيأتي برقم: (٣٦٧٦)، (٣٦٧٦)، (٤٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (انظر: النهاية ، مادة: أدا).

٥ [٣٦٧٢] سيأتي برقم: (٣٦٧٦) ، (٤٠٨٥) وتقدم برقم: (٣٦٧١).



أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَائِطِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ (١) فَاسْتَنْجَى.

- ٥ [٣٦٧٤] صرتنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .
- ٥ [٣٦٧٥] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَظَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ لِلْهُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ عِطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ لِلْهُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ قِطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ لِلهِ لَمْ يُوفَعْ إِلَيْهِ وَالْعَفْو .

فَقَالَ ابْنُ بَكْرِ (٣): كُنْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالُوا: عَنْ أَنَسٍ ؟! فَقُلْتُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ .

- ٥ [٣٦٧٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : كُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ ، وَمَعِي إِذَاوَةٌ وَعَنَزَةٌ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ .
- ٥ [٣٦٧٧] صر ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي رَوْحٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِهُ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَغْتَسِلُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) **العَنَزة:** مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا ، وفيها سنان مثل سنان الرمح ، والعكازة: قريب منها . (انظر: النهاية ، مادة: عنز) .

٥ [٣٦٧٤] [المقصد: ٤٦٦] [المطالب: ٨٦٥] [إتحاف الخيرة: ١٨٨٦].

٥ [٣٦٧٥] [إتحاف الخيرة: ٣٤٣٠].

<sup>(</sup>٢) تحرف في النسخ الخطية الثلاث إلى: «بدر»، والمثبت كما أورده البوصيري في «الإتحاف» (٣٤٣١) بإسناده على الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (م): «بدر».

٥ [٣٦٧٦] وتقدم برقم: (٣٦٧١)، (٣٦٧٢).





- ٥ [٣٦٧٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ تَبَاعَدَ حَتَّىٰ لَا يَكَادُ (١) يُرَىٰ .
- ه [٣٦٧٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَى الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَى الْحُلَيْفَةِ وَالْمَدِينَةِ الطَّهُ وَاللَّهُ عَنْ الْعُصْرَ.

### ١٤- أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٦٨٠] مرتنا وَهُ بُ بُنُ بَقِيَّةُ الْوَاسِطِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَالِلٌ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : بَعَتَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِرُطَبٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ طَبَقٍ فِي أَوْلِ مَا أَيْنَعَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، قَالَ : فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيعِدِي فَخَرَجْنَا ، فَكَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسِ (٢) زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَ : فَمَرَّ بِنِسَاءِ مِنْ بِيدِي فَخَرَجْنَا ، فَكَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسِ (٢) زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَ : فَمَرَّ بِنِسَاءِ مِنْ نِسَائِهِ وَعِنْدَهُنَّ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : هَنَّيْنَهُ (٣) وَهَنَاهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نِسَاءِ وَعِنْدَهُنَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : هَنَّيْنَهُ (٣) وَهَنَاهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نِسَاءِ وَعِنْدَهُنَ رَجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : هَنَّيْنَهُ وَعَنْهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَهُ اللَّذِي وَعَنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَضَى حَتَّى أَتَى عَافِشَةَ فَإِذَا عِنْدَهَا رِجَالٌ ، قَالَ : فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ الشَّيْءَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَخْبَرُتُهَا ، فَقَالَ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ الشَّيْءَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَخْبَرُتُهَا ، فَقَالَ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ يَانُ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُكِ هَذَهِ الْآيَةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِ عَالَ نَعْمَو لَا لَيْحُدُوا بُيُوتَ ٱلنَّيْ الْعَنْ الْعَنْ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِي يَعْمَو الْدَيْنَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيْ فَالَ : فَأَمْرَ بِالْحِجَابِ .

٥ [٣٦٧٨] [المقصد: ١١٣] [إتحاف الخيرة: ٤٣٠].

<sup>(</sup>١) بعده في (ف) ، وفي حاشية (م): «أن» ، ونسبها لأصل البلبيسي وابن ظافر ، ولم يصحح عليها .

٥ [٩٧٢٣] تقدم برقم: (٢٨٢١)، (٢٢٨٢)، (٧٤٢٣)، (٨٤٢٣)، (٩٦٤٣).

٥ [ ٣٦٨٠] [المطالب: ١٦١٩] [إتحاف الخيرة: ٥٧٨٩]، وسيأتي برقم: (٣٩٣٢)، (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٣) الضبط من (م).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «أمرًا» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

## مُسْيِنْكُ الْمِطْلِ أَيْ يَعِلَى الْمُصْلِكُ



٥ [٣٦٨١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا ﴿ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥ [٣٦٨٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَدُقّ وَاجْتِهَادٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أَعْرِفُ هَذَا»، قَالَ: بَلْ نَعْتُهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «مَا أَعْرِفُهُ» ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَا كُنْتُ أَعْرِفُ هَذَا ، هَذَا أَوَّلُ قَرْنِ رَأَيْتُهُ فِي أُمَّتِي ، إِنَّ فِيهِ لَسَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ» . فَلَمَّا دَنَا الرَّجُلُ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ حِينَ طَلَعْتَ عَلَيْنَا أَنْ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكَ؟» ، قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْر: «قُمْ فَاقْتُلُهُ» ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَلَـوْ أَنِّي اسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا ، رَأَيْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي، وَرَأَيْتُ لِلصَّلَاةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : «لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، اذْهَبْ أَنْتَ يَا عُمَرُ فَاقْتُلْهُ» ، فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ فَانْتَظَرَهُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ: إِنَّ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِيَّةٍ فَقَدِ اسْتَأْمَرَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: لا ، رَأَيْتُهُ سَاجِدًا ، وَرَأَيْتُ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، قُمْ يَا عَلِيُّ أَنْتَ صَاحِبُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ» ، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ قُتِلَ الْيَوْمَ مَا اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ

٥ [٣٦٨١] سيأتي برقم: (٤٣٥٧) وتقدم برقم: (٢٩٢٤).

١٧٤]٠ الم

٥ [٣٦٨٢] [المقصد: ١٨٠٢] [المطالب: ٢٩٧٥، ٢٩٧٤] [إتحاف الخيرة: ٣٤٥٤/٧]، وسيأتي برقم: (٤١٤)، (٢٦٨٢) وتقدم برقم: (٨٥).

أُمّتِي حَتَّىٰ يَخْرُجَ الدَّجَالُ». ثُمَّ حَدَّثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْأُمَمِ، فَقَالَ: «تَفَرَّقَتْ أُمَّةُ مُوسَىٰ عَلَىٰ إِخْدَىٰ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، سَبْعُونَ (١) مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّةً مُوسَىٰ عَلَىٰ فِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، إِخْدَىٰ وَسَبْعِينَ (٢) مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «وَتَعْلُوا أُمَّتِي عَلَى الْفِرْقَتَيْنِ جَمِيعًا بِمِلَّةٍ، اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ (٣) فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ»، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «الْجَمَاعَاتُ»، قَالَ النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَةِ»، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «الْجَمَاعَاتُ»، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَلِيْتُهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ تَلَا مِنْهُ قُوْرَانَا: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقِ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾ وَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ تَلَا مِنْهُ قُوْرَانَا: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْجُقِ وَبِهِ عَيْعُدِلُونَ ﴾ وَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ تَلَا مِنْهُ قُوْرَنَا: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقِ وَبِهِ عَيْعُدِلُونَ ﴾ وَلَو أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا : ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ مَا مُوسَى أُمْلَ ٱلْكِتَبِ عَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَقَوْلُ الْعُمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠ - ٢٦]، ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّتَنَا: ﴿ وَمِمَنْ

ه [٣٦٨٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ حَالِدٍ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَىٰ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ خَيْلُهُ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُم ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا جَارِيَةُ ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا ، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا ، قَالَ زَيْدُ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ ، وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .

# ١٥- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ (٤)

ه [٣٦٨٤] صرثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨١].

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) ، (ف) : «سبعين» على خلاف الجادة والمثبت كما في «المقصد العلي» (١٨٠٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الثلاثة نسخ ، وفي «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» ، والجادة : «سبعون» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «اثنتين وسبعين» كذا في جميع النسخ ، و «المقصد العلي».

٥ [٣٦٨٣] [التحفة: دس ٥٥٨].

<sup>(</sup>٤) كتب مقابله في حاشية (م) بخط سميك: «عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو طوالة».

٥ [٣٦٨٤] سيأتي برقم: (٣٦٨٥)، (٣٦٨٦)، (٣٦٨٧).

## مُسِينْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلَىٰ الْمُصْلِقِ





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

- ٥ [٣٦٨٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَيْدٍ : «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَائِدِ الطَّعَامِ » .
- ٥ [٣٦٨٧] صرثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْكِيْ : «فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ النَّهِ عَلَى سَائِرِ (١) الطَّعَامِ».
- ٥ [٣٦٨٨] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حُلِبَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً شَاةٌ ، فَأْتِي بِلَبَنِهَا ، قَالَ: فَدَعَا بِمَاءِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَدَعَا بِمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَى اللَّبَنِ ، فَشَرِبَ ، وَعُمَرُ مُوَاجِهُهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَبَّهُ عَلَى اللَّبَنِ ، فَشَرِبَ ، وَعُمَرُ مُوَاجِهُهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَبَّهُ عَلَى اللَّبَنِ ، فَشَرِبَ ، وَعُمَرُ مُوَاجِهُهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ: «الْأَيْمَنُونَ» ، فَنَاوَلَهَا الْأَعْرَابِيَّ .
- ٥ [٣٦٨٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

٥ [٣٦٨٥] سيأتي برقم: (٣٦٨٦) ، (٣٦٨٧) وتقدم برقم: (٣٦٨٤).

٥ [٢٦٨٦] سيأتي برقم: (٣٦٨٧) وتقدم برقم: (٣٦٨٤)، (٣٦٨٥).

١[٥٧١/أ].

٥ [٣٦٨٧] تقدم برقم : (٣٦٨٤) ، (٣٦٨٥) ، (٣٦٨٦) .

<sup>(</sup>١) أشار في (م) لعدم وجودها في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [۸۸،۲۳] تقدم برقم : (٥٦٥ ) ، (٨٥٦٨) ، (٤٧٥ ) ، (٥٧٥ ) ، (٢٦١٤) ، (٢٦٢٧) .

٥ [٣٦٨٩] سيأتي برقم: (٣٦٩١).





ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَكَا (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ بِنْتِ مِلْحَانَ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : «مِنْ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ فِي هَذَا الْبَحْرِ الْأَحْضَرِ ، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْهَا الْمُحْرَبِ وَمُنْهُمْ ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْهَا وَمُعَلِي مِنْهُمْ » ، قَالَ : فَنَكَحَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ ، فَلَمَّا رَجَعَتْ وَقَصَتْ (٤) بِهَا دَابَّتُهَا فَقَتَلَتْهَا فَدُفِنَتْ .

٥ [٣٦٩٠] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدُّ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة ، عَنْ حُسَيْنٍ ، إِلَّا أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة ، عَنْ حُسَيْنٍ ، إِلَّا أَنَّ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة ، عَنْ حُسَيْنٍ ، إِلَّا أَنَّ فِي عَدِيثِ زُهَيْرٍ: حَتَّى إِذَا هِي قَفَلَتُ (٥) رَكِبَتِ دَابَّةً بِالسَّاحِلِ فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتُ فَي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: حَتَّى إِذَا هِي قَفَلَتُ (٥) رَكِبَتِ دَابَةً بِالسَّاحِلِ فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ فَمَاتَتْ .

٥ [٣٦٩١] مرتنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْم ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَضَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ ، فَقَالَتْ : وَهِي إِحْدَىٰ حَالَاتِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ ، فَقَالَتْ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ ، مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَىٰ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا أَنْ يَجْعَلَهِا اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَتْ : مَا يُضْحِكُكَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأَولِ ، فَقَالَتِ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «أَنْتِ مِنْ الْأَولِينَ وَلَسْتِ مِنْ الْآولِينَ وَلَسْتِ مِنْ الْآخِرِينَ » ، قَالَ : يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا ، قَالَ : فَتَزَوَّجَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ بِنْتَ الْآ عَلَىٰ : فَتَازَوَّجَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ بِنْتَ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ ، ولعل صوابه: «اتكأ» كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٩٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) الإغفاء والإغفاءة: النوم الخفيف. (انظر: النهاية، مادة: غفا).

<sup>(</sup>٣) الأسرة: جمع سرير، وهو: كرسي الملك. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٤) **الوقص:** كسر العنق. (انظر: النهاية ، مادة: وقص).

<sup>(</sup>٥) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

٥ [٣٦٩١] تقدم برقم: (٣٦٨٩).

## مُسْيِنْدُالْمِطْلِاتِيْ يَعْلِنَا لِوَضِيْكِ



مِلْحَانَ ، فَرَكِبَ بِهَا (١) الْبَحْرَ ، فَلَمَّا كَانَتْ بِالسَّاحِلِ رَكِبَتْ دَابَّتَهُ فَوُقِصَتْ فَنُزِعَتْ (٢) فَمَاتَتْ .

٥ [٣٦٩٢] عرثنا مَنْ صُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنِي حَالِدُ الزَّيَّاث، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَنْم الْأَنْ صَادِيً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ خَلِيْفَ وَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «الْمَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثُ (٣) مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ كُتِبَ مَالِكِ خَلِيْفَ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْثُ كُتِب عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْثُ وَوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيْتَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْجِنْثُ مَن الْبَلَايَا الثَّلَايَ الثَّلَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدًا، فَإِذَا بَلَغَ الْجَمْسِينَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أُمِرَ الْمَلَكَانِ الثَّلَايَ الثَّلَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدًا، فَإِذَا بَلَغَ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ وَالْجُذَامِ (٤) وَالْجُذَامِ (٤) وَالْجُدَامِ (٤) وَالْجُمْ مِن الْبَكِينَ الْمَلَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّعْ السَّيْعِينَ أَمْونَ وَالْجُدُونِ وَالْجُدَامِ (٤) وَالْجُدُامِ (٥) وَشَقَعُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ، وَشَقَعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ السَّمَاء ، فَإِذَا بَلَغَ النَّهُ اللَّهُ لَهُ مَنْ مَنْ الْمُعُرِ (٧) لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْم شَيْعًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَي عَلَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ الْمَالِكُ وَلَ الْعُمُولِ مَنَ فَاذَا لَلْهُ لَهُ مِنْ الْحُذِي مَنَ الْحَدِيْمِ مِنَ الْحَيْرِ ، فَإِذَا عَمِلَ سَيَعَةً لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَهُ مَنْ الْمُعُولُ مَنْ الْمُعْدُولُ الْمُعُولُ الْمَالُولُ الْمُ اللَّهُ لَهُ مَنْ الْمَعْمُ لَا عَلَى اللَّهُ لَلْ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية (م): «في» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه: «فصرعت» .

ه [ ٣٦٩٢] [ المقصد: ١٧٦١].

<sup>(</sup>٣) الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٤) الجذام: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط، ويقال لصاحبه: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٥) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (ع) ، (م) : «حسنات» ، وصحح عليه ، وفي حاشية (م) كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٧) أرذل العمر: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. والأرذل من كل شيء: الرديء منه. (انظر: النهاية، مادة: رذل).



## ١٦- بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (١) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ه [٣٦٩٣] حرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرِيهِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرِيهِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرِيهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ بُرِيهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ بُرِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْتِهُ ، قَالَ : «أَلَا إِنَّ اللَّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا » .
- ه [٣٦٩٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ ، فَادْعُوا» .
- ه [٣٦٩٥] صرثنا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيِّ أَبُو الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَشْرًا» . 
  ذَكَرَنِي فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» .
- ٥ [٣٦٩٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ السُولَ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ اللَّهِ وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاقًا ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّة ، وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا ، قَالَتِ النَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِي » .
- ه [٣٦٩٧] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ف): «رويم».

٥ [٣٦٩٣] [التحفة: سي ٢٤٦] [المقصد: ٢١٦] [إتحاف الخيرة: ٢١٤/ ٢]، وسيأتي برقم: (٣٦٩٤)، (٢٠٨٦)، (٢٠٨٦)، (٢١٢٣)

٥ [٣٦٩٤] [المقصد: ٢١٧] [إتحاف الخيرة: ٣/٩١٤]، وسيأتي برقم: (٤٠٨٦)، (٤١٢٣)، (٤١٦١) وتقدم برقم: (٣٦٩٣).

ه [٣٦٩٥] [التحفة: س ٢٤٤، سي ٥٣٨] [المقصد: ٨٥] [إتحاف الخيرة: ٦٧٧٦/ ٥]، وسيأتي برقم: (٢٠١٦).

ه [٣٦٩٦] سيأتي برقم : (٣٦٩٧) .

<sup>۩[</sup>٥٧١/ب].

٥ [٣٦٩٧] [التحفة: تس ق ٢٤٣] تقدم برقم: (٣٦٩٦).



277

أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ الْجَنَّةَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي » .

فَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي » .

٥ [٣٦٩٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ نَنْبِدُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَهْرَقْنَاهُمَا (١) مِنَ الْأَوْعِيَةِ ، ثُمَّ تَرَكْنَاهَا .

### ١٧- أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٣٦٩٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَة ، وَقَدْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ ، وَقَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّة ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : «فَعَلَ بِي هَوُلَاءِ وَفَعَلُوا» ، قَالَ : تُحِبُ أَنْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّة ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : «فَعَلَ بِي هَوُلَاءِ وَفَعَلُوا» ، قَالَ : تُحِبُ أَنْ أَرِيكَ آية ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة ، قَالَ : فَدَعَاهَا ، فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، قَالَ : فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا .

٥ [٣٧٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُوَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَاتَ يَوْمٍ، وَهُو كَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: «فَعَلَ بِي هَوُلَاءِ وَفَعَلُوا»، حَزِينٌ جَالِسٌ قَدْ ضَرَبَهُ (٢) بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةً. قَالَ: فَقَالَ: «فَعَلَ بِي هَوُلَاءِ وَفَعَلُوا»،

٥ [٣٦٩٨] سيأتي برقم: (٤٠٧٩) ، (٤٠٩٨) وتقدم برقم: (٣١١٤).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أهرقناها» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٦٩٩] [إتحاف الخيرة: ٧٤٤٠ ٤] ، وسيأتي برقم : (٣٧٠٠) .

٥ [٣٧٠٠] [إتحاف الخيرة: ٧٠٤٧٠] ، وتقدم برقم: (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «ضرته» ، والمثبت من (م) ، (ف) ، وهو الموافق لما أخرجه الصياء في «المختارة» (٢٢٢٧) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى .





قَالَ: تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ، فَلَا عَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ: «حَسْبِي».

٥ [٣٧٠١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَلِي مَا لِكُ عَنْ أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنْ يَقُولَ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَيْنَا؟ قَالَ : عَلَىٰ دِينِكَ » ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا» .

٥ [٣٧٠٢] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَى دِينِكَ»، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَى دِينِكَ»، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَى دِينِكَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَ لْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَ لْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا».

ه [٣٧٠٣] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ الْيَوْمَ إِلَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ الْ وَهُو غَضْبَانُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ الْيَوْمَ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ بِهِ»، وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ جِبْرِيلَ مَعَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» لِأَبِيهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى، فَسَأَلَهُ كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» لِأَبِيهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءً، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ، فَلَا تُبْدِ عَلَيْنَا سَوْءَاتِنَا، قَالَ: أَتَفْضَحُنَا بِسَرَائِرِنَا (١) فَاعْفُ عَنَا، عَفَا اللَّهُ بِجَاهِلِيَةٍ، فَلَا تُبْدِ عَلَيْنَا سَوْءَاتِنَا، قَالَ: أَتَفْضَحُنَا بِسَرَائِرِنَا (١) فَاعْفُ عَنَا، عَفَا اللَّهُ بِجَاهِلِيَةٍ، فَلَا تُبْدِ عَلَيْنَا سَوْءَاتِنَا، قَالَ: أَتَفْضَحُنَا بِسَرَائِرِنَا (١) فَاعْفُ عَنَا، عَفَا اللَّهُ

٥ [ ٣٧٠١] [التحفة: تم ق ١٦٧٣] سيأتي برقم: (٣٧٠٢).

٥ [٣٧٠٢] تقدم برقم: (٣٧٠١).

٥ [٣٧٠٣] [المقصد: ١١٤١] [إتحاف الخيرة: ٢١٧]، وتقدم برقم: (٣١٤٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: أتفضحنا بسرائرنا» أشار في (م) إلى أن مكانه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «ولا تفضحنا في سرائرنا» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (١١٤١).

### مُسِينُدُ الْمُطَابِيَ يَعْلِنَا لِوَضِيلِيَّ



عَنْكَ ، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، قَالَ : فَسُرِّيَ عَنْهُ (١) ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ : «مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ دُونَ الْحَائِطِ» ، فَمَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ دُونَ الْحَائِطِ» ، فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ مُقَنَّعًا مِنْ يَوْمَئِذٍ .

- و [٣٧٠٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَالَ اللَّهِ عَنْ مَعِهُ جِبْرِيلَ الطَّيِّلِا حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا وَيَ عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ » ، كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مُتَقَنِّعًا (٢) ، فَقَالَ : «سَلُونِي ، فَوَاللَّهِ لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ » ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةُ الَّذِي تُدْعَى لَهُ » ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ وَمُثَلُ : "فَقَالَ : «فَي النَّارِ ؟ فَقَالَ : «فِي النَّارِ » فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَوْ فِي النَّارِ ؟ فَقَالَ : «فِي النَّارِ » فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَغِي الْجَنَّةِ أَنَا أَوْ فِي النَّارِ ؟ فَقَالَ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَالَهُ وَبَا اللَّهِ ، أَعَلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَا عَلَى اللَّهِ ، أَعَلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَا عَلَى اللَّهُ عَنْكَ ، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذَبْتُمْ » ، فَقَالَ : «لَوْ قَالَ اللَّهُ عَنْكَ ، قَالَ : فَسُرِّي عَنْهُ ، ثُمَّ الْتَقَتَ نَحُو الْحَائِطِ فَقَالَ : «لَمْ أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، أَرْبِتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ فَقَالَ : «لَهُ مَا الْمَارِي وَالشَّرِ ، أَرْبِتُ الْجَنْ وَالشَّرَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ فَقَالَ :
- ٥ [٣٧٠٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً حَتَى غُشِي اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ خَيْسُفُهُ فَجَعَلَ يُنَادِي : وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ؟ فَقَالُوا : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ الْمَجْنُونُ .

<sup>(</sup>١) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

٥ [٣٧٠٤] [المقصد: ١١٤٢]، وسيأتي برقم: (٣٩٧١)، (٤٠٩٥) وتقدم برقم: (٣٦١٥).

<sup>(</sup>٢) المتقنع: المتغطى . (انظر: النهاية ، مادة: قنع) .

<sup>(</sup>٣) الوجوب: الثبوت واللزوم. (انظر: النهاية، مادة: وجب).

٥ [ ٣٧٠٥] [المقصد: ١٢٤٦] [إتحاف الخيرة: ٦٣٤٩].

<sup>.[[//</sup>٧٦]합





- ٥ [٣٧٠٦] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّ أُلِكُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ : فَأَنتُمْ ؟ قَالَ : نَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ نُحْدِثْ .
- ٥ [٣٧٠٧] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ قَاسِمِ الرَّحَّالِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرِبًا لِبَنِي النَّجَّارِ ، يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مَذْعُورًا ، فَقَالَ : «لَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى تَسْمَعُوا » .
- ٥ [٣٧٠٨] عرثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةً ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَحَلَ هُو وَأَبُوهُ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ ، فَصَلَّى صَلَاةً حَفِيفَةً كَأَنَّهَا صَلَاةً مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْصَلَاةُ مَسَافِرٍ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَى الْمَكْتُوبَةُ ، وَإِنَّهَا صَلَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَكُتُوبَةُ ، وَإِنَّهَا صَلَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمَا شَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمَا شَدُّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمَا شَدُّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمَا شَدُّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فَي الصَّوَامِعِ (٢ وَالدِّيارَاتِ» : ﴿ وَهُبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ، فَرَكِبُوا جَمِيعًا ، فَإِنَّ قَوْمَا شَدُّولَ وَنَعْتَبِرُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَرَكِبُوا جَمِيعًا ، فَإِذَا هُمْ بِدِيَارِ فَيْ فَولَا مِنَ الْعَذِهِ مَ وَلَا وَنَقُرَضُوا وَنُفُوا وَنُفُوا وَنُعُوا وَيُعَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهُا ، فَقَالُوا : أَتَعْرُفُ هُ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهُا وَاللّهُ عَلَى عُرُوشِهُا وَالْوَا وَالْمُوا وَالْمُهُ وَلَا عَلَى عُرُوشِهُا وَالْمُهُ اللّهُ الْمُعُولُونَ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهُا والللّهُ عَلَى عُرُوسُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُرُوسُ اللّهُ ال

٥ [٣٧٠٦] سيأتي برقم: (٣٧٢٢).

٥ [٣٧٠٧] سيأتي برقم: (٣٧٤١) وتقدم برقم: (٣٠٠٨).

٥ [٣٧٠٨] [التحفة: د ٨٩٩] [المقصد: ٨٤٢] [المطالب: ٢١١-١٨٦٢] [إتحاف الخيرة: ٣٥٢٠].

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «شيء» على غير الجادة ، والمثبت موافق لما أورده ابن حجر في «المطالب» (٢١) على الصواب.

<sup>(</sup>٢) الصوامع: جمع: صومعة، وهي منارة الراهب ومتعبده. (انظر: ذيل النهاية، مادة: صمع).

<sup>(</sup>٣) القفر: الأرض الخالية التي لا ماء بها . (انظر: النهاية ، مادة : قفر) .

<sup>(</sup>٤) في (م): «وبقوا» ، وفي الحاشية: «وبقيت» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

## مُتَّنِبُ لِإِنْ الْمِعْلِ الْمِيْ لِيَعْلِي الْمِعْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي





الدِّيَارَ (۱)؟ قَالَ: مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَ (٢) بِأَهْلِهَا ، هَؤُلَاءِ أَهْلُ دِيَارٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ ، وَالْجَسْدُ ، وَالْجَسْدُ تَزْنِي ، إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ ، وَالْبَغْيُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ، وَالْعَيْنُ تَزْنِي ، وَالْكَانُ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ .

- ه [٣٧٠٩] صرثنا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْ دَعَوَاتٌ لَا يَدَعَهُنَّ ، كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُ عَلَيْ وَعَوَاتٌ لَا يَدَعَهُنَّ ، كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْغَمِّ وَالْعَجْزِ (٣) وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ» .
- ٥ [٣٧١٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ صَلَيْنَا الظُّهْرَ ، فَقَالَتْ لَهُ جَارِيتُهُ : الصَّلَاةَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا صَلَاةٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ ؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْ وَالْآنَ ، قَالَ : الْعَصْرُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْ وَالْآنَ ، قَالَ : الْعَصْرُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْ وَالْآنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِيدٌ يَقُولُ : «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، يَتُولُ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ (٤ ) أَوْ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانٍ ، قَامَ فَصَلَّى لَا يَذْكُو اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » .
- ٥[٣٧١١] صرتنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) الديار: جمع: دير، وهو دار الرهبان والراهبات. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دير).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بها و»: ليس في (ع)، وألحقه في حاشية (م) ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر، وأثبته في (ف)، وفي «المطالب» (١٨٦٢).

٥ [٣٧٠٩] سيأتي برقم : (٣٧١٤) ، (٣٧١٥) ، (٣٧١٧) ، (٣٩٠٨) ، (٤٠١٨) ، (٤٠٦٨) ، (٤٠٠٨) وتقدم برقم : (٣٠٣٠) ، (٣٠٨٦) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ع) ، وألحقه في حاشية (م) ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥ [٣٧١٠] سيأتي برقم: (٤٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) قرن الشيطان: ناحية رأسه وجانبه ، وقيل: القرن: القوة ، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

٥[٢٧١١][التحفة: س٨٥٥]سيأتي برقم: (٣٧٣٦)، (٤٢٣٤) وتقدم برقم: (٢٧٩٧)، (٢٨٦٣)، (٢٨٧٦)، (٢٨٧٠)، (٣٠٨٠)، (٣٠٨٠)





- ه [٣٧١٢] مرثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهِ ، نَحْوَهُ .
  - ٥ [٣٧١٣] صرتنا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ .
- ه [٣٧١٤] مرثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ اللهُ عَلَيْ وَعَوَاتٌ لَا يَدَعُهُنَّ : «اللَّهُ مَّ اللهُ عَمْرِو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعَوَاتٌ لَا يَدَعُهُنَّ : «اللَّهُ مَّ أَبِي عَمْرٍ و ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَّ لَا يَدَعُهُنَّ : «اللَّهُ مَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ (١) الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» .
- ه [٣٧١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَلِئُنْهُ قَالَ : كَانَ (٣) مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ وَلَيْ حِينَ قَفَلَ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا وَلِئُنْهُ قَالَ : كَانَ (٣) مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ وَلَيْ حِينَ قَفَلَ بَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا وَلِئُنْ فَالَ : كَانَ (٣) مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ بِالْجَيْشِ (٤) : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُنْ ، وَضَلَع الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» .

ه[۳۷۱٤] سیأتی برقم: (۳۷۱۵)، (۳۷۱۷)، (۳۹۰۸)، (۲۰۱۷)، (٤٠٦٨)، (٤٠٠٨) وتقدم برقم: (۳۰۳۰)، (۳۰۸٦)، (۳۷۰۹).

<sup>(</sup>١) الضلع: الثِّقَل. (انظر: النهاية، مادة: ضلع).

٥[٥٧١٥] سيأتي برقم: (٣٧١٧)، (٣٩٠٨)، (٤٠١٧)، (٤٠٠٨)، (٤٠٧٣) وتقدم برقم: (٣٠٣٠)، (٣٠٨٦)، (٣٠٨٦)، (٣٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية الثلاث ، وقد تحرف عن يحيى بن محمد بن قيس شيخ المقدمي ، وهو ممن سمع من عمرو بن أبي عمرو ، وقد أخرجه الدوري ، عن يحيى بن قيس كها في «المنتقى من حديث أبي حفص الدوري» مخطوط في جامعة الرياض (رقم الفيلم ١١٧) ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣١/ ٥٢٥) ، (١٦٩/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، وفي حاشية (م): «من خيبر» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

## مِسْبُ بُوالْمِعْلِ أَبِي يَعْلَى الْمُؤْمِنُ لِيُ



٥ [٣٧١٦] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، وَ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَحُدٍ ، فَقَالَ : «هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ فَقَالَ : «هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أُحرِّمُ مَا بَيْنَ

٥ [٣٧١٧] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوب حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي ، قَالَ : فَخَرَج بِي أَبُوطُلْحَة لَإَلَى مَلْحُهُ يُكُثِنُ أَسْمَعُهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ : يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمَ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمَ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمْ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمْ وَالْحَرْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ اللَّهُمُ إِنِي الْمُعْمِ وَالْحُبْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » . فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْرَ ، وَأَقْبَلَ مِنْ عَيْبَو فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي فَعْرَاءُهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءِ ثُمَّ عُرُودُهُ اللَّهُ الْمَالِي وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ اللَّهُ الْمَالِي بِنَاءَهُ بِهَا . ثُمَّ أَوْمِلُ حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ ، قَالَ : «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُعِبُهُ » ، فَلَمَّا فَي عَلَى اللَّهُ أَولُو اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُولُ وَكَالًا وَلُولُ وَلَاكُ بِنَاءَهُ بِهَا . ثُمَّ أَوْمُ لَعَلَى حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ اللَّهُ الْحَبُلُ عَبْنَا وَنُحِبُهُ » ، فَلَمَّا وَلَا اللَهُ أَحُدُ اللَّهُ الْحَدِيلُ اللَّهُ الْحَبْرُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللَهُ الْحَدِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

٥ [٣٧١٦] تقدم برقم : (٢٩٦٠) ، (٣١٥١) .

<sup>(</sup>١) **اللابتان**: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وهما: حرة واقم (شرق المدينة)، من جهة طريق المطار، وحرة الوبرة وتسمى: الحرة الغربية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

٥ [٣٧١٧] سيأتي برقم: (٣٧١٨)، (٣٩٠٨، ٤٠١٧)، (٤٠٦٨)، (٤٠٧٣)، وتقدم برقم: (٣٠٣٠)، (٣٧٨٦)، (٣٠٨٦)، (٣٠٨٦).

<sup>۩[</sup>۲۷۱/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، وحاشية (م): «يحوز» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر. التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه . (انظر: النهاية ، مادة: حوا) .

<sup>(</sup>٣) الصهباء: جبل يطل على خيبر من الجنوب، ويسمى اليوم جبل «عطوة» يـشرف عـلى بلـدة الـشّريف، قاعدة خيبر من الجنوب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٤) النَّطْع: ما يفترش من الجلود ، والجمع: أنطاع . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: نطع) .



أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ (١) وَصَاعِهِمْ (٢)» .

٥ [٣٧١٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمِ الطَّوِيلُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ السَّعْفَى صَفِيَّة لِنَفْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ ، حَتَّى إِذَا أَتَى الصَّهْبَاءَ عَرَّسَ بِهَا ، فَأَمَرَنِي فَدَعَوْتُ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ ، وَأَتَى بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَة رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحُوزُ لَهَا أَوْ يُحَوِّي لَهَا ثُمَّ يَضَعُ لَهَا وَجُلَهُ حَتَّى تَرْكَبَ . وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحُوزُ لَهَا أَوْ يُحَوِّي لَهَا ثُمَّ يَضَعُ لَهَا وَجُلَهُ حَتَّى تَرْكَبَ .

٥ [٣٧١٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ ، وَعَنْ إِنْ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ ، وَعَنْ إِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنْ هَذَا النَّبِيذِ فِي عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَعَنْ ذِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنْ هَذَا النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ (٣) ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُبْقُونَ وَيَحْبِسُونَ لِغَائِبِهِمْ ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِعْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِدَارَةِ الْقُبُورِ » ، أَظُنُهُ شَكَ أَبُو بَكْرٍ : «فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا (٤) ، كَأَنَّهُ ، يُقَالُ : تُوقً زِيَارَةِ الْقَبُورِ » ، أَظُنُهُ شَكَ أَبُو بَكْرٍ : «فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا (٤) ، كَأَنَّهُ ، يُقَالُ : تُوقً لُولَا مَعْ فَانْتَيِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ ، مَنْ شَاءَ الْقَلْبَ ، وَتُذْمِعُ الْعَيْنَ ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَبِيذِ فَانْتَيِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاء (٥) عَلَى إِثْمِ » .

<sup>(</sup>۱) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين ، وهو ما يعادل عند الجمه ور: (۱۰) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأَصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

٥ [۲۷۱۸] تقدم برقم: (٣٥٧٢) ، (٣٥٩٤) ، (٣٧١٧) .

o [ ٣٧١٩] [ المقصد: ١٥٣٢] [ إتحاف الخيرة: ٣٧٤٣ / ٢] ، وسيأتي برقم: (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) الظروف: جمع الظرف ، وهو الوعاء . (انظر: القاموس ، مادة: ظرف) .

<sup>(</sup>٤) الْهُجْر: القبيح من القول. (انظر: النهاية ، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٥) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

## مُنْيُنْذُا لِمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِّلِي الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغَلِّلِ الْمُغِلِلِ الْمُغِلِلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغِلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغِلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُغِلِقِ الْمُغِلِقِ الْمُغِلِقِ الْمُغِلِقِ الْمُعِلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُعِلِّلِ الْمُعِلِّلِ الْمُغِلِقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّلِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِلْمِلْ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِلْمِلْ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِلْمِلْ الْمُعِلْمِلْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلْمِلْمِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الْمُعِل





- ٥ [٣٧٢٠] صرتنا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٧٢٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتُمْ ، كَيْفَ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَاةَ بِطُهْرِ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ .
- ٥ [٣٧٢٣] صر ثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ (٣) ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

٥ [ ٣٧٢٠] [المقصد: ١٥٣٣] [إتحاف الخيرة: ٣٧٣٠].

٥ [ ٣٧٢١] [المقصد: ١٥٣١] [ إتحاف الخيرة: ٣٧٤٣] ، وتقدم برقم: (٣٧١٩).

<sup>(</sup>١) الحنتم والحنتمة: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله. (انظر: النهاية، مادة: حنتم).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «سقاء» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٧٢٢] [التحفة: خدت سق ١١١٠] تقدم برقم: (٣٧٠٦).

٥ [٣٧٢٣] [التحفة: خ م ١١١١] سيأتي برقم: (٣٧٢٤)، (٤٢٤٠) وتقدم برقم: (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).



- ه [٣٧٢٤] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .
- ه [٣٧٢٥] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الله الله الله عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيْ ، يَقُولُ (١) : «قَالَ اللّه : إِذَا الْهَادِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَيْلِيْ ، يَقُولُ (١) : «قَالَ اللّه : إِذَا الْهَادِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ اللّهُ عَرْفُهُ مَا (٢) الْجَنَّة » يُرِيدُ عَيْنَيْهِ .
- ٥ [٣٧٢٦] صرثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ ، قَالَ : مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَحْنُ بِحَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْضُرَ الشَّهْرَ فَأَخْبِرْنَا بِلَيْلَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَحْنُ بِحَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْضُرَ الشَّهْرَ فَأَخْبِرْنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، قَالَ : الْقَدْرِ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، قَالَ : «الْخَصْرِ السَّبْعَ الْأَوَاخِرَ مِنَ الشَّهْرِ » ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، وَهِي هَذِهِ اللَّيْلَةُ » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ لَيْلَةُ وَلَ : «كَلَّا هَ ذَا الشَّهُرُ يَنْقُصُ ، وَهِي لِثَمَانٍ تَبْقَيْنَ (٣) ، فَقَالَ : «كَلَّا هَ ذَا الشَّهُرُ يَنْقُصُ ، وَهِي لِثَمَانٍ تَبْقَيْنَ (٣) ، فَقَالَ : «كَلَّا هَ ذَا الشَّهُرُ يَنْقُصُ ، وَهِي لِثَمَانٍ تَبْقَيْنَ (٣) ، فَقَالَ : «كَلَّا هَ ذَا الشَّهُرُ يَنْقُصُ ، وَهِي لِثَمَانٍ تَبْقَيْنَ (٣) ، فَقَالَ : «كَلَّا هَ ذَا الشَّهُرُ يَنْقُصُ ، وَهِي لِثَمَانٍ تَبْقَيْنَ . (٣) مَانِ تَبْقَيْنَ وَالْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْ
- ه [٣٧٢٧] صرثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ ، قَالَ : «مَا مِنْ ذِي غِنَى إِلَّا يَسُرُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ ، قَالَ : «مَا مِنْ ذِي غِنَى إِلَّا يَسُرُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ مَا أُوتِي فِي الدُّنْيَا كَانَ قُوتًا» .

٥ [٣٧٢٤] سيأتي برقم: (٢٤٠٠) وتقدم برقم: (٢٨٤٦)، (٣٧٢٣).

٥ [٣٧٢٥] [التحفة: خ ١١١٨] سيأتي برقم: (٢٢٦) ، (٢٥٢) ، (٤٣٠٠) .

<sup>(</sup>١) نسبها في الحاشية لأصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، وحاشية (م): «عنهما» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٧٢٦] [المقصد: ٥٢٣] [إتحاف الخيرة: ٣٣٧٩].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «بقين» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٧٢٧] سيأتي برقم: (٤٣٥٤)، (٤٣٥٦).

# مُسْتِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمُوضِيْكِ





- ٥ [٣٧٢٨] صرثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، وَلَيْسَ بِالْأُسْوَارِيِّ (١) ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : «سَيِّدُ إِذَامِكُمُ الْمِلْحُ».
- ٥ [٣٧٢٩] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِنَّ بَيْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِنِينَ خَوَادِعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُ وَيُعَلِّهُ : قَالَ نِي السَّاعَةِ سِنِينَ خَوَادِعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُعَوِّ تَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّويْبِ ضَةً » ﴿ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الرُّويْبِ ضَةُ؟ قَالَ : «الْفُويْسِقُ (٢) يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ » .
- ٥[٣٧٣٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُ<sup>٣)</sup> مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .
- ٥ [٣٧٣١] حرثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا ، يَقُولُ : قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ : «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ (٤) الْمَطَرِ لَا يُدْرَى الْمَعْتُ ثَابِتًا ، يَقُولُ : قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِیَّ : «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ (٤) الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوْلُهُ خَيْرٌ ، أَوْ آخِرُهُ » .

٥ [٣٧٢٨] [التحفة: ق ١٦١٨].

[[∀∀∀]]

<sup>(</sup>١) في (ع)، (م): «بالأساوري»، وضبب عليه وفي (ف)، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ومصححًا عليه، وهو الصواب، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٥٠).

٥ [٣٧٢٩] [المقصد: ١٨٣١] [إتحاف الخيرة: ٧٦٢٥].

<sup>(</sup>٢) **الفويسق**: تصغير فاسق، وسمي بذلك لخبثه ولخروجه على الناس وإفساده. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

٥ [٣٧٣٠] سيأتي برقم : (٣٩١٨) ، (٤٠١٥) ، (٤٠٧٥) ، (٤٠٨٤) ، (٤٠٨٠) ، (٢٠٩٠) وتقدم برقم : (٢٩٢١) ، (٣١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) التبوُّء: النزول ، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية ، مادة: بوأ).

ه [٣٧٣١] [التحفة: ت ٣٩١].

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «كمثل» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.





# ١٨- حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ٥ [٣٧٣٢] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
- ه [٣٧٣٣] صرتنا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْ النَّبِيَّ وَيَلِيْهُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
- ه [٣٧٣٤] مرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ: «اعْتَدِلُوا فِي صَلَاتِكُمْ (١) وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » ، قَالَ أَنسُ : لَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ أَنسُ الْيَوْمَ لَتَرَى أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَعْلُ شَمُوسٌ .
- ه [ ٣٧٣ ] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهُ : «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ فَا لِنَّهِ عَلَيْهُ : «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ضَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهُ : «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ضَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهُ : «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ فَا لَاللَّهِ عَنْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَا إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالِكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَالِكُ وَالْمُ مَا لَا لَهُ مَالُكُ مَا لَا لَلْهُ عَلَيْكُولُوا فِي مُنْ وَلَا مَالِكُ مِنْ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَيْكُولُوا فِي اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ مُ مِنْ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَالْ مَنْ مُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا فَيْ مُولِعُلُمُ وَلَا مُعْلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ٥ [٣٧٣٦] صرتنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِنْ النَّاسِ صَلَاةً وَأَوْجَزِهِ .

٥[٣٧٣٢] [التحفة: خ س ١١٨٦، م ١٦٤٠] سيأتي برقم: (٣٧٣٣)، (٣٩٠٠) وتقدم برقم: (٢٩٥٤)، (٣١٤١)، (٣١٨٨)، (٣٢٢٨).

٥ [٣٧٣٣] سيأتي برقم: (٣٩٠٠) وتقدم برقم: (٢٩٥٤)، (٣١٤٨)، (٣١٨٨)، (٣٣٢٨)، (٣٧٣٢).

ه[۲۷۳٤] سیأتی برقم: (۳۷۲۰)، (۳۸۷۲)، (۲۲۹۳)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۹) وتقدم برقم: (۲۹۸۳)، (۲۱۲۹)، (۲۹۸۳)

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «صفوفكم» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

ه [۳۷۳۵] سیأتی برقم: (۲۸۷۲)، (۲۹۲۹)، (۴۹۷۷)، (۳۹۷۷)، (۳۹۷۹) وتقدم برقم: (۲۹۸۳)، (۳۱۲۹)، (۳۱۲۹)، (۳۲۰۲)، (۳۲۰۲)، (۳۲۰۲).

ه[۳۷۳٦] سيأتي برقم: (۲۲۲٤) وتقدم برقم: (۲۷۹۷)، (۲۸۲۲)، (۲۸۷۲)، (۳۱۸۱)، (۳۱۸۱)، (۳۱۸۱)، (۳۱۸۱)، (۳۲۷۵)، (۳۲۷۵)،



- ٥ [٣٧٣٧] صرثنا أَبُوبَكْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ فَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِي فَأَتَجَوَّزُ (١) فِي صَلَاتِي مَخَافَة أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».
- ٥ [٣٧٣٨] حرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْرُ سَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ وَهُوَ فِي الطَّلَاةِ فَخَفَّ فَ الطَّلَاةَ ، وَظَنَنَّا أَنَّهُ خَفَّفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّهُ فِي الطَّلَاةِ .
- ٥ [٣٧٣٩] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيِّ فِي الصَّفِّ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً لَهُ .
- ٥[٣٧٤٠] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَنْ أَنسِ بن مِ اللهُ وَاللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « دَحَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَ رِ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّوْلُ وَ ، فَضَرَبْتُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « دَحَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَ رِ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّوْلُ وَ ، فَضَرَبْتُ مَا لِللَّهُ اللَّوْلُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَوْثَوُ بِيَدِي فِي مَجْرَى الْمَاءِ ، فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْثَورُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- ٥ [٣٧٤١] حرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ ، ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِيْهُ

٥ [٣٧٣٧] سيأتي برقم: (٣٧٣٨)، (٣٧٣٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١)، (٣٣٠٧)، (٣٣٨٩)، (٣٢٩)، (٣٢٩)، (٣٤٤٩)

<sup>(</sup>١) التجوز: التخفيف. (انظر: النهاية، مادة: جوز).

٥[٣٧٣٨] سيأتي برقم: (٣٧٣٩) وتقدم برقم: (٣١٥٦)، (٣١٧١)، (٣٣٠٧)، (٣٢٨٩)، (٣٤٤٩)، (٣٢٣٧)، (٣٢٣٧)، (٣٢٣٧)،

ه[۳۷۳۹] تقدم برقم: (۲۱۵۱)، (۲۱۷۱)، (۳۳۰۷)، (۴۸۳۸)، (۴۶۶۹)، (۷۳۲۷)، (۳۷۳۷)، (۳۷۳۸)، (۳۷۳۸)، (۳۷۳۸)، (۳۷۳۸)،

٥[٣٧٤٠] [التحفة: س ٧٢٩، س ٨٠٧] سيأتي برقم: (٣٨٣٧)، (٣٩٦٥)، (٣٩٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٨٨)، (٣١٩٩)، (٣٣٠٣)، (٣٥٤٢).

٥ [ ٣٧٤١] تقدم برقم : (٣٠٠٨) ، (٣٧٠٧) .





مَرَّ بِحَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالُوا: إِنْسَانٌ مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ».

- ه [٣٧٤٢] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ آلَى (١) مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (٢) لَهُ وَقَدِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَحَضَرَتِ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (٢) لَهُ وَقَدِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، قَالَ: فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، فَصَلَّوْا قِيَامًا، ثُمَّ نَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ (٣) آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
- ٥ [٣٧٤٣] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبُ الَّذِي كَانَ بِالنَّبِيِّ عَيَّالًا عِشْرِينَ شَعَرَةً .
- ه [٣٧٤٤] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَتَتْهُ الْمُرَأَةُ قُتِلَ ابْنُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ ، وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي (٤) غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ الْمُرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ » . «إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ » .
- ٥ [٣٧٤٥] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ يُقَالَ لَهَا : الْعَضْبَاءُ ، لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (٥) لَهُ وَيَالِيْ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ يُقَالَ لَهَا : الْعَضْبَاءُ ، لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (٥) لَهُ

٥ [٣٧٤٢] سيأتي برقم : (٣٨٣٩).

<sup>(</sup>١) الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) المشربة: الغُرفة. (انظر: النهاية، مادة: شرب).

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ، (ع) ، وأثبتناه من (ف) ، وحاشية (م) ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٧٤٣] تقدم برقم: (٢٨٣٩)، (٢٨٤١)، (٢٩٠٥).

٥ [٤٤٤٣] تقدم برقم: (١٣).

<sup>(</sup>٤) أشار في (م) لعدم وجودها في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٧٤٥] [التحفة: س ٢٤١ ، خ ٣٨٦ ، خ ٧٦٨] تقدم برقم: (٣٣٥٩) .

<sup>(</sup>٥) القعود: ما يقتعده الرجل للركوب والحمل ولا يكون إلا ذكرا ، وقيل: القعود ذكر ، والأنشئ قعودة . (انظر: النهاية ، مادة: قعد).

# مُسْيَنْ لِلْإِينَا لِمُعْلِلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْمُؤْمِنِّ لِيَّ





فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَرْتَفِعَ مِنْهَا (١) شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ » يَعْنِي الدُّنْيَا . رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَرْتَفِعَ مِنْهَا (١) شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ » يَعْنِي الدُّنْيَا .

٥ [٣٧٤٦] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ : «اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ» .

٥ [٣٧٤٧] صر ثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْكُوْ فَكَلَّمَهُ حَتَّىٰ كَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَنْعَسُوا. خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ أُقِيمَتْ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ حَتَّىٰ كَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَنْعَسُوا.

٥ [٣٧٤٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيَيْ أَبُو بَكْرٍ جَالِسًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا (٣) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

ه [٣٧٤٩] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي (٤) بِإِبْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ يَدُيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي (٤) ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » .

٥ [٣٧٥٠] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «فيها» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٧٤٦] سيأتي برقم : (٣٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).

٥ [٣٧٤٧] سيأتي برقم: (٣٨٩٩) وتقدم برقم: (٣٣٢٣).

٥ [٨٤٧٣] سيأتي برقم: (٣٧٦٥) ، (٣٨٩٨) .

<sup>(</sup>٣) التوشح: هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح).

<sup>(</sup>٤) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية، مادة: حذا).

<sup>(</sup>٥) جدك: جلالك وعظمتك. (انظر: النهاية، مادة: جدد).

٥ [٥٠٧٠] سيأتي برقم: (٣٨٧٤)، (٤١٩٦).





وَحُمَيْدِ، ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَكُلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقِيلَ : لِفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ فَقُلْتُ : مِنْ ذَهُ لِثَ أَلُهُ مَا مَنَعَنِي يَا أَبَا حَفْصٍ مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا مَا عَلِمْتُ وَمَنْ هُو؟ فَقِيلَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي يَا أَبَا حَفْصٍ مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا مَا عَلِمْتُ مِنْ هُو؟ فَقِيلَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي يَا أَبَا حَفْصٍ مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا مَا عَلِمْتُ مِنْ غُيْرَتِكَ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ كُنْتُ أَغَارُ (١) عَلَيْهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عَلَيْكَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : هَذَا فِيمَا يَرَى النَّاسُ (٢) .

- ه[٣٧٥١] مرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْدَاءِ ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ ، يُهِلُ (٣) بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [٣٧٥٢] حرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ حَتَّىٰ سَالَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجْهِهِ قَالَ فَقَالَ : 
  ﴿ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ؟ » ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].
- ه [٣٧٥٣] صرثنا ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْ سَلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ بَارِدَةٌ ، فَمَا يَكُفِينَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي (٤) ثَلَاثًا» .

١٥ (١٧٧/ب]. (١) **الغيرة**: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (م) وكأنه استشكله ، وكذا هو في باقي النسخ ، وعند ابن عساكر من طريق أبي يعلى (٢) ضبب عليه في (م) وكأنه استشكله ، وكذا هو في باقي النسخ ، وعند ابن عساكر من طريق أبي يعلى

٥ [٣٧٥١] سيأتي برقم: (٣٨١٩)، (٤٠٥٨)، (٤١٦٨)، (٤١٦٩)، (٤٢٠٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٤٢٠)، (٣٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

٥ [ ٢٥٧٣] [التحفة: م ٣٥٣، س ٦٤٢، ق ٧٢٥، ت ٧٨٧، ت ٨١٣] تقدم برقم: (٣٣١٥).

٥ [٣٧٥٣] [المقصد: ١٦٧] [المطالب: ١٧٠] [إتحاف الخيرة: ٢٦٦/٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: «على رأسي» ليس في (ع).





- ٥ [٣٧٥٤] صرتنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُوْهِي ، فَقِيلَ : وَمَا تُوْهِي؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَ . وَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُوْهِي ، فَقِيلَ : وَمَا تُوْهِي؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرً . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» .
- ٥ [٥٥٧٣] صرتنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لَوْنُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَسْمَرَ .
- ٥ [٣٧٥٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْرٌ : مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ (١) السَّاعَةِ ؟ قَالَ : «أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ التَّكِيرٌ أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ» .
- ٥ [٣٧٥٧] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَـوَارِيرِيُّ ، حَـدَّثَنَا إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، حَـدَّثَنَا إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، حَـدَّثَنَا إِسْـمَاعِيلُ بْنُ الْمُعْرُدُ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ . حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .
- ٥ [٣٧٥٨] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ حَتَّى يَزْهُوَ (٢) ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدٌ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَشْتَدُ (٣) .
- ٥ [٣٧٥٩] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَـدِيٍّ ، عَـنْ حُمَيْدٍ ،

٥ [ ٢٥٧٤] [التحفة: خ م ٥٧٥ ، خ ٧١٠ ، م ٧١٧ ، خ م س ٧٣٣ ، خ ٨٨٧].

ه [ ۵۷۷۰] [المقصد: ۱۲۷۰].

٥ [٢٥٩٦] سيأتي برقم: (٣٧٩٦).

<sup>(</sup>١) الأشراط: جمع شرَط، وهو: العلامة. (انظر: مجمع البحار، مادة: شرط).

٥ [٣٧٥٧] [التحفة: م د تم س ٥٦٧] سيأتي برقم: (٣٧٩٩) وتقدم برقم: (٣٤٧٣)، (٣٤٨٧).

٥ [٣٧٥٨] [التحفة: دتق ٦١٣] سيأتي برقم: (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمر أو اصفرً)، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).

<sup>(</sup>٣) الاشتداد: القوة والصلابة. (انظر: النهاية، مادة: شدد).

٥ [٥٩٥٩] [المقصد: ٧٩٥] ، وسيأتي برقم: (٣٧٨١) ، (٣٨٠٩).





عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَانَ بَيْنَ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ خَيِسُنَهُ فَقَالَ: احْتُ (٢) فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ .

- ه [٣٧٦٠] صرثنا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَبَسَّامُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَلَا تُعَذِّبُوا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَلَا تُعَذَّبُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالْغَمْزِ (٣) مِنَ الْعُذْرَةِ» .
- ٥ [٣٧٦١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ الطَّرِيقِ فَخَشِيَتْ أُمُّهُ أَنْ يُوطَأَ ، مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَخَشِيَتْ أُمُّهُ أَنْ يُوطَأَ ، مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَخَشِيَتْ أُمُّهُ أَنْ يُوطَأَ ، فَسَعَتْ (٤) تَقُولُ : ابْنِي ابْنِي ، فَأَخَذَتْهُ كَالْوَالِهِ (٥) فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ ، فَقَالَ : «وَلَا اللَّهُ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ» .
- ه [٣٧٦٢] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ . . . فَـذَكَرَ نَحْـوَهُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ .
- ٥ [٣٧٦٣] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنِسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ ، نَحْوَهُ .

- (٤) صحح عليه في (م) ، وفي (ف) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فسُمعت» ، وكذا في «المقصد العلي» (٤/ ٤٥٨) ، و «الأحاديث المختارة» (١٩٩٦ ، ٦/ ٣٦) من طريق ابن المقرئ ، وكتب فوقه في حاشية (م): «كذا» .
- (٥) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وكذا ليس في «المقصد العلي» ، وهو في «الأحاديث المختارة» .

<sup>(</sup>١) بعده في (ع): «يدي».

<sup>(</sup>٢) حثو وحثي التراب: غَرْفه باليدين ورميه . (انظر: النهاية ، مادة : حثا) .

٥ [٣٧٦٠] سيأتي برقم: (٣٧٧٢) ، (٣٨٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الغمز: أن تسقط اللهاة فتغمز باليد، أي: تكبس. (انظر: النهاية، مادة: غمز).

ه [ ٣٧٦١] [المقصد: ١٩٣٩].

ه [ ٣٧٦٢] [المقصد : ٧٩٧-١٩٤٠].

## مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْقِلُ الْوَصْلِي



- 2 2 2 2
- ٥ [٣٧٦٤] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي إِلَى (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٌ يُسْلِمُ لِلشَّيْءِ مِنَ الدُّنْيَا لَا يُسْلِمُ إِلَا لَهُ ، فَمَا يُمْسِي حَتَّىٰ يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
- ٥ [٣٧٦٥] صرتنا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ خَلِكُ فَ فَي تَوْبٍ .
- ٥ [٣٧٦٦] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْأَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
- ٥ [٣٧٦٧] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخَذَتْ بِيَدِهِ مَقْدِمَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّهُ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَـذَا أَنَسُ ، وَهُـوَ غُـلَامٌ بِيَدِهِ مَقْدِمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَـذَا أَنَسُ ، وَهُـوَ غُـلَامٌ كَاتِبٌ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَـنَعْتُهُ : أَسَانَت ، أَوْ يَئْسَ مَا صَنَعْتَ .
- ٥ [٣٧٦٨] صر ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».
- ه [٣٧٦٩] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ <sup>(٢)</sup> أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْرُ ذَاتَ
  - ٥ [ ٣٧٦٤] [المقصد: ٥٠٠] [ إتحاف الخيرة: ٢١٥٤ ٢٤/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٣٨٩٤).
    - (١) من (ف)، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.
      - ٥ [٣٧٦٥] سيأتي برقم: (٣٨٩٨) وتقدم برقم: (٣٧٤٨).
        - ه [ ٣٧٦٦] [القصد: ٢٦٨].
        - ٥ [٣٧٦٧] تقدم برقم : (٣٠٠٤) ، (٣٣٨٠) .
    - ٥ [٣٧٦٨] سيأتي برقم: (٣٨٢٦) ، (٣٨٢٦) ، (٣٩٦١) وتقدم برقم: (٣٢٥٠) .
      - ٥ [٣٧٦٩] [المقصد: ٤١٢]، وسيأتي برقم: (٣٨٧٣).
- (٢) قوله: «حدثنا وهب، أخبرنا خالد، عن حميد، عن» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «وعن أنس» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.



لَيْلَةٍ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ ﴿ مِنْ أَصْحَابِهِ (١) فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَادَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَادَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا مَعَكَ ، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ ، قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ ، وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ » . فَلَكَ . وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ ، قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ ، وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ » . فَذَلِكَ » .

٥ [٣٧٧٠] وَبِهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ (٢) حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ (٢) يُخْتَمُ لَهُ ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانَا مِنْ (٤) وَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ (٥) لَوْ مَاتَ وَحَلَ الْجَنَّة ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانَا مِنْ وَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ (٥) لَوْ مَاتَ وَحَلَ الْجَنَّة ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ وَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّعٍ (٢) لَـ وْ مَاتَ وَخَمَلُ النَّارَ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ، وَإِذَا أَرَاوَ اللَّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا اسْتَعْمَلُهُ قَبْلُ مَوْتِهِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : «يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ » .

ه [٣٧٧١] مرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا (٧) خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ ، وَبَقِي مَنْ كَانَ نَائِيًا عَنِ الْمَسْجِدِ ، وَأُتِي فَقَامَ مَنْ كَانَ نَائِيًا عَنِ الْمَسْجِدِ ، وَأُتِي وَعَقَامَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ ، وَبَقِي مَنْ كَانَ نَائِيًا عَنِ الْمَسْجِدِ ، وَأُتِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمِخْضَبٍ (٨) فِيهِ مَاءٌ ، فَضَمَّ النَّبِيُ عَيْكِيْ أَصَابِعَهُ فِيهِ مِنْ ضِيقِهِ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ الْقَوْمُ . قَالَ : وَهُمْ زُهَاءَ (٩) ثَمَانِينَ رَجُلًا .

١٥ [ ١٧٨ ] أ. (١) قوله: «فجاء ناس من أصحابه» ليس في (ع) .

٥ [ ٣٧٧٠] [المقصد: ١١٤٥] [إتحاف الخيرة: ٧١٢٧]، وسيأتي برقم: (٣٨٤٣)، (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بعمل أحد» في حاشية (م): «من عمل أحدكم» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر. (٣) في (م): «بها».

<sup>(</sup>٤) بعده في (م): «عمر» ورقم عليه أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بعمل صالح» في حاشية (م): «يعمل صالحا» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بعمل سيع» في حاشية (م): «يعمل سيئا» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥[٢٧٧١] تقدم برقم: (٢٧٧٩)، (٢٠٤٨)، (٣٠٤٨)، (٢١٨٥)، (٢٠٢٦)، (٢٣٤١). (٣٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) في (ع): «حدثنا».

<sup>(</sup>٨) «المِخْضَب»: «بكسر الميم، وسكون المعجمة الأولى، وفتح الثانية، آخره موحدة: إناء صغير من حجارة». ينظر: «عمدة القاري» (١١٩/١٦).

<sup>(</sup>٩) زهاء: قدر. (انظر: النهاية، مادة: زهو).

# مُسْيِنْدُالْمِطْلِابَيْ يَعْلِى الْمُصْلِكِ



- ٥ [٣٧٧٢] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ : سُئِلَ أَنسُ ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ (١) ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ حَلَالًا وَلَا حَرَامًا ، قَالَ : قَدِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ ؛ كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنُ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ حَلَالًا وَلَا حَرَامًا ، قَالَ : قَدِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ يَعْنِي أَهْلَهُ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ يَعْنِي أَهْلَهُ فَخَفَفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ ، أَوْ مِنْ ضَرِيبَتِهِ (٢) ، وَقَالَ : «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسُطُ (٣) الْبَحْرِيِّ ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ (٤) ».
- ٥ [٣٧٧٣] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَادَ رَجُلَا قَدْ وَسَارً مِثْلَ الْفَرْخِ الْمَنْتُوفِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «بِمَ كُنْتَ تَدْعُو ، وَتَسْأَلُهُ؟» قَالَ : كُنْتُ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ الْمَنْتُوفِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «بِمَ كُنْتَ تَدْعُو ، وَتَسْأَلُهُ؟» قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي (٥) فِي الْآخِرَةِ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِيَا عَسَنَةً ، وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِيَا اللَّهُ فَشَفَاهُ . عَذَابَ النَّارِ » . قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَشَفَاهُ .
- ٥ [٣٧٧٤] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : جِنَازَةٌ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرً ، حَتَّى تَتَابَعَتِ الْأَلْسُنُ بِالْخَيْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ :

٥ [ ٣٧٧٢] [ التحفة : س ٨٠٦] سيأتي برقم : (٣٨٦٤) وتقدم برقم : (٣٧٦٠) .

<sup>(</sup>١) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الضريبة: ما يُؤدِّي العبدُ إلى سيده من الخراج المقرَّر عليه. (انظر: النهاية، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٣) القسط: عقار معروف من الأدوية طيب الريح تبخرب النفساء والأطفال. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

<sup>(</sup>٤) وهو غمز الحلق بالإصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العُذْرة، وهي وجع يهيج في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق، وعادة النساء في معالجته أن تأخذ المرأة خرقة، فتفتلها، وتدخلها في أنف الصبي، وتطعن في ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وذلك الطعن يسمئ: دَغرا، أو: عُذرا. ينظر: «شرح السيوطي على مسلم» (٥/ ٢٢٤).

٥ [٣٧٧٣] [إتحاف الخيرة : ٣٨٦٦ ٢] ، وسيأتي برقم : (٣٨١٦) ، (٤٠٢٤) .

<sup>(</sup>٥) ضبب عليه في (م).

٥ [٢٧٧٤] سيأتي برقم: (٣٨٦٨) وتقدم برقم: (٣٣٦٦)، (٣٤٧٩).





«وَجَبَتْ»، ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ أُخْرَىٰ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».

- ه [٣٧٧٥] صرثنا وَهْبٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ (١) ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا شَمَمْتُ رِيحَ مِسْكٍ قَطُ ، وَلَا عَنْبَرٍ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْدٍ .
  - ٥ [٣٧٧٦] وبإناره: مَا مَسَسْتُ خَزًّا (٢) قَطُّ ، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهُ .
- ٥ [٣٧٧٧] مرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ (١) ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّا الْأَبِيُ وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، شَعَرُهُ إِلَىٰ شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ (٣) ، لَيْسَ بِالْجَعْدِ (٤) وَلَا السَّبْطِ (٥) .
- ه [٣٧٧٨] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ (١) ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّكِيْةً إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ .
- ه [٣٧٧٩] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ (١) ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ : «يَا حَالُ أَسْلِمْ» . قَالَ : أَجِدُنِي لَهُ كَارِهَا ، قَالَ : «وَإِنْ كُنْتَ لَهُ كَارِهَا ، وَأَكْرِهْتَ عَلَيْهِ» . كَارِهَا ، وَأَكْرِهْتَ عَلَيْهِ» .

٥ [ ٣٧٧٥] سيأتي برقم: (٣٨٨٠) وتقدم برقم: (٢٧٩٤) ، (٣٤ ١٣) .

(١) قوله: «حدثنا وهب، أخبرنا خالد، عن حميد» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «و» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٢٧٧٦] سيأتي برقم: (٣٨٨٠) وتقدم برقم: (٣٤١٣).

(٢) الخز: الحرير الخالص أو حرير وصوف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خزز).

٥ [ ٣٧٧٧] سيأتي برقم: (٣٨٤٦) وتقدم برقم: (٣٦٥٧).

(٣) شحمة الأذن: موضع خرق القُرْط، وهو ما لان من أسفلها. (انظر: النهاية، مادة: شحم).

(٤) الجعد: الذي في شعره التواء. (انظر: المصباح المنير، مادة: جعد).

(٥) في حاشية (م): «بالسبط» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وكـذا في «تـاريخ دمـشق» لابن عساكر (٣/ ٢٧٧) من طريق أبي يعلى .

٥ [٣٧٧٨] [التحفة: د ٢٥٦].

٥ [٧٧٧٩] [المقصد: ١٧٢٣] [إتحاف الخيرة: ٧١٢٤]، وسيأتي برقم: (٣٨٩٣).



- ٥ [٣٧٨٠] صر النَّا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ (١) ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ يَوْمَ خَرَجَ إِلَىٰ بَدْرٍ ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُوبِكُو هِلَيْهُ ، فَصَارَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُوبِكُو هِلَيْهُ ، فَصَارَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُوبِكُو هِلَيْهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّمَا فَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَشَارَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ هِلِيْهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّمَا يُرِيدُكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ فَي يُرِيدُكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ مَا يَلُوا اللَّهِ ، لَوْضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا أَنْ اللَّهِ ، لَوْضَرَبْتَ أَكُنَّا مَعَكُ .
- ٥ [٣٧٨١] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ احْتَبَسَ عَنِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ (٥) يَرُدُّ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ خَلِئُفُ وَجَعَلَ يُنَادِي : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ ، وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ .
- ٥ [٣٧٨٢] وعن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّهُ: «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الشِّمَالِ، مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ».
- ٥ [٣٧٨٣] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ <sup>(٦)</sup> أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ كَانَ يَ أُتِي

٥ [ ٣٧٨٠] [التحفة: س ٦٤٩] سيأتي برقم: (٣٨١٧).

(١) قوله: «حدثنا وهب، أخبرنا خالد، عن حميد» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «و» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

(۲) قوله: «فاذهب» في (م): «اذهب».

(٣) ضربت أكبادها: كناية عن السفر إلى مسافات بعيدة . (انظر: اللسان ، مادة: كبد) .

(٤) «برك الغهاد»: «بفتح الباء على الأكثر، ويروئ بكسرها، وبسكون الراء، وهو موضع بأقاصي هجر، وقيل: بأقصى اليمن، و «الغهاد» بكسر الغين وضمها، وبتخفيف الميم، موضع باليمن، وقال الهجري: «برك» من اليهامة». ينظر: «الفتح» (٧/ ٢٣٢).

٥ [ ٣٧٨١] سيأتي برقم: (٣٨٠٩) وتقدم برقم: (٣٧٥٩).

(٥) ضبب على آخره في (م).

ه[٣٧٨٢] [ا**لتحفة**: م ١٣٨١] سيأتي برقم: (٣٨٦٠) وتقدم برقم: (٣٠٢٨)، (٣٠٢٩)، (٣٠٨٥)، (٣١٠٤)، (٣٢٧٨).

٥ [٣٧٨٣] تقدم برقم : (٢٨٠١)، (٢٨٠٥).

(٦) قوله: «حدثنا وهب، أخبرنا خالد، عن حميد، عن» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «وعن» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.





أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَيَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهَا ، وَكَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ ، كَثِيرَ الْعَرَقِ ، وَكَانَتْ تَأْخُذُ عَرَقَهُ إِنَّا النَّوْمِ ، كَثِيرَ الْعَرَقِ ، وَكَانَتْ تَأْخُذُ عَرَقَهُ بِقُطْنَةٍ ، فَتَجْعَلُهُ فِي سُكِّ (٢) عِنْدَهَا .

- ه [٣٧٨٤] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ ، فَلَقِيَهُ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَصَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِي الْأَنْصَارَ قَدْ قَصَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِي الَّذِي عَلَيْهِمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .
- ٥ [٣٧٨٥] وعن أنس ، أنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيَّةُ قَالَ: «لَا تَبَاغَ ضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَسَدَابَرُوا، وَلَا تَسَدُوا، وَلَا تَسَدَابَرُوا، وَكُونُوا عَبَّادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».
- ٥ [٣٧٨٦] صرثنا وَهْبٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ خَطَبَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّا (٣) نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ (٤) أَنْفُسَنَا ، وَأَوْلَادَنَا ، فَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (لَكُمُ الْجَنَّةُ » . قَالُوا : رَضِينَا .
- ٥ [٣٧٨٧] وعن أنس ، أنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَيَّكَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا

<sup>(</sup>١) القارورة: وعاء من زجاج تحفظ فيه السوائل، والجمع: قوارير. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٢) السك: طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. (انظر: النهاية ، مادة: سكك).

٥ [ ٣٧٨٤] سيأتي برقم: (٣٨١٢) ، (٢٠١٦) وتقدم برقم: (٣٠٠٦) ، (٣٢٢١) .

٥ [٣٧٨٥] [التحفة: م ١٢٨٤، م ت ١٤٨٨، خ ١٥٠١، م ١٥٣٤، م ١٥٤٤، م ١٥٩٩] تقدم برقم: (٣٢٧٤)، (٣٢٧٤) (٢٢٥٣)

<sup>(</sup>٣) ألحقه في حاشية (م) ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وكذا نسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٤٨) لأبي يعلى ، ولم يذكر في باقي مصادر التخريج من طريق أبي يعلى وغيره .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): «به»، وفي حاشية (م) كالمثبت ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وكذا هو في سائر مصادر التخريج، ينظر: «المختارة» للضياء (٦/ ١٦، ١٩٦٣)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١/ ٢٦٦، ٢٠٥٥)، و «مجمع الزوائد» من طريق أبي يعلى، به. و «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٢٨٩، ٢٨٩)، و «المستدرك» للحاكم (٥١١١) من طريق وهب بن بقية، به.

٥ [٣٧٨٧] سيأتي برقم: (٣٧٩٤).

## مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّى يَعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي



قَطُّ أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ الْقَلِيلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، لَقَدْ صِرْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ (١) ، إِنَّا نَخْشَى أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ ، قَالَ: «لَا ، مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ ، وَدَعَوْتُمْ لَهُمْ ».

٥ [٣٧٨٨] وعن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، طَعَامٌ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَلَمَّا جَاءَتْ فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْ وَجَعَلَ يُعِيدُ الطَّعَامَ فِيهَا وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، فَلَمَّا جَاءَتْ بِقَا النَّبِيُ عَلَيْ وَجَعَلَ يُعِيدُ الطَّعَامَ فِيهَا وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، فَلَمَّا جَاءَتْ بِقَا إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ قَصْعَتُهَا (٢).

٥ [٣٧٨٩] صرثنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ (٣) أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَنَهُ قَالَ : «الْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ (٤) قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ (٤) قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَاتُ (٥) مَا بَيْنَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . ريحَ مِسْكٍ ، وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَنَصِيفُهَا (٦) عَلَىٰ رَأْسِهَا حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

٥ [٣٧٩٠] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيَّكِيْرُ فَقَالَ: احْمِلْنِي ، قَالَ: «إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَىٰ

١٤٨١/ب].

<sup>(</sup>۱) «المهنأ»: «بفتح الميم والنون، وهمز في آخره: ما يقوم بالكفاية في إصلاح المعيشة، وقيل: ما يأتيك بلا تعب، قال القاضي: يريدون به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثهارهم». ينظر: «مرقاة المفاتيح» (۲۰۱۲).

٥ [٣٧٨٨] سيأتي برقم: (٣٨٦٣) وتقدم برقم: (٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) القصعة: الإناء من خشب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قصع).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أخبرنا خالد، عن حميد، عن» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «وعن» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) القاب: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قوب).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «فملأت» ، وأصلحها في (م) إلى: «لملأت» .

<sup>(</sup>٦) «لنصيفها»: «بفتح اللام للتأكيد، والنون وكسر الصاد المهملة، بعدها تحتية ساكنة، شم فاء: الخمار، وما تغطي به المرأة رأسها». ينظر: «الفتح» (١١/ ٤٤٢).

٥ [ ٣٧٩٠] [التحفة: دت ٢٥٥].



وَلَدِ نَاقَةٍ»، فَقَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ اللهِ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ». (وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ».

- ٥ [٣٧٩١] وعن أنس قال : رَجَعَ النّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَحَيْبَرَ بَنَى بِصَفِيَّة ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ثَلَاثَة أَيَّامٍ ، وَأَوْلَمَ ، فَخَبَزَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خُبْزَا ، وَبَسَطَتْ نِطَعَا ، وَصَبُوا فِيهِ تَمْرًا وَسَمْنًا وَأَقِطًا ، وَلَمْ يَكُنْ عَيْرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَقَالَ النَّاسُ : نِطَعَا ، وَصَبُوا فِيهِ تَمْرًا وَسَمْنًا وَأَقِطًا ، وَلَمْ يَكُنْ عَيْرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنْ هُو حَجَبَهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَكِب حَمَلَهَا مَعَهُ ، وَحَجَبَهَا إِنْ هُو حَجَبَهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَكِب حَمَلَهَا مَعَهُ ، وَحَجَبَهَا بِقُوْبٍ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَدِينَة أَوْضَعَ (١) مِنْ بَعِيرِهِ ، وَرَفَعَ مِنْ دَابَّتِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَوْضَعَ مِنْ بَعِيرِهِ ، وَرَفَعَ مِنْ دَابَّتِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَوْضَعَ مِنْ بَعِيرِهِ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَدِينَة أَوْضَعَ (١) مِنْ بَعِيرِهِ ، وَرَفَعَ مِنْ دَابَّتِهِ ، فَلَمَّا دَخِلَ أَوْضَعَ مِنْ بَعِيرِهِ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ النَّاسُ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْظُونَ إِلَى وَسُعِلَ اللَّهِ وَيَعِيهُ اللَّهُ مُ مَنْ بَعِيرِهِ ، وَصَعِدَ النَّاسُ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْظُونَ إِلَى لَهُ هَمْ إِلَا أَنْ يُصلِح عَلَيْهَا ، فَعَثَرَتِ (٢) النَّاقَةُ فَصُرِعَ (٣) النَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥ [٣٧٩٢] صرتنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدِ (١٠) ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَفَعَ ، وَرَفَعَ النَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَفَعَ ، وَرَفَعَ النَّبِيُّ وَيُنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سَهْمِهِ ، فَرَفَعَ ، وَرَفَعَ النَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ .
- ٥ [٣٧٩٣] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْتُ وَلِيمَةَ امْرَأَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ فَمَا أَطْعَمَنَا خُبْزًا وَلَا لَحْمًا ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَهُ ؟ قَالَ : الْحَيْسُ (٥) .

٥ [ ٣٧٩١] تقدم برقم : (٣٥٧٢) ، (٩٤٥٣) .

<sup>(</sup>١) «أوضع»: «أي: سار سيرا سهلا سريعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧]». ينظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عثر).

<sup>(</sup>٣) «فصرع»: «بضم الصاد المهملة أي: وقع» ينظر: «إرشاد الساري» (٥/ ١٨٧).

٥ [ ٣٧٩٢] [التحفة: س ٧٧٨] سيأتي برقم: (٣٩٣٥) وتقدم برقم: (٣٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا وهب، أخبرنا خالد، عن حميد» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «و» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) «الحيس»: «بسين مهملة ، وحاء مفتوحة ، خلط الأقط بالتمر والسمن ، وقال بعضهم: وربم جعلت فيه =

# مُسِينَدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِنُ الْمُصْلِقَ





- ه [٣٧٩٤] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ : أَحْسَنَ بَذْلًا مِنْ قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ : أَحْسَنَ بَذْلًا مِنْ كَثِيرٍ ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ ، قَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَة (١) ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ ، وَقَدْ كَثِيرٍ ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ ، قَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَة (١) ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإ ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِكُلِّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَلًا ، مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ ، وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ .
- ٥[٥٧٩٥] صرتنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا ، آخِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا ، آخِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : لِي مَالٌ فَنِصْفُهُ لَـكَ ، وَلِي امْرَأَتَانِ ، فَانْظُو أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ فَلَا أُطَلِّقُهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي فَلَا أُطُلِقُهُمَا اللَّهِ عَلَى السُّوقِ . قَالَ : وَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ وَضَرُ (٢) صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «مَهْيَمْ؟» قَالَ : تَوَقَ مِنْ ذَهَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَهْيَمْ؟» قَالَ : تَوَقَ مِنْ ذَهَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا سُعْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْدُ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .
- ه [٣٧٩٦] صرثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْقِيْدٍ ، عَنْ أَوَّلِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ : «أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَ عَيَّقِيْدٍ ، عَنْ أَوَّلِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ : «أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ» .

<sup>=</sup> خيرة ، وقال ابن وضاح: هو التمرينزع نواه و يخلط بالسويق ، والمعروف الأول». ينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢١٨).

٥ [٣٧٩٤] تقدم برقم: (٣٧٨٧).

<sup>(</sup>١) المئونة والمؤنة: النفقة، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).

٥ [ ٣٧٩٥] سيأتي برقم: (٣٨٣٨) ، (٣٨٥٠) ، (٣٩٠١) وتقدم برقم: (٣٣٦٢) ، (٣٤٧٦) .

<sup>(</sup>٢) **الوضر:** الأثر. (انظر: النهاية، مادة: وضر).

٥ [٣٧٩٦] تقدم برقم: (٣٥٦).



٥ [٣٧٩٧] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفَا» ، قَالُوا : زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ، وَكَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ، وَكَانَ عَلَى كَثِيبٍ ، فَحَثَا بِيَدِهِ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «هَذَا» ، وَحَثَا بِيَدِهِ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «هَذَا» ، وَحَثَا اللَّهُ مَنْ دَخَلَ النَّارَ بَعْدَ هَذَا .

٥ [٣٧٩٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَكَانُوا (٤) إِذَا رَأُوهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ (٥) لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ .

٥ [٣٧٩٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ أَنَسَا (٢) سُئِلَ عَنْ شَعْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُجَاوِزُ أُذُنَيْهِ . كَأَنَّهُ شَعْرُ قَتَادَةَ ، فَفَرِحَ قَتَادَةُ يَوْمَئِذٍ ، وَكَانَ شَعْرُ قَتَادَةَ رَجِلًا .

٥ [٣٨٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَيِّةٌ بَيْتًا أَوْ مَكَانًا ، فَرَأَىٰ حَبْلًا مَمْدُودًا ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» ،

٥ [٣٧٩٧] [المقصد: ١٩٥٦] [المطالب: ٤٦٢٣] [إتحاف الخيرة: ٣٩٠٣].

ि [१/१४९] थे

(١) في (م): «سبعين» وضبب عليه.

(٢) قوله : «يا رسول اللَّه» ألحقه في حاشية (م) ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر .

(٣) قوله : «هذا وحثا» في حاشية (م) «هذه فحثا» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

(٤) ألحق على الفاء في حاشية (م): «و» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

(٥) في (م): «إليه» ، وفي الحاشية: «له» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٧٩٩] [التحفة: خ م تم س ق ١١٤٤] تقدم برقم: (٣٤٧٣) ، (٣٤٨٧) ، (٣٧٥٧) .

(٦) في حاشية (م): «عن» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

(٧) في (م): «أنسّ».

٥ [ ٣٨٠٠] سيأتي برقم : (٣٨٤٥) ، (٣٨٥٧) .

# مُسْيَنْ بُالْمِعْلِ أَبِي يَعْلِي أَمِنْ لِيَّا لِمُعْلِقًا مِنْ مُنْكِلِقًا



قَالُوا: فُلَانَةُ تُصَلِّي، فَإِذَا أَعْيَتْ أَخَذَتْهُ. فَقَالَ: «لِتُصَلِّ (١)، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَنَمْ، أَوْ لِتَقْعُدْ».

- ٥[٣٨٠١] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَقَالَ وَجُلُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَقَالَ اللَّهِ عَيَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكْتَنُوا (٢) بِكُنْيَتِي » . السَّمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا (٢) بِكُنْيَتِي » .
- ٥[٣٨٠٢] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَاكُ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ (٣) كُلَّهُ ؛ الْعَسَلَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالنَّبِيذَ ،
- ٥ [٣٨٠٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ : «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلشَّيْبِ (٤) ثَلَاثٌ مَا لَكُ اللَّهِ عَنْ خَمَدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الطَّويلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ : «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلنَّيِّبِ (٤) ثَلَاثٌ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللِ
- ٥ [٣٨٠٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «تصلي» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٨٠١] سيأتي برقم: (٣٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «تكنوا» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٨٠٢] سيأتي برقم: (٣٨٨٢) وتقدم برقم: (٣٥١٦) ، (٣٥٢٦) .

<sup>(</sup>٣) من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٠٦٦)، و«الـشمائل» للترمذي (١/ ١٢٠).

٥ [٣٨٠٣] سيأتي برقم: (٤٠٢٥) وتقدم برقم: (٢٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

ه [ ٣٨٠٤] [المقصد: ١٦٦٩].



- ٥ [٣٨٠٥] صرثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ صَمْدِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدُ : «وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْ رَ قَبْلَ خَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدُ : «وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْ رَ قَبْلَ ذَلِكَ» .
- ٥ [٣٨٠٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قَطُّ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يُفْطِرَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ .
- ٥ [٣٨٠٧] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .
- ه [٣٨٠٨] صرثنا هَارُونُ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا حُمَّدُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ (١) عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ خُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ (١) عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ (٢)» .
- ٥ [٣٨٠٩] صرتنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ وَيَنَا لِلَّهِ كَانَ بَيْنَهُنَّ شَيْءٌ، فَجَعَلَ يَنْهَاهُنَّ، فَاحْتَبَسَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَنَادَاهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ، وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ.
- ٥[٣٨١٠] صرثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ،

٥ [٣٨٠٥] [التحفة: ق ٦٩٠].

٥ [٣٨٠٦] [المقصد: ٥٠٥] [إتحاف الخيرة: ٣٢٧٣].

٥ [٣٨٠٧] [المقصد: ٢٦٧] [إتحاف الخيرة: ١٢٣٨].

٥ [٣٨٠٨] [التحفة: س ٢٣٠] [المطالب: ٢٤٤٤] [إتحاف الخيرة: ٣٨٥٥].

<sup>(</sup>١) «فليسن» : «أي : يصب الماء صبا سهلا ، ولا يفرقه» . ينظر : «النهاية» (مادة : سنن) .

<sup>(</sup>٢) السحر: آخر الليل، والجمع: الأسحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).

٥ [٣٨٠٩] [المقصد: ٧٩٦] [إتحاف الخيرة: ١٤٥٠ -٣١٨٦]، وتقدم برقم: (٣٧٥٩)، (٢٧٨١).

٥ [ ٣٨١٠] [المقصد: ١٥٧٠] [المطالب: ٢٢٥١] [إتحاف الخيرة: ٤٠٦٠].

# مِسْيَنْدُالْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِقِي





أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّا أَقَامَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَشَبَرَ (١) مِنْ ذَيْلِهَا شِبْرًا أَوْ شِبْرَيْنِ ، وَقَالَ: «لَا تَزِدْنَ عَلَىٰ هَذَا».

ه [٣٨١١] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحَدِّثُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ » .

ه [٣٨١٢] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَا قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ ، فَتَلَقَّتُهُ الْأَنْصَارُ بِوُجُوهِهِمْ وَفِيْتَانِهِمْ . فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُ اللَّذِي وَفِيْتَانِهِمْ . فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُ اللَّذِي عَلَيْكُمْ ، فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .

ه [٣٨١٣] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا (٢) كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيْرًا لِي » .

ه [٣٨١٤] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : سُئِلَ أَنسُ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ خَاتَمًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ، أَخَرَ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ خَاتَمًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ، أَخَرَ لَيُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَقْبَلَ لَيْلُ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَلَمَّا اللَّ قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ لَيْلُ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَلَمَّا اللَّ قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) في (م): «شبر» وألحق في الحاشية: «وشبر» كالمثبت، ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٨١١] [ التحفة: خ ٥٦٥ ، ت ٨٨٥] تقدم برقم: (٢٨٩١) ، (٣٧٧٣) ، (٢٥١١) .

٥ [٣٨١٢] سيأتي برقم: (٤٠١٢) وتقدم برقم: (٣٠٠٦) ، (٣٢٢١) ، (٣٧٨٤) .

٥ [٣٨١٣] سيأتي برقم: (٣٨٦١) ، (٣٩٠٥) ، (٣٩٠٦) وتقدم برقم: (٣٢٤٠) ، (٣٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (م) ، وفي الحاشية : «ما» ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٨١٤] [التحفة: س ق ٦٣٥ ، خ س ٧٧٣ ، خ ٨١٠] تقدم برقم: (٣٣٢٧).

١ [ ١٧٩ / ب] .



عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَتَى (١) انْتَظَرْتُمُوهَا»، قَالَ: وَكَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

- ه [٣٨١٥] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَ عَيَيْ وَعُلْ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ (٢) الْغَدِ أَمَرَ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ (٢) الْغَدِ أَمَرَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا مَن الْغَدُ أَخَرَهَا حَتَّى أَسْفَرَ ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ حِينَ انْشَقَ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَرَهَا حَتَّى أَسْفَرَ ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ » .
- ٥[٣٨١٦] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ حُمَيْدًا (٢) يُحَدِّثُ (٤) عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ ، قَالَ : عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُ وَكَالْفَرْخِ الْمَنْتُوفِ جَهْدًا ، فَقَالَ : «مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ وَتَسْأَلُهُ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُ مَّ الْمَنْتُوفِ جَهْدًا ، فَقَالَ : «مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ وَتَسْأَلُهُ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُ مَا الْمَنْتُوفِ جَهْدًا ، فَقَالَ النَّبِي فِي الْانْتِي فِي اللَّنْيَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا لَكُنْتَ مُعَاقِبِي فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً ، وَقِنِي الْآخِرةِ حَسَنَةً ، وَقِنِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيَيْ ، فَشَفَاهُ اللَّهُ عَيْلَ .

٥ [٣٨١٧] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنس

<sup>(</sup>١) هكذا في (م) ، (ع): «متى» ، وكذا في «الأربعون حديثا من المساواة» لابن عساكر (١/ ٢٦٩ ، ٣٨) عن أبي يعلى ، ورقم عليها في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وفي حاشيتها: «ما» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥ [٣٨١٥] [التحفة: س ٩٩١] سيأتي برقم: (٣٨٧٦)، (٤٠١٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م)، (ع).

٥ [٣٨١٦] سيأتي برقم: (٤٠٢٤) وتقدم برقم: (٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) قوله «سمعت حميدا» في (م): «حدثنا حميد».

<sup>(</sup>٤) ألحقه في حاشية (م) ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وكتب فوقه: «كذا».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م): «إن» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٨١٧] تقدم برقم: (٣٧٨٠).

## مِسْتِبْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمُصْلِكِ



قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَسَارَ إِلَى بَدْرِ، فَجَعَلَ يَسْتَشِيرُ النَّاسَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَجَعَلَ يَسْتَشِيرُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَجَعَلَ يَسْتَشِيرُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ، مَا يُرِيدُ غَيْرَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَرَاكَ تَسْتَشِيرُ فَيُشِيرُونَ عَلَيْكَ، وَإِنَّا لَا (١) نَقُولُ مَا يُرِيدُ غَيْرَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَرَاكَ تَسْتَشِيرُ فَيُشِيرُونَ عَلَيْكَ، وَإِنَّا لَا (١) نَقُولُ مَا يُرِيدُ غَيْرَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَرَاكَ تَسْتَشِيرُ فَيُشِيرُونَ عَلَيْكَ، وَإِنَّا لَا (١) نَقُولُ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿ فَالْذَهِ بُ (٢) أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا ﴾ [المائدة: ٢٤]، وَلَكِنْ وَالَّذِي

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْغِمَادَ لَكُنَّا مَعَكَ .

٥ [٣٨١٨] مرثنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْنِهُ الْإِذَا غَزَا قَوْمًا (٣) لَمْ يُعِرْ (٤) حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، فَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ إِذَا غَزَا قَوْمًا (٣) لَمْ يُعِرْ (٤) حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، فَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا إِلَىٰ خَيْبَرَ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَا ، فَلَمّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَة ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ قَالَ : يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَة ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِي عَيَيْةٍ قَالَ : فَخَرَجُوا عَلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُودِهِمْ (٥) ، فَلَمَّا رَأَوُ النَّبِي عَيْقٍ قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (٢) ، فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِي عَيَّةٍ ، قَالَ : « اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا وَالْمَاعُ وَالْمُا وَآهُمُ النَّبِي عَيَّاقٍ ، قَالَ : « اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «وإنا لا» في (م): «ولا» ، وفي الحاشية: «فلا» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فاذهب» في (م): «اذهب» ، وكتب في حاشيتها: « ﴿ إِنَّا هَنَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ » ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٨١٨] [التحفة: خ م دس ٩٩٠] سيأتي برقم: (٣٩٤٦) وتقدم برقم: (٢٩٢٠)، (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): «هو» ورقم عليها أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي الحاشية: «قومًا» كالمثبت، ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٤) الإغارة: أصل الإغارة الدّفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم. (انظر: المشارق) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) المرور: الحبال، واحدها: مرّبفتح الميم وكسرها. (انظر: المشارق) (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) «الخميس» يجوز فيه الرفع بكونه عطفًا على «محمد» ، ويجوز فيه النصب بأن تكون الواو بمعنى: مع ، والمعنى: جاء محمد مع الجيش. ينظر: «عمدة القاري» (٤/ ٨٥).

الخميس: الجيش، سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والميسرة، والميسرة، والقلب، وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم. (انظر: النهاية، مادة: خمس).





- ٥ [٣٨١٩] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكُنْ وَأَنَا عِنْدَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى : «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ».
- ٥ [٣٨٢٠] وعن أنس قالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَكِيْ فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَكَانَ النَّاسُ جَهَدُوا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ، وَكَانَ النَّاسُ جَهَدُوا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا مُفْطِرٌ وَهَا فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا مُفْطِرٌ .
- ٥ [٣٨٢١] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّةٍ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ (١) ، فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ وَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَشَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَشَرِبُوا .
- ٥ [٣٨٢٢] صرتنا عَبُدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيدٌ أَنَّهُ قَامَ لَيْلًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي فِيهِ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ بِبَدْرٍ ، بَعْدَ قَتْلِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيدٌ أَنَّهُ بَنُ رَبِيعَة ، يَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة ، يَا شَعْدَنِي رَبِيعَة ، يَا شَعْدَنِي رَبِيعَة ، يَا أَمْيَةُ بْنُ حَلَفٍ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقًا ؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِيعَة ، وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَقًا » ، فَقَالُ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا (٢ مُنْذُ ثَلَاثٍ ؟ فَقَالَ : «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ إِلّا أَنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُحِيبُونِي » .
- ٥ [٣٨٢٣] صرثنا مَسْرُوق بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَلِيبِ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [٣٨١٩] سيأتي برقم: (٤٠٥٨)، (٢١٦٨)، (٤١٦٩)، (٤٢٠٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٢٢)، (٣٢١٧). (٣٦١٧).

٥ [٣٨٢٠] سيأتي برقم: (٤٠٢٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو صائم» ليس في (ع).

٥ [٣٨٢٢] سيأتي برقم : (٣٨٧١) وتقدم برقم : (١٣٦) ، (٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) «جيفوا» بتشديد الياء على بناء الفاعل ، أي : صاروا جِيفًا منتنة . ينظر : «حاشية السندي على النسائي» (١١٠/٤) .

# مُسَيِّبُ لِالْمِعْلِ الْجَالِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِينِ الْمِلْمِي الْمِلْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا



- ه [٣٨٢٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ لَـهُ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: " «ارْكَبْهَا» ، قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : «ارْكَبْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً» .
- ٥ [٣٨٢٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا مُرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَإِذَا رَجُلُ يُنَادِي صَاحِبَهُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عَيَا إِنَّ الْمَاكِ : لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا عَنَيْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ : «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» .
- ٥ [٣٨٢٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ ١ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».
- ه [٣٨٢٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهُ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ فَسَدَّدَ لَهُ بِمِشْقَصِ (١).
- ٥ [٣٨٢٨] صرتنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا ، عَـنْ حُمَيْدِ ، عَـنْ أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ (٢)، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ (٣) ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ» .

٥[٢٨٢٤] سيأتي برقم: (٣٨٨٣) وتقدم برقم: (٢٧٧٣)، (٢١٨٨)، (٣١١٨)، (٣١٨٠)، (+777), (777).

٥ [٣٨٢٥] [التحفة: م ٧٧٠] تقدم برقم: (٣٨٠١).

٥ [٣٨٢٦] [التحفة: خت م ٤٤٢ ، خت ٤٩٧ ، خت ٨١٩ ، خت ٩١٧ ] سيأتي برقم: (٣٩٦١) وتقدم برقم: (1077), (1777).

<sup>.[</sup>أ/\∧・]ŵ

٥ [٣٨٢٧] سيأتي برقم: (٣٨٧٨).

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السَّهم إذا كان طويلا غير عَريض، والجمع: مشاقص. (انظر: النهاية، مادة: شقص).

٥ [٣٨٢٨] [إتحاف الخيرة: ٩٨١].

<sup>(</sup>٢) «هينته» بكسر الهاء ، وسكون الياء ، وفتح النون ، وكسر التاء المثناة ، والهينة : الرفق والتأني . ينظر : «الفتح» (۲/ ۱۲۲)، و «عمدة القاري» (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ألحق بعده في حاشية (م): «١» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح مقابله.





- ٥ [٣٨٢٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَةٌ حِينَ (١) طَلَّقَ حَفْصَةً أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا .
- ٥ [٣٨٣٠] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ .
- ه [٣٨٣١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ قَرِيبًا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ خَيْنَتْ مُتَقَارِبَةً ، ثُمَّ بَسَطَ عُمَرُ فِي صَلَاةً الْغَدَاةِ (٢) .
- ه [٣٨٣٢] وعن أنَس ، أنَّ لُقْمَة سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا ، وَقَالَ: قَالَ وَسَالً : وَاللَّهُ وَاللَّ
- ٥ [٣٨٣٣] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ عَتَى نَقُولَ : مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا .
- ه [٣٨٣٤] وعن أنَسٍ ، أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَ لَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِرَ وَالْأَصْحَى» . رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِرَ وَالْأَصْحَى» .
- ٥ [٣٨٣٥] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِرٌ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ حَيْرَا اسْتَعْمَلَهُ» ، قَالُوا : ويَ الله عَمْلُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ» . يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ : «يُوفِقُهُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ» .

٥ [٣٨٢٩] [المقصد: ٨٠١] [إتحاف الخيرة: ٣٣٣٢].

<sup>(</sup>١) في (م): «حيث» ، وفي الحاشية: «حين» كالمثبت ، ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٨٣٠] سيأتي برقم : (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) الغداة: الفجر. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٩١).

ه [ ٣٨٣١] [المقصد: ١١٤٨].

٥ [٣٨٣٢] تقدم برقم : (٣٣٦٦) ، (٣٣٩٠) .

٥ [ ٣٨٣٣] سيأتي برقم: (٣٨٤٢) وتقدم برقم: (٣٥٤٨).

ه [٣٨٣٤] سيأتي برقم : (٣٨٥٥).

٥ [٣٨٣٥] [إتحاف الخيرة: ٧١٢٧].

# مُنْ يُنْ لِلْمِعْلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْمُعْلِلِّينَ الْمُعْلِلِّينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِل





- ٥ [٣٨٣٦] وعن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ بَيْنَ يَدَيَّ خَشْفَةً (١) ، قَالَتْ: أَنَا الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ».
- ٥ [٣٨٣٧] وعن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ يَجْرِي ، حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُوِ ، قَالَ: فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى الطِّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَـذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ».
- ٥ [٣٨٣٨] حرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : لِي مَالٌ فَيضْفُهُ لَكَ ، وَلِي امْرَأْتَانِ ؛ فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ أُطَلِّقُهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) تَزَوَّجْتَهَا ، قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ ، وَلِي عَلَى السُّوقِ ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ حَتَىٰ جَاءَ بِشَيْءٍ قَدْ أَصَابَهُ مِنَ السُّوقِ ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ حَتَىٰ جَاءَ بِشَيْءٍ قَدْ أَصَابَهُ مِنَ السُّوقِ ، فَفَقَدَهُ وَسَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَهْ يَمْ؟» وَصَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَهْ يَمْ؟» قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ» . قَالَ : وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ مَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ» . قَالَ : وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ» .
- ٥ [٣٨٣٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ

٥ [٣٨٣٦] [التحفة: س ٦٤٧] تقدم برقم: (٣٥١٨).

<sup>(</sup>١) «خشفة» بالسكون: الحس والحركة، وقيل: هو الصوت. والخشفة بالتحريك: الحركة، وقيل: هما بمعنى. ينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٤٧)، و «النهاية» (مادة: خشف).

٥[٣٨٣٧] سيأتي برقم: (٣٩٦٥)، (٣٩٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٨٨)، (٣١٩٩)، (٣٣٠٣)، (٣٥٤٢)، (٣٧٤٠).

٥ [٣٨٣٨] سيأتي برقم : (٣٨٥٠) ، (٢٩٠١) وتقدم برقم : (٣٣٦٢) ، (٢٤٧٦) ، (٣٧٩٥) .

<sup>(</sup>٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء ؛ أي : ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها ، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) ضبب عليه في (م) ، وفي الحاشية : «إليها» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥ [٣٨٣٩] [التحفة: ت ٥٨٣ ، س ٦٤٣] تقدم برقم: (٣٧٤٢).





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آلَىٰ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَكَانَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَاءَهُ أَصْحَابُهُ لِيَزُورُوهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، ثُمَّ جَاءُوا لِصَلَاةٍ أُخْرَىٰ فَقَعَدَ وَقَامُوا، فَأَوْمَا أَلِي يَعِمْ أَنِ اقْعُدُوا، فَصَلَّوْا خَلْفَهُ وَهُمْ قُعُودٌ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، وَعَمْرُونَ لَيْلَةً، وَعَمْرُونَ لَيْلَةً، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّهِ ، إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّهُ ، إِنَّا الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّهُ ، إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٣٨٤٠] مرثنا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ وَجُهَكَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ هَمْ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّوا يُصَلُّوا يُصَلِّق الْهَمْ - وَهُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ . فَمَالُوا كَمَا هُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَبْلَةِ .

٥ [٣٨٤١] صرتى مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ .

٥ [٣٨٤٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ الشَّهْرَ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ الشَّهْرَ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ الشَّهْرَ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ .

٥ [٣٨٤٣] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «تسع وعشرون» في حاشية (م): «قد يكون تسعّ وعشرين» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٨٤٠] [التحفة: د ٣٢٢].

<sup>(</sup>٢) شطر المسجد الحرام: نحوه وقَصْدَه. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٥).

ه[۳۸٤۱] سیأتی برقم: (۳۹۵۰، ۳۹۵۷)، وتقدم برقم: (۳۰۲۱)، (۳۰۸۷)، (۳۲۸۵)، (۳۲۸۵)، (۳۲۸۵)، (۳۲۸۵)، (۳۲۸۵)، (۳۲۸۵)، (۳۸۵۸)،

٥ [ ٣٨٤٢] [التحفة: خت ٦٨٠] تقدم برقم: (٣٥٤٨) ، (٣٨٣٣) .

٥ [٣٨٤٣] [المقصد: ١١٤٧]، وسيأتي برقم: (٣٨٥٤) وتقدم برقم: (٣٧٧٠).



رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيٍّ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَة (۱) مِنْ عُمُرِهِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ يَعْمَلُ الْبُرْهَةَ فَدَخَلَ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ مَعْمَلِ النَّارِ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مَنْ عُمُرِهِ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجُنَّةَ».

الْجَنَّةَ».

- ٥ [٣٨٤٤] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَلَا السِّعْرُ (٢) فَسَعِرُ (١٤) ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ (١٤) ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسَعِّرُ (١٤) ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنِّ اللَّهَ مُو الْمُسَعِّرُ (١٤) فَي دَمِ وَلَا مَالٍ » .
- ٥ [٣٨٤٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ١٠ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) «البرهة» بضم الموحدة ، وقد تفتح: المدة الطويلة من الزمان ، أو أعم ؛ فتقع على القليل والكثير . ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (م): «عمل» وفي الحاشية كأنها: «يعمل» ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه.

٥ [ ٣٨٤٤] [ التحفة: دت ق ٣١٨، دت ق ٦١٤، دت ق ١١٥٨ ] تقدم برقم: (٢٧٨٤) ، (٢٨٧٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «على عهد رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه ، قد غلا السعر» ألحقه في حاشية (م) ورقم عليها أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: "إن اللّه هو المسعر" قال الطيبي وَعَلِكُ: "هو جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير ، فالخبر معرف باللام يدل على التوكيد والتخصيص ، ثم رتب هذا الحكم على الوصف المناسب للأخبار الثلاثة المتوالية: "القابض الباسط الرازق" فكونه قابضًا علة لغلاء السعر ، وكونه باسطًا لرُخْصه ، وكونه رازقًا يقتّر الرزق على العباد ويوسعه ، فمن حاول التسعير فقد عارض اللّه ونازعه فيها يريده ، ويمنع العباد حقوقهم مما أولاهم اللّه تعالى في الغلاء والرخص" . ينظر: "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٥١) .

<sup>(</sup>٥) «بمظلمة» بكسر اللام: ما أُخذ منك ظُلمًا ، وقيل: المظلِمة: الظلم. ويقال: عند فالان مظلمتي وظلامي ، أي: حقى الذي أخذه مني ظلمًا . ينظر المصدر السابق.

٥ [٣٨٤٥] سيأتي برقم : (٣٨٥٧) وتقدم برقم : (٣٨٠٠).

<sup>۩[</sup>۱۸۰/ب].



سَارِيَتَيْنِ (١) فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَالِمَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «لِتُصَلِّمَ ، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

- ه [٣٨٤٦] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِهُ رَبْعَةً (٣) ، حَسَنَ الْجِسْمِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَكَانَ شَعَرُهُ لَيْسَ بِجعْدٍ وَلَا سَبْطٍ (٤) ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، إِذَا مَشَىٰ يَتَوَكَّأُ .
- ه [٣٨٤٧] صرثنا أَبُو<sup>(٥)</sup> يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَلِظُّوا (٢٠) بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».
- ٥ [٣٨٤٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ

<sup>(</sup>١) الساريتان: مثنى السارية، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لتصلي» ، ورقم عليه أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

٥ [٣٨٤٦] [التحفة: ت ٧٢٠] تقدم برقم: (٣٦٥٧)، (٣٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) «ربعة» بفتح الراء وسكون الموحدة ، أي : مربوعا ، ويقال : رجلٌ رَبْعَة ، وامرأةٌ رَبْعَة ، أي : ليس بالطويل البائن ولا بالقصير . وفيه لغات : رَبْع ، وَرَبْعَة ، وَرَبَعَة ؛ الأخيرة بفتح الباء . ينظر : «الفتح» (٦/ ٥٦٩) ، و «شرح النووي» (٢/ ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٤) السبط: المنبسط والمسترسل الشعر، والجمع: أسباط. (انظر: النهاية، مادة: سبط).

<sup>(</sup>٥) ليس في (م) ، (ع) ، وأثبتناه من «تفسير ابن كثير» (٧/ ٥١٠) من طريق أبي يعلى ، به . وهو عند المصنف على الصواب في غير موضع ، وهو : يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الجيزي ، كما في «معجم أبي يعلى» (١/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٦) الإلظاظ: لزوم الشيء والمثابرة عليه ، والمعنى: الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. (انظر: النهاية ، مادة: لظظ).

ه [۳۸٤٨] [المقصد: ۷۸۹] [إتحاف الخيرة: ۳۲۸۷]، وتقدم برقم: (۳۰۶۲)، (۳۱۸۶)، (۳۱۸۲)، (۳۳۲۵)، (۳۵۹۶)، (۳۵۷۲).

# مِنْ بَالْ الْمِعْلِ أَيْ يَعْبِلُ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ



ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَبَسَطَ نِطَعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا ، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

- ٥ [٣٨٤٩] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِيَ عَيَالِةٌ فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا ، فَحَلَفَ أَنْ (١) لَا يَحْمِلَنِي ، قَالَ : «وَأَنَا أَخْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ» ، فَحَمَلَهُ .
- ٥[ ٣٨٥٠] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ ، هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِهُ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا ، وَإِنَّا نُقَاسِمُكَ (٢) ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ ، فَإِنَّا<sup>(٣)</sup> نُطَلِّقُ<sup>(٤)</sup> لَكَ إِحْدَاهُمَا<sup>(٥)</sup> ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ ، فَدَلَّهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ ، وَأَقِطٍ (٦) قَدْ (٧) رَبِحَهُ . فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَرَأَى وَضَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَنْ؟» قَالَ : امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : «مَا أَصْدَقْتَ؟» قَالَ : نَوَاةً -أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».

٥ [٩٨٤٩] [إتحاف الخيرة: ٣/٤٨٢٣].

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في (م).

٥ [ ٣٨٥٠] سيأتي برقم: (٣٩٠١) وتقدم برقم: (٣٣٦٢) ، (٣٤٧٦) ، (٣٧٩٥) ، (٣٨٣٨) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإنا نقاسمك» كذا وقع في (م) ، (ع) ، (ف) ، ووقع في «مسند عبد بن حميد» (١٣٨٨) عن يزيد بن هارون ، به : «وإني مقاسمك مالي» .

<sup>(</sup>٣) وقع أوله في (م) ، (ع) ، (ف) دون همز أو ضبط ، والمثبت بدلالة ما بعده .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، وحاشية (م) منسوبًا فيها لأصل البلبيسي وابن ظافر: «أطلق» ، والمثبت من (م) ، (ع) ، ووقع في «مسند عبد بن حميد»: «وأنا مطلق».

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ف): «'إحديهما» ، وكذا وقع في «مسند عبد بن حميد» ، والمثبت من (ع) هو الجادة .

<sup>(</sup>٦) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به . (انظر: النهاية، مادة: أقط) .

<sup>(</sup>٧) ليس في (م) ، (ع) ، وأثبتناه من (ف) ، وحاشية (م) منسوبًا فيها لأصل البلبيسي وابن ظافر.





- ه [٣٨٥١] صرثنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّهُ عَادَ رَجُلًا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ الْمَنْتُوفِ ، فَقَالَ : «هَلْ كُنْتَ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّهُ عَادَ رَجُلًا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ الْمَنْتُوفِ ، فَقَالَ : «هَلْ كُنْتَ تَدُعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ؟» قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الْدُنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِهِ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِذَنْ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعُهُ ، فَلَوْلَا لَلَهُ مَا كُنْتَ مَعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَلْهُ لِي فِي اللَّهِ عَلَيْهُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِذَنْ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعُهُ ، فَلَوْلَا قُلْتُ : ﴿ رَبَّنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّالِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]» .
- ه [٣٨٥٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ».
- ه [٣٨٥٣] صرثنا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».
- ه [٣٨٥٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَعْجَبُوا بِأَحَدِ حَتَّىٰ تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَعْجَبُوا بِأَحَدِ حَتَّىٰ تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ رَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ ، أَوْ بُرْهَةً (٢) مِنْ دَهْرِهِ ، بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ لَدَحَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ

٥ [ ٣٨٥١] [ إتحاف الخيرة: ٣٨٦٦] ، وسيأتي برقم: (٣٩٠٧) وتقدم برقم: (٣٢٨٧) ، (٣٤١٠) ، (٣٤٦٨) ، (٣٤٦٨) ، (٣٥٢٤) ، (٣٥٢٤)

٥ [ ٣٨٥٢] [التحفة: ت ٧٥١، خ ٧٧٥، خ ٧٨٤، خ ١٠٨٣].

٥ [٣٨٥٣] سيأتي برقم: (٤٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وهي تبعد عن المدينة شمالاً (٧٧٨) كمم. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٥٩).

٥ [٣٨٥٤] تقدم برقم : (٣٧٧٠) ، (٣٨٤٣) .

<sup>(</sup>٢) البرهة: حين طويل من الدهر، وقيل: زمان. (انظر: اللسان، مادة: بره).



يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ لَلَهُ عَمْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ لَلَهُ كَالُوا : لَذَخَلَ النَّارَ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ النَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : «يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» .

- ه [٥٥٥ مرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ الْمَدِينَة (١) وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ : "إِنِّي قَدْ وَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ الْمَدِينَة (١) وَلَهُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا : يَـوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّهُ مِنْ خَيْرًا مِنْهُمَا : يَـوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ يَـوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا : يَـوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّهُ حُرِ (٢)» .
- ه [٣٨٥٦] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعْدِي بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قَالُوا : نَـذَرَ أَنْ يَمْ شِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قَالُوا : نَـذَرَ أَنْ يَمْ شِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٍّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ» . ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ .
- ه [٣٨٥٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْأَنسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ دَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَىٰ حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِفُلَانَةَ تُصَلِّي، الْمَسْجِدَ، فَرَأَىٰ حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِفُلَانَةَ تُصلِّي الْمَسْجِدَ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُعْلَبَ فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُعْلَبَ فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ تُعْلَبَ فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ تُعْلَبَ فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ تُعْلَبَ فَلَانَهُ عَلَيْهِ : «لِتُصَلِّ (٣) مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ تُعْلَبَ فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ تُعْلَبَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لِتُصَلِّ (٣) مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ تُعْلَبَ مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيتَ أَنْ تُعْلَبَ مَا عَقَلَتْ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَهُ اللّهُ اللّ

٥ [٨٥٨] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

٥ [٥٩٨٨] تقدم برقم: (٣٨٣٤).

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، (ع)، وصحح الأخير مكانه، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومصححًا عليه .

<sup>(</sup>٢) يوم النحر: يوم عيد الأضحى ، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

٥ [٢٥٨٦] [التحفة: س ٧٩٩] سيأتي برقم: (٣٨٩٥) وتقدم برقم: (٣٤٣٧) ، (٣٥٤٥) .

٥ [٣٨٥٧] تقدم برقم : (٣٨٤٠) ، (٣٨٤٥) .

<sup>.[[/\∧\]</sup>û

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لتصلي» ، وصحح عليه .





كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَمَدَّ فِي صَلَاةِ الصُّبْح .

٥ [٣٨٥٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقْدَمُ قَوْمٌ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً مِنْكُمْ». فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ، فِيهِمْ أَبُومُوسَى، فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ (() يَقُولُونَ:

# غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ

٥[٣٨٦٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهًا ظَفَرَةٌ (٣) غَلِيظَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ (٣) غَلِيظَةً ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ (٣) غَلِيظَةً ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ

ه [٣٨٦١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي » .

٥ [٣٨٦٢] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الرجز: بحر من بحور الشعر، وتُسمّى قصائده أراجيز، واحدها أرجوزة، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. (انظر: النهاية، مادة: رجز).

٥ [٢٨٦٠] تقدم برقم: (٣٠٢٨) ، (٣٠٢٩) ، (٣٠٨٥) ، (١٠٤) ، (٣٧٨٢) ، (٢٨٧٣) .

<sup>(</sup>٢) الدجال: الكذَّاب، قيل: سمي دجّالا لتلبيسه وتمويهه على الناس؛ من دَجَلَ: إذا لبَّس ومَـوَّه، وقيـل: مأخوذ من الدَّجل، وهو طَلْيُ الجرب بالقَطِران وتغطيته به، فكأن الرجل يغطّي الحق ويـستره. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) الظَّفَرة: جُلَيْدة بيضاء تُغشِّي العينَ ، ناتئة من الجانب الذي يلي الأنف ، على بياض العين إلى سوادها . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: ظفر) .

٥ [ ٣٨٦١] سيأتي برقم: (٣٩٠٥) ، (٣٩٠٦) وتقدم برقم: (٣٢٤٠) ، (٣٤٧٤) ، (٣٨١٣) .

٥ [٣٨٦٢] [التحفة: س ٢٥٢، ق ٢٧٢] تقدم برقم: (٣٨٣٠).

## مِنْ بُوالْمِعْ إِنَّ الْعُظِّلِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِ





- ٥ [٣٨٦٣] صر ثنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ فِي بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَأَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ فَصَرَبَتْهَا بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِهُ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ بِيَدِهِ فَيَرُدُّهُ فِي الْقَصْعَةِ فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِهُ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ بِيدِهِ فَيَرُدُّهُ فِي الْقَصْعَةِ وَيَعُولُ: «كُلُوا، غَارَتْ أَمُّكُمْ»، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّىٰ جَاءَتِ الْقَصْعَةُ الْأُخْرَىٰ، فَأَخَذَهَا فَدَفَعَهَا إِلَىٰ صَاحِبَةِ الْقَصْعَةِ الْمَكُمُهُ وَقَ
- ٥ [٣٨٦٤] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْهٍ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ (١) فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَدِّمُ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَدِّرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَدِّرُ مِنَ الْعُذْرَةِ».
- ٥ [٣٨٦٥] وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ تَزْهُو، قُلْنَا: وَمَا زَهْوُهُ؟ قَالَ: «تَحْمَرً»، قَالَ أَنَسُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ النَّخْلَ، بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ؟
- ٥ [٣٨٦٦] وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا . وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا .
- ٥ [٣٨٦٧] وعن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي وَجْهِهِ ، رُئِيَ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ -

٥ [٣٨٦٣] تقدم برقم : (٣٥٣٣) ، (٣٧٨٨) .

٥ [ ٢٨٨٤] [التحفة: س ٢٧٣ ، خ ٢٧٦ ، م ٢٧٩] تقدم برقم: (٣٧٦٠) ، (٢٧٧٢) .

<sup>(</sup>١) الموالي: جمع المولى ، وهو السيد المالك . (انظر: النهاية ، مادة : ولا) .

٥ [٣٨٦٥] تقدم برقم: (٣٧٥٨).

٥ [٣٨٦٦] [التحفة: س٨١٨].

٥[٣٨٦٧] [التحفة: خ ١٣٧٣] تقدم برقم: (٢٨٩٦)، (٢٩٨٠)، (٢١١٩)، (٣١٨٢)، (٣٢٠٣)، (٣٢٠٣)، (٣٢٣٣)، (٣٢٣٣)،





أَوْ: رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، أَوْ يَتْفِلْ هَكَذَا»، وَبَزَقَ فِي (١) طَرَفِ رِدَائِهِ، وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضِ.

ه [٣٨٦٨] وعن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «وَجَبَتْ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» .

ه [٣٨٦٩] أخبر أَوْهَيْوُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ (٢) بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «دُورُ بَنِي النَّجَارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي النَّجَارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ : «وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

٥ [٣٨٧٠] أخبر أَوْهَيْوُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ أَتَى النَّبِيَ عَيَالِهٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ (٣) عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌ ، قَالَ: «سَلْ»، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ قَالَ: مَا أَوَّلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَى أَمْهِ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا»، قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا»، قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا»، قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا أَوَّلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةً فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَوَّلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةً كَبِدِحُوتٍ، مِنَ الْمَلْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةً كَبِدِحُوتٍ، مِنَ الْمَلْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةً كَبِدِحُوتٍ، مِنَ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةً كَبِدِحُوتٍ،

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «على».

٥ [٨٦٨٨] [التحفة: ت ٨١٢، خ ٢٠١٧] تقدم برقم: (٣٣٦٦)، (٣٤٧٩)، (٣٧٧٤).

٥ [٣٨٦٩] [التحفة: س ٢٠١، خ م ت س ١٦٥٦] تقدم برقم: (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبرنا زهير ، حدثنا يزيد ، أخبرنا يحيئ وحميد ، عن أنس» أشار في (م) إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «وعن أنس» .

٥ [٣٨٧٠] تقدم برقم: (٣٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أسألك»، وهو غير واضح في (ع)، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما سبق عند المصنف من طريق حميد برقم (٣٤٢٧).

### مُسْتِنْدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَىٰ الْمُعْلِلِينَ



وَأَمَّا مَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَيَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَىٰ أُمِّهِ ، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ نَزَعَ إِلَىٰ أُمِّهِ» ﴿ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ ، فَأَخْتَبِئُ إِلَّا اللّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ ، فَأَخْتَبِئُ لَهُمْ مُنَا سَلُهُمْ عَنِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي أَيُ رَجُلٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْهُمْ ، فَعَاءَ نَفَرٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي أَيُ رَجُلٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّهِ فِيكُمْ؟ » ، قَالُوا : خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا ، قَالَ : «أَزَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللّهِ؟ » ، قَالُوا : وَسَيّدُنَا وَابْنُ مَعْرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللّهِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَقُولُ عَبْدُ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : يَقُولُ عَبْدُ اللّهِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنْ اللّهِ ، هَذَا اللّهِ ، هَذَا اللّهِ ، هَذَا اللّهِ ، هَذَا اللّهِ ي كُنْتُ أَخَافُ .

- ٥ [٣٨٧١] صرثنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْهُ سَمِعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُو يَقُولُ: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَيَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَة، اللهُ سُلِمُونَ وَهُو يَقُولُ: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَيَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَة، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَة، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَة، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَة، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَة ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَة ، هَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا؟ فَإِنِّ عَالَى اللَّهِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «مَا أَنْ يُعْ إِلَى اللَّهِ مَا أَنْ يُجِيبُوا». وَلَكِنَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا».
- ٥ [٣٨٧٢] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » ، قَالَ : فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ فِي صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » ، قَالَ : فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ فِي الطَّفَ وَهُوَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ (۱) .

١٨١/ب].

٥ [ ٧٨٧١] تقدم برقم : (١٣٦) ، (٣٣٤٠) ، (٣٨٢٢) .

٥ [ ٣٨٧٢] [التحفة: خ ٢٥٨ ، خ ٢٦٦ ، خ م ٢٠٢٩] سيأتي برقم: (٣٩٦٦) ، (٣٩٧٧) ، (٣٩٧٧) ، (٣٩٧٩) . وتقدم برقم: (٢٩٨٣) ، (٣١٦٩) ، (٣٢٠٢) ، (٣٠٤) ، (٣٥٢٧) ، (٣٧٣٤) ، (٣٧٣٥) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «صاحبه».



- ٥ [٣٨٧٣] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٌ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي حُجْرَتِهِ ، فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٌ ثُمَّ انْصَرَف ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ نَاسٌ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ ، فَخَفَّ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ ثُمَّ انْصَرَف ، فَلَمَّا اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ نَاسٌ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ ، فَخَفَّ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ ثُمَّ انْصَرَف ، فَلَمَّا أَلْيُلَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى اللَّيْلَةَ ، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي قِرَاءَتِك ، أَصْبَحُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا مَعَكَ اللَّيْلَةَ ، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي قِرَاءَتِك ، فَقَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ» .
- ه [٣٨٧٤] وعن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَرَأَيْتُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ، قُلْتُ الْجَنَّة ، فَرَأَيْتُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي هُوَ، فَقُلْتُ: لِمَنْ؟ قِيلَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ».
- ه [٣٨٧٥] وعن أنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَرْيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَيَأْتِي حُجَرَ أُمَّهَ اتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا فِي الْبَيْتِ رَجُلَانِ قَدْ جَرَى بِهِمَا وَيَدْعُونَ لَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا فِي الْبَيْتِ رَجُلَانِ قَدْ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ ، فَلَمَّا رَاهُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ رَجَعَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَانِ وَثَبَا فَزِعَيْنِ فَخَرَجًا ، فَلَا أَدْرِي مَنْ أَخْبَرَهُ : أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ غَيْرِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ .
- ٥ [٣٨٧٦] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَّا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : «مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتُ» .
- ٥ [٣٨٧٧] قال: وَسُئِلَ أَنَسُ (١) هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيُّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهَ عَاءِ؟ قَالَ:

٥ [٣٨٧٣] [المقصد: ٤١٣] [إتحاف الخيرة: ١٧٠٩]، وتقدم برقم: (٣٧٦٩).

٥ [ ٣٨٧٤] سيأتي برقم : (٤١٩٦) وتقدم برقم : (٣٧٥٠) .

٥ [٣٨٧٥] [التحفة: س ٦٥٠] سيأتي برقم: (٣٩٣٢) ، وتقدم برقم: (٣٦٨٠) ، (٣٣٦٣) .

٥ [٣٨٧٦] سيأتي برقم: (٤٠١٨) وتقدم برقم: (٣٨١٥).

٥ [٧٨٧٧] سيأتي برقم: (٣٩٤٣) وتقدم برقم: (٢١١٦) ، (٣٣٤٨) ، (٣٥٢٢) .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: وسئل أنس» في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «حدثنا زهير، حدثنا يزيد، أخبرنا حميد، قال: سئل أنس».

### مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْقِلُ الْوَصْلِكِ





نَعَمْ، بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ جُمُعَةٍ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَاسْتَسْقَىٰ وَمَا أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، فَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ إِنَّ الشَّابَ الْقَرِيبِ الدَّارِ فَاسْتَسْقَىٰ وَمَا أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، فَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ إِنَّ الشَّابَ الْقَرِيبِ الدَّارِ يُهِمُّ الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَدَامَتْ جُمُعَة ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَة ، قَالُوا: يُهِمُّ أَلرُّجُوعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَدَامَتْ جُمُعَة ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَة ، قَالُوا: يَهِمُّ أَللَهُ مَا اللَّهِ مَتَ الْبُهُمُعَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالَ : فَتَبَسَم الرُّكْبَانُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَتَبَسَم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا » رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا ، ثُمَّ قَالَ (٢) : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» ، وَهَرَا لللهِ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا » وَهَلَكُ الْمَالُ ، قَالَ : فَكُشِفَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ .

٥ [٣٨٧٨] وعن أنس بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلُ مِنَ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ نَحْوَهُ بِمِشْقَصِ ، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ .

٥ [٣٨٧٩] وعن أنس بن مالك قال: لمّا نزلت: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَى تُنفِقُواْ مِمّا ثُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] ، أو: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ [البقرة: ٢٤٥] ، قَالَ أَبُو طَلْحَة : أَيْ رَسُولَ اللّهِ ، حَائِطِي الّذِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا لِلّهِ ، وَلَو اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ : «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ» ، أَوْ قَالَ : «فِي أَوْرِبَائِكَ» . أَوْ قَالَ : «فِي أَوْرِبَائِكَ» .

٥ [٣٨٨٠] وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ خِيلُنَهُ قَالَ: مَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ مِسْكًا وَلَا عَبِيرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحًا قَطُّ مِسْكًا وَلَا عَبِيرًا أَطْيَبَ مِنْ رَيْعًا قَطُّ مِسْكًا وَلَا عَبِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ.

<sup>(</sup>١) القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فتقول: قال بيده: أخذ. (انظر: النهاية ، مادة: قول).

<sup>(</sup>٢) قوله : «ثم قال» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٨٧٨] [التحفة: ت ٧٢١] تقدم برقم: (٣٨٢٧).

٥ [٣٨٧٩] [التحفة: ت ٧٠٤] تقدم برقم: (٣٧٤٦).

٥ [ ٣٨٨٠] تقدم برقم : (٢٧٩٤) ، (٣٤١٣) ، (٣٧٧٥) ، (٢٧٧٩) .





- ه [٣٨٨١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ١٠ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْبِطِّيخِ وَالرُّطَبِ(١).
- ٥ [٣٨٨٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ ، ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ.
- ه [٣٨٨٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ : «ارْكَبْهَا» ، قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ: «ارْكَبْهَا».
- ٥ [٣٨٨٤] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ سُئِلَ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِن فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ شَعَرًا أَشْبَهَ بِشَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ شَعَرِ قَتَادَةَ ، فَفَرِحَ قَتَادَةُ يَوْمَئِذٍ .
- ه [٣٨٨٥] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَي إِلِي إِلِي الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا» ، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللهِ السَّاقُوا الْإِبِلَ ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِبِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ

١[٢٨١/أ]. ٥ [ ٣٨٨١] [ إتحاف الخيرة : ٣٦٣١].

<sup>(</sup>١) قوله: «البطيخ والرطب» أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «الرطب والطبيخ» بتقديم الطاء، وهو لغة في البطيخ. وينظر: «مقاييس اللغة» (١/ ٢٦١)، والحديث ورد في رواية ابن حبان (٥٢٢١) من وجه آخر عن جرير: «يأكل الطبيخ أو البطيخ بالرطب».

٥ [ ٣٨٨٢] تقدم برقم: (٢١٥٣) ، (٢٢٥٣) ، (٣٨٠٢) .

ه [۳۸۸۳] [المقصد: ۱۱٤٦]، وتقدم برقم: (۲۷۷۳)، (۲۸۸۱)، (۳۱۸۰)، (۳۲۰۷)، (•777), (₽777), (3787).

٥ [ ٣٨٨٤] [التحفة: تم ٢٢٨].

٥ [٥٨٨٨] سيأتي برقم: (٣٩١٩)، (٤٠٨٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٦)، (٢٨٩٤)، (٣٠٥٦)، (٣١٨٣)، (0777), (1707).

## مُسِينُ لُم الْمُعْلِلَةِ يَعْمِلُ الْمُعْلِلِينَ





- خِلَافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (١) ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ . قَالَ أَنَسٌ : قَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَحَدَهُمْ يَكُدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّىٰ مَاتُوا ، وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ : يَكُدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّىٰ مَاتُوا .
- ٥ [٣٨٨٦] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَذَكَرَ هَمَّامٌ أَنَّ قَتَادَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ هَلَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ.
- ٥ [٣٨٨٧] أخبر أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ الْمَوْصِلِيُّ ، مرثنا زُهَيْرُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ ، قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ ، عَلَىٰ مَرِيضٍ ، قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَاسَ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِ
- ٥ [٣٨٨٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ فِي الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ فِي الصَّلَاةِ بِ ﴿ الْخَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. وَكَانَ حُمَيْدٌ لَا يَذْكُرُ النَّبِيَ عَلَيْهُ.
- ٥ [٣٨٨٩] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ : «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» .
- ٥ [٣٨٩٠] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) سمر الأعين: إحماء مسامير الحديد لها، ثم كحلهم بها. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

ه [٢٨٨٦] [المقصد: ٤٦٤].

٥ [٣٨٨٧] [التحفة: سي ٦٣١] سيأتي برقم: (٣٩٣١).

<sup>(</sup>٢) البأس: المرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بأس).

<sup>(</sup>٣) السقم: المرض، والجمع: أسقام. (انظر: النهاية، مادة: سقم).

٥[٨٨٨٨] تقدم برقم: (٣٨٨٢)، (٢٩٩٢)، (٣٠١٧)، (٣٠٤٣)، (٥٠١٣)، (١٠٤٣)،، (٥٣٥٣)، (٥٣٥٣)، (٥٣٥٣)، (٥٣٥٣)، (٥٣٥٣)، (٥٣٥٣).

٥ [ ٣٨٩٠] [ إتحاف الخيرة : ٢٩٢٧ ٤] ، وتقدم برقم : (٢٩٢٧) .





٥ [٣٨٩١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو وَهْبٍ (١٠): وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَنِ النَّبِيِ عَيَالِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا يَكْرَهُ أَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا يَكْرَهُ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ بَكُرة اللَّهُ لِقَاءَهُ » وَلَكِنِ الْمُؤْمِنُ إِذَا جَاءَهُ الْبَشِيرُ (٥) مِنَ اللَّهِ بِمَا الْمَوْتِ، وَلَكِنِ الْمُؤْمِنُ إِذَا جَاءَهُ الْبَشِيرُ (٥) مِنَ اللَّهِ بِمَا اللَّهُ لِقَاءَهُ » وَإِنَّ الْمُؤْمِنُ إِذَا جَاءَهُ الْبَشِيرُ (٥) مِنَ اللَّهِ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْفَاجِرَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ مَا هُوَ لَاقٍ ، وَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْفَاجِرَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ مَا هُو لَاقٍ ، وَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

ه [٣٨٩٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ، قَالَ: «أَعِيدِي سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ،

<sup>(</sup>١) حفزه: اشتد به . (انظر: مجمع البحار، مادة: حفز) .

<sup>(</sup>٢) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: بدر).

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم أوله من (م).

٥ [ ٣٨٩١] [المقصد: ٤٢٩] [ إتحاف الخيرة: ١٨٣٢] ، وتقدم برقم: (٣٢٤٨) .

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن بكر السهمي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «إذا جاءه البشير» أشار في (م) أنه وقع في أصل البلبيسي وابن ظافر: «إذا جاءه ما هو لاق التبشير»، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٤٢٩).

٥ [ ٣٨٩٢] سيأتي برقم: (٢٥١) وتقدم برقم: (٣٢١٣) ، (٣٢٥١) ، (٣٣٤٢) .

# مِنْ بُرُالْمِعُلِ إِنْ يَعْمِلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ





وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ وَصَلَّيْنَا، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَلِأَهْلِ بَيْتِهَا (١)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ لِي خُويْ صَّةً (٢)، قَالَ: «وَمَا هِي؟» سُلَيْمٍ وَلِأَهْلِ بَيْتِهَا أَنْ فَقَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ لِي خُورُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا قَالَتْ (٣): خَادِمُكَ أَنَسٌ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا اللَّهُ وَيَهِ»، قَالَ: فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثِرِ الْأَنْصَارِ وَلَدًا، قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ وَوَلَدًا اللَّهُ إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعًا (١) وَعِشْرِينَ وَمِائَةً.

٥ [٣٨٩٣] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَالْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَإِنْ كُنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ: «أَسْلِمْ»، قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهَا، قَالَ: «أَسْلِمْ، وَإِنْ كُنْتَ كَارِهَا».

٥ [٣٨٩٤] صرثنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْأَلُ النَّبِيَ عَيَالِيُّ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَيُسْلِمُ لَهُ ، ثُمَّ لَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الْإِسْ لَامُ أَنَّ لَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الْإِسْ لَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

٥ [٣٨٩٥] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) في (م): "بيتنا"، وهو الموافق لما في "إتحاف الخيرة" (۲۸۱۱ / ۳) معزقًا للمصنف، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت، وأخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (۹/ ۳۵۰) من طريق ابن حمدان وابن المقرئ عن المصنف، به كالمثبت، وهو الذي عليه أكثر رواة هذا الحديث. ينظر: "الطبقات الكبرئ" لابن سعد (۸/ ۳۱۵)، و "تاريخ دمشق" (۳۵۰، ۳۵۲)، و "تاريخ الإسلام" (۱۰۵۷).

<sup>(</sup>٢) خويصة: تصغير خاصة ، أي حاجة تخصه . (انظر: المشارق) (١/ ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ع) : «قال» ، والمثبت من «تاريخ دمشق» ، و «إتحاف الخيرة» ، وهو الأليق بالسياق .

۱۸۲/ب].

<sup>(</sup>٤) رسمه في (م) ، (ع) دون ألف لكن نوَّن آخره في (م) بالنصب.

٥ [٣٨٩٣] تقدم برقم: (٣٧٧٩).

٥ [٣٨٩٤] [إتحاف الخيرة: ٣٤/٣]، وتقدم برقم: (٣٧٦٤).

٥ [٥٩٨٩] تقدم برقم: (٣٤٣٧) ، (٥٥٥٩) ، (٣٨٥٦) .





النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِي ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيُّ» ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ .

٥ [٣٨٩٦] صرتنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : اشْتَكَى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ ، فَرَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَتُـوُفِّيَ الْغُلَامُ ، فَهَيَّأَتْ أُمُّ سُلَيْم أَمْرَ بَيْتِهَا ، وَسَيَّرَتْ عَشَاءَهُ (١) ، وَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا يَذْكُرْنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ لِأَبِي طَلْحَةً وَفَاةَ ابْنِهِ. فَرَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: خَيْرُ مَا كَانَ ، فَقَدَّمَتْ عَشَاءَهُ فَتَعَشَّىٰ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا خَرَجُوا عَنْهُ قَامَتْ إِلَىٰ مَا تَقُومُ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَتْ : أَلَمْ تَرَيَا أَبَا طَلْحَةَ آلَ فُلَانٍ! اسْتَعَارُوا عَارِيَّةً فَتَمَتَّعُوا بِهَا ، فَلَمَّا طُلِبَتْ إِلَيْهِمْ ، شَقَّ عَلَيْهِمْ! فَقَالَ: مَا أَنْصَفُوا ، قَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا لِإِبْنِهَا (٢) كَانَ عَارِيَّةً مِنَ اللَّهِ فَقَبَضَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ (٣) ، ثُمَّ غَدَا (٤) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا» ، فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا وَلَـدَتْ لَيْلًا فَكَرِهَتْ أَنْ تُحَنِّكَهُ حَتَّى حَنَّكَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ قَالَ: فَغَدَوْتُ بِهِ وَتَمَرَاتِ عَجْوَةٍ ، فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَهُو يَهْنَأُ أَبَاعِرَ لَهُ وَيَسِمُهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَـدَتْ أُمُّ سُلَيْم اللَّيْلَةَ ، فَكَرِهَتْ أَنْ تُحَنِّكَهُ حَتَّىٰ تُحَنِّكَهُ أَنْتَ ، قَالَ: «مَعَكَ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: تَمَرَاتُ عَجْوَةٍ ، فَأَخَذَ بَعْضَ ذَلِكَ التَّمْرِ فَمَضَغَهُ ، فَجَمَعَ بُزَاقَهُ فَأَوْجَرَهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيّ ، فَقَالَ: «حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ» ، فَقُلْتُ : سَمِّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «هُوَ عَبْدُ اللَّهِ» .

٥ [٣٨٩٦] [التحفة: م ٤٢٤] [المقصد: ١٧٢٤]، وتقدم برقم: (٣٢٩٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «وسيرت عشاءه» في (م) ، (ع): «وسترت غشاه» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا للبلبيسي وابن ظافر ، وهو الأشبه . وينظر: «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا للبلبيسي وابن ظافر «ابنها».

<sup>(</sup>٣) الاسترجاع: قول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. (انظر: النهاية، مادة: رجع).

<sup>(</sup>٤) **الغدو**: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطـلاق أي وقـت كـان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

### مِنْدِينَدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْوَصْلِي





- ٥ [٣٨٩٧] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أُوضَعَ (١) نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ يُحَرِّكُهَا (٢) مِنْ حُبِّهَا (٣).
- ٥ [٣٨٩٨] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ أَنُسِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ (١) جَالِسًا فِي ثَوْبِهِ مُتَوَشِّحًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
- ٥ [٣٨٩٩] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِيْرُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلُ فَكَلَّمَهُ حَتَّى كَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَنْعَسُوا .
- ٥[٣٩٠٠] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْةٍ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.
- ه [٣٩٠١] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَىٰ نَوَاةٍ أَوْ (٥) وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». بشَاةٍ».

٥ [٣٨٩٧] [التحفة: خ ت س ٤٧٤ ، خت ٢٠٩ ، خ ٤٤٤].

<sup>(</sup>١) الإيضاع: الحث على السرعة في السير. (انظر: النهاية ، مادة: وضع).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فحركها» ، والمثبت من (ع) ، وهو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) حبها : حُبّ النبي ﷺ للمدينة وأهلها . (انظر : اللسان ، مادة : حبب) .

٥ [٨٩٨٨] تقدم برقم: (٨٤٧٨)، (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وصلى أبوبكر» كذا في جميع النسخ، وهو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (٣٧٤٨)، والحديث قد جاء في مصادر الحديث من طريق حميد، عن أنس، بلفظ: «خلف أبي بكر». وينظر: «مسند أحمد» (١٢٨١٢)، و«سنن الترمذي» (٣٦٣)، و«المجتبئ» (٧٩٧)، وغيرهم.

٥ [٣٨٩٩] تقدم برقم : (٣٣٢٣) ، (٣٧٤٧).

٥[٠٠٠٠] تقدم برقم: (١٩٥٤)، (٢١٤١)، (٨١٣٨)، (٣٣٢٨)، (٣٧٣٧).

٥ [ ٣٩٠١] [التحفة: م ١٤٤٠] تقدم برقم: (٣٦٦٦)، (٣٤٧٦)، (٩٧٩٥)، (٣٨٣٨)، (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: «نواة أو» أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.



### ١٩- عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ٥ [٣٩٠٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ الْآبُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا أَنْ يَتَزَعْفَرَ (١) الرَّجُلُ .
- ٥ [٣٩٠٣] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ الْنَبِيَ عَلِيْهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
- ه [٣٩٠٤] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ أَعْتَقَ صَفِيَّة ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ه [٣٩٠٥] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .
- ٥ [٣٩٠٦] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي «لَا يَتَمَنَّيَنَّ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي » وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » ١٠ .

٥ [٣٩٠٢] سيأتي برقم: (٣٩٠٣)، (٣٩٤٨).

<sup>(</sup>١) التزعفر: التطيب بالزعفران . والنهي لريحه لكونه من طِيب النساء ، أو للونه فيلحق به كل صفرة . (انظر: مجمع البحار، مادة: زعفر) .

٥ [٣٩٠٣] سيأتي برقم: (٣٩٤٨) وتقدم برقم: (٣٩٠٢).

٥ [٤٠٩٣] تقدم برقم: (٢٦٠٣) ، (٤١٤١) ، (٢١٨٦) ، (٥٢٣٣) .

٥ [٣٩٠٥] [التحفة: م ٣٦٧، خ م ٤٤١، س ٨٠٥، خ م ت س ٩٩١، سي ١١٠٣، د سي ١٢٧٤] سيأتي برقم: (٣٩٠٦) وتقدم برقم: (٣٢٤٠)، (٣٨٦١)، (٣٨٦١).

٥ [٣٩٠٦] تقدم برقم: (٣٢٤٠)، (٣٢٤٠)، (٣٨١٣)، (٣٨٦١)، (٣٩٠٥).

١[ ١٨٣ ] أ] .



- ٥ [٣٩٠٧] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا : أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَيَّكِمٌ أَكْثَرَ؟ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَيَّكِمٌ أَكْثَرَ؟ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَيَّكِمٌ أَكْثَرُ وَعُوةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَيَّكِمٌ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة ، وَقِنَا عَذَابَ بِهَا النَّبِيُ عَيَّكِمٌ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» ، قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِدَعُوةٍ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِدَعُوةٍ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَا فَي وَقَا بِهَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ » ، قَالَ : وَكَانَ أَنْسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعُوةٍ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِدَعُو وَ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِدَعُو وَ دَعَا بِهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِدُعُو بَا إِلَا لَكُولُولُ الْمُ اللَّهُ وَالَا أَوْلَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعُو بِعَا عِلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ الْمُعْتَلِقُ الْعَلَاقُ الْفَالَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَالَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَعُولُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللْعُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ اللْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَالَالَا اللَّهُ الْعَلَالَ اللْعَلَالَ الْعَلَالَالَ
- ه [٣٩٠٨] صرتنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ » .
- ٥ [٣٩٠٩] صرثنا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ وَاللهِ وَمَالِهِ، وَمَالِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وَسُولُ اللَّهِ عَيَنَ اللهِ عَنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
- ٥[٣٩١٠] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يُنْقَشَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ، وَنَهَى أَنْ يُنْقَشَ عَلَىٰ نَقْشه .
- ه [٣٩١١] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوجِزُ وَيُتِمُّ .

٥[٣٩٠٧] [التحفة: خ د ١٠٤٢] تقدم برقم: (٣٢٨٧)، (٣٤١٠)، (٨٢٤٣)، (٣٥٢٤)، (٣٥٢٥)، (٣٥٠٨).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ع) ، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٧٨٨) عن زهير أبي خيثمة ، به ، وعنده: «دعا بها فيه» وهو الأنسب للسياق .

٥[٣٩٠٨] سيأتي برقم: (٤٠١٧)، (٤٠٦٨)، (٤٠٧٣) وتقدم برقم: (٣٠٣٠)، (٣٠٨٦)، (٣٧٠٩)، (٣٧٠٩)، (٣٧١٤).

٥ [٣٩٠٩] تقدم برقم : (٣٠٦١) ، (٣٢٧١) .

٥ [٣٩١٠] سيأتي برقم: (٣٩٥٠)، (٣٩٥٧)، (٣٥٥٧)،.

٥ [٣٩١١] سيأتي برقم: (٣٩١٢)، (٣٩٤٧).





- ٥ [٣٩١٢] صرتنا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيْ كَانَ يُوجِزُ وَيُتِمُّ .
- ه [٣٩١٣] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ : «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ : «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، دَخَلَ الْجَنَّة » .
- ه [٣٩١٤] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
- ٥ [٣٩١٥] صرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ضِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» .
- ٥ [٣٩١٦] صرثنا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (١)» .
- ٥ [٣٩١٧] صرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي عُمُومَتِي الْفَضِيخَ الْبُسْرَ إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَالَ لِيَ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي عُمُومَتِي الْفَضِيخَ الْبُسْرَ إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، قَالَ : فَقَالُوا : حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا قَالُوا : حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ ،

٥ [٣٩١٢] سيأتي برقم: (٣٩٤٧) وتقدم برقم: (٣٩١١).

٥ [٣٩١٣] سيأتي برقم: (٣٩٥١)، (٣٩٥٥)، (٢١٧) وتقدم برقم: ، (٣٢٤١).

٥[٣٩١٤] سيأتي برقم: (٣٩١٥)، (٣٩٣٦)، (٣٩٤٩) وتقدم برقم: (٢٨٥٩)، (٣١٤٢)، (٣١٦٢)، (٣١٦٢)، (٣١٦٢)، (٣١٦٤)

ه[۳۹۱۵] سیأتی برقم: (۳۹۳۳)، (۳۹۶۹) وتقدم برقم: (۲۸۵۹)، (۳۱۲۲)، (۳۱۲۲)، (۳۳۵۶)، (۳۹۱۶). (۳۹۱٤).

٥ [٣٩١٦] سيأتي برقم: (٣٩٢٨)، (٣٩٤٥)، (٣٩٥٤).

<sup>(</sup>١) الخبث والخبائث: ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل: الخبث خلاف طيب الفعل، ومفرده: خبيث، والخبائث، هي الأفعال المذمومة والخصال الرديئة، ومفردها: خبيثة. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

# مِسْيِنْ لِإِلْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِيِّ الْمُعْلِلِيِّ الْمُعْلِلِيُّ





- قَالَ: فَكَانَ الْفَضِيخُ يَوْمَئِذٍ مِنْ خُمُورِهِمْ قَالَ: وَذُكِرَ مِمَّنْ كَانَ هُنَاكَ يَوْمَئِذٍ أَبُو طَلْحَةَ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- ٥ [٣٩١٨] صرثنا زَحْمُويَهُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكِمْ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
- ٥ [٣٩١٩] صر ثنا زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : «إِنْ شِعْتُمْ أَنْ تَحْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» ، قَالَ : فَفَعَلُوا ، فَاسْتَصَحُوا ، فَاسْتَصَحُوا ، فَمَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَسَاقُوا ذَوْدَ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْ لَامِهِمْ ، فَمَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَسَاقُوا ذَوْدَ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْ لَامِهِمْ ، فَمَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَسَاقُوا ذَوْدَ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ فَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا .
- ٥ [٣٩٢٠] حرثنا زَحْمُويَهْ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : طَلَبْتُ النَّبِيَ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقِيلَ لِي : عِنْدَ خَيَّاطِ آلِ الْمُطَّلِبِ دَعَاهُ فَأَجَابَهُ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا الْخَيَّاطُ قَدْ جَعَلَ طَعَامًا فِيهِ دُبَّاءٌ ، فَجَعَلْتُ آخُذُ الدُّبَّاءَ فَأَجْعَلُهُ جَتَّىٰ دَخَلْتُ مَلْكِ أَلْدُبَّاءَ فَأَجْعَلُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ حُبِّهِ لَهُ .
- ٥ [٣٩٢١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

٥[٣٩١٨] سيأتي برقم: (٤٠١٥)، (٤٠٣٩)، (٤٠٧٥)، (٤٠٨٤)، (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠) وتقدم برقم: (٢٩٢١)، (٣١٥٩)، (٣٧٣٠).

ه[۳۹۱۹] [التحفة: س ۱٦٦٤] سيأتي برقم: (٤٠٨٢) وتقدم برقم: (٢٨٢٦)، (٢٨٩٤)، (٣٠٥٦)، (٣٠٥٦)، (٣١٨٣)، (٣١٨٣).

<sup>(</sup>۱) **الذود**: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل: ما بين الـثلاث إلى العـشر. (انظـر: النهايـة، مـادة: ذود).

٥[٣٩٢٠] سيأتي برقم: (٤١٨٤) وتقدم برقم: (٢٨٩٥)، (٢٩٣٦)، (٣٠١٨)، (٣٢١٤)، (٢٢٦٣)، (٣٢٥٦)، (٣٤١٢).

٥ [ ٣٩٢١] [المقصد: ١٣٢] [المطالب: ٨٣] [إتحاف الخيرة: ٥٢٩]، وسيأتي برقم: (٢٠٠٤).



صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَثَلُ أُمَّتِي هَ مَثَلُ نَهْدٍ يَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا عَسَى أَنْ يُبْقِينَ عَلَيْهِ (١) مِنْ دَرَنِهِ (٢)؟ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَسَّ بِهَا يَدَيْهِ ، وَيُمَضْمِضُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَدَيْهِ ، وَيُمَضْمِضُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَسَّ بِهَا يَدَيْهِ ، وَيُمَضْمِضُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا لَلْهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ نَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ نَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ» . خَطِيعَةٍ سَمِعَتْ بِهَا أَذُنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَاهُ وَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَةٍ مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ » .

- ه [٣٩٢٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَكُونُ فِي أُمَّتِي نَاسٌ يَمْرُقُونَ (٣) مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٤) ، هُمْ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ » . قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ » . قَتْلَهُمْ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ » .
- ٥ [٣٩٢٣] صرثنا الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا مُسُئِلَ مَنْ النَّبِيَ عَيَّا مُسُئِلُ مُسَلِم النَّاسُ مِنْ عَنِ الْمُوْمِنِ؟ قَالَ: «مَنْ أَمِنَهُ جَارُهُ وَلَا يَخَافُ بَوَائِقَهُ (٥) ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» .
- ٥ [٣٩٢٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ : «شِرَارُكُمْ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ وَلَا يُرْجَى عَيْرُهُ وَلَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُتَّقَى شَرُّهُ » . خَيْرُهُ ، وَخِيَارُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُتَّقَى شَرُّهُ » .

١٨٣/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، (ع)، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٣٢)، و «إتحاف الخيرة» (١/ ٥٢٩) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) الدرن: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: درن).

٥ [٣٩٢٢] سيأتي برقم: (٤٠٨٠) وتقدم برقم: (٢٩٧٥) ، (٣١٢٩).

<sup>(</sup>٣) المروق: الخروج من الشيء . (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمي).

٥ [٣٩٢٣] [المقصد: ١٠] [إتحاف الخيرة: ١١٤]، وسيأتي برقم: (٢٠١).

<sup>(</sup>٥) البوائق: الغوائل والشرور، واحدها بائقة، وهي: الداهية. (انظر: النهاية، مادة: بوق).

٥ [٣٩٢٤] [المقصد: ١٨٥٥] [إتحاف الخيرة: ٧١٧١].

## مُسْتُنْذُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَى الْمُعْلِلِينَ



- ٥ [٣٩٢٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ ابْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «ثَلَاثٌ لَا يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ ابْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «ثَلَاثٌ لَا يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ ابْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «ثَلَاثٌ لَا يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ: النِّيَاحَةُ (١) ، وَالْمُفَاخِرَةُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْأَنْوَاءُ (٢)».
- ٥ [٣٩٢٦] صرتنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ثَلَائَةٌ لَنْ (٣ ) يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي » ، وَذَكَرَ بِنَحْوِهِ (٤) .
- ٥ [٣٩٢٧] صر المعفر المعروان ، حَدَّ المعاجر الوارث بن سَعِيدٍ ، حَدَّ الْعَزِيزِ بن الْعَهَاجِرُونَ ، وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ ، وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ النَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ (٥) ، وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ (٥) ، وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ (٥) ، وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ (٢) مَا بَقِينَا أَبَدًا ، قَالَ : وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ : «اللَّهُمَّ لَا حَيْرَ إِلَّا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْاَحْدِرَهُ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْمُهَاجِرَهُ » ، قَالَ : وَيُؤْتُونَ بِمِلْءِ حَفْنَتَيْنِ (٧) شَعِيرًا (٨) ،

٥ [٣٩٢٥] [المقصد: ٤٣٩] [المطالب: ٨٥١] [إتحاف الخيرة: ١٩٩٤].

(١) النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

(٢) الأنواء: جمع نوء، وهي ٢٨ نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وكانت العرب تعرف بها المطر والرياح. (انظر: اللسان، مادة: نوأ).

ه [۲۹۲٦] [المقصد: ٤٤٠].

(٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لا».

(٤) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «نحوه».

٥ [ ٣٩٢٧] تقدم برقم: (٢٠١٥) ، (٢٢٢١) ، (٨٣٣٨) ، (١٥٣٣) ، (٤٣٤٣) .

- (٥) المتون: جمع متن ، وللظهر متنان ، وهما: مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم ، وقيل: جنبتا الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: متن).
  - (٦) ضبب عليه في (م).
- (٧) في (م)، (ع): «حقيبتين»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ووقع عند البيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢١٤) من طريق المصنف: «جفنتين»، والمثبت أولى بالسياق، ويؤيده ما وقع عند البخاري في «صحيحه» (٩٩١)، وغيره من وجه آخر عن عبد الوارث: «بملء كفين من الشعير» وهو تفسير الحفنتين. وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١/ ٤٩٩)، و«تاريخ الإسلام» (١٩٧).
- (A) في (م) ، (ع): «شعير» ، ولعله على لغة من يحذف ألف النصب ، قال النووي في «شرح مسلم» =



فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَهِيَ بَشِعَةُ (١) فِي الْحَلْقِ ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْكَرَةٌ ، فَتُوضَعُ (٢) بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ .

- ه [٣٩٢٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».
  - ٥ [٣٩٢٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٣٩٣٠] صر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ الْفَرَاءُ ، وَاللّهِ عَلَيْهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالَ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ ، وَنَكُوانُ ، عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ مَعُونَة (٣) ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، رِعْلُ ، وَذَكُوانُ ، عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ مَعُونَة (٣) ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، رِعْلُ ، وَذَكُوانُ ، عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ مَعُونَةً (٣) ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، رِعْلُ ، وَذَكُوانُ ، عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ لَهَا : بِئُرُ مَعُونَةً (٣) فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، وَعُلُ ، وَذَكُوانُ ، عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ لَهَا : بِئُرُ مَعُونَةً (٣) فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُحْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللّهِ عَيَيْهُمْ فَقَالُ الْقَوْمُ : وَاللّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا ، إِنَّمَا نَحْنُ مُحْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللّهِ عَيَيْهُمْ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَذَاكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ (٤) ، وَمَا كُنّا نَقْنُتُ .

<sup>= (</sup>٢/ ٢٢٧): «وهذا يفعله المحدثون كثيرًا؛ فيكتبون: سمعت أنس بغير ألف، ويقرءونه بالنصب»، والمثبت من «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٤١٢) من طريق المصنف، به. وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١/ ٤٩٩)، و «تاريخ الإسلام» (١٩٧) كلاهما من وجه آخر عن عبد الوارث كالمثبت.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع): «سغبة» ولعله تصحيف ، والمثبت من «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٤١٢) من طريق المصنف ، به . وينظر المصادر في الحاشيتين السابقتين .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فوضع». وينظر المصادر السابقة.

٥ [٣٩٢٨] سيأتي برقم: (٣٩٤٥) ، (٣٩٥٤) وتقدم برقم: (٣٩١٦).

ه [۳۹۳۰] [التحفة: خ ۱۰۵۰] سيأتي برقم: (۲۰۰۸)، (۲۰۱۶)، (۲۰۶۰)، (۲۰۲۵)، (۲۲۲۱)، (۲۲۲۱)، (۲۲۲۱)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷)، (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) بئر معونة : مكان في ديار نجد ، وقيل : بالقرب من جبل أبلى . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٤) القنوت: الدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: قنت).

## مُسْتِنْدُ الْمُطَالِيَ يَعْلَىٰ الْمُصَالِكُ عَلَىٰ الْمُصَالِينَ





- ٥ [٣٩٣١] صر شاجع فَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسٍ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إِنِّي اشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ لَهُ أَنسُ بْنُ وَثَابِتٌ عَلَى أَنسٍ ، فَقَالَ لَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ (١) أَبِي الْقَاسِم عَلَيْ إِلَّا أَنْتَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» .
- ٥ [٣٩٣١] صرينا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَنَى رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَجَعَلَ عَلَيْهَا طَعَامًا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا خُبْرًا وَلَحْمَا، وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهَا خُبْرًا وَلَحْمَا، فَلَا ذُفُوهُ، قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ لَكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، كَيْفَ اللَّهِ مَا اللَّهُ لَكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، كَيْفَ اللَّهُ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَ؟ وَاللَّهُ لَكُ مَا قَالَ لِعَائِشَةً ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةً ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةً ، وَكَانَ نَبِيُ اللَّهِ فَإِذَا الرَّهُ الْقُلْافَةُ يَتَحَدَّدُونَ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ نَبِيُ اللَّهِ فَإِذَا الرَّهُ الْقُلْافَةُ يَتَحَدَّدُونَ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ نَبِي اللَّهُ وَاذَا الرَّهُ اللَّهُ الْفَوْمَ قَلْ الْحَيْرَةُ وَاللَّهُ وَا الْمُعْرَةُ عَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ مَا أَنْ وَيَعَلَى اللَّهُ وَيَ أَنْ الْقُومَ قَلْ الْحَيْرَةُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْحَمْونَ فَي أَنْ الْعُومَ قَلْ الْمُعْرَةُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَلُولُ الْمُعْرَةُ عَلَى اللَّهُ وَمُ الْمُؤْمِ وَلَا الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْم

٥ [ ٣٩٣١] [التحفة: خ دت سي ١٠٣٤] تقدم برقم: (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>١) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، والجمع: الرقمي. (انظر: النهاية، مادة: رقي).

٥ [٣٩٣٢] [المقصد: ١٣٨٢] [المطالب: ٤١١٠] [إتحاف الخيرة: ٢٥١٠-٢٧٩٢]، وتقدم برقم: (٣٣٦٣)، (٣٤٧٧)، (٣٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع): «وأغطي» ، وغالب الظن أنه مصحف من المثبت . وينظر: «صحيح البخاري» (٢٧٧٦) ، و «السنن الكبرئ» للنسائي (١٠٢١٠) فقد أخرجاه من وجه آخر عن عبد الوارث ، به .

<sup>۩[</sup>٤٨١/أ].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قالت» ، وكتب عليه: «كذا».





خَرَجُوا، فَرَجَعَ، فَلَمَّا وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي أُسْكُفَّةِ (١) الْبَابِ وَالْأُخْرَى خَارِجَهُ أَرْخَى سِتْرًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

- ٥ [٣٩٣٣] صرتنا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ قَالَ: فَكَانَ رَبُلُ لَالَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ قَالَ: فَكَانَ رَبّ يَقُولُ: مَا أُرَى (٣) يُحْسِنُ مُحَمَّدٌ إِلَّا يَكْتُبُ لِنَبِيِّ اللَّهِ عَيَّقَةٍ قَالَ: فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ (٢) يَقُولُ: مَا أُرَى (٣) يُحْسِنُ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَقْبَرُوهُ (٤) ، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، قَالُوا: هَذَا عَمَلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، لَمَّا لَهُ فَأَعْبَهُ مُ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَتَوْهُ ، قَالَ: فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ ، وَأَنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَيْلٌ ، فَأَلْقَوْهُ .
- ه [٣٩٣٤] صرثنا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ إِلَى الصَّلَاةِ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ﴿ فَأَنْتَ مَعَ

<sup>(</sup>١) الأسكفة: عتبة الباب. (انظر: اللسان، مادة: سكف).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وكان».

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم أوله من (م).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فأقبره» ، وكتب عليه: «كذا».

<sup>(</sup>٥) في (م): "إنها" ، والمثبت من حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وقوله: "لما لم يرض دينهم" تأخر في (ع) عن هذا الموضع ، وضرب عليه ، وفيه: "إنها" ، والحديث أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٧/ ١٢٦ ، ١٢٧ ) من طريق أبي بكر الإسهاعيلي عن المصنف ، به ، وعنده كالمثبت . وينظر: "فتح الباري" (٦/ ١٢٥) ، و "إرشاد الساري" للقسطلاني (٦/ ٦٤) .

ه[۱۹۳۴] تقدم برقم: (۱۲۷۸)، (۷۸۷)، (۲۹۰۰)، (۲۳۰۳)، (۲۳۰۳)، (۲۰۲۹)، (۲۹۲۳)، (۲۹۳۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۲۳).

<sup>(</sup>٦) قوله: «لا غير أني» صحح على آخره في (م)، وأشار أنه وقع في أصل البلبيسي وابن ظافر: «الأعرابي»، وكتب عليه: «كذا».

### مُسْتِبُدُ الْمُعْلِلَةِ يَعْمُولُ لِوَصْلِكُ





مَنْ أَحْبَبْتَ»، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟»، قَالَ: فَجَاءَ فَقَامَ، فَقَالَ: مَا هَذَا، قَالَ أَنَسٌ: وَغُلَامٌ مِنْ دَوْسٍ أَنَا وَهُوَ سَوَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «إِنْ يَطُلْ بِهَذَا الْغُلَامِ الْعُمُرُ لَمْ (١) يَمُتْ هَرَمًا حَتَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

٥ [٣٩٣٥] صرينا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ بِحَجَفَةٍ (٢) مَعَهُ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلَا رَامِيًا شَدِيدَ النَّنْعِ (٣)، عَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالْجَعْبَةِ فِيهَا النَّبُلُ ، فَيَقُولُ : انْتُرْهَا لَا بَيْ يَكُو مَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالْجَعْبَةِ فِيهَا النَّبُلُ ، فَيَقُولُ : انْتُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالْجَعْبَةِ فِيهَا النَّبُلُ ، فَيَقُولُ النَّوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة : لَا تَشَرَّفُ يُصِبْكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي (٤) يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، لَا تَشَرَّفُ يُصِبْكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُ شَمِّرَتَانِ أَرَىٰ الْمَاءَ عَلَى مُتُونِهِمَا ، ثُمَّ تُغْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِن النَّعُاسِ إِمَّا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثَةً .

<sup>(</sup>١) في (م): «فلم» وأثبتناه من (ع)، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٩٣٥] [التحفة: خ م ١٠٤١ ، سي ١٨٩٩٥] تقدم برقم: (٣٤٢٥) ، (٣٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد ، لا خشب فيه ولا حديد ، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: حجف).

<sup>(</sup>٣) النزع: جذب الوتر للرمي . (انظر: المشارق) (٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) النحر: أعلى الصدر. (انظر: النهاية ، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٥) كأنه في (م)، (ع): «فدم» وهو تصحيف، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، ومن «تاريخ دمشق» (٩/ ٩٠٤) من طريق ابن مقرئ وابن حمدان، كلاهما عن المصنف، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٢٤٠) من طريق آخر عن المصنف، به.

الخدم: جمع الخدمة ، وهو الخلخال . (انظر: النهاية ، مادة : خدم) .

<sup>(7)</sup> في (م): «فتملآنهما» وكأنه كذلك في (ع)، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر. وينظر: «تاريخ دمشق» (٩ / ٩ - ٤) من طريق ابن مقرئ وابن حمدان، كلاهما عن المصنف، و «دلائل النبوة» (٣/ ٢٤٠) من طريق آخر عن المصنف.





- ٥ [٣٩٣٦] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاللهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَاللهُ عَلَى السَّحُورِ بَرَكَةً » .
- ٥ [٣٩٣٧] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.
- ه [٣٩٣٨] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْمٌ مَا نَظَرُنَا مَنْ وَجْهِ نَبِي اللَّهِ عَيَيْمٌ حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : فَأَوْمَا النَّبِي عَيَيْمُ وَمُعُو رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ عِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : فَأَوْمَا النَّبِي عَيَيْمُ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمٌ الْعَبِي عَلَيْمُ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَا لَكُ وَأَرْحَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْمٌ الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَا اللَّهِ عَلَيْمُ الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْمٌ الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَا لَدُ اللَّهُ عَلَيْمٌ الْحَجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ .
- ٥ [٣٩٣٩] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ .
- ٥ [٣٩٤٠] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا عُبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ذَكَرَ تَزْوِيجَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ صَفِيَّةَ ، فَقَالَ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا؟ فَقَالَ أَنَسُ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .
- ٥ [٣٩٤١] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ١ صُهيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» .

ه[۳۹۳٦] سيأتي برقم: (۳۹٤۹) وتقدم برقم: (۲۸۰۹)، (۳۱۲۲)، (۳۱۲۲)، (۳۳۵٤)، (۳۹۱۶)، (۳۹۱۶)، (۳۹۱۶)، (۳۹۱۶)، (۳۹۱۶)، (۳۹۱۶)،

ه [۳۹۳۸] [التحفة: خ م ۱۰۲۸] تقدم برقم: ، (۱۲۵۱) ، (۳۵۸۰) ، (۲۲۱۰) ، ، (۲۷۲۵) ، (۲۲۸۰) . (۳۸۹۸) . (۲۸۹۸) . (۲۸۹۸) . (۲۸۹۸) . و ۱۸۶۸ ب] .

## مُسِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِنُ الْمُصْلِقُ





- ٥ [٣٩٤٢] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، قَالَ أَنسٌ : فَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ .
- و [٣٩٤٣] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ إلَيْهِ فِي جُمُعَةٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : فَلَتِ الْأَسْعَالُ ، وَاحْتُبِسَتِ الْأَمْطَالُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدَيْهِ فَاسْتَسْقَى ، وَاحْتُبِسَتِ الْأَمْطَالُ ، فَلَمْ نَزَلَ نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ ، قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ إلَيْهِ وَهُو قَالَ : فَمُطِرْنَا ، فَلَمْ نَزَلَ نُمْطَرُ حَتَّىٰ كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ ، قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ إلَيْهِ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، انْقَطَعَتِ الرُّكْبَانُ ، وَانْهَدَمَ الْبُنْيَانُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَهَا لَنَا ، قَالَ : فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ، انْقَطَعَتِ الرُّكْبَانُ ، وَانْهَدَمَ الْبُنْيَانُ ، فَاذُعُ اللَّهُ مَ حَوَالَيْنَا ، يَكْشِفَهَا لَنَا ، قَالَ : فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْقُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُ مَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا »، قَالَ : فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا » وَلَا ءَ قَالَ : فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ يَقَيْهُ فِي إِكْلِيلٍ ، وَمَا حَوْلَهَا لَا ) يُمْطَرُ .
- ه [٣٩٤٤] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكِ : «مَنْ لَبِسَهُ (٢) فِي الدُّنْيَا ، فَلَنْ ابْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكِ : «مَنْ لَبِسَهُ (٢) فِي الدُّنْيَا ، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، يَعْنِي : الْحَرِيرَ .
- ه [٣٩٤٥] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ عَبْدَ الْعَبْدِ فَا لُخَبُائِثِ » .

ه[۳۹٤۲] [التحفة: س ۳۹۸] تقدم برقم: (۲۸۱٦)، (۳۰۸۸)، (۳۱۲۸)، (۳۱۷۹)، (۳۲۲۰)، (۳۲۲۰)، (۳۲۲۰)، (۳۲۲۰)،

٥ [٣٩٤٣] تقدم برقم : (٣١١٦) ، (٣٣٤٨) ، (٣٥٢٢) ، (٣٨٧٧) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «حولنا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يلبسه» وأثبتناه من حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٣٩٤٥] سيأتي برقم: (٣٩٥٤) وتقدم برقم: (٣٩١٦) ، (٣٩٢٨) .



- ٥ [٣٩٤٦] صر ثنا إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَتَى خَيْبَرَ (١) بِغَلَسٍ (٢) ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ »، قَالَ : فَخَرَجُوا أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ »، قَالَ : فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! \_ قَالَ حَمَّادٌ : أَيْ وَالْجَيْشُ وَظَهَرَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَفِيتُهُ وَظَهَرَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَفِيتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَفِيتُهُ لِلِهُ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ مُقَاتِلَ اللَّهِ عَيْقِهُ فَتَرَوَّ جَهَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ، فَقَالَ لِكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَقَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَتَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَتَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَتَبَسَمَ ثَابِتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَنْتَ (٤ سَأَلْتَ أَنَسًا : مَا أَمْهَرَهَا ؟ فَقَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَقَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَقَالَ لَكَ : أَمْهَرَهَا ؟ فَتَبَسَمَ ثَابِتٌ .
- ه [٣٩٤٧] صرثنا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُتِمُّ.
- ٥ [٣٩٤٨] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَـنْ أَنَسٍ قَـالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ .
- ه [٣٩٤٩] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

٥ [٣٩٤٦] [التحفة: خ س ٣٠١، خ س ١٠١٥، د ق ١٠١٨، د ١٦٩١٨] تقدم برقم: (٢٩٢٠)، (٣٠٥٥)، (٣٠١٨) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «حين أتى خيبر» في (م)، (ع): «حيث أتى من خيبر»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر وصحح عليه، وهو الأنسب للسياق. وينظر: «صحيح البخاري» (٣٦٣٩)، وفيه: «صبح رسول اللَّه خيبر بكرة».

<sup>(</sup>٢) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية ، مادة: غلس).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فظهر».

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): «ليت»، وأشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر كالمثبت وصحح عليه. وينظر: «صحيح البخاري» (٩٥٧)، و «السنن الكبرئ» للنسائي (٨٩١٥).

٥ [٣٩٤٧] تقدم برقم : (٣٩١١) ، (٣٩١٢).

٥ [٣٩٤٨] تقدم برقم : (٣٩٠٢) ، (٣٩٠٣).

ه [۳۹٤٩] تقدم برقم: (۲۸۰۹) ، (۲۱۲۲) ، (۲۲۳۷) ، (۲۳۵۵) ، (۲۹۱۵) ، (۲۹۱۵) ، (۲۹۲۳) .



- ٥ [٣٩٥٠] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اتَّخَذَ خَاتَمًا ، خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَالَ لِلنَّاسِ : "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ ، فَلَا يُنْقَشَنَّ عَلَى نَقْشِهِ » .
- ٥ [٣٩٥١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بن بَ مَلَاثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّيِهِ أَرْدَفَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّيِهِ أَرْدَفَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَهَيْب ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيِيه أَرْدَفَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ نَادَاهُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ نَادَاهُ الثَّانِيةَ ، ثُمَّ نَادَاهُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ نَادَاهُ الثَّالِقَةَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، يَعْنِي : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهِ (٢٠ : «مَنْ لَمْ لُلُهُ الْجَنَّةُ ». أَنْ فَلَا اللَّهِ عَيْفِيهُ (٢٠ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، يَعْنِي : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِيهُ (٢٠ : «مَنْ لَمْ يُشْرِكُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ».
- ٥ [٣٩٥٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ : «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى وَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ (٣)» .
- ه [٣٩٥٣] صرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَرَّتْ وَرَتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمَرَّتْ وَمِنْ عَرِيفًا (٤)» .

٥ [ ٣٩٥٠] [التحفة: م س ق ٩٩٩ ، خ م ١٠١٣ ، دس ١٨٤٠] سيأتي برقم: (٣٩٥٧) ، وتقدم برقم: (٣٠٢١) ، (٣٠٨٧) ، (٣٠٨٧) ، (٣٨٤١) ، (٣٨٤١) ، (٣٥٥١) .

٥ [ ١ ٩٩٨] تقدم برقم: (٣٩١٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «لبيك رسول» صحح بينها في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني: فقال رسول الله ﷺ» من حاشية (م) مصححًا عليه، وأشار إلى أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر، وهو أوجه للسياق.

٥ [ ٣٩٥٢] [التحفة: ق ١٣١٤] [المقصد: ١٨٠٣].

<sup>(</sup>٣) السواد العظيم: العدد الكثير. (انظر: اللسان، مادة: سود).

ه [٣٩٥٣] [المقصد: ٤٨٧] [إتحاف الخيرة: ٢١١٤].

<sup>(</sup>٤) العريف: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، والجمع العرفاء. (انظر: النهاية، مادة: عرف).



- ه [٣٩٥٤] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالًا كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» .
- ه [ ٣٩٥٥] صرثنا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَادُ » ، قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَادُ » ، قَالَ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ \* (بَشِرِ النَّاسَ ، أَنَّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ \* (بَشِرِ النَّاسَ ، أَنَّهُ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّة » .
- ه [٣٩٥٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنسِ أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سَيَرِدُ عَلَى حَوْضِي أَقْوَامٌ يُخْتَلَجُونَ دُونِي ، فَأَقُولُ : يَارَبِّ ، أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » .

  فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » .
- ٥ [٣٩٥٧] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ قَالَ: «إِنِّي قَدِ اصْطَنَعْتُ خَاتَمًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».
- ه [٣٩٥٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمِ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْتِهِ : «افْتَرَقَت بَنُو عِبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، كُلُّهُمْ فِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، كُلُّهُمْ فِي السَّرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ » ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ : يَعْنِي الْجَمَاعَة .

٥ [٣٩٥٤] [التحفة: م س ق ٩٩٧ ، م دت ١٠١٢ ، خت ١٠٢٠ ، خ دت ١٠٢٢ ، د سي ١٠٤٨ ، م ١٠٦٤] تقدم برقم: (٣٩١٦) ، (٣٩٤٨) .

٥ [ ٣٩٥٥] سيأتي برقم : (٢١٧) وتقدم برقم : (٣٢٤١) ، (٣٩١٣) . ١٥ (١٨٥/ أ] .

ه[۲۹۰۷] تقدم برقم: (۲۰۲۱)، (۲۰۸۷)، (۲۲۱۳)، (۱۸۲۶)، (۲۸۵۰)، (۲۰۵۰)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)، (۲۰۵۷)،

٥ [٣٩٥٨] [المقصد: ١٨٠٤] [إتحاف الخيرة: ٧٤٢٨].

# مُسْيِنْدُ الْمُطْلِأَيْ يَعْلَىٰ الْمُؤْثِلِيْ





- ه [٣٩٥٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ: «سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ (١)، وَمَسْخٌ (٢)، وَرَجْفٌ، وَقَذْفٌ».
- ٥ [٣٩٦٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

### ٢٠- الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلِ

- ٥ [٣٩٦١] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَكُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلُقُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ : "إِنَّ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ » ، فَجَزِعَ فَلُفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ : "إِنَّ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ » ، فَجَزِعَ النَّاسُ ، قَالَ : "قَدْ بَقِيَتْ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِي جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ » .
- ٥ [٣٩٦٢] صرثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فَلْفُلٍ وَكَانَ أَرَقَ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُ (٣) وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ يَذْكُرُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ فَلْفُلٍ وَكَانَ أَرَقَ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُ (٤) وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ يَذْكُرُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ فَلْفُلٍ وَكَانَ أَرْفُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْ : «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِينَ» .
- ٥ [٣٩٦٣] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنس قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ».

ه [ ٣٩٥٩] [المقصد: ١٨٧٦].

<sup>(</sup>١) الخسف: سقوط الأرض بما عليها . (انظر: اللسان ، مادة: خسف) .

<sup>(</sup>٢) المسخ: قلب الخلقة من شيء إلى شيء. (انظر: النهاية، مادة: مسخ).

٥ [ ٣٩٦٠] [المقصد: ١٨٣٨] [إتحاف الخيرة: ٧٤٦٧].

ه [۲۹۶۱] تقدم برقم : (۳۷۰۰) ، (۲۸۲۸) ، (۲۲۸۳) ، (۲۸۲۸) .

٥ [٣٩٦٢] سيأتي برقم: (٣٩٦٣) ، (٣٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية (م) إلى أن بعده منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وكان يحدث».

<sup>(</sup>٤) البرية: الخَلْق. (انظر: النهاية، مادة: برا).

٥ [٣٩٦٣] سيأتي برقم: (٣٩٦٤) وتقدم برقم: (٣٩٦٢).





٥ [٣٩٦٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ : «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّيُّةُ ، يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ الطَّيِّيُّةُ » .

٥ [٣٩٦٥] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَا اللَّهِ عَيْقِ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبسّمًا ، فَقُدتُ : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ » ، فَقَرَأً : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّ آعُظَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصلِّ لِرَبِّكَ وَٱثْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ (١ ) هُو الرَّحِيمِ ﴿إِنَّ آعُظَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصلِّ لِرَبِّكَ وَٱثْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ (١ ) هُو الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّ آعُظَيْنَكَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى مَا الْكُوثُونُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَيَعْمِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكُوثُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْمَلِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ه [٣٩٦٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُولُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَا عَلَا عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٥ [ ٣٩٦٤] [التحفة: م دت س ١٥٧٤] تقدم برقم: (٣٩٦٣) ، (٣٩٦٣) .

٥ [٣٩٦٥] [التحفة: م د س ١٥٧٥، م ١٥٧٩] سيأتي برقم: (٣٩٦٧) وتقدم برقم: (٢٨٨٨)، (٣١٩٩)، (٣٩٦٧)، (٣٠٠٣)، (٣٣٠٣)،

<sup>(</sup>١) شانئك: أي إن مبغضك. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الأبتر: الذي لا عقب له . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) فوقه في (م): «كذا».

<sup>(</sup>٥) رسمه في (م) ، (ف) : «فيخلتج» ، والتصويب من (ع) . وينظر : «التفسير الوسيط» للواحدي (٥) رسمه في (م) ، رف) : «فيخلتج» ، والتصويب من (ع) . وينظر : «التفسير الوسيط» للواحدي

الخلج: الجذب والنزع . (انظر: النهاية ، مادة: خلج) .

٥ [٣٩٦٦] [التحفة: م س ١٥٧٧] سيأتي برقم: (٣٩٧٤)، (٣٩٧٧)، (٣٩٧٩) وتقدم برقم: (٢٩٨٣)، (٣١٦٩)، (٣١٦٩).

# مُسِينْ بُوالْمِعْلِ إِنَّا يَغْلِنُ الْمُصْرِّدُ لِيَّ





وَلَا بِالْقِيَامِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي » ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْ رَأَيْـتُمْ مَا رَأَيْتُ لَا فِي اللَّهِ؟ قَالَ : «رَأَيْـتُ مَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «رَأَيْـتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ». الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

- ٥ [٣٩٦٧] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَادِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال
- ه [٣٩٦٨] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُخْتَارَبْنَ فُلْفُلِ قَالَ : سَمِعْتُ مُخْتَارَبْنَ فُلْفُلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَا ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ؟ فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَقَالَ : «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ».
- ٥ [٣٩٦٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَاضِي حَلَبَ ، حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيِّ صَلَّىٰ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَاعِدًا ، وَقَعَدَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الْأَرْضِ فَأَوْمَأَ إِيمَاءً .
- ه [٣٩٧٠] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ الْكُوفِيُ ١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيلٍ ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ: فَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ وَمُولِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ: فَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَةِ الْمَعْرِبِ ، فَقُلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَةِ الْمَعْرِبِ ، فَقُلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ ، فَقُلْتُ : هَلْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِ مَا فَلَمْ يَأْمُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا .
- ٥ [٣٩٧١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ،

ه [۳۹٦۷] [التحفة: ت س ۱۳۳۸] تقدم برقم: (۲۸۸۸)، (۳۱۹۹)، (۳۳۰۳)، (۲۵۵۳)، (۳۷٤۰)، (۳۷۲۰)، (۳۲۲۳)، (۳۲۳۷)، (۳۲۳۷)،

٥ [٣٩٦٨] [إتحاف الخيرة: ٣٧٨٢/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٣٩٨٠) ، (٣٩٨٥) وتقدم برقم: (٣٦٠٣) .

٥ [٣٩٦٩] [المقصد: ٣١٨] [المطالب: ٥٥٧] [إتحاف الخيرة: ١٣٤٩].

٥ [ ٣٩٧٠] [التحفة: م د ١٥٧٦].

۵[۱۸۰/ب].

٥ [ ٣٩٧١] سيأتي برقم: (٤٠٩٥) وتقدم برقم: (٣١١٧) ، (٣٦١٥) ، (٣٧٠٤) .





عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

و [٣٩٧٦] مرثنا أَبُو بَهْزِ الصَّقْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ابْنُ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُ وَيَسَّمْ فَدَحَلَ إِلَى بُسْتَانِ ، فَجَاءَ آتِ فَدَقَ الْبَابَ ، فَقَالَ : «يَا أَنسُ ، قُمْ فَافْتَحْ لَهُ ، وَبَشِّرْهُ أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُعْلِمُهُ ؟ قَالَ : أَعْلِمْهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُعْلِمُهُ ؟ قَالَ : أَعْلِمْهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ ، وَأَبْشِرْ بِالْجَلَافَةِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْلِيهُ ، ثُمَّ جَاءَ آتِ فَدَقَ الْبَابَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ بِالْجَلَافَةِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكُرٍ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْلِيهُ ، ثُمَّ جَاءَ آتٍ فَدَقَ الْبَابَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلِمُهُ ؟ قَالَ : قُحْرَجْتُ فَإِذَا عُمَنُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ اللَّهِ أَعْلِمُهُ ؟ قَالَ : قُحْرَجْتُ فَإِذَا عُمَنُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ الْبَعِي بَكُرٍ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آتٍ فَدَقَ الْبَابَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَهُ مَقْتُولٌ » ، قَالَ : ثَيْم فَافْتَحْ لَهُ ، وَبَشِرْ بِالْجَنَّةِ ، وَبَشُرْهُ بِالْجَلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ ، وَأَنْهُ مَقْتُولٌ » ، قَالَ : يُعْدِ عُمَرَ ، وَأَنْهُ مَقْتُولٌ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِيمَ عَمْرَ ، وَأَنَّهُ مَقْتُولٌ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمُعَرَ بَعْدِ عُمَرَ ، وَأَنْهُ مَقْتُولٌ » . وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي مُنْذُ بَايَعْتُكُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَهُ ذَاكُ يَا عُثْمَانُ » (٣) .

٥ [ ٣٩٧٢] [المقصد: ٨٤٦] [إتحاف الخيرة: ٣٩٧٣].

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (م): «قال الذهبي في المغني له في النضعفاء والمتروكين: النصقر بن عبد النرحمن عن عبد الله عبد الله بن إدريس متهم بالكذب، ، ونقل في «الميزان» (٣/ ٤٣٥) عن ابن عدي قوله: «كان أبو يعلى إذا حدثنا عنه ضعفه».

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «بشره» بدون الواو ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ١٦٥) ، و «ذم الملاهي» (٧) كلاهما لابن عساكر من ابن حمدان عن المصنف ، به . وينظر أيضًا: «معجم أبي يعلى» (٢٠٤) ، و «المقصد العلي» (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) وكتب في حاشية اللوحة [م/ ١٨٦/ أ] من النسخة السليمانية: «قال علي بن المديني: إن هذا الحديث موضوع»، وكتب في الحاشية أيضًا: «قال الذهبي في «المغني» له في المضعفاء والمتروكين: الصقر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن إدريس متهم بالكذب». كذا كتب في الحاشية، وعبارته في «المغني في =

# مُسْيِنْ لِمُ الْمِعْلِ الْيَا يَغِلَىٰ الْمُخْلِقِ





- ٥ [٣٩٧٣] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا» .
- ه [٣٩٧٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ : «أَنَا إِمَامُكُمْ ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَلَا بِالسُّجُودِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي » .
- ٥[٣٩٧٥] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُخْدَةِ : «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ مَا كَذَا ، مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُوا : اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ » .
- ٥[٣٩٧٦] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥ [٣٩٧٧] صر ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، عَنْ الْصَلَاةِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالْقِينَامِ ، وَلَا بِالْقِينَامِ ، وَلَا بِالْقِينَامِ ، وَلَا بِالْالنِّي بَعْدِهِ لَوْ وَلَا بِالْقُعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ وَلَا بِالْقُعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ وَلَا بِالْقُعُودِ ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَوْ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَعْرَاهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْتَ ؟ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» . (رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ » .

<sup>=</sup> الضعفاء» (١/ ٣٠٩): «صقر بن عبد الرحمن عن ابن إدريس قواه أبو حاتم وكذب غير واحد» ، وإنها المذكور نص كلامه في «ديوان الضعفاء والمتروكين» (ص ١٩٦).

٥ [٣٩٧٣] سيأتي برقم: (٣٩٨١).

٥[٧٩٧٤] سيأتي برقم: (٣٩٧٧)، (٣٩٧٩) وتقدم برقم: (٢٩٨٣)، (٣١٦٩)، (٣٢٠٢)، (٣٣٠٤)، (٣٣٠٤)، (٣٠٢٧). (٣٥٢٧).

٥ [٣٩٧٥] سيأتي برقم: (٣٩٨٣).

ه [۷۹۷۷] سیأتی برقم: (۳۹۷۹) وتقدم برقم: (۲۹۸۳)، (۲۱۲۹)، (۲۲۰۲)، (۳۲۰۲)، (۳۲۰۳)، (۳۲۰۳)، (۳۷۳۶). (۳۷۳۶)، (۳۷۳۴).





- ه [٣٩٧٨] صرثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».
- ه [٣٩٧٩] صرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسَّجُودِ ، فَإِنِّي مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسَّجُودِ ، فَإِنِّي مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسَّجُودِ ، فَإِنِّي أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي » .
- ه [ ٣٩٨٠] صرتنا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ، عَنِ الْأَشْرِبَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهُ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتِةِ ، وَقَالَ : "كُلُّ مَالِكِ ، عَنِ الْأَشْرِبَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهُ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفِّ الشَّرْبَة وَالشَّرْبَتَيْنِ عَلَى أَثْرِ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » ، قَالَ (١٠ : صَدَقْتَ ، السُّكُرُ حَرَامٌ ، إِنَّمَا أَشْرَبُ الشَّرْبَة وَالشَّرْبَتَيْنِ عَلَى أَثْرِ الطَّعَامِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » ، قَالَ (٢٠ : ثُمَّ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَهِي الطَّعَامِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » ، قَالَ (٢٠ : ثُمَّ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَهِي مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ (٣ ) ، وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ ، وَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُ وَ الْخَمْرُ .
- ٥ [٣٩٨١] صرثنا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْكِمْ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا» ١٠.

٥ [٣٩٧٨] سيأتي برقم: (٤٠٠٣)، (٤٠١١).

ه[۲۹۷۹] تقدم برقم: (۲۹۸۳)، (۲۲۱۳)، (۲۰۲۳)، (۲۳۰۵)، (۲۳۲۳)، (۳۳۳۵)، (۳۳۷۳)، (۳۳۷۳)، (۳۷۳۵)، (۲۷۸۳)، (۲۷۸۳)، (۲۷۸۳)، (۲۷۸۳)، (۲۷۸۳)، (۲۷۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۳)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲۸۳۰)، (۲

٥ [ ٣٩٨٠] [التحفة: س ١٥٨٤، دت ق ٢٠١٤، س ق ٢٠٧٦، د ٢٠١٦، د ١٨١٦٣] [المقصد: ١٥٣٦] [المقصد: ١٥٣٦] [المقصد: ٢٥٣٦] [المقصد: ٣٩٦٨].

<sup>(</sup>١) بعده في «المقصد العلي» (٤/ ٢٧٧): «قلت له».

<sup>(</sup>٢) من حاشية (م) ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر. وينظر: «المقصد العلي».

<sup>(</sup>٣) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

٥ [ ٣٩٨١] [التحفة: م ١٥٧٨] تقدم برقم: (٣٩٧٣).

<sup>.[</sup>וֹ/\אַז] מַּ

# مُسْيِّنْ لِمُ الْمِعْلِلَّةِ يَعْلِمُ الْمُثَالِقِ الْمُعْلِلِيِّ





- ٥ [٣٩٨٢] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ابْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ» .
- ٥ [٣٩٨٣] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ حَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ؟».
- ٥ [٣٩٨٤] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَائِدِيَاءِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقَتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ (١) مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلُ».
- ٥ [٣٩٨٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ سُئِلَ عَنْ شَرَابٍ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ سُئِلَ عَنْ شَرَابٍ إِنْدِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ سُئِلَ عَنْ شَرَابٍ بِالْيَمَنِ ، يُقَالَ لَهُ : الْبِتْعُ (٢) ، وَالْمِزْرُ (٣) ، فَقَالَ : «مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
- ٥ [٣٩٨٦] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرَجٍ (١٤) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ

٥ [٣٩٨٢] سيأتي برقم: (٣٩٨٧).

٥ [٣٩٨٣] [التحفة: م ١٥٨٠] تقدم برقم: (٣٩٧٥).

٥ [٣٩٨٤] سيأتي برقم: (٣٩٨٦).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية ، وله وجه في العربية ، وهو أن يكون رفع «نبي» ؛ على أنه مبتدأ مؤخر ، وخبره مقدم ، وهو قوله : «من الأنبياء» ، والجملة الاسمية مرفوعة الطرفين ، وهي في محل رفع خبر «إن» ؛ وعلى ذلك يكون اسم «إن» ضمير شأن محذوفًا ، والتقدير : وإنه من الأنبياء نبي .

٥ [٣٩٨٥] [إتحاف الخيرة: ٣٧٨٢/ ٣]، وتقدم برقم: (٣٦٠٣)، (٣٦٩٨)، (٣٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. (انظر: النهاية، مادة: بتع).

<sup>(</sup>٣) المزر: النبيذ المتَّخذ من الذرة ، وقيل: من الشعير أو الحنطة (القمح). (انظر: النهاية ، مادة: مزر).

٥ [٣٩٨٦] تقدم برقم: (٣٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «نوح» ، والمثبت هو الصواب . وينظر : «المعجم» للمصنف (١٨٣) ، و «الثقات» لابن حبان (٨/ ٢٨٢) .





فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقْتُ ، إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلْفُلٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقْتُ ، إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلُ » .

ه [٣٩٨٧] صرثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا» .

ه [٣٩٨٨] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْجِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : نَجْدَةَ الْجِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ قِيامٍ أَحَدِكُمْ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ بِصِيامٍ نَهَارِهَا وَقِيَامٍ لَيْلِهَا ، السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا ، الْيَوْمُ أَلْفُ سَنَةٍ .

### ٢١- الشَّعْبِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٩٨٩] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِم ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ السَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَاتَ عَبْيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

٥ [٣٩٨٧] تقدم برقم: (٣٩٨٢).

٥ [٣٩٨٩] سيأتي برقم : (٣٩٩١).

<sup>(</sup>١) السحق: البعد. (انظر: النهاية، مادة: سحق).

# مُسْيِّنْ لِمُ الْمِعْلِ الْجَيْ يَعْلِي الْمُؤْثِلِيِّ



• [٣٩٩٠] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ التِّنْعِيِّ (١) ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ التِّنْعِيِّ (١) ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَمَّتُ تَمَّ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ، قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَمَّتُ تَمَّ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ، قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ .

٥ [٣٩٩١] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ (٣) ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّهِ عَبْيُدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ فُضيْلٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : «هَلْ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : «هَلْ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : «هَنْ الْعَبْدِ رَبَّهُ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ قَالَ : يَقُولُ وَ عَلَى : بَلَى (٥) ، قَالَ : فَإِنِّي لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِي (٢) ، قَالْ : فَإِنِّي لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِي (٢٠) ، قَالَ : فَإِنِّي لَا أُجِيرُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِي مِنَ الْكَاتِينِ شُلُولُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْكَاتِينِ شُلْعُ وَاللَهُ وَاللَاكُنَ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَ كُنْتُ أُنَاضِلُ » ثُمَّ قَالَ : يُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ ، فيقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ » (٧) . فيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ » (٧) .

• [ ۳۹۹۰] [المقصد: ۱۹۰٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «سلمة بن كهيل التنعي» وقع في النسخ الخطية: «سليم بن عبد الرحمن النخعي»، وسقط لفظ: «الرحمن» من (ف)، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «سلم» بغير الياء، والمثبت من «المقصد العلي» (٤٤٢/٤). وينظر: «تهذيب الكهال» (١١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قيل».

٥ [ ٣٩٩١] [ التحفة: م س ٩٣٨] تقدم برقم: (٣٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي النضر» كذا في جميع النسخ منسوبا لجده؛ فهو أبو بكربن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٣٣/ ١٤٩)

<sup>(</sup>٤) بعده عند مسلم (٣٠٨٩) ، والنسائي في «الكبرئ» (١١٧٧٦) عن أبي بكربن أبي النضر شيخ المصنف ، به : «قلنا : اللّه ورسوله أعلم ، قال» .

<sup>(</sup>٥) ليس في النسخ الخطية ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع): «من أمتي» ، وأشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر ، وفي (ف): «من» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٧) أناضل: أجادل وأخاصم وأدافع. (انظر: النهاية ، مادة: نضل).





## ٢٢- عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٣٩٩٢] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ بُنُ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ عَنْ أَنْ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ كَانَ يَمُرُّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ﴿ بِبَابِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ عِنْدَ وَكُنْ يَمُرُّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ﴿ بِبَابِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عِنْدَ وَكُو مَنْ النَّهُ لِيُدُوبِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَيَقُولُ : «الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَيَقُولُ : «الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُنْ اللَّهُ لِيُكَالِّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

ه [٣٩٩٣] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِيْهُ كَانَ يَمُرُّ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥[٣٩٩٤] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ ، أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتٍ مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ (٣) فَلَبِسَهَا النَّبِيُ عَيَّاتٍ مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ (٣) فَلَبِسَهَا النَّبِيُ عَيَّاتٍ مَنَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهَا تَذَبْذَبَانِ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُنْزِلَ هَذَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «مَا تَعْجَبُونَ مَنْ هَذَا (١٤) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَمِنْدِيلٌ (٥) السَّمَاء؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «مَا تَعْجَبُونَ مَنْ هَذَا (١٤) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَمِنْدِيلٌ (٥) مِنْ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا » ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا جَعْفَرُ ، فَعَالَ : «إِنِّي لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : «ابْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا» .

٥ [ ٣٩٩٢] [التحفة: ت ١٠٩٩ ، ت ١٠٦٨ ] [ إتحاف الخيرة: ٦٧٣٠].

<sup>۩[</sup>۲۸۱/ب].

<sup>(</sup>١) الرجس: الشيء القذر. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ليذهب» في (م) ، (ف): «يذهب» ، وفي حاشية (ع): «في الأصل: أن يلذهب» وهو خلاف التلاوة ، وفي حاشية (م) مصححًا عليه كالمثبت ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [٣٩٩٤] [التحفة: د ١٠٩٨] تقدم برقم: (٣١٢٤)، (٣٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) السندس: رقيق الديباج (الحرير) ورفيعه ، ضد الإستبرق ، الذي يعني غليظ الديباج . (انظر: معجم الملابس) (ص٥٤٥) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما تعجبون من هذا» ليس في (ف).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «لمناديل».



- ٥ [٣٩٩٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (١) جِيءَ بِرَأْسِهِ إِلَى (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ (٣) بِقَضِيبِهِ عَلَىٰ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (١) جِيءَ بِرَأْسِهِ إِلَى (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ (٣) بِقَضِيبِهِ عَلَىٰ قُتِلَ الْحُسَنُ الثَّغْرِ ، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكَ ، فَقَالَ : لَقَدْ ثَنَايَاهُ (٤) ، وَقَالَ (١) فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِمٌ يُقَالًى مَوْضِعَ قَضِيبِكَ مِنْ فِيهِ .
- ٥ [٣٩٩٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ ، إِنْ كَانَتِ الْوَلِيدَةُ مِنْ وَلَائِدِ الْمُسْلِمِينَ لَتَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ ، فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّىٰ تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .
- ٥ [٣٩٩٧] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةً يَقُولُ : «صَوْتُ أَبِي طَلْحَة فِي الْجَيْشِ حَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ» ، وَكَانَ إِذَا لَقِي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِیَّةً يَقُولُ : «صَوْتُ أَبِي طَلْحَة فِي الْجَيْشِ حَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ» ، وَكَانَ إِذَا لَقِي مَعَ النَّبِيِّ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةً جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : نَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ ، وَوَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ .
- ٥ [٣٩٩٨] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : شَهِدْتُ وَلِيمَةَ امْرَأَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ ، فَمَا أَطْعَمَنَا خُبْزًا وَلَا لَحْمًا ، قَالَ : قُالَ : فَمَهُ ؟ قَالَ : الْحَيْسَ .
- ٥ [٣٩٩٩] صر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ

٥ [٣٩٩٥] [المقصد: ١٣٦١] [إتحاف الخيرة: ٢٧٥٩].

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية (م): «بن علي» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٢) من حاشية (م) ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر. وينظر: «المقصد العلي» (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) النكت: أن تضرب الأرضَ بقضيب أو بشيء فتؤَثر بطرفه فيها . (انظر: النهاية ، مادة: نكت) .

<sup>(</sup>٤) **الثنايا:** جمع الثنية ، وهي : الأسنان المتقدمة ؛ اثنتان فوق واثنتان تحت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : ثنا) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فقال».

٥ [٣٩٩٧] [المقصد: ١٤١٦] [إتحاف الخيرة: ٢٦٩٢٧]، وسيأتي برقم: (٤٠٠٥)، (٤٠٠٠).

٥ [٣٩٩٩] سيأتي برقم: (٦٢٦٣) ، (٦٦١٤) وتقدم برقم: (١٧٧٧).





الْجَنَّةَ»، قَالَ: قُلْنَا: وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّ دَنِي (١) رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل».

- ٥ [٤٠٠٠] مرثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ . . . بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .
- ه [٤٠٠١] صرتنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ » قَالَ : «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ » . فُو طِمْرَيْنِ (٢) لَا يُؤْبَهُ لَهُ (٣) ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ » .
- ه [٤٠٠٢] صرثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّهُ قَالَ : «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ جَارِي (٤) ، أَنْ ضَمْرٍ (٥) ، عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ ذَرَنِهِ؟» .
- ٥ [٤٠٠٣] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَلَيْ بِنِ وَكُلُّ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١) يتغمدني: يلبسني ويتغشاني ويسترني . (انظر: اللسان ، مادة: غمد) .

٥ [٤٠٠٢] [المقصد: ١٨٤] [المطالب: ٢٢١] [إتحاف الخيرة: ٧٥٨]، وتقدم برقم: (٣٩٢١).

- (٤) كذا في النسخ الخطية ، بإثبات الياء ، والجادة حذفها ؛ لأنه اسم منقوص منون مرفوع ، لكن إثبات هذه الياء كما في النسخ لغة صحيحة حكاها أبو الخطاب ويونس عن الموثوق بعربيتهم ؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلًا ، وترسم الكلمة في الحالين بالياء ، وقد سبق التعليق على ذلك في مواضع مماثلة .
  - (٥) الغمر: الكثير، أي: يغمر من دخله ويغطيه. (انظر: النهاية، مادة: غمر).
    - ٥ [٤٠٠٣] [التحفة: ت ١١٠٠] سيأتي برقم: (٢١١) وتقدم برقم: (٣٩٧٨).
- (٦) **أقعقعها**: أحركها لتصوت ، والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . (انظر : النهاية ، مادة : قعقع) .

<sup>(</sup>٢) الطمران: مثنى طمر، وهو: الثوب الخَلِق (البالي). (انظر: النهاية، مادة: طمر).

<sup>(</sup>٣) لا يؤبه له: لا يُحتفل به ؛ لحقارته . (انظر: النهاية ، مادة: أبه) .



٥ [٤٠٠٤] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا رَهِقُوهُ ، وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا رَهِقُوهُ ، وَهُو فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ (١) : «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَرَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنْ . ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ، فَلَمْ يَولُ يَقُولُ وَيُعِلِينٍ : «مَا أَنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا (٢)» . ذَلِكَ حَتَى قُتِلَ اللَّهِ عَيَّالِيدٍ : «مَا أَنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا (٢)» .

٥[٤٠٠٥] صرثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ».

٥ [٤٠٠٦] صرثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ﴿ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى رِجَالٍ تُقْرَضُ (٣) شِفَاهُهُمْ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَادٍ ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَادٍ ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ » .

٥ [٤٠٠٧] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ

٥ [٤٠٠٤] سيأتي برقم: (٤٠٠٩) وتقدم برقم: (٣٣٣٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «من غيرهم» أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أنصفنا أصحابنا» كذا ضبطه في (م) بفتح الفاء وضم الباء، قال النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۱٤۷، ۱٤۷): «الرواية المشهورة فيه: «ما أنصفنا» بإسكان الفاء، و «أصحابنا» منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيَيْن لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد، وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه «ما أنصفنا» بفتح الفاء، والمراد على هذا الذين فروا من القتال؛ فإنهم لم ينصفوا لفرارهم».

٥ [ ٤٠٠٥] [المقصد: ١٤١٧] [ إتحاف الخيرة: ٦٩٢٧ ] ، وسيأتي برقم: (٤٠٠٧) وتقدم برقم: (٣٩٩٧) .

٥ [٤٠٠٦] [المقصد: ١٨٠٨] [ إتحاف الخيرة: ٢١٥٤/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٤٠١٠) ، (٤٠٨٣) ، (٤١٧٤) .

<sup>.[∫/\∧∨]</sup>ŵ

<sup>(</sup>٣) القرض: القطع. (انظر: النهاية، مادة: قرض).

٥ [٤٠٠٧] [إتحاف الخيرة : ٢٩٢٧/ ٢] ، وتقدم برقم : (٣٩٩٧) ، (٢٠٥٥) .





أَبُو طَلْحَةَ إِذَا كَانَ فِي جَيْشٍ نَثَرَ<sup>(۱)</sup> كِنَانَتَهُ<sup>(۱)</sup> بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: نَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ، وَوَجْهِي لِوَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ».

٥ [٤٠٠٨] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ قَتْلُ أَهْلِ بِعْرِ مَعُونَةَ قَامَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ : لَمَّا أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ قَتْلُ أَهْلِ بِعْرِ مَعُونَةَ قَامَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا ، وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّة (٣) عَصَتِ اللَّه وَرَسُولَهُ » ، بعد الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا ، وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّة (٣) عَصَتِ اللَّه وَرَسُولَهُ » يَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا ، وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّة (٣) عَصَتِ اللَّه وَيَسِيْقُ ثَلَاثِينَ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُكبِّرُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَسِيَّةُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَفْعَلُهُ .

ه [٤٠٠٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ لَمَّا رَهَقَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟!» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ قَامَ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟!» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ قَامَ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا».

آخَرُ يَرُدُّهُمْ ، حَتَىٰ قُتِلَ سَبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا».

٥ [٤٠١٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) نثر الشيء: الرمي به متفرقا . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : نثر) .

<sup>(</sup>٢) الكنانة: الوعاء الذي توضع فيه السهام، سُميت بذلك لأنها تكن السهام، أي: تحفظها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كنن).

٥ [ ٤٠٠٨] سيأتي برقم : (٤٠١٤) ، (٤٠٤) ، (٤٠٤) ، (٢٧٢) ، (٢٧٧) ، (٤٢٧٨) وتقدم برقم : (٢٨٤٣) ، (٢٨٤٥) ، (٢٩٣٣) ، (٣٠٤١) ، (٢٠٤٩) ، (٢٠٠٩) ، (٢٠٩٣) ، (٣٠٩١) ، (٣١٠٨) ، (٣١٧٢) ، (٣٢٤٤) ، (٣٩٣٠) .

<sup>(</sup>٣) عصية : قبيلة من سُلّيم . (انظر : اللسان ، مادة : عصا) .

٥ [٤٠٠٩] تقدم برقم: (٣٣٣٣)، (٤٠٠٤).

٥ [٤٠١٠] [المقصد: ١٨٠٩] [إتحاف الخيرة: ٢/١٥٤٢]، وسيأتي برقم: (٤٠٨٣)، (٤١٧٤) وتقدم برقم: (٤٠٠٦).

# مُسْتِنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْمِلُ الْمِضْلِكُ





أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ : «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَىٰ قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنَ النَّارِ ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِمَّا (١) كَانُوا يَا أُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟» .

- ٥ [٤٠١١] صرثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَنَسٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيْ ، وَهُو يَقُولُ: «آخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَأُقَعْقِعُهَا» ، وَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِيَدِهِ . بِيَدِهِ .
- ٥ [٢٠١٢] صر ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ مُطعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ هَمَّ بِعَرِيفِ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقْتُلَهُ (٢) ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ : مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ هَمَّ بِعَرِيفِ الْأَنْصَارِ خَيْرًا وَمَعْرُوفًا ، اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِ يَقُولُ : «اسْتَوْصُوا بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا وَمَعْرُوفًا ، اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَكَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بِسَاطِهِ ، وَأَلْزَقَ جِلْدَهُ ، أَوْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » ، قَالَ : فَنَزَلَ مُصْعَبُ مِنْ سَرِيرِهِ عَلَى بِسَاطِهِ ، وَأَلْزَقَ جِلْدَهُ ، أَوْ خَدَهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَيِي اللهِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَيْكِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَيْكِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَيْكِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ، أَمْرُ النَّبِي عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ ! فَتَرَكَهُ .
- ٥ [٤٠١٣] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَطَرَتِ السَّمَاءُ بَرَدًا ، فَقَالَ لَنَا أَبُو طَلْحَةً وَنَحْنُ غِلْمَانٌ : نَاوِلْنِي يَا أَنَسُ مِنْ ذَاكَ الْبَرَدِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بَرَدًا ، فَقَالَ لَنَا أَبُو طَلْحَةً وَنَحْنُ غِلْمَانٌ : نَاوِلْنِي يَا أَنَسُ مِنْ ذَاكَ الْبَرَدِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَهُو صَائِمٌ ، فَقُلْتُ : أَلَسْتَ صَائِمًا ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، وَإِنَّمَا هُو بَرْكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ نُطَهِّرُ بِهِ بُطُونَنَا ، قَالَ أَنشُ : فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَيْكِيَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هُو مَنْ السَّمَاءِ نُطَهِّرُ بِهِ بُطُونَنَا ، قَالَ أَنشُ : فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَيِّيَةٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هُذَا لَنْ شَ : فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَمَّكَ هُو مَنَ السَّمَاءِ نُطَهِّرُ بِهِ بُطُونَنَا ، قَالَ أَنشُ : فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَمِّكَ . .

<sup>(</sup>١) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر، وفي «المقصد العلي» (١٨٠٩): «ممن».

٥ [٤٠١١] تقدم برقم : (٣٩٧٨) ، (٤٠٠٣) .

٥[٤٠١٢] تقدم برقم: (٣٠٠٦) ، (٣٢٢١) ، (٣٨١٤) ، (٣٨١٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن يقتله» وقع في (ف): «بقتله».

٥ [٤٠١٣] [المطالب: ١٠٢٠]، وتقدم برقم: (١٤٢٨).





- ه [٤٠١٤] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ التَّى عَلَى قَتْلَى بِشْرِ مَعُونَةَ فَقَامَ (١) فِي صَلَاةِ الطَّبْحِ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ انْتَصَبَ قَائِمًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلا ، وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُكبِّرُ وَيَسْجُدُ ، قَالَ : فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَفْعَلُهُ .
- ه [٤٠١٥] صرثنا (٢) مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِاً : هَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِاً : هَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِاً : هَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِاً : هَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِاً : هَنْ حَمَّادِ بْنِ أَلِي مَلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال
- ٥ [٤٠١٦] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْهُ قَالَ : «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلْيُ مَرَّةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» .
- ٥ [٤٠١٧] صرثنا (٣) حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ دَعَوَاتٌ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ دَعَوَاتٌ

٥[٤٠١٤] سيأتي برقم: (٤٠٤٠)، (٤٠٤٥)، (٢٧٢١)، (٢٢٧٧)، (٢٢٧٨) وتقدم برقم: (٤٢٧٨)، (٤٢٧٨)، (٢٠٩٤) وتقدم برقم: (٣١٠٨)، (٢٨٤٣)، (٢٨٠٨)، (٢٠٨١)، (٢٠٠٨)، (٢٠٠٨)، (٢٠٠٨)، (٣١٧٢)، (٣١٠٨)، (٣١٧٢)، (٣١٧٢)، (٣٠٧٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قام».

٥ [٤٠١٥] سيأتي برقم: (٤٠٣٩)، (٤٠٧٥)، (٤٠٨٤)، (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠) وتقدم برقم: (٢٩٢١)، (٣١٥٩)، (٣١٥٩)، (٣٧٣٠)، (٣٩١٨).

<sup>(</sup>٢) أمامه في حاشية (م): «حماد بن أبي سليمان» إشارة إلى روايته .

ه[٤٠١٦] [التحفة: سي ١١١٤][المقصد: ٨٦] [إتحاف الخيرة: ٢٧٢٦/٤]، وتقدم برقم: (١٤٢٩)، (٣٦٩٥).

٥[٤٠١٧] [التحفة: س ١٦٠٦] سيأتي برقم: (٤٠٦٨)، (٤٠٧٣) وتقدم برقم: (٣٠٣٠)، (٣٠٨٦)، (٣٧٠٩)، (٣٧١٤)، (٣٧١٥)، (٣٧١٧)، (٣٧١٨).

<sup>(</sup>٣) أمامه في حاشية (م): «المنهال بن عمرو» إشارة إلى روايته.





لَا يَدَعُهُنَّ ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» .

- ٥ [٤٠١٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلُ يُقَالَ لَهُ بَيَانٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَنسٍ ﴿ حَدِّثْنِي بِوَقْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِمُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْسِ (١) ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمُ الْأُولَى وَالْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٢) ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٢) ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٢) ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفَقِ (٢) ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٣) ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٣) ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ خُرُوبِ الشَّفْقِ (٣) ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ الْفَجْرِ (٣) حِينَ يُفْتَتَحُ الْبَصَرُ ، كُلُّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْتُ أَوْ قَالَ : صَلَاةً .
- ٥ [٤٠١٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْهُ بِامْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ .

## ٢٣- الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَنَسٍ

٥ [٤٠٢٠] صرتنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالًا قَالَ : «يُعْرَضُ أَهْلُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا ، فَيَمُرُّ بِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) ،

٥ [٤٠١٨] [المقصد: ١٨٥] [إتحاف الخيرة: ٢٧٩٣-٣٩٧]، وسيأتي برقم: (٤٣٣٣) وتقدم برقم: (٣٦٠٧)، (٣٦٠٧).

۱۸۷/ب].

<sup>(</sup>١) دلوك الشمس: زوالها عن وسط السماء وغروبها. (انظر: النهاية ، مادة: دلك).

<sup>(</sup>٢) الشفق: الحمرة التي تُرئ في المغرب بعد مغيب الشمس. (انظر: النهاية، مادة: شفق).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عند الفجر» كذا في جميع النسخ، وهو الموافق لما أخرجه الضياء في «المختارة» (١٥٧٧) من طريق ابن المقرئ عن المصنف، به. وفي «المقصد العلي» (١٨٥)، و «مجمع الزوائد» (١/ ٣٠٤): «عند طلوع الفجر».

٥ [٤٠١٩] [التحفة: ختس ٢٥٧].

٥ [٤٠٢٠] [المقصد: ١٩١٩].

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: «المؤمنين»، وضبب عليه في (ع)، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٩١٩).





فَيَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الرَّجُلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَرَفَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَعَنْتَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَيَذْكُرُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ فَيَعْرِفُهُ ، فَيَشْفَعُ لَهُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُشَفِّعُهُ فِيهِ» .

- ٥[٤٠٢١] مرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ كُنَّا لَا نَحْنِي ظُهُورَنَا حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ (١) عَلَيْهُ سَاجِدًا .
- ٥[٤٠٢٢] صرتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِرْعٌ (٢) رَهْنَا عِنْدَ يَهُ ودِيٍّ ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُهَا حَتَّى مَاتَ .
- ه [٤٠٢٣] صرثنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ وَعَبْدُ الْغَفَّارِ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَالِكِ! وَيْلٌ لِلْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ! وَيْلٌ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَالِكِ! وَيْلٌ لِلْمَالِكِ مِنَ الْفَقِيرِ! وَيْلٌ لِلْفَقِيرِ مِنَ الْغَنِيِّ! وَيْلٌ لِلشَّدِيدِ مِنَ الضَّعِيفِ! وَيْلٌ لِلشَّدِيدِ مِنَ الشَّدِيدِ!».
- ٥ [٤٠٢٤] صرتنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَ شُ ، عَنْ

٥ [٤٠٢١] [المقصد: ٢٩٥] [إتحاف الخيرة: ١٠٦٧]، وسيأتي برقم: (٤٠٩٦) وتقدم برقم: (١٦٧٨)، (١٦٧٩).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «رسول اللَّه»، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢٩٥).

٥ [٤٠٢٢] تقدم برقم: (٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) **الدرع**: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض ، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح ، والجمع: دروع . (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦) .

٥ [٤٠٢٣] [المقصد: ١٨٩٨] [إتحاف الخيرة: ٧٧٧].

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وويل» وكذا في بقية المواضع التي بعده ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٨٩٨).

٥ [٤٠٢٤] [إتحاف الخيرة: ٣٨٦٦/ ٣] ، وتقدم برقم: (٣٧٧٣) ، (٣٨١٦) .

# مُسْبِنُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِي الْمِعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِيُّ الْمِعْلِيلِيِّ الْمِعْلِيلِيّ



( WEEK )

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ آجُلٍ يَعُودُهُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ عَادَ كَالْفَرْخِ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الْمَاكُنْتَ تَدْعُو؟ أَمَاكُنْتَ تَسْأَلُ؟ » ، فَقَالَ : بَلَى ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

- ٥ [٤٠٢٥] صرثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ : سَمِعْتُهُ (١) يَذْكُرُ ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ فَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَعْدَ ذَلِكَ » . بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَعْدَ ذَلِكَ » .
- ٥ [٤٠٢٦] صرثنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: 
  كَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا أَبْصَرَ الرِّيحَ فَزِعَ ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمْرِتْ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » .
- ٥ [٤٠٢٧] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَىٰ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَىٰ وَهُو فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لِلرَّجُلِ : «هُوَ حَظُّكَ مِنْ صَلَاتِكَ».
- ٥ [٤٠٢٨] وعن أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٢) صَامَ وَسَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، صَامَ وَأَفْطَرَ ، فَصَامَ أَصْحَامَ أَصْحَابُهُ وَأَفْطَرُوا ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ .

٥ [٤٠٢٥] تقدم برقم: (٢٨٣٣)، (٣٨٠٣).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «فسمعته».

٥ [٤٠٢٦] [المقصد: ١٦٦٨] [إتحاف الخيرة: ٣/٦٢٤٦].

٥ [٤٠٢٧] [المقصد: ٢٨٨] [المطالب: ٤٨٨] [إتحاف الخيرة: ١٤٢٨].

٥ [٤٠٢٨] تقدم برقم: (٣٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في (م) ، (ف) : «قال» ، والمثبت دون ذكره من (ع) ، ومما أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.



- ٥ [٤٠٢٩] صرثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ ، وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ رَهْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُهَا حَتَّى مَاتَ .
- ٥ [٤٠٣٠] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «هَلْ تَشْتَهِي شَيْتًا؟ هَلْ تَشْتَهِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «هَلْ تَشْتَهِي شَيْتًا؟ هَلْ تَشْتَهِي كَعْكَا؟» ، فَقَالَ : «هَلْ تَشْتَهِي شَيْتًا؟ هَلْ تَشْتَهِي كَعْكَا؟» ، فَقَالَ : «هَلْ تَشْتَهِي شَيْتًا؟ هَلْ تَشْتَهِي كَعْكَا؟» ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَطَلَبُوا لَهُ .
- ٥[٤٠٣١] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِـنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: اسْتُشْهِدَ غُلَامٌ (٢) مِنَّا يَـوْمَ أُحُـدٍ ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: اسْتُشْهِدَ غُلَامٌ (٢) مِنَّا يَـوْمَ أُحُـدٍ ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ ، فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَـنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَـتْ: هَنِيتًا لَـكَ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ ، فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَـنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَـتْ: هَنِيتًا لَـكَ يَا بُنَيّ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ اللّهُ يَضُرُهُ ، .
- ٥ [٤٠٣٢] صرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، وَدَثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، وَيَعْنِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قَالَ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا كَمَفْحَصِ (٣) قَطَاقٍ (٤) ، بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

٥ [٤٠٢٩] [التحفة: تم ٨٩٥].

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قال».

ه [ ٤٠٣١] [ المقصد: ١٩٨٠].

<sup>(</sup>٢) في «المقصد العلي» (١٩٨٠) ، و«مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٠٣) : «رجل» .

٥ [٤٠٣٢] سيأتي برقم: (٤٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المفحص: الموضع الذي تجثم (ترقد) فيه القطاة وتبيض ، كأنها تفحص عنه الـتراب ، أي : تكشفه . وجمعه : مفاحص . (انظر: النهاية ، مادة : فحص) .

<sup>(</sup>٤) القطا والقطاة: طائر بري مشهور بسرعة طيرانه، وباهتدائه إلى مجثمه وإلى موارد المياه، والجمع: القطا. (انظر: معجم الحيوان) (ص٧٤٧).

# مُنْيِنْدُالْمِعْلِ إِنِي يَعْلِنُ الْمُعْلِلِيِّ





- ٥ [٤٠٣٣] صرتنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الْأَحْمَرُ أَبُو الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُ ضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ لَا يُقْضَى لَهُ قَضَاءٌ إِلَّا خَيْرٌ لَهُ» .
- ٥ [٤٠٣٤] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَصْلِ وَضُوبِهِ.
- ٥ [٤٠٣٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا بِهِ ، فَسَمِعَ لَغَطًا (١) فِي الْمَسْجِدِ فَاخْتُلِسَتْ مِنْهُ.
- [٤٠٣٦] صرثنا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَرَأَ هَـذِهِ الْآيةَ : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَصْوَبُ قِيلًا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : إِنَّمَا نَقْرَؤُهَا ﴿ وَأَقُومُ الْآيَةَ : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْئًا وَأَصْوَبُ قِيلًا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : إِنَّ أَقْوَمَ ، وَأَصْوَبَ ، وَأَهْيَأً ، وَأَشْبَاهَ هَذَا وَاحِدُ . قِيلًا ﴾ [المزمل: ٦] ، فَقَالَ : إِنَّ أَقْوَمَ ، وَأَصْوَبَ ، وَأَهْيَأً ، وَأَشْبَاهَ هَذَا وَاحِدُ .

### ٢٤- عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ

- ه [٤٠٣٧] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ .
- ه [٤٠٣٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَالَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَالَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَالَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي بِالْمَدِينَةِ .

٥ [٢٣٣] [المقصد: ١١٥٠]، وسيأتي برقم: (٢٣٢)، (٢٣٣)، (٤٣٣٨).

١[/١٨٨]١

٥ [٤٠٣٤] [المطالب: ٦٦] [إتحاف الخيرة: ٤٦٩].

٥ [ ٤٠٣٥ ] [المقصد: ٥٢٥ ] [ إتحاف الخيرة: ٢٣٧٨ ].

<sup>(</sup>١) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها. (انظر: النهاية ، مادة: لغط).

<sup>• [</sup>٤٠٣٦] [المطالب: ٣٧٦٩] [إتحاف الخيرة: ٥٨٨١].

٥ [٤٠٣٧] سيأتي برقم: (٤٠٣٨) ، (٤٠٤٢) وتقدم برقم: (٣٣٧٠).

٥ [٤٠٣٨] سيأتي برقم: (٤٠٤٢) وتقدم برقم: (٣٣٧٠)، (٣٣٧).





- ه [٤٠٣٩] صرثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّارِ».
- ه [٤٠٤٠] مرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْ رُبْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْرٍ قَنَتَ الرُّكُوعِ، قَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْرٍ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ.
- ه [٤٠٤١] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ، أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَة؟ قَالَ : نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا للَّهُ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (١) ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .
- ٥ [٤٠٤٢] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنسٍ بِالْمَدِينَةِ. وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ أَنسٍ بِالْمَدِينَةِ.
- ٥ [٤٠٤٣] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا ذَا الْأُذُنيْنِ!».

٥[٤٠٣٩] سيأتي برقم: (٤٠٧٥)، (٤٠٨٤)، (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠) وتقدم برقم: (٢٩٢١)، (٣١٥٩)، (٣١٥٩)، (٣٧٣٠)

ه [٤٠٤٠] [التحفة: خ م ٩٣١] سيأتي برقم: (٤٠٤٥)، (٢٧٧)، (٢٧٧)، (٢٧٧)، وتقدم برقم: (٢٨٤٣)، (٢٨٤٥)، (٢٩٣٣)، (٣٠٤٠)، (٢٠٤١)، (٣٠٦٩)، (٣٠٦٩)، (٣٠٩١)، (٣١٠٨)، (٣١٧٢)، (٣٢٤٤)، (٣٩٣٠)، (٤٠١٤).

<sup>(</sup>١) يختلى خلاها: الخلى: النبات الرطب، واختلاؤه: قَطعُه. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

٥ [٤٠٤٢] تقدم برقم: (٣٣٧٠)، (٤٠٣٨)، (٤٠٣٨).

٥ [٤٠٤٣] [التحفة: دت ٩٣٤].

# مِسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِي



٥ [٤٠٤٤] مرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (١).

٥ [٤٠٤٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ : قَنتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، كَانَ بَعَثَ يَوْمًا (٢) سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : وَقَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : وَقَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ عَهْدٌ ، فَقَتَلَهُمُ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ عَهْدٌ ، فَقَتَلَهُمُ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ .

### ٢٥- سَهْلُ أَبُو الْأَسْوَدِ

٥ [٤٠٤٦] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي الْأَسْوَدِ (٣) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : إِذَا الْبَيْتِ ، فَقَالَ : «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقُّ ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : إِذَا الْبَيْتِ ، فَقَالَ : «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقُّ ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : إِذَا الْبَيْتِ ، فَقَالَ : «الْأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقُّ ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : إِذَا اللّهُ مَا فَعَلُوا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ السَّدُرْ حِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوْا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْمَا لَكُهُ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

٥ [٤٠٤٧] صرتنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا سَهْلٌ أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المخالفة بين طرفي الثوب: أن يأخذ طرفه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الآخر على الأيسر من تحت اليمنى، ويعقد طرفيه على صدره. (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف).

٥[٥٤٠٤] سيأتي برقم: (٢٧٦٦)، (٢٧٧٧)، (٢٧٧٨)، (٢٧٢٩) وتقدم برقم: (٢٨٤٣)، (٥٨٢٧)، (٢٨٤٥)، (٤٩٣٣)، (٢٩٣٣)، (٢٩٤٣)، (٢٩٢٣)، (٢٢٤٤)، (٣٩٣٣)، (٣٩٤٩)، (٣٩٣٠)، (٣٩٣٠)، (٤٠٤٠)، (٤٠٤٠)، (٣٩٣٠)، (٣٩٣٠)، (٤٠٤٠)، (٤٠٤٠)، (٤٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «قوما».

٥ [٢٤٠٤] [المقصد: ٨٥٧] [إتحاف الخيرة: ٢١٤٣]، وسيأتي برقم: (٤٠٤٧) وتقدم برقم: (٣٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «سهل أبي الأسود» وقع في (ع): «سهل بن أبي الأسود» ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٨٥٧) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/٧) معزوًا للمصنف.

٥ [٤٠٤٧] [المقصد: ٨٥٦]، وتقدم برقم: (٣٦٥٨)، (٢٠٤٦).



بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ (١) ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ مِثْلُ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ (١) ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ ، وَلَهُمْ مِثْلُ فَأَخَذُ اللَّهُ عَلَى الْبَابِ (١ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

ه [٤٠٤٨] صرثنا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة (٢) ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَة ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مَالِكٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمْنَعُ الْعَبْدَ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْوُوا سَفْقَة دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، ثُمَّ الْعَبْدَ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤُووا سَفْقَة دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالُوا (٣) : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ اللَّهُ : كَذَبْتُمْ » .

٥ [٤٠٤٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ».

## ٢٦- الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ

٥ [ ٤٠٥٠] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ فَيْ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ فَيْ بِيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ فَيَالِيْهُ .

<sup>(</sup>١) **عضادتا الباب**: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشياله . (انظر : اللسان ، مادة : عضد) . هـ [۱۸۸/ب] .

٥ [٤٠٤٨] [المقصد: ١٩٧٠] [المطالب: ٣٢٨٥] [إتحاف الخيرة: ٦١١٩-٢٢٢٧].

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في (م) ، وفي حاشيتها أشار أنه في أصل البلبيسي وابن ظافر: «أمامة» ، وكتب فوقه: «كذا» ، والمثبت هو الصواب . وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (٢١٥/ ٦) ، و «المطالب العالية» ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٧/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٣) في (م) مُضببًا عليه ، وباقي النسخ: «قال» ، والمثبت هو الصواب. وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» ، و «المطالب العالية».

٥ [٤٠٤٩] تقدم برقم : (٢٨٤٨) ، (٢٩١٥) .

٥ [ ٤٠٥٠ ] سيأتي برقم : (٤٠٥١ ) .



- ٥ [ ٢٠٥١] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ: هَا صَبْرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ ، أَوْ شَكُونَا إِلَى أَنَسٍ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ: «اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ ، أَوْ يَوْمٌ ، إِلَّا الَّذِي كَانَ (١) بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ » ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَلَيْ .
- ه [٤٠٥٢] صرثنا الأزرق (٢) بن عَلِيّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُسَيْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
- ه [٤٠٥٣] صرتنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَعَنِ السَّمَرِ بَعْدَهَا .
- ٥ [٤٠٥٤] صرثنا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلِبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ لِي ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِحَيْرٍ مَا إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ ، وَإِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ ، وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ .
- ه [٥٥٥٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : كَيْفَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : يُبْعَثُونَ وَالسَّمَاءُ تَطِشُّ عَلَيْهِمْ .

٥ [ ٥ • ٥ ] [ التحفة : خ ت ٨٣٦] تقدم برقم : (٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل البلبيسي وابن ظافر.

٥ [ ٤٠٥٢ ] [المقصد: ٦٦٣] [المطالب: ١٤٣١] [إتحاف الخيرة: ٢٧٥٨].

<sup>(</sup>٢) في (م) مُضببًا عليه ، وفي باقي النسخ غير منقوط ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ومصححًا عليه ، وهو الصواب الموافق لما في «المقصد العلي» (٦٦٣). وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣١٧).

٥ [ ٤ ٠ ٥٤ ] [ المقصد: ٨٦٣] [ إتحاف الخيرة: ٢ ٠ ٤ ٧ - ٢ ١٤٣ ].

٥ [٥٥٥٥] [المقصد: ١٨٨٥] [المطالب: ٤٥٤١] [إتحاف الخيرة: ٧٧٧٠].



#### ٢٧- السُّدِّيُّ

- ٥ [٤٠٥٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيْ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .
- ٥ [٧٥٧] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ.
- ٥ [٤٠٥٨] صرثنا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادِ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَالَ : كُنَّا رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَإِنَّ رُكْبَتَهُ تَمَسُّ أَبِي قِلَابَ وَحُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ (١) ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَإِنَّ رُكْبَتَهُ تَمَسُّ رُكْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ ، فَكَانَا يَصْرُخَانِ جَمِيعًا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [٢٠٥٩] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَكُ يَكُ مَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًا؟ قَالَ: «لَا» .
- ٥[٤٠٦٠] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، حَدَّثَنَا وَبُدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، حَدَّثَنَا وَهُ بِنُ أَنَى اللَّهِ يَاللَّهُ مَا أَنَّ مُعَاذًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا الْأُمَرَاءُ لَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِكَ ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ ، فَمَا يَا رُسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا الْأُمْرَاءُ لَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِكَ ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيّهُ : «لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّه» .

٥ [٢٠٥٦] سيأتي برقم: (٤٠٥٧).

٥ [٧٥٧٤] تقدم برقم: (٤٠٥٦).

٥[٨٥٠٨] سيأتي برقم: (٢١٦٨)، (٢١٦٩)، (٢٠٥٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٦١٧)، (٢٦٢٧)، (٢٢٠٣)، (٢٢٠٤)

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبي قلابة وحميد بن هلال» ضبب على الواو في (م) ، وفي (ع): «أبي قلابة ، عن حميد بن هلال» ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما في «جزء فيه أحاديث أبي الشيخ الأصبهاني» للحافظ أحمد بن محمد بن مردويه الأصبهاني (٧٩) من طريق عبيد بن جناد ، به ، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٣٨٤) من طريق عبيد الله بن عمرو ، به .

٥ [ ٤ ٥ ٩ ] [ التحفة : م د ت ١٦٦٨ ] .

٥ [ ٤٠٦٠ ] [المقصد: ٨٨٣] [المطالب: ٢١٦٢] [إتحاف الخيرة: ٢٢٢٦].



- ٥ [٤٠٦١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ (١) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ (٢) حَرَامٌ : خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ».
- ٥ [٤٠٦٢] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ: خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ».
- ه [٤٠٦٣] صرتنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَجْرَأَ النَّاسِ عَلَى مَسْأَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ، حَتَّى أَتَى الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَالَ : «أَيْنَ السَّاعُلُ عَنِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَالَ : «أَيْنَ السَّاعُلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» ، وَمَرَّ سَعْدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنٍ : «إِنْ هَذَا عُمِّرَ حَتَّى يَأْكُلَ عُمُرَهُ ، لَمْ يَبْقَ السَّاعَةِ؟» ، وَمَرَّ سَعْدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنٍ : «إِنْ هَذَا عُمِّرَ حَتَّى يَأْكُلَ عُمُرَهُ ، لَمْ يَبْقَ مِنْ تَطْرِفُ (٣)» .
- ٥ [٤٠٦٤] صرثنا سُفْيَانُ بْنُ ﴿ وَكِيعٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهُبِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّةٍ قَالَ : ﴿ لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ ﴾ .

٥ [ ٤٠٦١] [ إتحاف الخيرة: ٣٧٤٩ ] ، وسيأتي برقم: (٢٠٦٢).

<sup>(</sup>١) ضبطه في (م) ، (ع) بكسر الفاء ، وذكر الحافظ في «تقريب التهذيب» (ص ١٩٠) وجهين في ضبط الفاء: الضبط المثبت ، وفتح الفاء .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «المزاء» ، والمثبت موافق لما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣٦٤/٤) معزوًا للمصنف.

٥ [ ٤٠٦٢ ] [ إتحاف الخيرة : ٣٧٤٩ ] ، وتقدم برقم : (٤٠٦١ ) .

٥ [ ٤٠٦٣ ] [ المقصد: ٩٥ ] [ إتحاف الخيرة : ٢ / ٤ ١٣ ] .

<sup>(</sup>٣) الطرف: إطباق أحد الجفنين على الآخر. (انظر: القاموس، مادة: طرف).

٥ [ ٤٠٦٤ ] [ المقصد: ٩٤ ] [ إتحاف الخيرة: ٤١٣ ] .

<sup>.[[/\</sup>**\**]



- ٥ [٤٠٦٥] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، فَقَالَ : «لَا » . «أَهْرِقْهَا» ، قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلَّا؟ قَالَ : «لَا » .
- ٥ [٤٠٦٦] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ ثِقَةٌ ، حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ ثِقَةٌ ، حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْرَ ، فَنَ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ عِنْدَهُ طَائِرٌ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ انْتِنِي بِأَحَبِّ حَلْقِكَ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ .
- ٥ [٢٠٦٧] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ (١) ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٢) ؟ فَقَالَ: بِمِنِّى ، قُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَيَوْمَ النَّفْرِ (٣) ؟ فَقَالَ: بِمِنِّى ، قُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَيَوْمَ النَّفْرِ (٣) ؟ فَقَالَ: بِمِنِّى ، قُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَيَوْمَ النَّفْرِ (٣) ؟ فَقَالَ: بِالْأَبْطَح (٤) ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاقُكُمْ .
- ٥ [٤٠٦٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ:

٥ [٢٦٠٤] [التحفة: ت ٢٢٨] [المقصد: ١٣٢٦].

٥ [٤٠٦٧] [التحفة: خ م دت س ٩٨٨].

- (۱) قوله: «إسحاق بن يوسف، عن عبد العزيز بن رفيع» كذا في جميع النسخ، ووقع في مصادر الحديث: «إسحاق بن يوسف، أخبرنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع»، وهو الصواب. وينظر: «صحيح مسلم» (١٣٢٦)، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩٥١٣) كلاهما عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.
- (٢) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . (انظر: النهاية ، مادة : روى).
- (٣) يوم النفر: يوم نفور الناس من منى وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجمار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠).
- (٤) الأبطح: هو بطحاء مكة متصل بالمحصب، وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد، ولم يبق اليوم بطحاء لتوسع مكة المكرمة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٩).
- ٥[٤٠٦٨] سيأتي برقم: (٤٠٧٣)، (٤٠٧٨)، (٣٠٨٦)، (٣٠٨٩)، (٣٧١٩)، (٣٧١٥)، (٣٧١٥)، (٣٧١٥)، (٣٧١٧)، (٣٧١٧)،

# مُسْتِبُ لُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِنَ الْمُصْلِقِ





سَمِعْتُ عَمْرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ وَيَا اللَّهُ عِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

- ه [٤٠٦٩] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
  «يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ نَيِّفٌ وَسَبْعُونَ (١) دَجَّالًا».
- ٥[٤٠٧٠] صرثنا أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ رِيَادٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِمُ فِي جِنَازَةٍ (٢) ، فَرَأَى نِسْوَةً ، فَوَالَ : «أَتَدْفِنَهُ؟» ، قُلْنَ : لَا ، قَالَ : «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ فَقَالَ : «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » . مَأْجُورَاتٍ » .
- ه [٤٠٧١] صرثنا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا ، يَعْنِي حَمْزَةَ .
- ٥ [٤٠٧٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ بِشْرٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والحجر: ٩٣، ٩٢] ، قَالَ: ﴿ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

٥ [٤٠٦٩] [المقصد: ١٨٦٠] [المطالب: ٤٥١٢] [إتحاف الخيرة: ٧٦٠٩].

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) ، (ف) : «على سبعين» ، وأشار في حاشية الأولى أن : «على» ليست في أصل البلبيسي وابن ظافر ، والمثبت من نفس الحاشية منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٨٦٠) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٧٦٠٩) معزوًا للمصنف .

٥ [ ٤٠٧٠] [المقصد: ٤٥١] [المطالب: ٨١٧]، وسيأتي برقم: (٤٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).





## ٧٨- سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ه [٤٠٧٣] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّيْمِيِّ ، وَالْهُرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ (١) الدَّجَّالِ». الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْهُرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ (١) الدَّجَّالِ».
- ه [٤٠٧٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ ، عَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّالِيٍّ فَشَمَّتَ ' ) أَوْ فَسَمَّتَ ، أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ كَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّالِيٍّ فَشَمَّتَ ' ) أَوْ فَسَمَّتَ ، أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ » .
- ٥ [8٠٧٥] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .
- ٥ [٤٠٧٦] صرثنا زَحْمُويَهْ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَال
- ه [٤٠٧٧] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيدٌ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟»، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيدٌ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّىٰ بَرَدَ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: هَلْ فَوْمَهُ أَوْ قَتَلْتُمُوهُ. فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: هَلْ فَوْمَهُ أَوْ قَتَلْتُمُوهُ.

ه[۲۰۷۳] تقدم برقم: (۳۰۳۰)، (۲۰۸۳)، (۴۰۷۹)، (۲۷۱۵)، (۲۷۱۵)، (۲۷۱۷)، (۲۲۱۵)، (۲۲۱۵)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۱۷)، (۲

<sup>(</sup>١) المسيح: يقصد به الدجال ، وسمي به ؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة ، وقيل : لأنه يمسح الأرض ، أي : يقطعها . (انظر: النهاية ، مادة : مسح) .

٥ [٤٠٧٤] سيأتي برقم: (٤٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) التشميت والتسميت: الدعاء بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما . (انظر: النهاية ، مادة : شمت) .

ه[۲۰۷۵] سیأتی برقم: (۲۰۸۶)، (۲۰۹۰)، (۲۰۹۰) وتقدم برقم: (۲۹۲۱)، (۳۱۵۹)، (۳۷۳۰)، (۳۹۱۸)، (۲۰۱۵)، (۴۰۱۵).

٥ [٤٠٧٧] سيأتي برقم : (٤٠٨٨) .

# مُسْتِنْدُ الْمِغْلِ أَيْ يَغِنَّى الْمُؤْلِقُ





- ٥ [٤٠٧٨] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَسُوقُ بِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَّكِيدٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّكِيدٍ : «يَا أَنْجَشَةُ ، وَوَيْدَكَ (١) سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ (٢)» .
- ٥ [٤٠٧٩] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ .
- ٥ [٤٠٨٠] صرثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُعْجِبَهُمْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُعْجِبَهُمْ أَنْ أَنْفُسُهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».
- ٥ [٤٠٨١] صرتنا وَهْبُ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ ﴿ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ . النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ ﴿ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .
- ٥ [٤٠٨٢] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَذَنِي يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَذَنِي يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَنْهُمْ سَمَلُوا ذُرَيْعٍ ، عَنْ سُلَوْهَ النَّبِيُ عَيْلِيْهُ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ (٣) .

٥ [٧٧٨] سيأتي برقم: (٤٠٨٩) وتقدم برقم: (٢٨١٩)، (٢٨٨٠)، (٢٨٨٠)، (٣١٣٨).

<sup>(</sup>١) الرويد: تصغير الرُّود، وهو: الإمهال والتأني. (انظر: النهاية، مادة: رود).

<sup>(</sup>٢) القوارير: أراد: النساء، شبههن بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر (كناية على ضعف قلوبهن). (انظر: النهاية، مادة: قرر).

٥ [٤٠٧٩] سيأتي برقم: (٤٠٩٢) وتقدم برقم: (٣١١٤) ، (٣٦٩٨).

٥ [ ٤٠٨٠ ] [ المقصد: ١٧١٢ ] [ إتحاف الخيرة: ٧١١٠] ، وتقدم برقم: (٢٩٧٥) ، (٣١٢٩) ، (٣٩٢٢) .

٥ [ ٤٠٨١ ] [ التحفة : س ١٥٥٣٣ ] سيأتي برقم : (٤٠٩٨) ، (٤٠٩٩) وتقدم برقم : (٣٣٣٩) . 
الامدار ب ] .

ه[۲۸۰۱] تقدم برقم: (۲۲۸۲)، (۱۸۹۶)، (۲۰۰۳)، (۱۸۳۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۵۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)،

<sup>(</sup>٣) **الرعاء: جمع** راع . (انظر: النهاية ، مادة: رعلى) .





- ٥ [٤٠٨٣] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَأَيْتُ قَوْمًا تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِضَ مِنْ نَارٍ » ، أَوْ قَالَ : وَيَا إِبْرِيلُ وَ قَالَ : خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ » . «مِنْ حَدِيدٍ ، قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ » .
- ٥ [٤٠٨٤] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيُّ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
- ه [8٠٨٥] صرتنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مَلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمٌ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ . وَالْعِمَامَةِ .
- ٥ [٤٠٨٦] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ» .
- ه [٤٠٨٧] صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : فَسَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَتَرَكَ مَالِكٍ قَالَ : فَسَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَتَرَكَ مَالِكٍ قَالَ : فَسَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ ؟ قَالَ : فَسَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الْآخَرَ ؟ قَالَ : الْآخَرَ ، فَقِيلَ : هُمَا رَجُلَانِ عَطَسَا ، فَشَمَّتَ ، أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الْآخَرَ ؟ قَالَ : «إِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى » .
- ٥ [٤٠٨٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

٥ [٤٠٨٣] [المقصد: ١٨١٠]، وسيأتي برقم: (٤١٧٤) وتقدم برقم: (٤٠٠٦)، (٤٠٠١).

٥[٤٠٨٤] سيأتي برقم: (٤٠٩٠)، (٤٠٩٠) وتقدم برقم: (٢٩٢١)، (٣١٥٩)، (٣٧٣٠)، (٣٩١٨)، (٤٠١٥)، (٤٠٣٩)، (٤٠٧٥).

٥ [٤٠٨٥] تقدم برقم: (٣٦٧٢).

٥ [٤٠٨٦] سيأتي برقم: (٤١٢٣) ، (٤١٦١) وتقدم برقم: (٣٦٩٣) ، (٣٦٩٣) .

٥ [٤٠٨٧] [التحفة: ع سي ٨٧٢] تقدم برقم: (٤٠٧٤).

٥ [٨٨٨] [التحفة: خ م ٨٧٨، س ٢١١٥] تقدم برقم: (٤٠٧٧).

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِيلِ





مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟» ، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلُهُ قَوْمُهُ . قَتْلُهُ قَوْمُهُ .

- ٥ [٤٠٨٩] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُ وَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُ وَ مَالِكٍ قَالَ : «يَا أَنْجَشَهُ ، رُوَيْدَكَ ، سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» .
- ٥ [٤٠٩٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .
- ٥ [٤٠٩١] قال: فَحَدَّثَنَا بِهِ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  وَيُكِيْرُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
- ٥ [٤٠٩٢] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَالرُّطَبِ. أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
- ٥ [٤٠٩٣] حرثنا شَبَابُ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَا لِيكُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَيَّكَيْ مِنْ نَخْلِهِ سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَيَّكَيْ مِنْ نَخْلِهِ الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى فُتِحَتْ قُرَيْظَةُ ، وَالنَّضِيرُ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّ أَهْلِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى فُتِحَتْ قُرَيْظَةُ ، وَالنَّضِيرُ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّ أَهْلِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى فُتِحَتْ قُرَيْظَةُ ، وَالنَّضِيرُ ، فَجَعَلَ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَلْهُ أَمْ أَنْ مَنَ فَلَ وَتِ الشَّوْبَ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِيهِنَ ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَلَ وَتِ الشَّوْبَ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِيهِنَ ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَلَ وَتِ الشَّوْبَ فِي

ه [٤٠٨٩] [التحفة: م سي ٨٨٣] تقدم برقم: (٢٨١٩)، (٢٨٢٠)، (٢٨٨٠)، (٣١٣٨)، (٤٠٧٨).

ه[۲۹۰۰] تقدم برقم: (۲۹۲۱)، (۲۱۵۹)، (۳۷۳۰)، (۲۹۱۸)، (۲۰۱۵)، (۲۰۲۹)، (۲۰۲۵)، (۲۰۷۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸٤)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲۰۸۵)، (۲

٥[٤٠٩١] تقدم برقم: (٣١٥٩).

٥ [٤٠٩٢] تقدم برقم: (٣١١٤) ، (٣٦٩٨) ، (٤٠٧٩) .

٥ [٤٠٩٣] سيأتي برقم: (٤٠٩٤).





عُنُقِي، وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا، وَلَكِ (١) كَذَا»، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ (٢): وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ حَتَّىٰ يَقُولُ: وَلَكِ (١) كَذَا»، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ (٢): وَهِيَ تَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ حَتَّىٰ أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ.

٥ [٤٠٩٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنِسٍ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةِ النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّىٰ فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا كَانَ أَعْطَاهُ ، قَالَ أَنسُ : وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي وَالنَّضِيرُ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَسْأَلُهُ مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبِ فِي عُنُقِي ، وَقَالَتْ : وَاللَّهِ النَّبِيُّ فَأَعْطَانِيهِنَّ ، فَجَاءَتُ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبِ فِي عُنُقِي ، وَقَالَتْ : وَاللَّهِ النَّبِيُّ فَأَعْطَانِيهِنَّ ، فَطَانِيهِنَّ ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا» ، لَا يُعْطِيكُهُنَ وَقَدْ أَعْطَافِيهِنَ ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا» ، تَقُولُ : كَلًا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : «كَذَا» ، حَتَىٰ أَعْطَاهَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، أَوْ قَرْبَامِنْ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : «كَذَا» ، حَتَىٰ أَعْطَاهَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ ، أَوْ وَيَبْ مِنْ عَشَرَةً أَمْثَالِهَا اللَّهُ وَلَا عَلَى نَعْمَرَةً أَمْثَالِهِ الْمَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ الْكَاهِ وَلِلَهُ الْمَالِهَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ الْمَالِهَا عَشَرَةً أَمْثَالِهِ الْكَاهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمَالِهُ الْعَلَامَ الْكَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْعَلَى الْلَهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَلْكِ الْمَالِهُ الْمُلْكِالِهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الللّهِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُعْلِلْهُ الْمَلْمُ ال

ه [٤٠٩٥] صرثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِي هَذَا الْحَائِطِ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِي هَذَا الْحَائِطِ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِ» عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِي هَذَا الْحَائِطِ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِ» عَن النَّبِيِّ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فِي هَذَا الْحَائِطِ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْجَيْرِ

٥ [٤٠٩٦] صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) ليس في (ع)، والمثبت موافق لما في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٩) من طريق أبي عمرو بن حمدان الحيري، عن أبي يعلى، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ع) ، وينظر المصدر السابق.

٥ [٤٠٩٤] تقدم برقم: (٤٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ جميعها ، وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢٨٨/٤) من طريق أبي يعلى مقرونًا ، بـ ه كالمثبت ، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٥٣٣) عن أبي يعلى ، به بلفظ : «أمثاله» .

٥ [٤٠٩٥] تقدم برقم: (٣٦١٥) ، (٣٧٠٤) ، (٣٩٧١) .

<sup>. [</sup> Î / N **Q •** ] 🛈

٥ [ ٤٠٩٦] [ المقصد: ٢٩٤] [ إتحاف الخيرة: ١٠٦٨] ، وتقدم برقم: (٢٠١) .

## مُسِينَدُ المِعْلِ أَيْ يَعْلِنَ الْمُصْلِقِ



حَدَّنَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيُقِيمُ صُلْبَهُ (١) فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ السُّجُودِ ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ السُّجُودِ ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ السُّجُودِ ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ عِنْدَ

٥ [٤٠٩٧] صر ثنا إِسْحَاقُ بِنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ؟ فَانْطَلَقَ النَّبِيُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِي كَاللَّهِ فَرَكِبَ حِمَارًا ، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ (٢) ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي يُكُونُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ (٢) ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي يَكُونُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ (٢) ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي يَكُونُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ أَنْ الْمُونَ يَمْشُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ (٢) ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتُنُ حِمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَاللَّهِ لَكُونُ وَاللَّهِ وَعَلَيْهُ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ ، فَعَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، وَعَضِبَ لَحَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، وَعَضِبَ لَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا لَوْلَا عُولِي مِنْ هُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَوْلِهُ فَيَ وَاللَّهِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَوْلِهُ فَيْ وَاللَّهُ وَهِمْ : ﴿ وَإِن ظَآبِهُ مَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ فَرَبُ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ ، فَبَلَعَنَا أَنَهُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي الْعَلَقُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقُتَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٥ [٤٠٩٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَيْلَةَ (٣) أُسْرِي بِهِ مَرَّ بِمُوسَىٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ، قَالَ أَنسٌ : ذَكَرَ أَنسًا ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الْبُرَاقِ فَأَوْثَقَ الدَّابَّةَ ، أَوْ قَالَ : الْفَرَسَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صِفْهَا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبُرَاقِ فَأَوْثَقَ الدَّابَّةَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ رَآهَا .

<sup>(</sup>١) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: صلب).

<sup>(</sup>٢) السبخة : الأرض التي تعلوها المُلوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر، والجمع : سباخ . (انظر : النهاية ، مادة : سبخ) .

٥ [ ٤٠٩٨] سيأتي برقم : (٤٠٩٩) وتقدم برقم : (٣٣٣٩) ، (٤٠٨١) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ، (ع) ، والمثبت من (ف) وحاشية الأولى منسوبًا لنسخة البلبيسي وابن ظافر ومصححًا عليه ، والمثبت موافق لما أخرجه المصنف كها في «تفسير القرآن العظيم» (٨/ ٣٨١) .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ع)، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «مر»، والمثبت موافق للمصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «ليلة أسري به مربموسى» إلى هنا ليس في (ع). وينظر المصدر السابق.



٥ [٤٠٩٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةٍ : «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ» .

## ٢٩- يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ (١)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

- ٥ [٤١٠٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ قَالَ : «مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتْ (٢) ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » ، يَعْنِي : يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٤١٠١] صر ثنا خَلَفُ بْنُ هِ شَامِ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى (٣) بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَمِنَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ السَّمْسِ أَحَبُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَمِنَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ السَّمْسِ أَحَبُ إِلَى عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ . إِلَى عَنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ مُسْلِمٌ ، يَعْنِي : لَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ .
- [٤١٠٢] صرتنا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُ ونِ ، حَدَّثَنَا الْحَدِيثَ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالَّذِي الرَّقَاشِيُّ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ مِمَّا يَقُولُ لَنَا ، إِذَا حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالَّذِي الرَّقَاشِيُّ قَالَ : كَانَ أَنسُ مِمَّا يَقُولُ لَنَا ، إِذَا حَدُّثُمْ فَتَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ فَيَخْطُبُ ، إِنَّمَا كَانُوا إِذَا صَلَّوًا الْغَدَاةَ قَعَدُوا حِلَقًا حِلَقًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُونَ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ .

٥ [٤٠٩٩] تقدم برقم: (٣٣٣٩) ، (٤٠٨١) ، (٤٠٩٨).

<sup>(</sup>١) رقم فوقه في (م): «خف».

<sup>(</sup>٢) فبها ونعمت: المراد: فبهذه الخصلة أو الفعلة ينال الفضل، ونعمت، أي: نعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح. (انظر: الفائق) (٣/٤).

<sup>• [</sup>٢٠١١] [المقصد: ١٦٤٦] [إتحاف الخيرة: ٢٠٧٤-٢٠١٣].

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف) : «الهقل» ، وفي (ع) : «الفضل» ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما أخرجه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٨/٣) من طريق أبي عمرو بن حمدان ، عن أبي يعلى ، عن خلف بن هشام ، به .

<sup>• [</sup>٢٠٧] [المقصد: ٨٣] [إتحاف الخيرة: ٢٧٧].

# مُسْيِنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْلَىٰ الْمُصْلِكُ





- ٥ [٤١٠٣] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : «جَاءَنِي جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا نُكْتَةٌ (١) سَوْدَاءُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : «جَاءَنِي جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا نُكْتَةٌ (١) سَوْدَاءُ ، قَالَ : قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَةُ وَفِيهَا سَاعَةٌ » .
- ٥ [٤١٠٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَشْلِ الْجَنَّةِ » . عَنْ أَنْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَطْفَالُ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .
- ٥ [٤١٠٥] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيـدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَـنْ أَنْسٍ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ عَيَالِيَّ فَعَـسَى أَنْ يَكُـونَ قَـالَ : سِـتِّينَ رَجُـلًا فَيُحَـدِّثُنَا أَنْسٍ قَالَ : سِتِّينَ رَجُـلًا فَيُحَـدُثُنَا الْسَرِقَالَ : هَذَا ثُمَّ هَذَا ، فَنَقُومُ كَأَنَّمَا زُرِعَ فِي قُلُوبِنَا . الْحَدِيثَ ثُمَّ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ فَنَتَرَاجَعُهُ بَيْنَنَا : هَذَا ثُمَّ هَذَا ، فَنَقُومُ كَأَنَّمَا زُرِعَ فِي قُلُوبِنَا .
- ٥ [٤١٠٦] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ عَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُلُهُ وَاللَّهِ عَلَا مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى بْنُ يَعُولُ: «كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى بْنُ مَنْ يَعْوَلُ : «كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى بْنُ
- ٥ [٤١٠٧] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ ، يَعْنِي : ابْنَ حَجَّاج ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الْخَصَّافُ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ وَأَلْطَفَهُ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ» .
- ٥ [٤١٠٨] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ : «فُلِقَ الْبَحْرُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» . الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ : «فُلِقَ الْبَحْرُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» .

٥ [٤١٠٣] [المقصد: ٣٥٦] [إتحاف الخيرة: ٣١٤٦٨]، وسيأتي برقم: (٢٤٣).

<sup>(</sup>١) النكتة: الأثر القليل كالنقطة. (انظر: النهاية ، مادة: نكت).

٥ [ ٤ ١ ٠ ٥ ] [ المقصد: ٨٨] [ إتحاف الخيرة: ٣٠٥].

٥ [٢٠٦٦] [المقصد: ١٢٣٧] [إتحاف الخيرة: ٢١٥٦/٢]، وسيأتي برقم: (٢١٤٦).

٥ [٤١٠٧] [المقصد: ١٠٣٧] [إتحاف الخيرة: ١٧٧٥]، وسيأتي برقم: (١٣٣).

٥ [٨٠٨] [المقصد: ٥٣٥] [المطالب: ٣٤٥٧] [إتحاف الخيرة: ٣٢٣٣].





- ٥ [٤١٠٩] مرثنا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ، عَنْ مُحْتَسِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جِنَازَةَ الْمُورِئِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جِنَازَةَ الْمُورِئِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَ مِثْلُ أُحُدٍ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ » .
- ٥[٤١١٠] صرثنا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ، عَنْ مُحْتَسِبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَعَدَ أَبُو مُوسَىٰ فِي بَيْتِهِ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، وَأَنْشَأَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَعْجَبَكَ مِنْ عَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : يَا مُوسَىٰ أَنَّهُ قَعَدَ فِي بَيْتٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَأَنْشَأَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ : «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُقْعِدَنِي مِنْ حَيْثُ لَا يَرَانِي أَحَدُ مِنْهُمْ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، وَاللَّهُ عَيَّيِّةٍ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ نَا فَي مُوسَىٰ مَوْسَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ نَا فَعُمْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعُلْ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ مُوسَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَكُرُ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَهُ مُ الْعَلَ الْعَالَ الْعُلْ الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَل
- ٥ [٤١١١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ النَّسَاءُ فِي أَجَلِهِ ، وَالْمَدُّ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي أَجَلِهِ ، وَالْمَدُّ فِي رِزْقِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .
- ه [٤١١٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا يَزِيـدُ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ يَقُولُ : «ثَلَاثٌ مَنْ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ يَقُولُ : «ثَلَاثٌ مَنْ

٥ [٤١٠٩] [المقصد: ٤٦٩] [إتحاف الخيرة: ١٨٩٨]، وسيأتي برقم: (٤١٨٣).

۱۹۰]٠

٥ [٤١١٠] [المقصد: ١٤٢٦] [المطالب: ٤٠٠٤] [إتحاف الخيرة: ٦٨٦٨].

<sup>(</sup>١) المزمار: الآلة التي يزمر بها، شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار. (انظر: النهاية، مادة: زمر).

٥ [ ٤١١١] سيأتي برقم: (٤١٣٧) وتقدم برقم: (٣٦٢٣).

ه [٤١١٢] [المقصد: ٤٨].

## مُسِينُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلِي الْمُعْلِلِةِ فَيْ الْمُعْلِلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمِلْمِي الْمُعِلِي ا





كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ ، وَقَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ كَـٰذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا الْمُتُمِنَ خَانَ » .

- ٥ [٤١١٣] صر ثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا حَمْزَة ، إِنَّ قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَيْنَا بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ! قَالَ أَنسُ : أُولَئِكَ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ : وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ! قَالَ : وَالشِّرْكِ! قَالَ أَنسُ : أُولَئِكَ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ : وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ! قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : "إِنَّ لِي حَوْضًا عَرْضُهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْكَعْبَةِ» أَوْ قَالَ : «صَنْعَاءَ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ آنِيَةٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، يَمُدُّهُ مِيزَابَانِ (١) مِنَ الْجَنَّةِ ، مَنْ كَذَّبَ بِهِ لَمْ يُصِبْ بِهِ الشُّرْبَ» .
- ٥ [٤١١٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٢) يَقُولُ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ».
- ٥[٤١١٥] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي: الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي: الْمُأْكَدِرِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : الْمَاجِشُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «سَأَلْتُ رَبِّي اللَّهِ عِنْ مِنْ ذُرِّيَةِ الْبَشَرِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ ، فَأَعْطَانِيهِمْ » .
  - ٥ [٤١١٦] مرثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ . . . بِمِثْلِهِ .
- ٥ [٤١١٧] صرتنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنس

٥[٤١١٣] [المقصد: ٥٦] [إتحاف الخيرة: ١٧٣-٧٧٣]، وتقدم برقم: (٢٧٧١)، (٣١٢٧)، (٣٢١٠)، (٣٢١٠)، (٣٢٠١)،

<sup>(</sup>۱) الميزابان: مثنى الميزاب، وهو: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ» ليس في (ع) ، والمثبت من بقية النسخ ، وهو الموافق لما في «تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي (٢/ ٨٨٠) من طريق عمر بن يونس ، به .

٥ [٤١١٥] [المقصد: ١١٦٢]، وتقدم برقم: (٣٥٨٤)، (٣٦٥٠).

٥ [٢١١٧] [المقصد: ١٩٢٤] [المطالب: ٥٩٨٨] [إتحاف الخيرة: ٨٩٧٧/٣].



ابْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ حَجَرًا كَسَبْعِ خَلِفَاتٍ (١) شُـحُومِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَ ، أَنْقِي فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى سَبْعِينَ عَامًا لَا يَبْلُخُ قَعْرَهَا».

- ٥ [٤١١٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيُّ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيدُ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيُّ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيدُ اللَّهُ عَنْ أَلْسُوءِ ، وَيَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْذُورَ » . بها مِيتَةَ السُّوءِ ، وَيَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا اللَّهُ الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْذُورَ » .
- ه [٤١١٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» .
- ٥ [١٦٢٠] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ، حَلَّنَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّه تَطَوَلَ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ (٤)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنَا (٥) غُبْرًا، أَقْبَلُوا يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَة، يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنَا (٥) غُبْرًا، أَقْبَلُوا يَضْرِبُونَ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ فَجِ (٢) عَمِيقٍ، فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ، وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ، وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ، وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ بَعْنِ التَّبِعَاتِ الَّتِي وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ بَعْمِيعَ مَا سَأَلُونِي غَيْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِي وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ وَوَقَفُوا وَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ إِلَى اللَّهِ، يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، عِبَادِي وَقَفُوا فَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَا فَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ ، فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَقَفُوا فَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ ، فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَقَوْلُوا فَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ ، فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ،

<sup>(</sup>١) الخلفات: جمع الخلفة ، وهي: الحامل من النوق . (انظر: النهاية ، مادة: خلف) .

٥ [ ١١٨] [ المقصد: ٩٩٦] [ المطالب: ٩٥٥] [ إتحاف الخيرة: ٥٠٥٦].

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وهو خلاف الجادة ، وأخرج ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٩٤) عن أبي يعلى ، بــه ، وفي «المقصد العلي» (١٨/ ٣) كلاهما بلفظ : «بهما» .

<sup>(</sup>٣) ينظر الحاشية السابقة.

٥ [٤١٢٠] [المقصد: ٥٤٦] [المطالب: ١٢٤٨] [إتحاف الخيرة: ٢٥٨٦].

<sup>(</sup>٤) عرفة أو عرفات: المشعر الأقصى من مشاعر الحج، بين مكة والطائف، على (٢٣) كم شرقًا من مكة. وهي فضاء واسع تحفّ به الجبال. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٥) الأشعث: الملبد الشعر، غير مدهون ولا مرجل، والجمع: شُعْث. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعث).

<sup>(</sup>٦) الفج: الطريق الواسع، والجمع: فجاج. (انظر: النهاية، مادة: فجج).

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلَى الْمُؤْمِنُونَ الْمُ





وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ ، وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ ، وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِيعَ مَا سَ أَلَنِي ، وَكَفَلْتُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ » .

- ٥ [٤١٢٢] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَيَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ (٢) وَمَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ وَمَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يَمُ اللَّهُ عَيْرُدُهُمَا خَائِبَتَيْنِ» .
- ٥ [٤١٢٣] صرثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَرِيدُ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا يُرَيْدُ الدَّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».
- ٥ [٤١٢٤] حرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ بُقْعَةٍ يُذْكَرُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِصَلَاةٍ أَوْ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ بُقْعَةٍ يُذْكَرُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِصَلَاةٍ أَوْ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ بُقْعَةٍ يُذْكَرُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِصَلَاةً أَوْ يَزِيدُ إِلَّا اسْتَبْشَرَتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَاهَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَفَخَرَتْ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِن الْبِي مُنتَهَا هَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَفَخَرَتْ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِن الْبِقَاعِ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ بِفَلَاةٍ (٣) مِنَ الْأَرْضِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا تَزَحْرَفَتْ لَهُ الْأَرْضُ .

٥ [ ١ ٢١ ] [ المقصد: ١٨٣٣ ] [ إتحاف الخيرة: ٧٤٤٥] ، وسيأتي برقم: ( ١٣٤ ) ) .

<sup>(</sup>١) الذمة: العهد والأمان والضهان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم). هـ [١٩١/أ].

٥ [٢١٢٢] [ إتحاف الخيرة: ٦١٩٢]. (٢) رقم فوقه في (م): «خف».

٥[٤١٢٣] [المقصد: ٢١٨] [إتحاف الخيرة: ٨٩١]، وسيأتي برقم: (٤١٦١) وتقدم برقم: (٣٦٩٣)، (٣٦٩٤).

٥ [٤١٢٤] [المقصد: ١٦٢٥] [المطالب: ٣٣٨٨] [إتحاف الخيرة: ١٢٠٦-٢٠٦٠].

<sup>(</sup>٣) الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).





- ٥ [٤١٢٥] مرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ وَمَرْزُوقٌ (١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَالَا السَّامِيُ (٢) ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ الشَّامِيُ (٢) ، قَالَا : خَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ عَنْ صَوْمٍ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٣) الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ .
- ٥ [٤١٢٦] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ، وَلَا تَقُمْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ، فَأَخَذَ جِبْرِيلُ بِثَوْبِهِ ، فَقَالَ : لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ .
- ه [٤١٢٧] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ سَلَامَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِي مَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِي عَنَا اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِي عَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ
- ه [٤١٢٨] صرثنا أَبُوهِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فِي الْيَوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكُلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَرُدُّ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ » .
- ه [٤١٢٩] صرثنا إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» ، قَالَ :

٥ [ ١٢٥] [المقصد: ٥٤٥] [المطالب: ١٠٠/ ٢]، وسيأتي برقم: (١٣١) وتقدم برقم: (٢٩٢٥).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) ، (ف) : «مسروق» ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما في «بغية الباحث» للحارث بن أبي أسامة (٣٤٩) ، و «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ٢٤٥) كلاهما من طريق روح ، به . وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) لم ينقط في جميع النسخ ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي يوم النحر، وسميت بذلك من تشريق اللحم، أي: بسطه في الـشمس ليجف، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: شرق).

٥ [٢١٢٦] [المقصد: ٤٧٣] [المطالب: ٣٦٢٢] [إتحاف الخيرة: ١٩١٧].

٥ [٢١٧٧] [المقصد: ٤٣١] [المطالب: ٧٩٥] [إتحاف الخيرة: ١٨٤٣].

٥ [٢١٨٨] [المقصد: ١٦٧٧] [المطالب: ٣٤٢٢] [إتحاف الخيرة: ٦٣٠٢].

# مُسْتِبْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْفِلُ الْمِضْلِكِ





- ٥ [٤١٣٠] صرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ» .
- ٥ [٤١٣١] صرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَ سُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ نَهَى عَنْ صَوْمِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١) .
- ٥ [٤١٣٢] صرثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٢) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٢) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولُ : «قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي لَيْلَةٍ؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ (٣) ثُلُثَ الْقُرْآنِ».
- ٥ [٤١٣٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَيْمُ ونِ الْمُجَاشِعِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ

ه [٤١٣٠] [المقصد: ١٩٣٧] [المطالب: ٤٥٥٣].

٥ [ ١٣١ ] [ المقصد: ٥٤٤ ] [ المطالب: ١٠٧ ] ، وتقدم برقم: (٢٩٢٥) ، (٢٩٢٥) .

<sup>(</sup>١) قوله: «أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم خمسة أيام من السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق» ليس في (ع)، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٤٤٥).

٥ [ ١٣٢٢] [المقصد: ١٢١٢] [إتحاف الخيرة: ٣/٥٩١٩] ، وسيأتي برقم: (٤١٥٠) وتقدم برقم: (١٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا قطن بن نسير الغبري ، حدثنا عبيس بن ميمون القرشي ، حدثنا يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك» ليس في (ع) ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٢١٢) ، و«إتحاف الخيرة المهرة» معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) العدل: المِثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: عدل).

٥ [ ٤١٣٣ ] [ المقصد: ١٠٣٨ ] [ إتحاف الخيرة: ١٧٧٥ ] ، وتقدم برقم: (١٠٧ ٤).



الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَنْ أَلْطَفَ مُؤْمِنَا أَوْ خَفَّ لَـهُ فِي اللَّهِ مَنْ أَلْطَفَ مُؤْمِنَا أَوْ خَفَّ لَـهُ فِي شَيْءٍ ، مِنْ حَوَائِجِهِ ، صَغُرَ ذَاكُ ( ) أَوْ كَبُرَ ، كَانَ حَقَّا عَلَى ( ) اللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ » .

- ٥ [٤١٣٤] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَلَّى صَخْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأُصِيبَتْ ذِمَّتُهُ ، فَقَدِ اسْتُبِيحَ حِمَى اللَّهِ وَأَخْفَرْتُ (٣) ذِمَّتَهُ ، وَأَنَا طَالِبٌ بِذِمَّتِهِ » .
- ه [ ٤١٣٥] صرثنا إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، حَدَّثَنَا عَجَّاجٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، حَدَّثَنَا عَجَّاجٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ " ( الْبَنَ آدَمَ ، أَنَا حَيْرُ قَسِيمٍ ، الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ " ( الْبَنَ آدَمَ ، أَنَا حَيْرُ قَسِيمٍ ، الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ " ( الله عَمَلِكَ الله عَمَلِكَ الله عَمِلْتَهُ لِعَيْرِي الْفَلُ إلَى عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِي فَأَنَا أَجْزِيكَ ، وَانْظُرْ إلَى عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِي فَأَنَا أَجْزِيكَ ، وَانْظُرْ إلَى عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِي فَيُجَازِيكَ عَلَى الَّذِي عَمِلْتَهُ لَهُ اللهُ اللهِ عَمَلِكَ اللّهِ عَمَلِكَ اللّه الله عَمَلِكَ اللّه الله الله الله الله عَمَلِكَ اللّه عَمَلُكَ الله عَمَلْتَهُ لَهُ اللهُ اللهُ

٥ [٤١٣٦] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ

<sup>(</sup>١) في (ع) ، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «ذلك» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (١٠٣٨) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٥٢٤) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) ، وفي الحاشية منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر كالمثبت ، وهو الموافق للمصدرين السابقين .

٥ [ ١٣٤ ] [ المقصد: ١٨٣٢ ] [ إتحاف الخيرة: ٧٥٩] ، وتقدم برقم: (٢١١).

<sup>(</sup>٣) الضبط من (م).

٥ [ ١٣٥ ] [ المقصد: ١٧١٤ ] [ المطالب: ٣٢١٦] [ إتحاف الخيرة: ٤٠١].

<sup>(</sup>٤) البذج: من أولاد الضأن بمنزلة العتود (هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول) من أولاد المعز. والجمع: بِذْجان. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ف): «جمل»، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٧١٤)، و«مجمع الزوائد» (٢١/ ٢٢١)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٢٦٠) معزوًّا للمصنف، وفي «المطالب العالية» (١٣/ ٣٣٣) معزوًّا للمصنف: «جمل».

٥ [١٣٦] [التحفة: ق ١٦٨٥] [المقصد: ٧١٠] [المطالب: ٨٤١] [إتحاف الخيرة: ٣٠٢٢].

# مُسْتُنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُرْكِينِ





الرَّقَاشِيُّ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، فَجَاءَ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَ فُلَانٌ ، قَالَ : «أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفًا؟» ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، كَأَنَّهَا إِخْذَةٌ عَلَى غَضَبٍ ، الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ» .

٥ [٤١٣٧] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي أَجَلِهِ ، وَالزِّيَادَةُ فِي رِزْقِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

٥ [٤١٣٨] صر ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٰ النَّاسِ مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ ، وَآخِرَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ ، وَآخِرَ مَا يَخَاسَبُونَ بِهِ الصَّلَاةُ ، يَقُولُ اللَّهُ : انْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي ، فَإِنْ مَا يَخَاسَبُونَ بِهِ الصَّلَاةُ ، يَقُولُ اللَّهُ : انْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي ، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَة ، قَالَ : انْظُرُوا ، هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعٍ ؟ فَإِنْ وُجِدَلُهُ تَامَّةً كَتَبَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً مِنَ التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ ؟ فَإِنْ وُجِدَتْ زَكَاتُهُ تَامَّةً كَتَبَتْ تَامَّة ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَة ، قَالَ : انْظُرُوا ، هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تَمَّتُ لَهُ كَتِبَتْ تَامَّة مِنَ الصَّدَقَةٌ تَمَّتُ النَّ انْظُرُوا ، هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تَمَّتُ لَهُ كَتِبَتْ تَامَّة مِنَ الصَّدَقَة .

٥ [٤١٣٩] حرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّ : «لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ غُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » .

٥ [٤١٤٠] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ،

١٩١] ا

٥ [٤١٣٧] تقدم برقم: (٣٦٢٣)، (٤١١١).

٥ [١٣٨] [المقصد: ١٨١] [المطالب: ١٦٥/ ٢] [إتحاف الخيرة: ٧٧٠].

٥ [١٦٤٩] [المقصد: ١٦٤٢] [المطالب: ٣٣٩٦] [إتحاف الخيرة: ٢٠٧٦-٨/١٠٤٣]، وسيأتي برقم: (٤١٤٠) وتقدم برقم: (٣٤٠٥).

٥ [ ٤١٤٠] [المقصد: ١٦٤٥] [ إتحاف الخيرة: ٥٧٥ -٦٠٤٣ ٧] ، وتقدم برقم: (٥٠٥) ، (١٣٩).





عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

٥ [٤١٤١] صر ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا يَزيدُ الرَّقَاشِيُّ فِي حَوْض زَمْزَمَ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْش وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَجَعَ وَحَطَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَجَعَلَ يُصَلِّى فِيهِ فَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، حَتَّى جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيا لِي يَرَوْنَ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَيْهِمْ ، فَمَرَّ يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكِا وَاعِدُ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَذَا ذَاكَ الرَّجُلُ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ نَبِئُ اللَّهِ ، وَإِمَّا جَاءَ مِنْ قِبَل نَفْسِهِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيُّ مُقْبِلًا ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سَفْعَةً (١) مِنَ الشَّيْطَانِ» ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْمَجْلِس ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَقُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِس: لَيْسَ فِي الْقَوْمِ خَيْـرٌ مِنِّي؟» ، قَـالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَخَطَّ خَطًّا بِرجْلِهِ ، ثُمَّ صَفَّ كَعْبَيْهِ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَىٰ هَذَا يَقْتُلُهُ؟»، فَقَامَ أَبُوبَكُر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ؟» ، قَالَ: وَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَهِبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَىٰ هَذَا يَقْتُلُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُمَرَ: أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهِبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَىٰ هَذَا يَقْتُلُهُ؟ قَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ»، فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَمْ أَدْرِ أَيْنَ سَلَكَ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «إِنَّ هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ قَتَلْتَهُ أَوْ قَتَلَهُ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي اثْنَانِ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَىٰ

ه [٤١٤١] [المقصد: ٩٨٢] [إتحاف الخيرة: ٦/٣٤٥٤]، وسيأتي برقم: (٤١٥٧) وتقدم برقم: (٨٥)، (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>١) السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. (انظر: النهاية، مادة: سفع).

# مُسْتِبُ لُم الْمِعْلِ الْجَيْ يَعْمِلُ الْمُعْلِيِّ



وَاحِدٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَعْنِي أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى فِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةَ وَاحِدَةً » ، فَقُلْنَا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ ؟ قَالَ : «الْجَمَاعَةُ » ، قَالَ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ : فَقُلْتُ لِأَنسٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَأَيْنَ الْجَمَاعَةُ قَالَ : مَعَ أُمَرَائِكُمْ ، مَعَ أُمَرَائِكُمْ . وَالْيَكُمْ . الرَّقَاشِيُّ : فَقُلْتُ لِأَنسٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَأَيْنَ الْجَمَاعَةُ قَالَ : مَعَ أُمَرَائِكُمْ ، مَعَ أُمَرَائِكُمْ . وَالْيَقَاشِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ الرَّعَاشِيِّ ، عَنْ اللَّهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ اللَّهُ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ اللَّهِ يَكُلُّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلْقَلُ : «تِلْكَ مَحْضُ (١ ) الْإِيمَانِ » . فَمَا لَا يَعْمَلُ مَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلْقَلِ : «تِلْكَ مَحْضُ (١ ) الْإِيمَانِ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ : «تِلْكَ مَحْضُ (١ ) الْإِيمَانِ » .

ه [٤١٤٣] مرتنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ﴿ ، عَنْ النَّهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِمٌ ، فَقَالَ لِي : «يَا بُنَيَّ ، ادْعُ لِي يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِمٌ ، فَقَالَ لِي : «يَا بُنَيَّ ، ادْعُ لِي يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبِرُهُ أَنَّ دَلُونَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِوَضُوءٍ (٢) ، فَقُلْتُ : رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمٌ يَطْلُبُ وَضُوءًا ، فَقَالَ : أَخْبِرُهُ أَنَّ دَلُونَا جِلْدُ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : «فَإِنَّ دِبَاغَهُ طُهُورُهُ» . جَلْدُ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : «فَإِنَّ دِبَاغَهُ طُهُورُهُ» .

٥ [٤١٤٤] صرتنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِيَّ : «أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ بَابٌ مِنْ ذَهَبٍ وَحِلَقُهُ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَيَسْتَقْبِلُنِي النُّورُ الْأَكْبَرُ ، فَأَخِرُ سَاجِدًا ، فَأُلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَيُقَالُ لِي : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لِي : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ، فَيُقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ أُلْقِي مِثْلَ فَيُقَالُ نِي مِثْلُ ذَلِكَ ، وَأَقُولُ : أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لِي : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَكَةٍ وَلَا يُسَعَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَكَةٍ وَلَا يُعْمَالُ لِي : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرُدَكَةٍ وَلَا يُسْمَعْ ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ خَرْدَكَةً وَلُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ فِي عَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَكَةً وَلَى اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي عَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَكَةً وَلُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي عَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَكَةً وَلُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ فِي عَلْبِهِ مِثْقَالُ لِي عَلْكَ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ لِي عَنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي عَلْبِهِ مِنْقَالُ لَي عَلْ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي عَلْهِ وَالْعَالِيَةُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

٥ [ ١٤٢ ] [ المقصد: ٧٧] [ إتحاف الخيرة: ١٤٠ ] .

<sup>(</sup>١) المحض: الخالِص. (انظر: النهاية، مادة: محض).

٥ [٤١٤٣] [المقصد: ١١١] [المطالب: ٢٤] [إتحاف الخيرة: ٤٩٠].

<sup>.[[// 1 4 7 ]</sup> 합

<sup>(</sup>٢) الوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يُتَوضأ به. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).

٥ [٤١٤٤] [المقصد: ١٩١٤] [المطالب: ٧٥٧٧] [إتحاف الخيرة: ٢/٧٧٦٧]، وسيأتي برقم: (٤١٥١)، (٤١٥١) (٤٣٦٥) وتقدم برقم: (٢٩١١)، (٣٠٧٦).





مِنْ إِيمَانٍ ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِثَةَ ، فَيُقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لِي وَنْ إِلَا اللَّهُ مُخْلِصًا».

- ه [818] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَيَا بَاطِنًا ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَالرُّؤْيَا لِأُولِ عَابِرِ » .
- ٥ [٤١٤٦] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ (١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِسْحَاقَ (١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إَبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَ فِي إِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَرْبَعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيٍّ : «بَعَثَ اللَّهُ ثَمَانِيَةَ آلَافِ نَبِيٍّ : أَرْبَعَةَ آلَافٍ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَرْبَعَةَ آلَافٍ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ » .

  آلَافٍ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ » .
- ه [١٤٧] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ فِي السَّمَاءِ بَابَانِ : بَابٌ يَدْخُلُ عَمَلُهُ ، وَبَابٌ يَخْرُجُ فِيهِ (٢) عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ ، وَتَلَاهَ فِي الْآيَة : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَكَلَامُهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ ، وَتَلَاهَ فِي الْآرِضُ عَمَلًا مَا السَّمَاءُ وَيَكَيَا عَلَيْهِ ، وَتَلَاهَ فِي الْمَعْفِيْ وَلَا عَمَلُهُ وَبَابٌ يَخْرُجُ فِيهِ (٢٩ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ ، وَتَلَاهُ مَلْهُ يَكُونُ وا يَعْمَلُ وا (٣) عَلَى الْأَرْضِ عَمَلًا صَالِحًا وَلُكُمْ فَلَا عَمَلُهُ مَا لَمْ يَكُونُ وا يَعْمَلُ وا (٣) عَلَى الْأَرْضِ عَمَلًا صَالِحًا وَلُكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَصْعَدْ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا عَمَلِهِمْ كَلَامٌ طَيِّبُ ، وَلَا عَمَلُ مَا الْحَمْ لَلْ عَمَلُ وَلَا عَمَلِهِمْ كَلَامٌ طَيِّبُ ، وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُهُ مَا أَلَى السَّمَاءِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا عَمَلِهِمْ كَلَامٌ طَيِّبُ ، وَلَا عَمَلُ مَا اللَّهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا عَمَلِهِمْ كَلَامٌ طَيِّبُ ، وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُهُ وَلَا عَمَلُهُ فَي كُومُ مُلُهُ وَلَا عَمَلُهُ مُ لَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمَا عَلَى السَّمَاءِ مَلْ كَلَامٌ طَيِعُ مُ كَلَامٌ طَيْسُ وَالْ عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُهُ مَا لَيْهِمْ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُهُ مُ الْمُ عَلَى السَّمَاءُ وَلَا عَمَلُهُ مُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ

٥ [٤١٤٦] [المقصد: ١٣٣٦] [المطالب: ٣٤٤٤] [إتحاف الخيرة: ٢٥١٦]، وتقدم برقم: (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر : «الحسن» ، وكتب فوقه : «كذا» . وهو تصحيف ينظر «المقصد العلي» (٣/ ١٣٠) .

٥ [٤١٤٧] [المقصد: ١١٩٦] [المطالب: ٣٧١٣] [إتحاف الخيرة: ٥٨١٦].

<sup>(</sup>٢) ضبب على أوله في (م) ، (ع) ، ينظر: «المقصد العلي» (١١٩٦) ، و «إتحاف المهرة» (٥٨١٦) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ع) وهو لغة ، والجادة : «يعملون» . ينظر : «شواهد التوضيح» (١/ ٢٢٨) لابن مالك .

<sup>(</sup>٤) في (م): «فيفقدهم» ، وغير منقوطة في (ع) ، وأثبتناه من «المقصد العلي» (١١٩٦) ، و «إتحاف المهرة» (٥٨١٦) .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِقُ الْمِعْلِينِ



- ه [٤١٤٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ رَيْدٍ ، حَدَّثَى النَّالِ النَّاسُ ابْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا ، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ عَلَى النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ عَلَى النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ وَيَعْلَى النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَهُوهِ هِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ، فَيَسِيلَ (١) حَتَّى تَسْلِلُ دُمُوعُهُمْ فِي وُجُوهِ هِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ، فَيَسِيلَ (١) عَتَى النَّامُ (٢) فَتُقَرِّحَ الْعُيُونَ ، فَلَوْ أَنَّ سُفُنَا أُرْخِيَتْ (٣) فِيهَا لَجَرَتْ» .
- ٥ [٤١٤٩] صرثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَمْسَا (٤) : تَكْذِيبُ إِنْ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْ : «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَمْسَا (٤) : تَكْذِيبُ بِالْقَدَرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالنُّجُومِ » (٥) .
- ٥ [٤١٥٠] صر ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فَيَالِيُّ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فَيَالِيُّ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فَيُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فَيُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ » .

قَالَ: وَقَالَ: «لَا بُدِّ لِلنَّاسِ مِنْ عَرِيفٍ ، وَالْعَرِيفُ فِي النَّارِ».

قَالَ: «وَيُؤْتَى بِالشُّرْطِيِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: ضَعْ سَوْطَكَ وَادْخُلِ النَّارَ».

٥ [٤١٤٨] [المقصد: ١٩٣٤] [إتحاف الخيرة: ٧٨١٦].

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع) : «فتسيل» ، والمثبت من «المقصد العلي» (٤/٢٥٦) ، و «إتحاف الخيرة» (٨/٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني الدم» ليس في (م) ، (ع) ، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا للبلبيسي ، وابن ظافر ، و «المقصد العلي» (٤/ ٢٥٦) ، و «إتحاف الخيرة» (٨/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) كأنه ضبب عليه في (م) ، وفي الحاشية منسوبًا لابن ظافر ، والبلبيسي : «أجريت» ، وصحح عليه . ينظر : «المقصد العلي» (٤٥٦/٤) .

٥ [٤١٤٩] [المقصد: ١١٥٧] [إتحاف الخيرة: ٢١٣].

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ع): «خمس» وضبب عليه ، وأثبتناه من «تاريخ دمشق» (٢٠٨/٢٣) من رواية ابن حمدان عن المصنف به ، وهو الجادة ، وينظر: «المقصد العلي» (١١٥٧) ، و «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٣) : «رواه أبو يعلى مقتصرًا على اثنتين من الخمس» . اهـ.

٥ [ ١٥١٥ ] [المقصد: ١٢١١ - ١٨٥٤ ] [إتحاف الخيرة: ٢١٢١ - ١٩٩٥]، وتقدم برقم: (١٤٨٥)، (١٣٢).



٥ [٢١٥١] كُتِ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ بِخَطِّهِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ أَبُو يَعْلَى : يَعْنِي : جَدِّي ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَهَبٍ وَحِلَقُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، فَيَسْتَقْبِلُنِي النُّورُ الْأَكْبَرُ ، فَأَخِرُ سَاجِدَا ﴿ ، فَأُلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ (١ ) مَا لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَيُقَالُ النُّورُ الْأَكْبَرُ ، فَأَخِرُ سَاجِدَا ﴿ ، فَأُلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ (١ ) مَا لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَيُقَالُ : لَكَ لِي : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، قُلْ يُسْمَعْ مِنْكَ ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّ مِنْ خَدُ الثَّانِيَةَ ، فَأُلْقِي مِثْلَ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلُ (٢ ) مِنْ إِيمَانٍ ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِيَةَ ، فَأُلْقِي مِثْلَ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَنْ فَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ا فَيُقَالُ لِي عِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ! فَيُقَالُ لِي عِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَنْ فَعُ رَأُسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي الْ فَيُقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ! فَيُقَالُ لِي مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي ! فَيُقَالُ : لَكَ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا » .

ه [٢١٥٢] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ».

ه [٤١٥٣] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُجِيبَ 
دُعَاءَهُمَا وَلَا يَرُدَّ أَيْدِيهُمَا حَتَى يَغْفِرَ لَهُمَا» .

ه [٤١٥١] [المقصد: ١٩١٥]، وسيأتي برقم: (٤٣٦٥) وتقدم برقم: (٢٩١١)، (٣٠٧٦)، (٤١٤٤). ١٩٢٦/ب].

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر : «ربي» ، ينظر : «المقصد العلي» (١٩١٤) ، و «إتحاف الخيرة» (٢/ ٧٧٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الخردل: نبات عشبي تستعمل بذوره في الطب، ويضرب به المثل في الصغر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خردل).

٥ [٢٥٢] [المقصد: ٢١٥] [المطالب: ٢٤٤] [إتحاف الخيرة: ٩١٣].

٥ [٤١٥٣] [المقصد: ١٠٩١] [إتحاف الخيرة: ٥٢٨١].

# 



- 027
- ٥ [٤١٥٤] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ ، حَدْ مَنْ مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيُّ قَالَ : «مَا مِنْ مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنْ النَّهِ عَنْ السَّمَاءِ أَنْ : طِبْتَ ، وَطَابَتْ لَكَ عَبْدِ مُسْلِمٍ أَتَى أَخَا لَهُ أَنْ وَلَهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ : عَبْدِي زَارَ فِيَّ ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ (٢) ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرَى السَّمَاءِ أَنْ . وَعَلَيَّ قِرَاهُ (٢) ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرَى دُونَ الْجَنَّةِ » وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ : عَبْدِي زَارَ فِيَّ ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ (٢) ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرَى دُونَ الْجَنَّةِ » .
- ه [ ٤١٥٥] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مَيْمُونَ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ قَالَ : «مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيْ قَالَ : «مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ » .

  لَكُمْ ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ » .
- [٤١٥٦] سمعت إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ : مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ .

## $^{(7)}$ هُودٌ الْعَصَرِيُّ $^{(7)}$

٥ [١٥٧] عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة ، أَخْبَرَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَحَبَيْدَة ، أَخْبَرَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَوَصَفْنَاهُ رَجُلُ يُعْجِبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ ، قَدْ عَرَّفْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَوَصَفْنَاهُ بِصِفْتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ ، قُلْنَا : هُ وَهَ لَا اللَّهِ عَرِفْهُ ، قَالَ : «إِنَّكُمْ

٥ [٤١٥٤] [المقصد: ١٠١٩] [إتحاف الخيرة: ٩٩٠٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «أخاله» أشار في (م) أنه في أصل البلبيسي ، وابن ظافر: «أخماه» ، وكذا وقع في «المقصد العلي» (١٠١٩) ، والحديث أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٦٨٠) من طريق ابن المقرئ عن المصنف، بـه كالمثبت ، وينظر: «إتحاف الخيرة» (١/ ٩٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) القرئ : ما يُصنع للضيف من مأكول أو مشروب . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قرا) .

٥ [٥١٥٥] [المقصد: ١٦٢٦] [إتحاف الخيرة: ٦٠٥١].

<sup>• [</sup>٢٥٦] [المقصد: ١٠١].

ه [٤١٥٧] [المطالب: ٤٤٤١]، وتقدم برقم: (٨٥)، (٣٦٨٢)، (٤١٤١).





لَتُخْبِرُونَ عَنْ رَجُلِ ، إِنَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ سَفْعَة مِنَ الشَّيْطَانِ» ، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَيْهِمْ ، وَلَـمْ يُسَلِّمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِلَيْ عَلَيْ : «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ قُلْتَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِس : مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ ، أَوْ خَيْرٌ مِنِّي؟» ، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصلِّي ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَقْتُلُ رَجُلًا يُصَلِّى ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «مَا فَعَلْتَ؟» ، قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَهُـ وَ يُصَلِّي ، وَقَـ دُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ ، قَالَ : مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا ، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ ، قَالَ عُمَرُ: أَبُو بَكْرِ أَفْضَلُ مِنِّي ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿ الْمَهُ؟ » ، قَالَ: وَجَدْتُهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ لِلَّهِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ: مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا ، قَالَ : «أَنْتَ إِنْ أَذْرَكْتَهُ» ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ: «مَهْ؟» قَالَ: وَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ ، فَقَالَ: «لَوْ قُتِلَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أُمّتِي رَجُلَانِ ، كَانَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ» ، قَالَ مُوسَىٰ : فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلِيٌّ: ذُو الثُّدَيَّةِ.

٥ [٤١٥٨] صرتنا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ هُـودِ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ أَنِي بَكْرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ.

## ٣١ - سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٤١٥٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنُسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ لِأَدْعُوهُ ﴿ ، وَقَدْ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ لِأَدْعُوهُ ﴿ ، وَقَدْ جَعَلَ لَهُ طَعَامًا ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ ، جَعَلَ لَهُ طَعَامًا ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ ،

o[8043][اِتحاف الخيرة: 888V-1VVV]، وتقدم برقم : (88)، (88).

٥ [٤١٥٩] سيأتي برقم: (٤١٦٥) ، (٤٣٤٦) وتقدم برقم: (٢٨٤٠).

١[/١٩٣]



فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبَا طَلْحَة ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «قُومُوا» ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا صَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ ، قَالَ : فَمَسَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ : «أَدْخِلْ ضَنَعْتُ شَيْئًا لَكَ ، قَالَ : «كُلُوا» ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ شَبِعُوا ، وَخَرَجُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَشَرَة » ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، وَخَرَجُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَشَرَة وَيُخْرِجُ عَشَرَة حَتَى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَى شَبِعَ ، قَالَ : ثُمَّ هَيَّأَهَا عَشَرَة وَيُخْرِجُ عَشَرَة حَتَى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَى شَبِعَ ، قَالَ : ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا .

## ٣٢- مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ (١)

٥ [٤١٦٠] صرثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ وَلَيَانِ : حَبَشِيٌّ وَنَبَطِيٌّ (٢) ، فَاسْتَبَّا وَالنَّبِيُ وَلَيَانِ : حَبَشِيٌّ وَنَبَطِيٌّ (٢) ، فَاسْتَبَّا وَالنَّبِيُ وَلَيَانِ : حَبَشِيٌّ ، فَقَالَ الْآخَرُ : يَا نَبَطِيُّ! فَقَالَ وَالنَّبِيُ وَلَيَانِ : «لَا تَقُولُوا هَذَا ، إِنَّمَا أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ .

٥ [٤١٦١] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» . مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» .

٥ [٤١٦٢] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ : وَالْبَنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ؟» ، قَالَ : نَعَمْ .

• [٤١٦٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) يعني: عن أنس.

٥ [٤١٦٠] [المقصد: ١٠٨٠] [المطالب: ٢٧٣٥] [إتحاف الخيرة: ٣٩٣٥].

<sup>(</sup>٢) النبطي: أحد فلاحي العجم، والنَّبَط: قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء (استخراجه). (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

٥ [٤١٦١] [التحفة: سي ١٢٣٦، دت سي ١٥٩٤] تقدم برقم: (٣٦٩٣)، (٣٦٩٤)، (٤٠٨٦)، (٤١٢٣).

٥ [٢١٦٢] [التحفة: س ١٥٩٨] تقدم برقم: (٣٢٢٠)، (٣٢٤٣).

<sup>• [</sup>٢١٦٣] [المطالب: ٣١٠] [إتحاف الخيرة: ١١١٧].



حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ غَيْرَ الْقِبْلَةِ .

• [٤١٦٤] صرثنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا جَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْسًا ، سَبْعًا ، ثَمَانِيًا ، تِسْعًا ، عَشْرًا ، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِي مُسْتَحَاضَةُ (١).

## ٣٣- بَكْرُ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَنَسِ

٥ [٤١٦٥] صرتنا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَثَابِتُ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَاوِيًا ' فَجَاءَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَاوِيًا ، فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوُ مِنْ مُدِّ مِنْ وَقِيقِ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا ، وَقِيقِ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ عَنْدَنَا ، وَقَالَ : فَعَجَنَتُهُ وَجَبَرَتُهُ فَجَاءَ قُرُصًا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : ادْعُ النَّبِي ﷺ قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : فَقُلْتُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : فَقُلْتُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : فَقُلْتُ نَا اللَّهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ مُ اللَّهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ مُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ ، وَقَالَ الْإَصْحَابِهِ : «أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ » فَقَالَ اللَّهِ مَا فِي بَيْتِي مِنِي مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>• [</sup>٢١٦٤] [المقصد: ١٧٣] [إتحاف الخيرة: ٧٤٠].

<sup>(</sup>۱) الاستحاضة: سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فاسد، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).

٥ [٤١٦٥] سيأتي برقم: (٤٣٤٦) وتقدم برقم: (٢٨٤٠)، (٤١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الطاوي: خالي البطن ، الجائع . (انظر: النهاية ، مادة: طوا) .

<sup>(</sup>٣) القفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. (انظر: النهاية ، مادة: قفد).

# مُسْيِّنْدُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلِيِّ



«هَلْ مِنْ سَمْنِ؟» ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ ، قَالَ: فَجَاءَ بِهَا ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيَّكِا لِهُ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ عَيَكِا إِسَبَّابَتَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ : فَانْتَفَخَ ، فَقَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ (١)، فَقَالَ: «ادْعُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِي»، فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهُ وَسَطَ الْقُرْص ، فَقَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَأَكَلُوا حَوَالَي الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي عَشَرَةَ آخرِينَ» ، فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً آخَرِينَ ، فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالَي الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا ، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ يَدَهُ كَمَا هُوَ.

٥ [٤١٦٦] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ (٢) ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

٥ [٤١٦٧] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا مَخَافَةَ ١ الْحَرِّ.

ه [٤١٦٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ع): كأنه «يتصنع» ولعله تصحيف ، وأثبتناه من «صحيح بن حبان» (٣١٨) عن المصنف ، به كالمثبت ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ١١١) ، و«دلائل النبوة» للفريابي (١١) من طريـق هدبة بن خالد ، به ، و «عمدة القاري» (١٦/ ١٢٢) ، و «فتح الباري» (٦/ ٥٩٠).

التميع: الذوبان . (انظر: غريب أبي عبيد) (١٤/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) البسط: المدّ. (انظر: اللسان، مادة: بسط). ٥ [٢٦٦] [التحفة: ع ٢٥٠].

۵ [۱۹۳/ب].

٥ [٤١٦٨] سيأتي برقم: (٢١٦٩)، (٤٢٠٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٦١٧)، (1777), (7777), (1077), (7117), (1013).





عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا بَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا (١) . لَا بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا (١) .

- ٥ [٤١٦٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْهِ قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ».
- ٥ [٤١٧٠] صرتنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَ عَبْدِ اللَّهِ عَيْكِيْ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَيَأْخُ ذُ أَحَدُنَا عَبْدِ اللَّهِ عَيْكِيْ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَيَأْخُ ذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ .
- ٥ [٤١٧١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَزَلَ الْجُبَيْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي ، وَهِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَضَرَبْتُهَا بِرِجْلِي ، ثَعْرِيمُ الْخَمْرِ ، قَالَ : وَشَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قُلْتُ : انْطَلِقُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

# ٣٤- مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ (٣)

٥ [٤١٧٢] صرتنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ صُبَيْحِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ

<sup>(</sup>١) «صبيانا»: رسم في النسخ بدون ألف على صورة المرفوع ، وهي لغة ، والمثبت هو الجادة ، وينظر: «الاستذكار» (٢٦/٤).

٥[٢١٩] سيأتي برقم: (٢٠٥٥) وتقدم برقم: (٣٠٣٧)، (٣٤٢٠)، (٣٦١٧)، (٣٦١٤)، (٣٦٦٠)، (٢٦٦٣)، (٢٦٦٣)، (٢٦٢٩)، (٢٢٦٢)،

٥ [ ٤١٧٠ ] [المقصد: ١٨٧ ] [إتحاف الخيرة: ٨٠٠].

٥ [ ١٧١ ٤ ] [المقصد: ٣٧٣ ] [إتحاف الخيرة: ٣٧٧٥].

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع): «بعد» أثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وصحح عليه ، وينظر: «مجمع الزوائد» (٨٠٧٨) ، و «المقصد العلي» (١٥٢٣) ، و «إتحاف الخيرة» (٣٧٢٥) .

<sup>(</sup>٣) يعني: «عن أنس».

٥ [ ٢٧٧ ] [ المقصد: ١٠٩٩ ] [ المطالب: ٢٦٥٧ ] [ إتحاف الخيرة: ٥٤٧٥ ] .



جُبَارَةُ: مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ».

- ه [٤١٧٣] صرثنا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، فَكَانُوا يَفُو يَقْدَرُهُ وَلَي عَلَي يَكِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، فَكَانُوا يَفُع يَفُع فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وَيَقْرَءُونَ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وَيَقْرَءُونَ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنِ ﴾ [الفاتحة: ٤].
- ه [٤١٧٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ خَتَنِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَيْتُ عَلَى خَتَنِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَيْتُ عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَرَأَيْتُ فِيهَا رِجَالًا تُقْطَعُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَرَأَيْتُ فِيهَا رِجَالًا تُقْطَعُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا (١) هَوُلَاءِ؟ قَالَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ » .
- ٥ [٤١٧٥] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنِي عَجْلَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ ، قَالَتْ عَدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ خَيْرُ (٢) مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَلَمَّا أُمُّ سَلَمَةَ خَيْرُ (٢) مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَلَمَّا تُوفِّي خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً ، فَقَالَ : إِنِّي كَبِيرَةُ السِّنِّ ، قَالَ : «أَنَا أَكْبَرُ مِنْ لِي سِنَّا ، تُوفِّي خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا ، فَقَالَتْ : إِنِّي كَبِيرَةُ السِّنِّ ، قَالَ : «أَنَا أَكْبَرُ مِنْ لِي سِنَّا ،

ه[۲۱۷۳] تقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۳)، (۳۰۱۷)، (۳۱۰۸)، (۳۱۶۰)، (۳۱۶۰)، (۳۱۶۳)، (۳۱۶۳).

٥ [٤١٧٤] [المقصد: ١٨١١]، وتقدم برقم: (٢٠٠٦)، (٤٠١٠)، (٤٠٨٣).

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في (م) ، وأخرجه الضياء في «المختارة» (٢٦٤٦) من طريق ابن المقرئ عن المصنف، به كالمثبت .

٥ [٤١٧٥] [المقصد: ٧٦٥] [المطالب: ٤١١٥] [إتحاف الخيرة: ٣٢٦٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: «اللهم إنك لأم سلمة خير» كذا في جميع النسخ، ووقع عند الضياء في «المختارة» (٢٦٤٨)، و «إتحاف الخيرة» (٣٢٦٦)، و «المطالب العالية» (٤١١٥) من طريق ابن المقرئ عن المصنف: «اللهم أبدل أم سلمة خيرا»، وينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٦٢)، و «معجم الصحابة» (٣/ ٤٥٧) من طريق عجلان، به.



وَالْعِيَالُ (١) عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَسَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ (٢) يُـذْهِبَهَا»، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاتَيْنِ، وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ.

# ٣٥- شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسٍ

- ٥ [٤١٧٦] صرثنا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ
  وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا
  عِتْقَهَا .
- ه [٤١٧٧] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا .
- ٥ [٤١٧٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا شَعْيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا الْعَبَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ه [٤١٧٩] صرثنا غَسَّانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَاعِ (٢) عَلَيْهِ بُسُرٌ ، فَقَالَ : «مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَابِتُ وَفَرْعُهَا فَابِتُ وَفَرْعُهَا فَلِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» ، فَقَالَ : «هِيَ النَّخْلَةُ ، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» ، فَقَالَ : «هِيَ النَّخْلَةُ ، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

<sup>(</sup>١) العيال: من يعوله الرجل وينفق عليه ؟ من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. (انظر: المرقاة) (٩/ ٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م) ، (ع) ، (ف) ، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وينظر : «إتحاف الخيرة» (٣٢٦٦) .

٥ [٢٧٦] تقدم برقم: (٣٠٦٢) ، (٣١٤٤) ، (٣١٨٦) ، (٣٣٦٥) .

٥ [٧٧٧٤] تقدم برقم: (٣٠٦٢) ، (٣١٤٤) ، (٣١٨٦) ، (٣٣٦٥) .

٥ [۸٧٨٤] تقدم برقم: (٣٠٦٢) ، (٣١٤٤) ، (٣١٨٦) ، (٣٣٦٥) .

٥ [ ٤١٧٩ ] [التحفة: ت س ٩١٦].

<sup>(</sup>٣) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه. (انظر: النهاية، مادة: قنع).

# مُسْتِبْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْقِلُ الْوَصْلِي





كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُقَتُ (١) مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَارٍ ﴿ [إبراهيم: ٢٦]» ، قَالَ : «هِيَ الْحَنْظَلُ » ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ .

- ٥ [٤١٨٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الطَّائِيُّ أَبُو مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ : «أَكْمَلُ النَّاسِ (٢) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْرٌ : «أَكْمَلُ النَّاسِ (٢) إيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةً (٣) الصَّوْمِ وَالصَّلَاقِ» .
- ٥ [٤١٨١] صرتنا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيْ أَعْتَقَ صَفِيَّةً ، وَخَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ٥ [٤١٨٢] صرتنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
- ٥ [٤١٨٣] مرثنا عُمَرُبْنُ شَبَّة ، حَدَّثَنَا اللَّهُ الْو بَكْرِبْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرِ الْأُسَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَبْحَابِ عَلَىٰ جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُقْضَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُقْضَىٰ قَضَاؤُهَا كُتِبَ لَهُ قِيرَاطَانِ » .

<sup>(</sup>١) اجتثت: استُؤصلت وقطعت. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٣٢).

٥ [ ٤١٨٠] [ المقصد: ١٠٦٣ ] [ إتحاف الخيرة: ٢١٦٥] ، وسيأتي برقم: (٤٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في «المقصد العلي» (١٠٦٣) ، «مجمع الزوائد» (١٢٦٧٣) : «المؤمنين» .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ف): «درج» ، والمثبت من (ع) ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد».

٥ [٤١٨١] [التحفة: خ م س ٩١٢] تقدم برقم: (٣٠٦٢)، (٣١٤٤)، (٣١٨٦)، (٣٣٦٥)، (٣٥٧٢)، (٣٥٧٢)، (٣٥٩٤).

٥ [۲۸۲٤] تقدم برقم: (٣٠٦٢) ، (٣١٤٤) ، (٣١٨٦) ، (٣٣٦٥) .

٥ [٤١٨٣] [المقصد: ٤٧٠]، وتقدم برقم: (٤١٠٩).

١[١٩٤]١].





- ٥ [٤١٨٤] صرتنا سَعِيدُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، أَخْبَرَنِسي شُعَيْبُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ .
- ٥ [81٨٥] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْتٍ : «قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ» .

## ٣٦- أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ

- ه [٤١٨٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي النَّبِيُ اللَّهِ بَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» .
- ٥ [٤١٨٧] صرثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي (١) الْحَيْلِ » .
- ٥ [٤١٨٨] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنْ يَبْنِيَ النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (٢) قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ .
- ه [٤١٨٩] صر ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا كُرَيْدُ (٣) بْنُ رَوَاحَةَ الْعَيْشِيُّ،

٥[١٨٨٤] تقدم برقم: (٥٩٨٦)، (٢٩٣٦)، (٢٠١٨)، (٢١٢٩)، (٢٥٢٩)، (٢٢٩٢).

٥ [ ١٨٥ ٤ ] [ التحفة : خ س ٤ ١٨٥] .

٥ [٤١٨٧] سيأتي برقم: (٤١٩١).

<sup>(</sup>١) النواصي: جمع الناصية ، وهي: مقدم الرأس ، وشعر مقدم الرأس إذا طال . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصو) .

٥ [ ١٦٩٣ ] [التحفة: خ م ت ١٦٩٣].

<sup>(</sup>٢) المرابض: جمع مربض، وهو: المكان الذي تربط فيه المواشي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٢٠).

٥ [١٨٩] [المقصد: ١٤٧١] [إتحاف الخيرة: ٦٩٥٩]، وسيأتي برقم: (٤٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» : «كرديـد» ، وهـو تـصحيف ، والمثبـت مـن «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩) ، «الكامل» لابن عدي (٧/ ٢٢١) عن المصنف ، بـه ، وينظر : «ميـزان الاعتـدال» (٥/ ٤٩٨) ، و «لسان الميزان» (٦/ ٤٢٠) .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلِنَا لِوَضِيِّكِ





حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَجِهُ الْأَنْصَارِ آيَةُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَخَبُ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ » .

- ه [٤١٩٠] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَـوَارِيرِيُّ ، حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَـعِيدٍ ، عَـنْ شُـعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » .
- ٥ [٤١٩١] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ» .
- ٥ [١٩٩٦] صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ ، حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَيَّا لَيْ النَّجَادِ ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ وَحَرْثُ وَقُبُورٌ مِنْ قُبُورٍ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنَّامِنُونِي (٢) ، قَالُوا : لَا نَبْغِي وَقُبُورٌ مِنْ قُبُورٍ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّا عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّا عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّا عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّا عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ ، وَبِالْعَنْمِ الْغَنَمِ وَبِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ (٣) ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُسَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَبِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ مُ اللَّهُ عَيْلَةً يُصَلِّقُ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَحِيْثُ أَدْرَكَتْهُ الطَّلَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّا أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَحَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الطَّلَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَّا إِلَيْ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَعَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَامِلِه

٥ [٤١٩٣] صرثنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنس

<sup>(</sup>١) ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٤٧١) ، و «مجمع الزوائد» .

٥ [ ١٩١ ] [ التحفة: خ م س ١٦٩٥ ] تقدم برقم: (١٨٧ ) .

٥ [٤١٩٢] سيأتي برقم: (٤١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ثامنوني: قَرِّرُوا معي ثمنه وبِيعونيه بالثمن. (انظر: النهاية ، مادة: ثمن).

<sup>(</sup>٣) النبش: استخراج الشيء بعد الدفن . (انظر: اللسان ، مادة : نبش) .

ه [۱۹۹۳] [التحفة: خ م س ۱۶۹۲] تقدم برقم: (۲۹۰۲)، (۲۹۱۳)، (۲۹۲۳)، (۲۹۷۳)، (۳۰۵۲)، (۳۰۹۲)، (۳۰۹۲)، (۳۰۹۲)، (۳۰۷۲)





قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ : «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ (١)، وَيَغْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا».

ه [٤١٩٤] صرتنا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوٍ بِالْمَدِينَةِ ، فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عَمْرِو بْن عَوْفٍ ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَأَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ ، قَالَ أَنسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ (٢) ، وَأَبُو بَكُر رِدْفُهُ ، وَمَلاُّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ يُصَلِّي حَيْثُ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَأ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا»، قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ بِهِ ثَمَنًا إِلَّا إِلَى اللَّهِ ، قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَتْ خِرَبًا ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، وَبِالْخِرَبِ(٣) فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِّعَ ، فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ :

# اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «أظنه العلم».

يرفع العلم: يرتفع إما بقبض العلماء، وإما بخفضهم عند الأمراء. (انظر: المرقاة) (٩/ ٣٣٢). وتقدم [٤١٩٤] [التحفة: خ م د س ق ١٦٩١، ت ١٢٨٤٩، خ س ١٧١٥٨] [اتحاف الخيرة: ٣/٧٣٨٥]، وتقدم

<sup>(</sup>٢) **الراحلة**: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) الخرب: جمع خربة ، وهي: موضع الخراب ، والخراب ضد العمران . (انظر: اللسان ، مادة: خرب) .





ه [٤١٩٥] قال أَبُو يَحْيَل (١): فَحَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ رَجُلًا ضَابِطًا ، فَكَانَ يَحْمِلُ حَجَرَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ فَتَلَقَّاهُ ، فَدَفَعَ فِي صَدْرِهِ ، فَعَانَ يَحْمِلُ حَجَرَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ فَتَلَقَّاهُ ، فَدَفَعَ فِي صَدْرِهِ ، فَعَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْفُضُ التَّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ وَصَدْرِهِ ، وَيَقُولُ: «ابْنَ سُمَيَّة ، فَقَامَ (٢): فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْفُضُ التَّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ وَصَدْرِهِ ، وَيَقُولُ: «ابْنَ سُمَيَّة ، تَقْتُلُكَ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ».

## ٣٧- أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ

ه [٤١٩٦] صرثنا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ (٣) التَّمَّارُ ، حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْبَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّادُ بْنُ الْخَطْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا : لِفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ؟ قَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَيَا أَبَا حَفْسٍ ، لَوْلًا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَ خَلْتُهُ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَغَارَ عَلَيْهِ ، فَإِنِّي لَمْ

ه [٤١٩٧] صرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا عَوْبَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ : «يَا أَنسُ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ ، سَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي تَكُثُرُ حَسَنَاتُكَ ، وَإِذَا دَحَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ لَعَيْتِكَ فَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ

٥ [٥٩٥٤] [إتحاف الخيرة: ٧٣٨٥].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، و (إتحاف الخيرة» (٨/ ١٥) ، ولعله مصحف من : «أبي التَّيَّاح» ، كما وقع في : «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٥٥٠) ، و «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٤١٥) ، و «إتحاف الخيرة» (٨/ ١٤) .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ع) ، (ف) : «فقال : احبني» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، ولنسخة : «فقام حتى» ، والمثبت موافق لما وقع في : «دلائل النبوة» للبيهقي ، و «تاريخ دمشق» ، و «إتحاف الخيرة» من طريق أبي التياح عن أبي الهذيل ، به .

٥ [ ١٩٦٦] [التحفة: ت ٥٩٠] [ إتحاف الخيرة: ٨٥٨٨] ، وتقدم برقم: (٣٧٥٠) ، (٣٨٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «النسوي» ، وكتب فوقه: «كذا».

۱۹٤] ب].





يَكْثُرْ خَيْرُ بَيْتِكَ ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى (١) ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (٢) قَبْلَكَ » ، وَقَالَ (٣) : «يَا أَنْسُ ، ارْحَمِ الصَّغِيرَ ، وَوَقِّرِ الْكَبِيرَ ، تَكُنْ (٤) مِنْ رُفَقَائِي » .

- ٥ [٤١٩٨] مرثنا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ الصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟!
- ه [٤١٩٩] صرثنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ (٥) الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ (٥) الْأَظَافِيرِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَلَّا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
- ٥ [٤٢٠٠] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَيَّاتٍ قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَوْ كَانَ لَكَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيّا بِهَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَدْ النَّارِ عَذَابًا : لَوْ كَانَ لَكَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيّا بِهَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَدُ النَّارِ عَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : أَلَّا تُشْرِكَ » ، أَحْسَبُهُ قَالَ : «وَلَا أَدْخِلَكَ النَّارَ ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ » .

<sup>(</sup>۱) **الضحى**: انبساط الشمس وامتداد النهار. ووقت الضحى: من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن يبقى لاستوائها في كبد السهاء مقدار رمح ، ويقدر ذلك بنحو عشرين دقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) **الأوابون** : جمع أواب ، وهو : الكثير الرجوع إلى اللَّه بالتوبة ، وقيل : هو المطيع . (انظر : النهاية ، مادة : أوب) .

<sup>(</sup>٣) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «وكن»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وهو الموافق لما وقع في «مسند البزار» (٧٣٩٦)، و«المجروحين» (٨٣١)، و«الكامل» لابن عدي (٧/ ١٠١) من طريق عوبد، به.

<sup>(</sup>٥) التقليم: القص. (انظر: النهاية، مادة: قلم).

٥ [ ٤٢٠٠] [التحفة: خ م ١٠٧١] [إتحاف الخيرة: ٧٨١٥].

# مِيْنِ بِهُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْلَى الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمِلْعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمِعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُ





- ه [٤٢٠١] صرثنا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنهُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللَّهُ عَبَيْدٍ وَكُولُ اللَّهِ عَيْدٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ عَبْدُ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .
- ٥ [٢٠٠٢] صرثنا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «إِذَا قُرِّبَ لِأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْ لَانِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «إِذَا قُرِّبَ لِأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْ لَانِ فَلْ يَنْفِئُ وَهُو مِنَ السُّنَّةِ» .
- ٥ [٤٢٠٣] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ بَعَثَ زَيْدَ ، وَجَعْفَرًا ، وَجَعْفَرًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَىٰ زَيْدٍ ، قَالَ : "فَأُصِيبُوا (٢) جَمِيعًا؟ "قَالَ : قَالَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَىٰ زَيْدٍ ، قَالَ : "فَأُصِيبُوا (٢) جَمِيعًا؟ "قَالَ : قَالَ أَنْ يَجِيءَ الْخَبَرُ ، قَالَ : "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ لَنَّ مَنْ مُنُوفِ اللَّهِ عَلْقُ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدُ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَها عَبْدُ اللَّهِ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدُ سَيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ " ، قَالَ : فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٣) . سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ " ، قَالَ : فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٣) .
- ه [٤٢٠٤] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّـوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِـلَالٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِـلَالٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْلَةٍ : «أَخَذَ الرَّايَة زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ،

٥ [ ٢٠١ ] [ المقصد: ١١ ] [ إتحاف الخيرة: ٧٨٧ ٥ - ١١٤ / ٢] ، وتقدم برقم: (٣٩٢٣) .

٥ [٢٠٢] [المقصد: ٢٥٠٦] [المطالب: ٢٤٠٣] [إتحاف الخيرة: ٢٧٥٣/ ٢].

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «النعلين» .

٥ [٢٠٠٣] [المقصد: ٩٧١]، وسيأتي برقم: (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «فإن أصيبوا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٨/١٢) من طريق من طريق ابن حمدان عن المصنف ، به ، وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٦٦٧٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الذرف: جريان الدموع. (انظر: النهاية، مادة: ذرف).

٥ [٢٠٤] [التحفة: خس ٨٢٠] تقدم برقم: (٤٢٠٣).



ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَـتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَسُرُّهُمْ ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي ، أَنَّهُمْ عِنْدَنَا» ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ .

- ٥ [٤٢٠٥] صرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةً وَرُكْبَتُهُ أَيُّوبَ عَنْ أَنِسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةً وَرُكْبَتُهُ تَمَسُّ رُكْبَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَكَانُوا يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [٢٠٠٦] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّ وَبُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ ، وَكَانَ اسْتَرْضَعَ لِإبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ بِأَقْصَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَيْنًا ، وَكَانَ يَأْتِيهِ ، فَيَأْتِيهِ الْغُلَامُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الدُّخَانِ فَيَلْتَزْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَيَشُمُّهُ .
- [٤٢٠٧] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، قَالَ رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ جَاءَ فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ .
- [٤٢٠٨] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ الْعَنْبَرِيُ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ الصَّوْمِ فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا بِثَلَاثِينَ مَسْكِينًا فَأَطْعَمَهُمْ .
- ٥ [٤٢٠٩] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنس قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعًا فِي عَـوَالِي

ه[۲۰۰۵] تقدم برقم: (۳۰۳۷)، (۲۲۲۳)، (۲۱۲۳)، (۱۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۳)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)، (۲۲۰)،

٥ [٤٢٠٦] سيأتي برقم: (٤٢١١).

<sup>• [</sup>٢٠٧] [المقصد: ٣٧٥] [المطالب: ٧٦٩] [إتحاف الخيرة: ١٦٠٧].

<sup>• [</sup>٢٠٨] [المقصد: ٥١٤] [المطالب: ١٠٤٦] [إتحاف الخيرة: ٢٣٣١].

<sup>۩[</sup>٥٩١/أ].

٥ [٢٠٩] [التحفة: م ١١٠٨].

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمُعْلِلِينَ



الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ إِلَى الْبَيْتِ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا ، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَقَالَ عَمْرُو : فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَقَالَ عَمْرُو : فَلَمَّا تُوفِّي إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ فَيَا أَجُنَةٍ . "إِبْرَاهِيمَ ابْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ (١) ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ (٢) تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ » .

- ٥ [٤٢١٠] صرتنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْقٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥ [٤٢١١] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْ أَرْحَمَ النَّاسِ (٣) بِالصِّبْيَانِ ، وَكَانَ لَهُ النَّهِ الْنَّاسِ شَعْدُ ، وَكَانَ لَهُ وَيَكِيْ أَرْحَمَ النَّاسِ (٣) بِالصِّبْيَانِ ، وَكَانَ لَهُ اللَّهُ وَيَكُنْ أَلْهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ وَيَكُنْ فَكَانَ يَأْتِيهِ ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَقَدْ ابْنُ مُسْتَرْضَعُ (٤) فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَكَانَ يَأْتِيهِ ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَقَدْ دُخِنَ الْبَيْتُ بِمَا دُخِنَ ، فَيَشُمُّهُ وَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ .
- ه [٤٢١٢] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَخيئ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْهُ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (٥) ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (٦) شُعْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَكْعَتَيْن .

(١) الثدي: سن رضاع الثدي . (انظر: مجمع البحار، مادة: ثدي) .

٥[٢١١] تقدم برقم: (٢٠٦).

٥ [٢١٢] [التحفة: م د ١٦٧١].

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «لظئران» وضبب على الألف في (م)، والمثبت من «تاريخ دمشق» (٣/ ١٣٦) من طريق ابن حمدان وابن المقرئ عن المصنف، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) ليس في النسخ ، وأثبتناه من «أخلاق النبي» لأبي الشيخ (١٣٦) عن أبي يعلى ، بـ ه ، و «الأنوار في شـائل النبي المختار» للبغوي (٢٥٣) من طريق ابن المقرئ ، عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : «مسترضعا» بالنصب ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «أخلاق النبي» لأبي الـشيخ (١٣٦) عن أبي يعلى ، به .

<sup>(</sup>٥) الأميال: جمع ميل، وهو: مقياس طوله: (٣٥٠٠) ذراع = (١, ٦٨) كيلومترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٦) الفراسخ: جمع فرسخ، وهو: ثلاثة أميال، وهو ما يعادل: (٥٠,٥) كيلومتر. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦١).



- ٥ [٤٢١٣] صر ثنا زُهَيُو بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّ جُهَا الْأَوَّلُ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّ جُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ : «لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (١)» .
  - ٥ [٤٢١٤] صرتنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ .
- ٥ [٤٢١٥] صرثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا».
- ٥ [٤٢١٦] صرثنا أَبُوهَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ: «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلُهَا حَتَّى لَا لَا لَهُ عَلْمُ لَا يُعْجِلُهُ اللّهُ عَلْمُ لَا يَعْجِلُهُ اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَا يُعْجِلُهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ لَا يَعْجِلُهُ اللّهُ عَلْمَا مُ لَكُونُ اللّهُ عَلْمُ لَيْ عُلْمُ لَعْدِلُهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَقُلْهُ اللّهُ عَلَا لَعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عُلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عُلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَل
- ٥ [٤٢١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ جَارِنَا يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : «اعْلَمْ أَنْهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

٥ [٤٢١٣] [المقصد: ٨٠٣] [إتحاف الخيرة: ٣٣٢٠].

<sup>(</sup>١) العسيلة: لذة الجماع، شبهها بذوق العسل، وإنها صغرها إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل. (انظر: النهاية، مادة: عسل).

ه [۲۱٤] [القصد: ۸۰٤].

٥ [٤٢١٥] [المقصد: ٧٧٤] [إتحاف الخيرة: ٣١٦٧]، وسيأتي برقم: (٢١٦)، (٤٢٨٥).

٥ [٢١٦٦] [المقصد: ٧٧٣] [إتحاف الخيرة: ٣١٦٨]، وسيأتي برقم: (٤٢٨٥) وتقدم برقم: (٤٢١٥).

٥ [٤٢١٧] [المقصد: ٥] [إتحاف الخيرة: ٩] ، وتقدم برقم: (٣٢٤١) ، (٣٩١٣) ، (٣٩٥٥) .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْقِلُ الْوَصْلِكُ





- ه [٤٢١٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ مُورِّق ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيَّ الصَّائِم ، وَمِنَّا الْمُفْطِر ، فَنزَلْنَا مَنْ زِلَا فَن اللَّهُ عَلَيْهُ فِي سَفْر ، فَمِنَّا الصَّائِم ، وَمِنَّا الْمُفْطِر ، فَنزَلْنَا مَنْ زِلَا فِي يَوْمٍ حَارِّ ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا أَصْحَابُ (١) الْكِسَاء ، فَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَي يَوْمٍ حَارٍ ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا أَصْحَابُ (١) الْكِسَاء ، فَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَي يَوْمٍ حَارٍ ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا أَصْحَابُ (١) ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَة ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ (٣) ، فَقَالَ وَسَعَوْا الرِّكَابَ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «فَهَا الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ» .
- ٥ [٤٢١٩] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .
- ٥ [٤٢٢٠] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ الثَّورِيِّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ الثَّورِيِّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَة ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ لَا يَقْرَءُونَ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] .
- ٥ [٤٢٢١] صرثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ : صَنَعَ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَنَعَ

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «لأصحاب»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وصحح عليه، والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٤٠٨/٤) من طريق المصنف، وفيه: «صاحب»، وهو الذي عليه غالب الروايات، وينظر: «صحيح مسلم» (١١٣٦)، و«صحيح ابن خزيمة» (٢١١٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف): «المفطر» وضبب على آخره في (م) ، والمثبت من (ع) ، حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر وصحح عليه ، وفي حاشية (ع) كأنه نسب لنسخة ، وصحح عليه : «المفطر» ، وفي المصادر السابقة من طريق المصنف وغيره كالمثبت .

<sup>(</sup>٣) الركاب: الإبل التي يسار عليها ، والجمع: رُكُب. (انظر: اللسان، مادة: ركب).

٥ [٢١٩] [المقصد: ٩٠١] [إتحاف الخيرة: ٢٨٦-٧٠٣٨].

ه[۲۲۰۰] تقدم برقم: (۲۸۹۳)، (۲۹۹۲)، (۲۹۹۳)، (۲۰۱۷)، (۳۰۱۳)، (۲۱۴۰)، (۲۱۴۰)، (۲۱۴۰)، (۲۱۴۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۳)، (۲۱۶۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۰)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۳)، (۲۱۰)، (۲۱۰)، (۲۱

٥ [ ٤٢٢١ ] [ التحفة : ق ٩٨١ ] سيأتي برقم : (٤٢٤٢ ) .



بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَلَّى فِيهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ ، فَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ وَصَلَّيٰنَا مَعَهُ .

- ه [٤٢٢٢] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُ ونٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ عَدْ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْهُ الْمُوبِقَاتِ (١) .
- ٥ [٤٢٢٣] صرثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : اسْتُنْبِعَ (٢) النَّبِيُّ عَيْقِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَصَلَّىٰ عَلِيٌّ (٣) يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ .
- ه [٤٢٢٤] مرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِةٍ قَالَ : «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا سِرْتُمْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِةٍ قَالَ : «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ » ، قَالُوا : مَنْ مَسِيرٍ ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : «حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ» .

## ٣٨- أَبُو ظِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ

٥ [8778] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوظِلَالٍ ، عَنْ

۱۹۰] ا

<sup>(</sup>١) الموبقات: جمع: الموبق، وهو الذنب المهلك. (انظر: النهاية، مادة: وبق).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وصلى على» في النسخ: «وَصُلِّيَ عَلَيْهِ» ، وضبب عليه في (م) ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما رواه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٩/٤٢) من طريق ابن حمدان وابن المقرئ عن المصنف ، به .

٥ [٤٢٢٤] تقدم برقم: (٣٨٥٣).

٥ [٤٢٢٥] [المقصد: ١٩٣٨] [إتحاف الخيرة: ٧٧٩٣].

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنِي يَعْمِلُ الْوَصْلِي





أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ : يَا حَنَّانُ ، قَالَ : فَيَتُولُ اللَّهُ : يَا جِبْرِيلُ ، ائْتِ عَبْدِي ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ جِبْرِيلُ فَيَرَى أَهْلَ النَّارِ يَا مَنْكَبِّينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، لَمْ أَرَهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ : فَإِنَّهُ فِي مُنْكَبِّينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، لَمْ أَرَهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ : فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ ، فَيَجِيءُ رَبَّهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : يَا عَبْدِي ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ ، وَشَرَّ مَقِيلٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : رُدُّوا عَبْدِي ، مَكَانِ وَ مَوْ مَقِيلٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : رُدُّوا عَبْدِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ ، وَشَرَّ مَقِيلٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : رُدُّوا عَبْدِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ ، وَشَرَّ مَقِيلٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : رُدُّوا عَبْدِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَرُدَّنِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي ، فَيَقُولُ : دَعُوا عَبْدِي » .

ه [٤٢٢٦] صرتنا زُهَيُوبُنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا أَبُوظِ لَآلٍ قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى ، أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لِي : مَتَى ذَهَبَ بَصَرُكَ؟ قَالَ : وَأَنَا ابْنُ سَنَتَيْنِ فِيمَا حَدَّثَنِي أَهْلِي ، فَلَى وَسُولُ لِي : مَتَى ذَهَبَ بَصَرُكَ؟ قَالَ : وَأَنَا ابْنُ سَنَتَيْنِ فِيمَا حَدَّثَنِي أَهْلِي ، فَقَالَ : مَرَّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ قَالَ : مَرَّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَضَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : مَا لِمَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ (١) عِنْدِي عَنْدِي جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ » .

٥ [٤٢٢٧] صر ثنا الصّلْتُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَالَىٰ : «سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً (٢٠): أَبُو ظِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً (٢٠): أَحَدُهُمَا عَابِدٌ ، وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقُ ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ ، فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَمُعَهُ مَا عَابِدٌ ، وَالْآخِرُ بِهِ رَهَقُ ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ ، فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُو صَرِيعٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشًا وَمَعِي مَاءٌ ، لَا أُصِيبُ مِنَ اللَّهِ حَيْرًا أَبَدًا ، وَإِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي لَأَمُوتَنَ ، فَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَرْمَ (٤) ، وَرَشَ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ مِنْ فَضْلِهِ ، قَالَ : فَقَامَ حَتَّى قَطَعَا فَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَرْمَ (٤) ، وَرَشَ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ مِنْ فَضْلِهِ ، قَالَ : فَقَامَ حَتَّى قَطَعَا

٥ [٤٢٢٦] سيأتي برقم: (٤٢٥١) ، (٤٣٠٠) وتقدم برقم: (٣٧٢٥).

<sup>(</sup>١) الكريمتان: العينان، وسُميا كذلك لأنهما أعزشيء على صاحبها. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

٥ [٤٢٢٧] [المقصد: ١٩١٨] [المطالب: ٤٥٨٣] [إتحاف الخيرة: ٧٧٨١].

<sup>(</sup>٢) المفاز والمفازة: الصحراء المهلكة، والجمع: مفاوز. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فوز).

<sup>(</sup>٣) **الميضأة**: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها . (انظر : جامع الأصول) (٧/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « المثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وهو الموافق لما في النسخ : « المقصد العلي » (١٩١٨) ، و « إتحاف الخيرة » (٧٧٨١) ، و « مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٨٢) .





الْمَفَازَةَ، قَالَ: فَيُوقَفُ الَّذِي بِهِ رَهَقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ، فَيُوْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَتَسُوقُهُ (۱) الْمَفَازَةَ، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ الَّذِي آنَرْتُكَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ الَّذِي آنَرْتُكَ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْمَفَازَةِ، قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، أَعْرِفُك، قَالَ: فَيَقُولُ فَلَانٌ الَّذِي آنَرْتُكَ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْمَفَازَةِ، قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، أَعْرِفُك، قَالَ: فَيَوقَفُ، وَيَجِيءُ حَتَّى يَقِفُ وَيَدْعُو رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبّ، قَدْ لِلْمَلَائِكَةِ: قِفُوا، قَالَ: فَيُوقَفُ، وَيَجِيءُ حَتَّى يَقِفَى وَيَدْعُو رَبّهُ، يَقُولُ لَهُ (٢) : هُمو لَكَ، تَعْرِفُ يَدَهُ عِنْدِي، وَكَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِهِ، يَا رَبِّ هَبْهُ لِي (٢)، فَيَقُولُ لَهُ (٣): هُمو لَكَ، قَالَ: وَيَجِيءُ فَيَا خُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ»، قَالَ الصَّلْتُ: قَالَ جَعْفَرُ: قُلْتُ : حَدَّئَكَ أَنْسُ، عَنِ النَّبِي عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ الصَّلْتُ: قَالَ جَعْفَرُ: قُلْتُ : حَدَّئَكَ أَنْسُ، عَنِ النَّبِي عَلَى نَفْهِ فَي الْمَعْلَثُ : قَالَ جَعْفَرُ: قُلْتُ : حَدَّئَكَ أَنْسُ، عَنِ النَّبِي عَلَى نَفْهِ أَنْ نَعْمْ.

ه [٤٢٢٨] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ أَبِي الظِّلَالِ ، عَنْ أَسِّ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَ : كَانَتْ لَنَا (٤) شَاةٌ ، فَجَمَعَتْ مِنْ سَمْنِهَا فِي عُكَّةٍ ، فَمَلَاّتِ الْعُكَّة ثُمَّ بَعَثَتْ بِهَا مَعَ رَبِيبَة (٥) ، فَقَالَتْ : يَا رَبِيبَةُ ، أَبْلِغِي هَذِهِ الْعُكَّة فَمَلَاّتِ الْعُكَّة ثُمَّ بَعَثَتْ بِهَا مَعَ رَبِيبَة (٥) ، فَقَالَتْ : يَا رَبِيبَةُ ، أَبْلِغِي هَذِهِ الْعُكَّة رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ :

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «فيسوقه» والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في المصادر، وهو الجادة، وكلاهما له وجه.

<sup>(</sup>٢) في (م): «له» ، وأثبتناه من الحاشية منسوبًا للبلبيسي ، وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في المصادر .

<sup>(</sup>٣) أشار في (م) أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

o [٤٢٢٨] [المقصد: ١٢٩٢] [إتحاف الخيرة: ٦٤٩٥].

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «له» ، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا للبلبيسي ، وابن ظافر ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٢٩٢) ، و «إتحاف الخيرة» (٦٤٩٥) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «ربيبته»، وهو تصحيف بدلالة السياق بعده، والمثبت من «المقصد العلي» (٣/ ١٦٤)، و «إتحاف الخيرة» (٧/ ١١٩)، و وقع في «دلائل أبي نعيم» (٤٩٩) من وجه آخر عن شيبان: «زينب»، وترجم لها الحافظ في «الإصابة»: «زينب، غير منسوبة» (٨/ ١٦٥)، وساق الحديث شم قال: «و في حفظي أن قوله: زينب تصحيف، وإنها هي ربيبة . . . إلخ» . اه.

<sup>(</sup>٦) المأدوم: مأخوذ من أدم الطعام؛ لأن صلاحه وطيبه إنها يكون بالإدام. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٧) في النسخ : «ربيبته» ، وينظر الحاشية السابقة .

# مِينِينْ إِلْمِعْ إِنِي يَعْلَىٰ الْمُصَالِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلْمِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيل





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمْنٌ بَعَثَتْ بِهَا إِلَيْكَ أُمُّ سُلَيْمٍ ، قَالَ : "فَرَغُوا لَهَا عُكَّتَهَا" ، فَفُرُغَتِ الْعُكَةُ ، فَلُفِعَتْ إِلَيْهَا ، فَانْطَلَقَتْ بِهَا ، فَجَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَرَأَتِ الْعُكَة مُمْتَلِئَة تَقْطُرُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَبِيبَةُ ، أَلَيْسَ أَمَرْتُكِ أَنْ تَنْطَلِقِي بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ : قَدْ فَعَلْتُ ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقِينِي ، فَانْطَلِقِي فَسَلِي رَسُولَ اللَّهِ عَيَا إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ فَعَلْتُ ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقِينِي ، فَانْطَلِقِي فَسَلِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا رَبِيبَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهَا بِعُكَةٍ فِيهَا سَمْنٌ ، قَالَ : "قَالَ تَعَرْفُ اللَّهِ ، إِنِّي بَعَثْكَ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ إِنَّهَا لَمُمْتَلِئَةٌ اللَّهُ وَمَعْكَ فَا اللَّهُ أَلْعُمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْتُ وَيَعْتُ اللَّهُ أَلْعُمْتُ اللَّهُ أَلْعُمْتُ وَلِي وَأَطْعِمِي "، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه عَيَّيْةٍ : "أَتَعْجَبِينَ أَنْ كَانَ اللَّهُ أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْتُ وَيَعْ اللَّهُ أَطْعُمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعُمْتُ وَيَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه عَجَيْنَ أَنْ كَانَ اللَّهُ أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَطْعَمْكُ كَمَا أَلْعُمْتُ وَيَعَا مَا انْتَلَامُنَا مِنْهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ .

- ٥ [٤٢٢٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَأَمْرُهُمَا سُنَةٌ .
- ٥[٤٢٣٠] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَدُ ، وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ . وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَدُ ، وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ .
- ٥ [٤٢٣١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَىٰ قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ».

요[٢٩١/أ].

<sup>(</sup>١) القعب والقعبة: إناء من خشب ضخم مدور مقعر. (انظر: المشارق) (٢/ ١٩٠).

٥ [٤٢٢٩] [المقصد: ٨٣٣] [المطالب: ١٨٦٣] [إتحاف الخيرة: ٣٤٩٨]، وسيأتي برقم: (٤٢٣٠).

٥ [٤٢٣٠] تقدم برقم: (٤٢٢٩).

ه [ ٤٢٣١ ] [المقصد : ٣٤٨] [إتحاف الخيرة : ٨٧٢] .





- ٥[٤٢٣٢] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ! مَا يُقْضَى لَهُ قَضَاءُ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ» .
- ه [٤٢٣٣] مرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي لَنُ فَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ».

  لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ».
- ه [٤٣٣٤] مرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّبِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِيْهُ أَخَفَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِيْهُ أَخَفَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِيْهُ ، وَلَا أَوْجَزَ فِي تَمَامٍ .
- ه [ ٢٣٣٥] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْهُ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ (١) : «مَا لَهُ ، تَرِبَتْ (٢) يَمِينُهُ» .
- ٥ [٤٣٣٦] حرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ دَعْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا لِلَّهِ عَيَّا لِلَهِ اللَّهِ عَيَّا لِلَهِ اللَّهِ عَيَّا لِلَهِ اللَّهِ عَيَّا لِهِ لِي أَنْ يُبَارَكَ لِي فِي مَالِي وَوَلَدِي .

٥ [ ٤٢٣٢] سيأتي برقم : (٤٢٣٣) ، (٤٣٢٨) وتقدم برقم : (٤٠٣٣) .

٥ [ ٤٢٣٣] [المقصد: ١١٤٩]، وسيأتي برقم: (٤٣٢٨) وتقدم برقم: (٤٠٣٣)، (٤٢٣٢).

ه [ ۲۳۲۶] [التحفة: م د ۲۲۲، د ۲۲۱] تقدم برقم: (۲۷۹۷)، (۲۲۸۲)، (۲۸۸۲)، (۳۰۸۰)، (۳۱۸۱)، (۳۱۸۱)، (۳۱۸۱)، (۳۲۸۱)، (۲۸۷۳)، (۲۸۲۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۲۸۳)، (۲۲۸۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۷۷۳)، (۲۲۸۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۲۸۳)، (۲۸۷۳)، (۲۷۳۳)، (۲۲۸۳)، (۲۸۷۳)، (۲۷۷۹)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۷۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۳)، (۲۸۰)، (۲۸۰)، (۲۸۰)، (۲۸۰)، (۲۸

<sup>(</sup>١) المعتبة: الملامة والعتاب، وقيل: الغضب، أي غاية ما يقوله عند المعاتبة، أو المخاصمة وهو غير مخاطب له. (انظر: المرقاة) (٧١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) تربت: افتقرت ولصقت بالتراب، وهي كلمة جارية لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).





- ٥ [٤٣٣٧] صرتنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُتُّلِيُّ ، حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ أَبُو وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْحَضْرَمِيُّ (١) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ (٢) خَيْرًا ابْتَلَاهُمْ».
- ٥ [٤٣٣٨] صر ثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ أَبُو مُعَلَّى بْن هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ : يَقُولُ : أُهْ دِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ طَوَائِرَ ، فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ (٣) طَائِرًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْئًا لِغَدٍ؟! فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِرِزْقِ كُلِّ غَدٍ».
- ٥ [٤٢٣٩] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يُؤْتَى بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بِالْمَوْلُودِ، وَبِالْمَعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي ، كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِعُنُقٍ مِنَ النَّارِ: ابْرُزْ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَىٰ عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ( أ ) ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمُ ، ادْخُلُوا هَـذِهِ ، فَيَقُـولُ مَـنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ:

(٢) في (ع): «بعبد» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، وينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ: «سليمان الحيضرمي»، وهو وهم؛ فالحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٣٢٨)، و «الآداب» لـ ه (٧٢٣)، من طريق محمد بن الفرج الأزرق، قال في «الآداب»: «حدثنا السهمي ، وهو : عبد اللَّه بن بكر ، حدثنا سنان الحضرمي ، عن أنس بن مالك قال . . . » فذكره ، ثم قال: «سنان هذا هـو ابـن ربيعـة ، أبـو ربيعـة الحـضرمي». اهـ. وأخرجـه ابـن أبي الـدنيا في «المـرض والكفارات» (١٧٩) من وجه آخر قال : «حدثنا أبو وهب السهمي ، حدثنا سنان ، عن الحضرمي ، عن أنس . . . » فذكره ، وهو الصواب ؛ ففي «العلل» للدارقطني (١٢/ ٩٥ ، ح : ٢٤٦٧) ، أنه سئل عن هذا الحديث ، من طريق سنان بن ربيعة ، عن أنس ، فقال : «يرويه حماد بن سلمة ، عن سنان بن ربيعة ، عن أنس، وخالفهم عبد اللَّه بن بكر السهمي؛ فرواه عن سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس، والله أعلم». اه. وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٥٣)، (١٤٧/١٢)، (١٤٧/ ٣٤٠).

٥ [٤٢٣٨] [المقصد: ٢٠١٩] [إتحاف الخيرة: ٣٣٧٦-٥٥١].

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية (م) أنه في أصل البلبيسي ، وابن ظافر : «خادمـا» ، وينظر : «المقـصد العـلي» (٢٠١٩) . والخادم: يقال للذكر والأنثى . ينظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٦٦ ، ١٦٧) .

ه [٤٣٣٩] [المقصد: ١١٣٩] [إتحاف الخيرة: ٧٧٣٠].

<sup>(</sup>٤) من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).





يَا رَبِّ، أَيْنَ نَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُ؟! قَالَ: وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَمْضِي، فَيَتَقَحَّمُ فِيهَا مُسْرِعًا، قَالَ: فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً، فَيُدْخِلُ هَـؤُلَاءِ الْجَنَّةَ، وَهَؤُلَاءِ النَّارَ».

- ٥[٤٢٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَادِثِ ، عَنْ الشَّرِيكُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَادِثِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ فِي رَمَضَانَ ، فَقُلْنَا : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ : حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ .
- ٥ [٤٢٤١] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَاللَّهِ يَعُولِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (١) لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى وَيُولِ يَتُولُ لَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (٢) ، ثُمَّ " اسْتَغْفَرْتُمُ اللَّهَ (٤) لَغْفَرَ (٥) لَكُمْ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ (٢) لَوْ لَمُ اللَّهُ رِغَوْمُ لَهُمْ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ (٢) لَوْ أَحْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ (٧) فَيَغْفِرُ لَهُمْ » .

٥ [ ٤٢٤ ] [ المقصد: ٥١٧ ] [ إتحاف الخيرة: ٢٣١٣] ، وتقدم برقم: (٢٨٤٦) ، (٣٧٢٣) ، (٣٧٢٣) .

٥ [ ٤٢٤١] [ المقصد: ١٧٥١] [ إتحاف الخيرة: ٧٢٤٠].

<sup>(</sup>۱) بعده في (م) ، (ف) : «أن» ، وفي (م) أشار أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وينظر : «المقصد العلي» (۱) بعده في (۱ ۱۷۵) ، و «الأحاديث المختارة» للمقدسي (٤/ ٣٧٨) من طريق ابن المقرئ عن أبي يعلى ، به ، و «مسند الإمام أحمد» (١٣٦٩٧) من طريق عبد المؤمن بن عبيد اللَّه السدوسي ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى الأرض» وقع في «المقصد العلي»: «والأرض».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف).

<sup>(</sup>٤) أشار في (م) إلى أن لفظ الجلالة ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر ، والمثبت بذكره موافق لما في «المقصد العلى» ، و «الأحاديث المختارة» للمقدسي ، و «مسند الإمام أحمد» .

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ف): «يغفر» والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر ، وهو الموافق لما في «الأحاديث المختارة» للمقدسي ، و «مسند الإمام أحمد» ، وقد كتب بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر لفظ الجلالة: «اللَّه» لكن ضرب على أوله ، ووقع السياق في «المقصد العلي»: «لغفر اللَّه لكم».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «لو أخطأتم . . . » إلى هنا ليس في (ع) .

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ليس في (ع) وهو الموافق لما في «الأحاديث المختارة» ، وقوله: «يستغفرون اللَّه» ، وقع في =

# مِنْيِنْدُالْمِغُلِّ أَيْ يَغِلَّا لِمَعْلِلِيَّا لِمُعْلِلِيِّ





٥ [٤٢٤٢] عرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَنَعَ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ (١) بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَنَعَ بَيْتِي وَيُصَلِّي ، قَالَ : بَعْضُ عُمُومَتِي ﴿ لِلنَّبِي عَيَيِ لَهُ مَا اللهُ عَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَيُصَلِّي ، قَالَ : فَعَلْ عُمُومَتِي ﴿ لِلنَّبِي عَيْقِي طَعَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَيُصَلِّي ، قَالَ : فَعَلْ عُمُومَ عَيْ الْبَيْتِ فَحُلُ (٢) مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ ، فَصَلَى وَصَلَيْنَا مَعَهُ .

٥ [٤٢٤٣] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ ، حَدَّفَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ ، حَدَّفَنَا عَلِي بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَتَانِي جِبْرِيلُ بِمِثْلِ الْمِرْآةِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَةُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ عِيدًا الْبَيْضَاءِ فِيهَا نُكْتَةُ سَوْدَاءُ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : هذِهِ الْجُمُعَةُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ عِيدًا لَلَّ وَلِأُمِّتِكَ ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللَّه فِيهَا لَكَ وَلِأُمِّتِكَ ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا لَكَ وَلِأُمِّتِكَ ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا لَكَ وَلِأُمِّتِكَ ، فَأَنْتُم قَبْلَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا كَنْ اللَّهُ وَلِهُ وَعَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعَةِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا الْمَزِيدَ » ، قَالَ : «قُلْتُ : مَا يَوْمُ الْمُزِيدِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا الْمَزِيدَ » ، قَالَ : «قُلْتُ : مَا يَوْمُ الْمَزِيدِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ فِيهِ كُثْبَانَ أَنْ ؟ مِنَ الْمِسْكِ الْأَبْدِيضِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمُؤْمِدُ وَاذِيّا أَفْيَحَ (٣ ) ، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَانَ وَنَا الْمِسْكِ الْأَبْدِيضِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمُؤِيهِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَاذِيّا أَفْيَحَ (٣ ) ، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَانَ أَنْ مِنَ الْمِسْكِ الْأَبْدِينَ الْمُؤْمِدُ وَاذِيّا أَفْيَحَ عَلَ وَيَعْلَ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>= (</sup>م)، (ف): «يستغفروني»، والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وصحح عليه، وهو الموافق لما في «المقصد العلي»، و «مسند الإمام أحمد».

٥ [٤٢٤٢] تقدم برقم: (٤٢٢١).

<sup>(</sup>۱) بعده في جميع النسخ: «بن الوليد» ، وهو خطأ ، والمثبت مما سبق سبق الحديث سندا ومتنا برقم (٢٢١) ، وهو الصواب ، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٤٠٢٥) ، و «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٢٦) .

۱۹٦] الاسماري [١٩٦]

<sup>(</sup>٢) «الفحْل هنا: حصير معمول من سعف فُحّال النخل، وهو ذكرُها الذي تُلقح منه، فسُمي الحصيرُ فحلًا عبارًا». ينظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: فحل).

٥ [٤٢٤٣] [المقصد: ١٩٤٨] [المطالب: ٣/ ٤] [إتحاف الخيرة: ١٤٦٨ ٤]، وتقدم برقم: (٤١٠٣).

<sup>(</sup>٣) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

الأفيح: كل موضع واسع. (انظر: النهاية، مادة: فيح).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ ، و «المقصد العلي» (١٩٤٨) ، والجادة : «كثبانا» .





الْجُمُعَةِ يَنْزِلُ اللَّهُ فِيهِ، فَوُضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَكَرَاسِيُّ مِنْ دُرِّ لِلشُّهَدَاءِ، وَيَنْزِلُ اللَّهُ فِيهِ، فَوُضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَكَرَاسِيُّ مِنْ دُرِّ لِلشُّهَدَاء وَيَنْزِلْنَ الْحُورُ (۱) الْعِينُ (۲) مِنَ الْغُرَفِ فَحَمِدُوا اللَّهَ وَمَجَّدُوهُ ، قَالَ: «ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهِ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَعُولُ وَلَا اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ وَيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

ه [٤٢٤٤] مرثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا سَلَّامٌ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَعْدَانَ وَثَابِتُ الْبُنَانِيُ - كَلَاهُمَا - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيَّ وَلِيمَةً ، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ .

ه [٤٢٤٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : أَبَا سُكَيْنٍ ، قَالَ ، أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ ، فَأَمَّ (٣) أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَقَرَأَ بِنَا قِرَاءَة عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ ، فَأَمَّ (٤) وَهُ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْعَصْرَ ، فَقَرَأَ بِنَا السُّورِ . هَمْسًا ، فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ وَ ﴿ ٱلنَّيْزِعَتِ (٤) وَ ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ .

ه [٤٢٤٦] صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الحور: نساء أهل الجنة ، واحدتهن: حوراء ؛ وهي :الشديدة بياض العين ، السديدة سوادها. (انظر: النهاية ، مادة: حور).

<sup>(</sup>٢) العين: جمع عيناء، وهي الواسعة العين. (انظر: النهاية، مادة: عين).

٥ [٤٢٤٥] [المقصد: ٢٦٩] [المطالب: ٤٧٢] [إتحاف الخيرة: ١٢٧٨].

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «فأمر» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر كالمثبت ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (٢٦٩) ، و «مجمع الزوائد» (٢/ ١١٦) ، و «إتحاف الخيرة» (١٢٧٨) ، و «المطالب العالية» (٤٧٢) .

<sup>(</sup>٤) النازعات: الملائكة تَنزعُ النفوس إغراقًا . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٥) .

٥ [٤٢٤٦] [المقصد: ١١٢٦] [المطالب: ٢٣٣٤] [إتحاف الخيرة: ٥٥٩٠]، وسيأتي برقم: (٤٣٠٥).

# مُسِّنْ بُلُ الْمُعْلِلَةِ يَعْلَىٰ الْمُعْلِلِيِّ



مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «عُمُرُ النُّبَابِ أَرْبَعِينَ (١) لَيْلَة ، وَالنُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ». وَالنَّبُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ».

٥ [٤٢٤٧] (٢) صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ وَهُ وَهُ وَ مَحْمُ ومٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّعْرَابِيُّ : بَلْ حُمَّى تَفُورُ (٣) عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَطَهُورٌ » ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : بَلْ حُمَّى تَفُورُ (٣) عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ (٤) ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَتَرَكَهُ .

٥ [٤٢٤٨] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ : «إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ (٥) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ : «إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ (٥) لَنْ سَنَاهُ اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ (٥) لِلْمَلَكِ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ (٦) » .

٥ [٤٢٤٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «أربعين»: كذا في النسخ على النصب، وله وجه في اللغة ، ينظر: «شواهد التوضيح» (ص ١٧٠)، ورُوِيَ «أربعون» على الجادة ، ينظر: «المقصد العلي» (١١٢٦)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥٩٠٠)، و «المطالب العالية» (١/ ٥٦٤)، وحديث رقم: (٥٣٠٥) من وجه آخر عن أنس، به.

<sup>(</sup>٢) أمامه في حاشية (م): «سنان بن أبي ربيعة» إشارة إلى روايته.

<sup>(</sup>٣) فور الحمن : حرها . (انظر : النهاية ، مادة : فور) .

<sup>(</sup>٤) تزيره القبور: تحمله على زيارة القبور، وتجعله من أصحاب القبور. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٢).

٥ [ ٤٢٤٨] [ المقصد: ١٦٠٩] [ إتحاف الخيرة: ٣٨٤٥ ٤] ، وسيأتي برقم: (٢٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «قال» ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ع) وضُبّب عليه: «مرحمة» ، وفي (ف) تحرف إلى: «من لحمه» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر كالمثبت ، وصحح عليه ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٦٠٩) ، «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٠٤) ، وسيأتي من وجه آخر في حديث رقم: (٤٢٥٠) عن حماد ، به .

٥ [٤٢٤٩] [المقصد: ١٥٩٣] [المطالب: ١٦٢٠-٢٤٦] [إتحاف الخيرة: ٣٨٧٠].

<sup>(</sup>٧) ضبب عليه في (م) ، (ع) ، وقوله: «سنان بن أبي ربيعة الحضرمي» كذا في النسخ ، وينظر: «المقصد العلي» (٧) ضبب عليه في «المسند» (١٢٧٧٥) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، =





الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ لِي كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا، فَآثَرْتُكَ بِهَا، قَالَ: «قَدْ قَبِلْتُهَا»، فَلَمْ تَزَلْ يَي كَذَا وَكَذَا ، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا، فَآثَرْتُكَ بِهَا، قَالَ: «لَا حَاجَة لِي فِي تَمْدَحُهَا حَتَى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تُصْدَعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ: «لَا حَاجَة لِي فِي ابْنَتِكِ».

- ٥ [ ٤٢٥٠] صرثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُّ ، عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ : اكْتُبْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَلَكِ : اكْتُبْ لَعَبْدَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ : اكْتُبْ لَنْ مَالِحَ عَمَلِهِ اللَّهِ عَمَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ مَسَلَهُ وَطَهَرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » . لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » .
- ه [٤٢٥١] صرتنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : انْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَانْعُ اللَّهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ » ، قَالَ : فَكُثُرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ » ، قَالَ : فَكَثُرَ مَالِي حَتَّىٰ صَارَ يُطْعِمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، وَكَثُرَ وَلَدِي حَتَّىٰ قَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي فَكَثُرَ مَالِي حَتَّىٰ صَارَ يُطْعِمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، وَكَثُرَ وَلَدِي حَتَّىٰ قَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ ، وَطَالَ عُمُرِي حَتَّىٰ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهْلِي ، وَاشْتَقْتُ لِقَاءَ رَبِّي ، وَأَمَّا الرَّابِعَة ، يَعْنِى الْمَغْفِرَة .
- ٥ [٤٢٥٢] (١) صرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمِ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٍ : «قَالَ اللَّهُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابَا دُونَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٍ : «قَالَ اللَّهُ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابَا دُونَ الْجَنَّةِ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً؟ قَالَ ١٤ : «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً» .

<sup>=</sup> والبيهقي في «الشعب» (٩٤٣٩) من طريق السهمي ، كلاهما عن سنان بن ربيعة ، عن الحضرمي ، عن أنس ، به ، وهو الصواب ، وينظر: «تهذيب الكال» (١٤٧/١٢) .

٥ [ ٢٥٠٠] [المقصد: ١٦١٠] [إتحاف الخيرة: ٣٨٤٥ ]، وتقدم برقم: (٢٤٨).

٥ [٢٥١] تقدم برقم: (٣٢١٣) ، (٢٥١٣) ، (٣٤٢) ، (٣٨٩١) .

٥ [٢٥٢] [المقصد: ١٦١٢] [المطالب: ٢٤٦٢] [إتحاف الخيرة: ٣٨٣٣]، وسيأتي برقم: (٤٣٠٠) وتقدم برقم: (٣٧٢٥) ، (٢٢٦) .

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية (م): «سعيد بن سليم» إشارة إلى روايته .

١[/١٩٧]١

# مُسْتِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّ يَعْمِلُ الْمُعْلِلِّي



ه [٤٢٥٣] صرتنا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمِ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَهَّزَ جَيْشًا إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فِيهِمْ أَبُوبَكُر ، وَعُمَرُ ، أَمَرَهُمَا وَالنَّاسَ كُلُّهُمْ ، قَالَ لَهُمْ : «أَجِدُوا السَّيْرَ ، فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مَاءً ، إِنْ سَبَقَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ شَقَّ عَلَى النَّاسِ وَعَطِشْتُمْ (١) عَطَشًا شَدِيدًا أَنْتُمْ وَدَوَابُّكُمْ وَرِكَابُكُمْ»، وَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَانِيَةٍ هُوَ تَاسِعُهُمْ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : «هَلْ لَكُمْ أَنْ نُعَرِّسَ قَلِيلًا ، ثُمَّ نَلْحَقَ بِالنَّاسِ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَرَّسُوا فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْس ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِين ، وَاسْتَيْقَظَ أَصْحَابُه ، فَقَالَ لَهُمْ: «قُومُوا وَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ»، فَفَعَلُوا ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ : «هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ مَاءْ؟ » ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِيضَأَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ، قَالَ : «جِئ بِهَا» ، فَجَاءَ بِهَا ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْ فَمَسَحَهَا بِكَفَّيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «تَعَالَوْا فَتَوَضَّئُوا» ، فَجَاءُوا فَجَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّنُوا ، وَأَذَّنَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَأَقَامَ ، قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الْمِيضَأَةِ : «ازْدَهِنْ بِمِيضَأَتِكَ ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ » فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْ وَأَصْحَابُهُ (٢) قِبَلَ النَّاسِ ، فَقَالَ لْأَصْحَابِهِ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ فَعَلُوا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ فِيهِمْ أَبُو<sup>(٣)</sup> بَكْرِ ، وَعُمَرُ ، وَسَيُرْشِدَانِ (٤) النَّاسَ» ، فَقَدِمَ النَّاسُ وَقَدْ سَبَقَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَاءِ ، فَشَقَّ عَلَى النَّاسِ ، وَعَطِشُوا عَطَشًا شَدِيدًا وَرِكَابُهُمْ وَدَوَابُّهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيد : «أَيْنَ صَاحِبُ الْمِيضَأَةِ؟» ، قَالَ : هَا هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «جِعْ بِمِيضَأَتِك» ،

٥ [٤٢٥٣] [المقصد: ١٢٨٠] [إتحاف الخيرة: ٦٤٤١].

<sup>(</sup>۱) «وعطشتم»: في النسخ الخطية: «وغلبتم»، والمثبت من «المقبصد العلي» (۱۲۸۰)، و «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية ، وله وجه في اللغة ، وقد سبق التعليق عليه في مواضع مماثلة ، وجاء على الجادة في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: «وسيرشد» بالإفراد، والمثبت من المصدرين السابقين.





فَجَاءَ بِهَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ لَهُمْ كُلِّهِمْ : «تَعَالَوْا فَاشْرَبُوا» ، فَجَعَلَ يَصُبُ لَهُمْ وَرَكَابَهُمْ ، وَمَلَتُوا كُلَّ إِذَاوَةٍ وَقِرْبَةٍ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى شَرِبُوا كُلُّهُمْ ، وَسَقَوْا دَوَابَّهُمْ وَرِكَابَهُمْ ، وَمَلَتُوا كُلَّ إِذَاوَةٍ وَقِرْبَةٍ وَمَزَادَةٍ ، ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَصَرَبَتْ وَمَزَادَةٍ ، ثُمَّ نَهضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَصَرَبَتْ وَجُوهَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ نَصْرَهُ ، وَأَمْكَنَ مِنْ أَدْبَارِهِمْ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ وَجُوهَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ نَصْرَهُ ، وَأَمْكَنَ مِنْ أَدْبَارِهِمْ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلُوا مَنْ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ نَصْرَهُ ، وَأَمْكَنَ مِنْ أَدْبَارِهِمْ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلُوا مَنْ مَا أَنْ وَلَا اللَّهُ عَلِيهُمْ وَالْمَارَىٰ كَثِيرَةً ، وَاسْتَاقُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه عَظِيمَةً ، وَأَسَرُوا أُسَارَىٰ كَثِيرَةً ، وَاسْتَاقُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه عَظِيمَةً ، وَأَسَرُوا أُسَارَىٰ كَثِيرَةً ، وَاسْتَاقُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه عَلِيهُمْ وَالنَّاسُ وَافِرِينَ صَالِحِينَ .

ه [٤٢٥٤] مرثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا مَبِيدُ بْنُ سُلَيْمِ الضَّبِّيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ ، أَوْ غَزَا ، أَرْدَفَ كُلَّ يَوْمِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَعَاذُ بْنَ جَبَلِ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » ، فَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ ثَلَاثَ مُعَادُ ، وَأَنْ يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » ، فَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ ثَلَاثَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَلًا يُعَدُّبُهُ مُ الْجَنَّةَ » .

ه [ ٥٥٥] (١) صرثنا أَبُو عُبَيْدَة بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا زَرْبِيُّ أَبُو يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا».

٥ [٢٥٦] صرثنا أَبُو عُبَيْدَة ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ أَبُو يَحْيَى ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

٥ [٤٢٥٤] [التحفة: خ م سي ١١٣٠٨].

٥ [ ٤٢٥٥] [ إتحاف الخيرة: ٢/٥٢١٦] ، وتقدم برقم: (٤١٨٠) .

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية (م): «زربي أبو يحيى» إشارة إلى روايته.

٥ [٢٥٦] سيأتي برقم: (٤٢٥٧) وتقدم برقم: (٣٤٨٩).

# مُسْيِنْدُالْمِعْلِ إِيْ يَعْلِنَا لِمُعْلِلِ الْمِعْلِ الْمِيْلِيِّ





بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ قَـدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا».

- ٥ [٤٢٥٧] صر ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنَا زَرْبِيٌ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ شَيْخٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ فِي حَاجَتِهِ فَأَبْطَئُوا عَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسُ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ شَيْخٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ فِي حَاجَتِهِ فَأَبْطَئُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّيْ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوقِّرُ كَبِيرَنَا» .
- ٥ [٤٢٥٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضِيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُسلِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْوَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُجِيبُ الْعَبْدَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ . وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ .
- ٥ [٤٢٥٩] صرثنا سَعِيدُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، أَخْبَرَنِي عِيسَىٰ بْنُ صَدَقَةَ بْنِ عَبَادٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلْيَهْ عَلْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلْيَهْ عَلْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ نَعْمَنُوا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَصْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ تَنْفَعُهُ » ، فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، وَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: "إِنَّهُ مُرْدِهِ » . فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، وَلَمْ يُحلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: "إِنَّهُ مُرْدِهِ » .
- [٤٢٦٠] صرثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .

قَالَ أَبُو يَعْلَىٰ : وَأَكْبَرُ ظَنِّي ، أَنَّ الْمُعَلِّى حَدَّثَنِي بِهِ ، عَنْ عِيسَى ، وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ .

٥ [٤٢٥٧] تقدم برقم : (٣٤٨٩) ، (٢٥٦) .

٥ [٢٥٨] [إتحاف الخيرة: ٦٤٣٠].

<sup>۩[</sup>۱۹۷/ب].

٥ [ ٢٥٩ ] [ المقصد: ٦٩٦ ] [ المطالب: ١٤٤٧ ] [ إتحاف الخيرة: ٢٩٢٧ - ١٩١٣ / ٢ ] ، وتقدم برقم: ( ٣٤٩٠ ) .

<sup>• [</sup>٢٦٠] [المقصد: ٦٩١] [إتحاف الخيرة: ٢٨٧١-٢٦٢٥].





## ٣٩- جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَنَسٍ

- ٥ [٤٢٦١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي ذَرَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمْيَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَي قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَلَاءِ : الْجُذَامَ ، وَالْجُنُونَ ، وَالْبَرَصَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السِّتِينَ رَزَقَهُ اللَّهُ وَالْجَنُونَ ، وَالْبَرَصَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ أَحَبَهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ أَحَبَهُ اللَّهُ وَالْحَبُهُ أَهُ لُ السَّمَاءِ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبِينَ فَقَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّنَاتِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَالَّةُ فِي الْأَرْضِ ، وَشَفَعَ (١) لِأَهُ لِ بَيْتِهِ » .
  - [ ٤٢٦٢] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ . . . نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: قَالَ أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ: أَنَا أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.

ه [٢٦٣] صرتنا أَبُو عُبَيْدَة بْنُ فَضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُ ، أَخْبَرِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْرِه بْنِ عَمْرِو الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَالَ : «مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ سَنَة فِي الْإِسْلَامِ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ وَاعَ الْبَلَاءِ : الْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ ، وَحَتَرَ (٢) الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ خَمْسِينَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ مَرْزَقَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامِ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ مَرْزَقَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامِ مَرْوَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ بِمَا الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتِينَ سَنَة فِي الْإِسْلَامِ مَرَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّه بِمَا اللَّهُ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سَتِينَ سَنَة فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ الْأَرْضِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سَتِينَ سَنَة فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ الْأَرْضِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ مَنْ عَمَرَهُ اللَّهُ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُونَ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ الْعَمْدِينَ سَنَة فِي الْإِسْلَامِ أَحْبَهُ أَهُلُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُ الْأَرْضِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ السَّمَاءِ وَأَهُ لُلُ الْعَلَقُهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْمَالِمُ الْعَلَالُهُ الْعَلَقُ الْمَلْ السَّهُ وَالْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَلْعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْهُ الْمُلْعُلُولُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَالِمُ الْمَلْعُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالَا الْمَلْعُ الْمَالِهُ الْمَلْقِيْمِ الْمَالَقُ الْمَالُولُ السَّمُ الْمَالِمُ الْمَا

٥ [٢٦٦١] [المقصد: ١٧٦٢]، وسيأتي برقم: (٤٢٦٣)، (٤٢٦٤).

<sup>(</sup>١) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).

<sup>• [</sup>٢٦٢٤] [المقصد: ١٧٦٣].

٥ [٤٢٦٣] [المقصد: ١٧٦٤] [إتحاف الخيرة: ٧٧٢١]، وسيأتي برقم: (٤٢٦٤) وتقدم برقم: (٤٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «وختر»: في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «وخبث».





عَمَّرَهُ اللَّهُ ثَمَانِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَكَتَبَ حَسَنَاتِهِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ تَسْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ ، وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ تِسْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ ، وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

- ٥ [٤٢٦٤] صرثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَانَا عِنْدِي ثِقَةً ، عَنْ زُفَرَبْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ : «مَا مِنْ مُعَمَّدٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ إِلَّا دَفَعَ (١ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ وَاعَ الْبَلَاءِ : الْجُنُونَ ، وَالْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْجُنُونَ ، وَالْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ وَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ وَالْبَرَصَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمُوسِينَ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ بِمَا يُحِبُ اللَّهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَأَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ وَمَا اللَّهُ مَانِينَ كَرَبَعَ عَلَيْهِ اللَّهُ بِمَا يُحِبُ اللَّهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَأَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّمَانِينَ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِللَّهُ وَمُحِيَتْ سَيِّنَاتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ (٢) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَدَّرَ ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ ، وَشَفَعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ» .
- ه [٤٢٦٥] قال يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْكِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي الْحَكَمِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحَرَّانِيَّيْنِ .

## ٤٠ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

٥ [٢٦٦٦] صرتنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

٥ [٤٢٦٤] [المقصد: ١٧٦٥] [إتحاف الخيرة: ٢٦٥٠-٧٢٢٧-٧٣٧٨]، وتقدم برقم: (٢٦٦١)، (٢٦٣٤).

<sup>(</sup>١) الدفع: الرد والمنع. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: دفع).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أحبه اللَّه ، وأحبه أهل السهاء ، فإذا بلغ الثهانين كتبت حسناته ، ومحيت سيئاته ، فإذا بلغ التسعين» ليس في النسخ الخطية ، وألحقه في حاشية (م) بخط مخالف ، ولم يصحح عليه ، ولعله سَقُطٌ من انتقال نظر الناسخ ، ينظر: «المقصد العلي» (١٧٦٥) الحديث مختصرا بسنده ، ثم ذكر هذه العبارة نصا تمييزًا بينها ، وبين رواية أبي عبيدة بن فضيل بن عياض التي قبلها .

ه [٤٢٦٦] [المقصد: ١١٨].





أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ١٠ : «لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ (١١)، وَلَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ (٢)».

٥ [٤٢٦٧] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» .

ه [٤٢٦٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (٤) ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ» .

ه [٤٢٦٩] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

١[١٩٨] ١

(١) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. (انظر: النهاية ، مادة: غلل).

(٢) الطهور: الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

ه [۲۲۷] [المقصد: ۲۰۰۷].

(٣) قوله: «سعيد بن سنان» كذا هو في النسخ الخطية ، و «المقصد العلي» (١٠٠٧) ، وفي «المصنف» لابن أبي شيبة شيخ المصنف (٢٥٤٢٢): «سنان بن سعد» ، وكلا الوجهين مرويّ ، فقد سهاه يزيد بن أبي حبيب بذلك ، ووافقه ابن لهيعة ، وكالمثبت سهاه الليث ، ووافقه محمد بن إسحاق عن يزيد ، وقال ابن ماكولا في «الإكهال» (٤٤٣٤٤): «قال ابن يونس: وسنان بن سعد أصح» ، وقال ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٣٦): «حدث عنه المصريون ، وهم مختلفون فيه ، يقولون: سعد بن سنان ، وسعيد بن سنان ، وسعيد بن سنان ، وسعيد بن سنان ، وسنان بن سعيد ، وأرجو أن يكون الصحيح: سنان بن سعد ، وقد اعتبرت حديثه ، فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات ، وما روي عن سعد بن سنان ، وسعيد بن سنان فيه المناكير ، كأنها اثنان ، فالله أعلم» ، وينظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ١٦٧) ، و«المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٦٧) .

(٤) كذا في النسخ الخطية ، وفي اسمه خلاف ، وقد سبق التعليق على ذلك في الذي قبله .

٥ [٢٦٦٩] [التحفة: ت ق ٨٤٩].

# مِنْدِينَا الْمِعْلِ إِنِي يَعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمِعْلِقِلْمِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّ لِلْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِ





أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (١) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِعَبْدِ شَرَّا أَمْ سَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ شَرَّا أَمْ سَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرَّا أَمْ سَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرَّا أَمْ سَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ عَنْدُ مَا الْقِيَامَةِ» .

- ٥ [٤٢٧٠] صرتنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥ [٤٢٧١] صرثنا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ الشَّيْطَانِ ، وَمَا شَيْءٌ قَالَ : «التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَمَا شَيْءٌ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَمَا شَيْء أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ» .
- ٥ [٤٢٧٢] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ النَّبِيّ وَلَيْكُ ، أَنَّهُ قَالَ : «تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا أَتَقَبَّلُ لَكُمْ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكُ ، أَنَّهُ قَالَ : «تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا أَتَقَبَّلُ لَكُمْ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكُ ، أَنَّهُ قَالَ : «تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ » ، قَالُوا : مَا هِي ؟ قَالَ (٢) : «إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخُلُهُ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ » .
- ٥ [٤٢٧٣] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٣) سَعْدِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٣) سَعْدِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ابْنِ سِنَانٍ (٣) سَعْدِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ابْنِ سِنَانٍ (٣) سَعْدِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية ، وفي اسمه خلاف ، وقد سبق التعليق على ذلك برقم : (٢٦٧) .

٥ [ ٤٢٧١ ] [المقصد: ١٠٧٠ ] [المطالب: ٢٨١٤].

٥ [ ٢٧٧٢ ] [ المقصد: ١٩٨٤ ] [ إتحاف الخيرة: ٧٣١١].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالوا: ماهي؟ قال» ليس في «المقصد العلي» (١٩٨٤).

٥ [٢٧٣] [المقصد: ١٠٣١] [المطالب: ٢٨٢٧] [إتحاف الخيرة: ٥١٥٦].

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ الخطية: «بن» وهو خطأ، والمثبت من «المقبصد العلي» (١٠٣١)، وقوله: «ابن سنان سعد» وقع في «إتحاف الخيرة المهرة» (٥١٥٦): «سنان بن سعد»، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الخلاف في الحديث رقم (٤٢٦٧).





رَحِيمٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا يَرْحَمُ، قَالَ: «لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يَـرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةَ».

- ه [٤٢٧٤] صرثنا أَبُوعَلِيِّ الْحَسَنُ صَاحِبٌ لَنَا (١) ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا ، فَعَلَى الْبَادِئِ (٢) حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ » .
- ه [٤٢٧٥] صرثنا أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ (٣) ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ (٤) بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ كَانَ يَقُولُ : «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ سَعِيدِ (٤) بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ كَانَ يَقُولُ : «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ الطَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا ، وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنَا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنَا ، وَيَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ (٥) مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ » .
- ٥ [٤٢٧٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الْمَعْ وَ الْمَعْ وَ الْمَعْ وَ الْمَعْ وَ الْمَعْ وَ الْمَعْ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَالْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ
- ٥ [٤٢٧٧] صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ

- (٣) ينظر: (٢٧٤، ٢٢٩٩).
- (٤) كذا في النسخ الخطية ، وقد سبقت الإشارة إلى الخلاف الواقع في اسمه عند حديث رقم (٢٦٧).
- (٥) **العَرَض**: هو ما يجمع من متاع الدنيا ، يريد كثرة المال ، وسمي متاع الدنيا عرضا لزواله ، قال الله تعالى : ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ [الأنفال: ٦٧] . (انظر: المشارق) (٢/ ٧٣) .
- ٥[٢٧٢٦] سيأتي برقم: (٢٧٧٧)، (٢٧٧٨)، (٢٧٧٩) وتقدم برقم: (٢٨٤٣)، (٢٨٤٥)، (٢٩٣٣)، (٢٩٣٣)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٠)، (٢٠٠٨)، (٢٠٠٨)، (٢٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨)، (٤٠٠٨).
- ٥[٤٢٧٧] سيأتي برقم: (٢٧٨٤)، (٤٢٧٩) وتقدم برقم: (٢٨٤٣)، (٢٨٤٥)، (٢٩٣٣)، (٣٠٤٠)، =

٥ [٤٧٧٤] [المقصد: ١١٠٠] [إتحاف الخيرة: ٤٨٤٥/٢].

<sup>(</sup>۱) ينظر: (۲۷۵، ۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) بعده في «المقصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (١١٠٠): «منهما».

٥ [٤٢٧٥] [التحفة: ت ٨٥٠، دت ق ٩٠٣٢].



أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَ فَكُوانَ ، وَعُصَيَّةً (١) عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

- ٥ [٤٢٧٨] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنِي مِالِكٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَخُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
- ٥ [٤٢٧٩] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَذَكُوانَ . عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ ، وَذَكُوانَ .
- ٥ [٤٢٨٠] مرثنا مُحَمَّدُ بن بَحْرِ الْبَصْرِيُّ فِي بَلْهُ جَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةُ (٢) يُخْرِجُهَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةُ (٢) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنَ الْآيَةِ وَالسُّورَةِ يَتَعَلَّمُهَا الرَّجُلُ فَمَ يَنْسَاهَا» .

<sup>(</sup>١) رعل وذكوان وعصية: قبائل من بني سُليم . (انظر: اللسان ، مادة: رعل) .

٥ [۸۷۲ ] سيأتي برقم: (۲۷۹) وتقدم برقم: (۲۸٤۳)، (۲۸٤٥)، (۲۹۳۳)، (۳۰٤٠)، (۳۰٤٠)، (۲۰۴۵)، (۲۰۱۵)، (۲۰۲۹)، (۲۰۱۹)، (۲۰۲۹)، (۲۰۱۹)، (۲۰۱۹)، (۲۰۱۹)، (۲۰۲۹)، (۲۰۱۹)، (۲۰۲۹)، (۲۰۲۹)، (۲۰۲۹)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۹)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۶)، (۲۷۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۷۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۲۰۰)

ه[۱۹۷۹] تقدم برقم: (۱۹۲۳)، (۱۹۶۰)، (۱۹۳۳)، (۱۹۰۳)، (۱۶۰۳)، (۱۲۰۳)، (۲۸۰۳)، (۲۸۰۳)، (۱۸۰۳)، (۱۸۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۰۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۲۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱

٥ [ ٤٢٨٠ ] [التحفة: دت ١٥٩٢ ].

<sup>(</sup>٢) القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب، أو تِبن، أو وسخ، أو غير ذلك، والجمع: القذى. (انظر: النهاية، مادة: قذا).



- ٥ [٤٢٨١] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ (١) بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَكِيمِ أَنَى مَلْهُوفَا أَبِي حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ حَسَنَةً ، وَاحِدَةً مِنْهُنَّ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا لَهُ أَمْرَ الْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، وَاخِدَةً مِنْهُنَّ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا لَهُ أَمْرَ الْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، وَاخْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي الدَّرَجَاتِ » .
- ٥[٤٢٨٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ (٢) مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ فَيْ بِتَبُوكَ ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بِضِيَاءٍ وَشُعَاءٍ وَنُورٍ لَمْ يَرَهَا طَلَعَتْ فِيمَا مَضَىٰ بِمِثْلِهِ ، فَأَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّيْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «يَا جِبْرِيلُ ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ النَّيْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «يَا جِبْرِيلُ ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ النَّيْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «يَا جِبْرِيلُ ، مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ النَّيْعِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيَّ مَاتَ أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بِضِيَاءٍ وَنُورٍ وَشُعَاعٍ لَمْ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَفِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ (٤) : كَانَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَفِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ (٤) : كَانَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَفِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ (٤)

٥ [ ٢٨١١] [المقصد: ١٠٣٩] [إتحاف الخيرة: ١٧٤٥].

(۱) في النسخ الخطية ، والأصل الخطي لـ «المقصد العلي» (۱۰۳۹) : «عبد الحكم» ، والمثبت من «تاريخ دمشق لابن عساكر» (۱۷۰۱۸) من طريق ابن حمدان عن المصنف ، به ، وفي «مكارم الأخلاق» للطبراني (۹۲) ، و «حديث الزهري» لأبي الفضل الزهري (۹۰) من طريق عبد الحكيم ، به ، وينظر : «تهذيب الكيال» (۱۲/ ٤٠٤) .

١٩٨١/ب].

٥ [ ٢٨٢٤] [المقصد: ١٤٤١] [ إتحاف الخيرة: ٣/٥٩١٣] ، وسيأتي برقم: (٢٨٣٤) .

(٢) كذا في النسخ الخطية ، و «المقصد العلي» (١٤٤١) ، وفي «مجمع الزوائد» (١٦٠١) : «العلاء بن زَيْدَلِ أبو محمد الثقفي» ، وهو الموافق لما أخرجه ابن عساكر في «معجمه» (٢/ ٩٢٦) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٧١٥) من طريق يزيد بن هارون ، به ، ولكن البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٧٠٥ - ٥٢٠) ، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٨٠) قد أفردا لكل من العلاء بن محمد ، والعلاء أبو محمد ترجمة مستقلة ، وذكر ابن حبان هذا الحديث تحت ترجمة العلاء بن محمد ، فلا ندري هل حدث وهم في تفريقها ، أم أن الوهم حدث عند من جعلهما واحدا؟ فاللَّه أعلم .

(٣) «بمثله»: ليس في جميع النسخ ، وأثبتناه من «المقصد العلي».

(٤) بعده في (م): «قال» ، والمثبت من (ع) ، وهو الموافق لما في «المقتصد العلي» ، و «مجمع الزوائد» (١٦٠١٤) .

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ أَيْ يَعْلِي الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِيِّ





يُكْثِرُ قِرَاءَةَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَفِي مَمْشَاهُ ، وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ ، فَهَلْ لَـكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَقْبِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟» قَالَ: «نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ».

٥ [٢٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ ، بِعَبَّادَانَ ، حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، مُوَدِّ نَ مَصْمُ ودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ عَبْدِي ، عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكٍ قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِي عَيِّي قَالَ : مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيةَ اللَّيْثِيُّ ، فَتُحِبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : فَضَرَب (٢) مُعَاوِية اللَّيْثِيُ ، فَتُحِبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : فَضَرَب (٢) بِجَنَاحِهِ الْأَرْضَ فَلَمْ يَبْقَ شَجَرَةٌ وَلَا أَكَمَةٌ (٣) إِلَّا تَضَعْضَعَتْ ، فَرَفَعَ سَرِيرَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ (١٠) مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فِي كُلِّ صَفَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَكُلُّ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ (١٠) مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فِي كُلِّ صَفَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَقَالَ النَّبِي فَكَبًّ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ (١٠) مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فِي كُلِّ صَفَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَقَالَ النَّبِي فَكَبًّ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ (١٠) مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فِي كُلِّ صَفَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَقَالَ النَّبِي وَعَرَاءَتِهِ وَعَلْفَهُ مَاللَهُ أَلَا هَبَا وَجَائِيًا ، وَقَائِمًا وَقَاعِمًا وَقَاعِمًا وَقَاعِمًا وَقَاعِمًا وَقَاعِمًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ » .

٥ [٤٢٨٤] صرثنا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَرُوَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَقَالَ : «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى» .

٥ [ ٤٢٨٣] [ المقصد: ٤٧١] [ إتحاف الخيرة: ٩١٣٥ / ٢] ، وتقدم برقم: (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: «محمود بن عبد اللَّه» هكذا في النسخ الخطية ، و «المقصد العلي» (۲۱) ، وأخرجه أبوبكر الدينوري في «المجالسة» (۲٦٣٤) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۲۲۸) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/ ٨٤) كلهم من طريق عثمان بن الهيثم عن محبوب بن هلال عن عطاء ، به ، وصوبه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۸/ ۲۲۵) فقال بعد رواية أبي يعلى هذه: «ورواه البيهقي ، من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن ، عن محبوب بن هلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس ، فذكره . وهذا هو الصواب ، ومحبوب بن هلال ، قال أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور ، وقد روي هذا من طرق أخر ، تركناها اختصارا ، وكلها ضعيفة» .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «ضرب» ، والمثبت من «المقصد العلي» وهو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض) ، والجمع: آكام. (انظر: النهاية ، مادة: أكم).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «صفا» ، والمثبت من حاشية (م) مصححًا عليه ، ومنسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر، وهو الموافق لما في «المقصد العلي».





- ه [٤٢٨٥] صرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَوَّاصُ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَمَّنْ سَمِعَ (١) أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا» .
- ه [٤٢٨٦] صرثنا ابْنُ جَامِعٍ مُحَمَّدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَلْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَلِكُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ (٣) ، وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ .
- ٥ [٤٢٨٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِ هِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِ هِ اللَّهِ عَلَى ، حَدَّثَنَا هِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَه
- ٥ [٤٧٨٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ

٥ [٥٨٧٤] [المقصد: ٥٧٧]، وتقدم برقم: (٢١٥)، (٢١٦).

<sup>(</sup>۱) «سمع»: ليس في جميع النسخ، وأثبتناه من «المقصد العلي» (۷۷٥)، و «إتحاف الخيرة» (٣١٦٧)، و «المطالب العالية» (١٦٠٨) معزوًّا للمصنف، ومما سلف برقم (٤٢١٥) عن الوليد بن شجاع عن بقية به، ويؤيد ذلك ما قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٥٦٦) بعدما ساق الحديث: «وفيه راو لم يُسمّ».

<sup>(</sup>۲) قوله: «محمد عبد الرحمن بن أبي سليمان» كذا في النسخ الخطية ، ووقع في «المصنف» لابن أبي شيبة (۲) قوله: «محمد عبد الرحمن بن أسلم» ، وأخرجه أحمد (١٢٦٥٩) ، والنسائي في «المجتبئ» (١٤٦٣) ، و «الكبرئ» (٢١١٠) ، والضياء في «المختارة» (٢٥٩٩ ، ٢٦٠٠) من طُرُق عن الليث عن بكير عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي سليم عن أنس ، به ، وهو الصواب ، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٢٨) ، و «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ع) ، وكتب فوقه في (م): «كذا» ، وبعده في مصادر التخريج السابقة: «ومع أبي بكر ركعتين».

٥ [ ٤٢٨٧] [ إتحاف الخيرة : ٣٥٨٣ ٤] ، وسيأتي برقم : (٤٢٨٨) ، (٤٢٨٩) .

٥ [ ٤٢٨٨ ] [ إتحاف الخيرة : ٣٨٥٣/ ٢] ، وسيأتي برقم : (٤٢٨٩ ) وتقدم برقم : (٤٢٨٧ ) .



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ». بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

- ه [٤٢٨٩] صرتنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِ
- ٥[٤٢٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ: «لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرَّوْحَاءِ (١) مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ: «لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرَّوْحَاءِ (١) مَنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ». مَنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ».
- ه [٤٢٩١] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ الْعَلَوِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ كُنْتُ أَدْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَرَاءَكَ يَا بُنَيَّ".
- ٥ [٤٢٩٢] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : قُرِّبَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَحْفَةٌ فِيهَا قَرْعٌ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَالِكِ قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَا لَكُ وَكُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَرَأَى عَلَيْهِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَكَرِهَهَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ يَلْتَمِسُ الْقَرْعَ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَرَأَى عَلَيْهِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَكَرِهَهَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ يَلْتَمِسُ الْقَرْعَ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَرَأَى عَلَيْهِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَكَرِهَهَا وَسُعْفَرة وَلَيْهِ وَجُهِهِ بِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَالَ لِبَعْضِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَدَعَ هَذِهِ الصَّفْرَة » .
- ه [٤٢٩٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا

٥ [٤٢٨٩] [إتحاف الخيرة: ٣٥٨٣/ ٣] ، وتقدم برقم: (٤٢٨٧) ، (٤٢٨٨) .

٥ [ ٤٢٩٠] [المقصد: ٤٨٥] [إتحاف الخيرة: ٢٤٢٤].

<sup>(</sup>١) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

ه [٢٩١] [المقصد: ١١٩١].

٥ [٤٢٩٣] [المقصد: ١٨٩٠]، وسيأتي برقم: (٤٢٩٤) وتقدم برقم: (٣٠٥٨).





إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ﴿ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى أَنْ يَعْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ ؟ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ » .

- ٥ [٤٢٩٤] صرثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الأَعْمَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ: كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ».
- ه [٤٢٩٥] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ . التَّكْبِيرَ .
- ه [٤٢٩٦] صرتنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَلِمُ (١)، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ، إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا \* وَسَعُوا \* وَسَعُوا \* وَضَعُوا \* وَضَعُوا \* وَضَعُوا \* وَسَعُوا \* وَضَعُوا \* وَسَعُوا وَإِذَا وَسَعُوا وَإِذَا وَسَعُوا وَإِذَا وَلَوْلَا وَإِذَا وَسَعُوا \* وَالْمَالُولُوا وَإِذَا وَلَعْمُوا وَإِذَا وَلَوْلَا وَإِذَا وَلَوْلَا وَإِذَا وَلَوْلَا وَلِمَالُوا وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْرُعُوا وَاللَّهُ وَاللَّعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو
- ٥ [٤٢٩٧] صرثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ نَوْفَلٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنَسٍ فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : قَالَ : قَالَ

<sup>۩[</sup>۱۹۹/أ] .

٥ [٤٢٩٤] [المقصد: ١٨٩١]، وتقدم برقم: (٣٠٥٨)، (٣٢٩٣).

٥ [٤٢٩٥] [إتحاف الخيرة: ١٣٠٦/ ٢]، وسيأتي برقم: (٢٩٦).

٥ [٤٢٩٦] [إتحاف الخيرة: ١٣٠٦/٣]، وتقدم برقم: (٤٢٩٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الرحمن الأصم» كذا في النسخ الخطية، وفي الإسناد الذي قبله: «عبد الرحمن بن الأصم» وكلاهما صحيح، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٠٩/٢)، و«الكنى» لأبي أحمد الحاكم (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإذا وضعوا» أشار في (م) إلى أن كلمة «إذا» ليست في أصل البلبيسي، وابن ظافر، وأكده في الحاشية فكتب منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر: «ووضعوا».

ه [٤٢٩٧] [المقصد: ٣٠].

# مِنْ يَنْهُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْفِى الْمُؤْلِقُ





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَرُمَ عَلَى النَّارِ ، وَحَرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَحُرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيَحْتَرِقَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ » . وَحُبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ » .

- ٥ [٤٢٩٨] صرثنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعيْبِ بْنِ شَابُورَ (١) ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ (١) ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَوِيلٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِّةٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيِّةٍ ، أَنْهُ قَالَ : «مَنْ حَرَسَ لَيْلَةً عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ ، السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُونَ يَوْمًا ، كُلُّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ » .
- ه [٤٢٩٩] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ (٢) ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ (٢) ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَيَالِيُ فِي جِنَازَةٍ ، فَرَأَىٰ الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : «قَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ فِي جِنَازَةٍ ، فَرَأَىٰ الْحَارِثُ بْنُ إِنَا اللهِ عَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالُ جِعْنَ مَأْجُورَاتٍ » . مَا أَدُورَاتٍ عَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » .
- ٥[ ٤٣٠٠] صر ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ الْحُدَّانِيُّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : مَنْ أَذْهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ ، ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ ، كَانَ ثَوَابُهُ الْجَنَّة » .
- ٥[٤٣٠١] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْلِةٌ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ

٥ [٢٩٨] [المقصد: ٩١٠] [إتحاف الخيرة: ٤٣٦٩].

<sup>(</sup>۱): «شابور» في النسخ الخطية: «سابور» بالسين المهملة، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱): «شابور» في النسخ الخطية: «سابور» بالسين المهملة، و«المقصد العلي» (۹۱۰).

٥ [٢٩٩٩] [المقصد: ٤٥٠] [إتحاف الخيرة: ١٩٤٠]، وتقدم برقم: (٤٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) «حمران» في النسخ الخطية: «حمدان» بالدال ، والتصويب مما ورد عند المصنف سندا ومتنا برقم (٢٠٠٠) ، و المقصد العلي» (٤٥٠) ، والمطالب العالية (٨١٧) ، وأُخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٣١٢) من طريق أحمد بن المقدام العِجلي ، قال: حدثنا محمد بن حُمران ، به ، وذكره ابن نقطة في «إكمال الإكمال» (٢/ ٣٠٥) في حمران بضم الحاء المهملة وفتح الراء .

٥[٤٣٠٠] تقدم برقم: (٣٧٢٥) ، (٢٢٦١) ، (٢٥٢٤) .

٥ [ ٤٣٠١ ] [المقصد: ٣٠٢] [إتحاف الخيرة: ١٣٣٢/ ٢].





يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَى الْكَفَرَةِ ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَاجْعَلْ قُلُوبِهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ».

- ٥ [٢٣٠٢] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَـنْ أَنَسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ (١) : فَيُصَافِحُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ : «تَصَافَحُوا» . فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ : «تَصَافَحُوا» .
- ٥ [٣٠٣] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ فَمَسَحَ وَجْهَهَا ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ فَيَمْ سَحُ وُجُوهَهُنَّ وَيَـدْعُولَهُنَّ ، فَالَّهُ فَيَمْ سَحُ وُجُوهَهُنَّ وَيَـدْعُولَهُنَّ ، فَقَالَ: «إِلَيْكِ عَنِّي» . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَأْطِئ يَدَكَ ، قَالَ: فَدَفَعَهَا ، وَقَالَ: «إِلَيْكِ عَنِّي» .
- ٥ [ ٤٣٠٥] صر ثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ الْقَاصُ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ الْقَاصُ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدُّثَنَا عُلْمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : «عُمُ رُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «عُمُ رُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «عُمُ رُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَعُمُ رُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ مَا لِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «عُمُ رُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ مَا لِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «عُمُ رُ اللَّهِ النَّارِ» .

٥ [٤٣٠٢] سيأتي برقم: (٤٣٠٤).

<sup>(</sup>١) ألحق بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «قلت».

<sup>(</sup>Y) ألحق بعده في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «قيل».

٥ [٤٣٠٣] [المقصد: ١٧٠٧] [المطالب: ٣٨٣٩] [إتحاف الخيرة: ٦٢١٩].

٥ [٤٣٠٤] تقدم برقم: (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر: «بعضا».

٥ [ ٤٣٠٥] [المقصد: ١١٢٧] [المطالب: ٢٣٣٤]، وتقدم برقم: (٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ف): «أربعين» بالنصب، وله وجه في اللغة، والمثبت من (ع)، وحاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وصحح عليه.

# مُنْ بُذُ الْمُعَالِّ أَيْ يَعِلَى الْمُؤْلِدِينَ





- ٥ [٤٣٠٦] صرثنا صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، وَ النَّوِمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «مَنْ أَكَلَ مِنْ (١) هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النُّومِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «مَنْ أَكَلَ مِنْ (١) هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النُّومِ وَالْبَصَلِ فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي (٢) أَمْسَحْ وَجْهَهُ وَأُعَوِّذُهُ » .
- ه [٤٣٠٧] صرثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٣) بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٣) بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ أَكْبُو بَهُ اللَّهُ أَكْبُو بَهُ فَقَالَ : «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِذَا صَلَيْتِ الْمَكْتُوبَةَ ، أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِذَا صَلَيْمِ الْمَكْتُوبَةَ ، فَقُولِي : سُبْحَانَ اللَّهِ عَشْرًا ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكِ : نَعَمْ ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ » . فَلَاثَ مَرَّاتٍ » .
- ٥ [٤٣٠٨] صرتنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَة ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "يَا أَنَسُ ، قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "يَا أَنَسُ مَلِ مَلَ صَلَاةَ الضُّحَى ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ ، يَا أَنسُ صَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، يَا أَنسُ مَلِ مَلْ صَلَاةً الضُّحَى ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، يَا أَنسُ ، سَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي يَا أَنسُ ، سَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي يَا أَنسُ ، سَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي تَكُثُرُ حَسَنَاتُكَ (٤٠) ، يَا أَنسُ ، أَكْثِرِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ ﴿ وَالنَّهَارِ يَحْفَظْكَ حَفَظَاتُكَ (٥٠) ، يَا أَنسُ ، وَقُرِ الْكَبِيرَ ، وَارْحَمِ الصَّغِيرَ » . وَارْحَمِ الصَّغِيرَ » . وَأَنْتَ طَاهِرٌ ، فَإِنْ مُتَ مُتَ شَهِيدًا ، يَا أَنسُ ، وَقِرِ الْكَبِيرَ ، وَارْحَمِ الصَّغِيرَ » .

٥ [٤٣٠٦] [المقصد: ٢٣٠] [إتحاف الخيرة: ١٠٢٤].

<sup>(</sup>١) ليس في «المقصد العلي» (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «وليأتيني».

٥ [٤٣٠٧] [المقصد: ١٦٥٤] [إتحاف الخيرة: ٦٠٨٢].

<sup>(</sup>٣) ضبب عليه في (م) ، (ع) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «تكثر حسناتك» وقع في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٣٤٤) من طريق ابن حمدان عن المصنف، به: «يكثر خير بيتك».

۱۹۹] ب].

<sup>(</sup>٥) في «تاريخ دمشق»: «حفظتك» ، وقوله: «يحفظك حفظاتك» وقع في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «يحبك حافظاك» ، وصحح عليه .



- ٥ [٤٣٠٩] صرثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَيُّ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَيُّ أَهُلِ بَيْتِكَ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ » ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَة : «ادْعِي ابْنَيّ » ، فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ .
- ٥ [٤٣١٠] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُبَيْلُ بْنُ عَزْرَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَقَتَادَةُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ وَشَالُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ ، إِنْ أَصَابَكَ مِنْ هُ ، وَإِلَّا أَصَابَكَ مِنْ وَرَعُولُ اللَّهِ عَيَّكِيدٍ : «مَثَلُ الْعَيْنِ ، إِنْ أَصَابَكَ مِنْ هُ ، وَإِلَّا أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ» . وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوءِ مَثَلُ الْقَيْنِ ، إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ ، وَإِلَّا أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ» .
- ه [٤٣١١] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَصَمُ ، حَدَّثَنَا وَرَيَادٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ، وَاللَّهُ يُحِبُ إِيَّا اللَّهُ فَائِهُ اللَّهُ فَائِهُ ، وَاللَّهُ يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهْ فَانِ » .
- ٥ [٢٣١٢] (١) صرتنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَاذَانَ ، عَنْ زِيَادٍ النَّمَيْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّ إِذَا عَلَا نَشَزًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ » . الْأَرْضِ ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ » .
- ه [٤٣١٣] صر ثنا نَافِعُ بْنُ خَالِدٍ الطَّاحِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا نُـوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدْ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ، عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّالِ وَمَسْجِدًا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

٥ [ ٤٣٠٩] [التحفة: ٣٠٠٦].

٥ [ ٤٣١٠] [التحفة: د ٩٠٥].

٥ [ ٤٣١١] [المقصد: ١٠٤١] [إتحاف الخيرة: ١٠٤٧].

٥ [ ٤٣١٢] [المقصد: ١٦٦٣] [إتحاف الخيرة: ٦٢٤٢].

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية (م): «زياد النميري» ، وصحح عليه .

o [٤٣١٣] [التحفة: ت ٨٣٩] تقدم برقم: (٤٠٣٢).

# مُسْيِنْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِكُمْ الْمُعْلِلِّي





- ٥ [٤٣١٤] صرثنا أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةٍ شَجَرَةً، فَهَزَّهَا حَتَّى تَسَاقَطَ (١) مِنْ وَرَقِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَسَاقَطَ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَوْجَاعُ وَالْمُصِيبَاتُ أَسْرَعُ فِي ذُنُوبِ ابْنِ آدَمَ مِنِي فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ».
- ٥ [٤٣١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، فِي بَلْهُ جَيْمِ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرْمِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا زِيَادُ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، فَدَخَلَ دَارًا مِنْ دُورِ بَنِي النَّجَّارِ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ ، فَقَالَ : «مَنْ أَهْلُ هَذِهِ فَدَخَلَ دَارًا مِنْ دُورِ بَنِي النَّجَّارِ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ ، فَقَالَ : «مَنْ أَهْلُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟» ، قَالُوا : قُبُورُ ، مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : "تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْدَانَهُمْ كَيْفَ يُعَذَّبُونَ فِي بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْدَانَهُمْ كَيْفَ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ» .
- ٥ [٤٣١٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ النَّمَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ النَّمَيْرِيُّ ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْدٌ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَنْ سُنِ النَّقَمَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ » . فَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ » .
- ٥ [٤٣١٧] صرتنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادًا النُّمَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعْتُ زِيَادًا النُّمَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنْ

٥ [ ٤٣١٤] [ المقصد: ١٦٠٦] [ إتحاف الخيرة: ٣٨٢٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «حتى تساقط» ليس في «المقصد العلي» (١٦٠٦).

٥ [٤٣١٥] [المطالب: ٤٥٣٥] [إتحاف الخيرة: ٢٠١٣].

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «الحرسي» بالسين المهملة، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر كالمثبت، وينظر: «الجرح والتعديل» (٧/٤)، و«الأنساب» للسمعاني (٦/٧).

٥ [٢١٦٦] [المقصد: ١٢١٣] [المطالب: ٣٣٩٠] [إتحاف الخيرة: ٣٧٦٥-٢٠].

<sup>(</sup>٣) الخنس: الانقباض والتأخر. (انظر: النهاية، مادة: خنس).

٥ [٤٣١٧] [المقصد: ١٥٦٧] [المطالب: ٢٢١٠] [إتحاف الخيرة: ٤٠٥٩].





كَانَ قَبْلَكُمْ يَخْرُجُ (١) فِي بُرْدَيْنِ (٢)، فَاخْتَالَ فِيهِمَا، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ (٣) فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

- ه [٤٣١٨] مرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِهُ قَالَ : «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيِهُ قَالَ : «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا ، فَقَالَتْ : رَبِّ ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضَا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ (٤) : نَفَسَا (٥) فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسَا (٥) فِي الصَّيْفِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ (٢) حَرُّهَا ، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ (٢) حَرُّهَا ، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا» .
- ٥ [٤٣١٩] صرثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ أَبُو جَنَابٍ (٧) : حَلَفَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ سَمِعَ النَّبِيَ وَعَلَفَ بِاللَّهِ الْذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي فَيُ اللَّهُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي » .

٥ [ ٤٣٢٠] وعن أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «خرج» ، وهو الموافق لما في «المقصد العلي» (١٥٦٧) ، و «مجمع الزوائد» (٥/ ١٢٦) .

<sup>(</sup>٢) **البردان :** مثنى برد ، وهو : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل . (انظر : معجم الملابس) (ص٢٥) .

<sup>(</sup>٣) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يُخْسَفُ به. (انظر: النهاية، مادة: جلجل).

٥ [٢١٨] [المقصد: ١٩٢٩] [المطالب: ٤٦٠٠] [إتحاف الخيرة: ٢٠٨-٢٠٨٧].

<sup>(</sup>٤) «نفسين» في النسخ الخطية: «نفسان» ، وفي حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر كالمثبت ، وصحح عليه ، وكلاهما له وجه في اللغة ، وينظر: «المقصد العلي» (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر: «نفس» ، وكلاهما له وجه في اللغة .

<sup>(</sup>٦) ضبب عليه في (م).

<sup>(</sup>٧) «أبو جناب» : صحح عليه في (م) ، وفي حاشيتها منسوبًا لأصل البلبيسي ، وابن ظافر : «أبو خلف» ، وكتب فوقه : «كذا» .

# مِنْ بَالْ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلِنَا لَوْضِيْكِ



عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَـدِي وَلَا فَخْرَ!».

- ٥ [٤٣٢١] (١) صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ (٢) شَابٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيَّكِيْ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : «أَتَشْهَدُ (٣) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّكِيْ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ النَّبِي يَعْفِدُهُ وَلَى اللَّهُ مَمَّدٌ ، فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي يَعْفِدُ اللَّهُ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي يَعْفِدُ اللَّهُ عَمَالَ النَّبِي اللَّهُ عَمَالَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ ، فَقَالَ اللَّهُ عَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- ه [٤٣٢٢] صرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الَّذِي يَكُونُ فِي بَنِي دَالَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ بَنِي دَالَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لَهُ يَقُولُ : «يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الْوُضُوءِ مُدُّ، وَمِنَ الْغُسْل صَاعٌ». الْغُسْل صَاعٌ».
- ٥ [٣٢٣] حرثنا أَبُو حَيْثَمَة زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهُ وَهُوْلِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ حُبُ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ اللَّهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ : «آيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْه
- ه [٤٣٢٤] صرتنا أَبُو حَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن جَبْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ يَعْكِيْهُ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ .

٥ [ ٤٣٢١] [المقصد: ٤٦٥] [المطالب: ٨٨٨] [إتحاف الخيرة: ١٩٠٧]، وتقدم برقم: (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية (م): «عبد اللَّه بن جبر».

<sup>(</sup>٢) بعده في «المقصد العلي» (٤٦٥): «غلام». (٣) في المصدر السابق: «اشهد».

<sup>۩[</sup>١٠٠١].

٥ [٤٣٢٣] تقدم برقم: (١٨٩).



٥ [٤٣٢٥] صرتنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ (١) ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ (١) ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَوَّتْ ، فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ ، فَقَالَتْ : يَا رَبِّ ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ : نَعَمِ ، الْحَدِيدُ ، قَالَتْ : يَا رَبِّ ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : يَعْمِ ، النَّارُ ، قَالَتْ : يَا رَبِّ ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمِ ، النَّارُ ، قَالَتْ : يَا رَبِّ ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمِ ، الرِّيحُ ، الرِّيحُ ، الْمِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمِ ، الرِّيحُ ، الرِّيحُ ، قَالَتْ : يَا رَبِّ ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْرَبِ ؟ قَالَ : نَعَمِ ، الرِّيْمَ يَلِهِ قَالَ : نَعَمِ ، الْإِنْسَانُ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيُعْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ » .

ه [٤٣٢٦] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْ رُبْنُ حَرْبٍ ، قَالَا: حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُشْبَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ : «فَلَاثُ مِنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا يُكَفِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ : «فَلَاثُ مِنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا يُكفِّرُهُ وَلَا عَمْلُ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمْ عَدْلُ عَادِلٍ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمْ يُعْلِمُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا» .

٥ [٤٣٢٧] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَنُ الْإِيمَانِ: بُرْقَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُشْبَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا يُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِفِعْلٍ ،

ه [ ٤٣٢٥] [التحفة : ت ٨٧١] [المقصد : ١٩٩٦].

<sup>(</sup>١) الميد: التَّحَرُّك والميل. (انظر: النهاية، مادة: ميد).

<sup>(</sup>٢) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

٥ [٤٣٢٦] سيأتي برقم: (٤٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) الجور: الميل والضلال والظلم. (انظر: النهاية ، مادة: جور).

٥ [ ٤٣٢٧] [ التحفة : د ١٧٠٤] تقدم برقم : (٤٣٢٦) .

# مُسْتِنْدُ الْمِطْلِ أَيْ يَعْقِلُ الْوَضْلِكِ





وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَنِي اللَّهُ إِلَىٰ أَنْ تُقَاتِلَ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَـٰدُلُ عَادِلٍ ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا» .

- ٥ [٤٣٢٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ : «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ حَيْرًا لَهُ».
  لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ حَيْرًا لَهُ».
- ٥[٤٣٢٩] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ (١) الْمُوبِقَاتِ .
- ٥[ ٤٣٣٠] صرتنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ .
- ٥[٤٣٣١] صرثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ الْجَرَّاحِ وَدَّعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا سَافَرَ فَنَزَلَ (٢) مَنْزِلًا فَأَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ وَدَّعَ الْمَنْزِلَ (٣) مِنْزِلًا فَأَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ وَدَّعَ الْمَنْزِلَ (٣) بِرَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٤٣٣٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «يَا بُنَيَّ».

٥ [ ٤٣٢٨] [ المقصد: ١١٥٢] ، وتقدم برقم: (٤٠٣٣) ، (٤٢٣٢) ، (٤٢٣٢) .

٥ [٤٣٢٩] [التحفة: خ ١١٢٩].

<sup>(</sup>١) أشار في (م) إلى أنه ليس في أصل البلبيسي ، وابن ظافر.

٥ [ ٤٣٣٠] [المقصد: ٤١٥] [ إتحاف الخيرة: ٢٣٩٥- ٤٣٠]، وسيأتي برقم: (٤٣٣١).

٥ [ ٤٣٣١] [ المقصد: ٤١٦] [ إتحاف الخيرة: ٢ /٤٣٠١] ، وتقدم برقم: (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) «فنزل»: ليست في النسخ الخطية ، ويلزمه السياق ، وأخرج الحديث على الصواب البزار في «مسنده» من حديث عثمان بن سعد (١٣٨/١٣٨).

<sup>(</sup>٣) المنزل: الموضع الذي ينزل فيه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نزل) .





- ه [ ٢٣٣٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَيَكُوْهُ لِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ وَيَكُوْهُ الْعُمْ : قُومُوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ (١) ، فَآتِي عَشِيرَتِي فَأَجِدُهُمْ جُلُوسًا ، فَأَقُولُ لَهُمْ : قُومُوا فَصَلُوا ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
- ه [٤٣٣٤] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ ، حَـدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، عَـنْ يَحْيَـى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ إِذَا أَفْطَرَ عِنْـدَ أَهْـلِ بَيْتٍ ، قَـالَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ».
- ه [8٣٣٥] مرثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ ﴿ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَى الْأَبْرَارُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ بَيْتٍ ، قَالَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ » .
- ه [٤٣٣٦] صرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ ، قَالَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ » .
- ٥ [٤٣٣٧] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ كَانَ إِذَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ الْيَمَامِيَّ حَدَّثَهُ (٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ كَانَ إِذَا

٥ [ ٤٣٣٣] [المقصد: ١٩٢] [ إتحاف الخيرة: ٨١٢] ، وتقدم برقم: (٣٦١٧) ، (٣٦١٨) ، (٣٦١٩) ، (٢٠١٨) .

<sup>(</sup>١) المحلقة: المرتفعة. (انظر: اللسان، مادة: حلق).

٥ [ ٤٣٣٤] سيأتي برقم : (٤٣٣٥) ، (٤٣٣٦) ، (٤٣٣٧) .

٥ [ ٤٣٣٥] [ إتحاف الخيرة : ٢٢٩٤] ، وسيأتي برقم : (٤٣٣٦) ، (٤٣٣٧) وتقدم برقم : (٤٣٣٤) . ه [٢٠٠/ب] .

٥ [ ٢٣٣٦] سيأتي برقم: (٤٣٣٧) وتقدم برقم: (٤٣٣٤) ، (٤٣٣٥).

٥ [ ٤٣٣٧] [ التحفة: س ١٦٧٠] تقدم برقم: (٤٣٣٤) ، (٤٣٣٥) ، (٤٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢) في (ع): «حدث».



أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ » .

- ه [ ٤٣٣٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّئِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عُمَرَ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عُمَرَ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عُمْرَ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ، فَإِذَا فَعَلُوا الْحَلَقَ الْحَلَقَ اللَّهُ مَعَهُمْ نَافِلَة » .

  فَصَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا الصَّلَاةَ مَعَهُمْ نَافِلَة » .
- ه [٤٣٣٩] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ النَّبِيّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتِهُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ؛ قَالَ : فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و : وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ .
- ٥ [٤٣٤٠] حرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمْزَةَ النَّهِ عَلَى مَالِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّي سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّي الظُّهْرَ ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و: يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ .
- ٥ [٤٣٤١] عرثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَائِذِيِّ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يَعْمَلُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّه

٥ [٤٣٣٨] [المقصد: ٢١٢] [المطالب: ٢٧٤] [إتحاف الخيرة: ٨٥٣].

٥ [٤٣٣٩] سيأتي برقم: (٤٣٤٠)، (٤٣٤١).

٥ [ ٤٣٤٠] [التحفة : دس ٥٥٥] سيأتي برقم : (٤٣٤١) وتقدم برقم : (٤٣٣٩).

٥ [ ٤٣٤١] تقدم برقم: (٤٣٣٩)، (٤٣٤٠). (١) في (م): «العابدي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا نزل منز لا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، قال: فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار، ليس في (ع).





- ٥ [ ٢٣٤٢] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (١) يَقُولُ : بَايَعْنَا (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فَقَالَ : «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».
- ه [٤٣٤٣] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ ، قَالَ : «كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَاءَةً غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» .
- ٥ [٤٣٤٤] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ .
- ه [878] مرثنا أَبُو حَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَالِحُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدْدِ عَبْدِ الرَّحُلُ إِلَىٰ بَنِي حَارِثَة بْنِ الْحَارِثِ ، وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيَا يَخُوبِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِينَ تَمِيلَ مَا يَنْحَرُ الرَّجُلُ الْجَرُورَ (٣) وَيُعَضِّيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِينَ تَمِيلَ الشَّمْسُ (٤) ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّة صَلَّى الظُّهْرَ بِالشَّجْرَةِ رَكْعَتَيْنِ .

٥ [٢٤٣٤] [التحفة: ق ١٠٨٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن عتاب مولى هرمز قال: سمعت أنس بن مالك» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) المبايعة: المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر: النهاية ، مادة: بيع) .

٥ [٤٣٤٣] [المقصد: ٩٤٧] [إتحاف الخيرة: ٤٤٧٩].

٥ [ ٤٣٤٥] [ التحفة : خ دت ١٠٨٩ ] [ المقصد : ١٩٣ ] [ إتحاف الخيرة : ٨١٣] .

<sup>(</sup>٣) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكان يصلي الجمعة حين» في (م): «وكان لا يصلي الجمعة حتى»، وألحق كلمة «لا» فوق السطر، وفي الحاشية «حين» ونسبه لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وصحح عليه، والحديث أخرجه أحمد (١٣٥٨٨) عن يونس بن محمد كالمثبت.

# مُسِينْدُ الْمِعْلِ إِنَّا يَعْلَىٰ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَا لِيَعْلَىٰ الْمُعْلِقِينَا لِيَعْلَىٰ الْمُعْلِقِينَا لِيَعْلِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِعِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ



٥ [٤٣٤٦] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِأَدْعُوهُ ، وَقَدْ جَعَلَ لَهُ طَعَامًا ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقُلْتُ : طَعَامًا ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقُلْتُ : أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : «قُومُوا» ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا صَنَعْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ ، وَقَالَ : «أَدْخِلْ نَفَرَامِنْ شَيْئًا لَكَ! قَالَ : فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَدَعَا لَهَا فِيهِ (١ ) بِالْبَرَكَةِ ، وَقَالَ : «أَدْخِلْ نَفَرَامِنْ أَصَابِعِهِ ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُحْرِجُ عَشَرَةً حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ (١ ) أَحَدُ إِلَا دَحَلَ فَأَكُلُ وَحَرَجُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُحْرِجُ عَشَرَةً حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ (١ ) أَحَدُ إِلَا دَحَلَ فَأَكُلَ وَحَرَجُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُحْرِجُ عَشَرَةً حَتَىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ (١ ) أَحَدُ إِلَا دَحَلَ فَأَكُلُ حَتَى شَبِعَ ، قَالَ : ثُمَّ هَيَأُهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكُلُوا مِنْهَا .

ه [٤٣٤٧] صرثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» .

٥ [٤٣٤٨] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا إِنِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِنْ تِسْعَ سِنِينَ ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: هَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ.

٥ [ ٤٣٤٩] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ، عَنْ

٥ [٢٣٤٦] [التحفة: م ٨٤٥] تقدم برقم: (٢٨٤٠)، (٢١٥٩)، (٢١٥٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «لها فيه» كذا في جميع النسخ، ضبب في (م) على أوله، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱) قوله: «لائل النبوة» ، وأحمد في «دلائل النبوة» ، وأحمد في «دلائل النبوة» ، وأحمد في «مسنده» عن عبد اللَّه بن نمير (١٣٢٨) بلفظ: «ودعا فيها» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لهم» ونسبه لأصل البلبيسي، وابن ظافر وكتب عليه: «كذا».

٥ [ ٤٣٤٧] [ التحفة: م ت س ٨٥٧] [ إتحاف الخيرة: ٢٦٠/ ٢] ، وسيأتي برقم: (٤٣٤٩).

٥ [ ٤٣٤٨] تقدم برقم : (٣٠٠٤) ، (٣٣٨٠) ، (٣٣٨٠) .

١[١٠٢/١]

٥ [٤٣٤٩] تقدم برقم: (٤٣٤٧).



سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ» .

- ٥ [ ٤٣٥٠] صرثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ .
- ه [ ٤٣٥١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَنْ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْرٌ : «صَلَاةُ الْقَائِم» .
- ه [ ٢٣٥٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ (١) اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ يَخْرُجَ .
- ه [٣٥٣] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عُمْرُو مَوْلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «مَنْ حَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذْرَتُهُ ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذْرَهُ » .
- ٥ [ ٤٣٥٤] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

٥[ ٥٥٠ ] [التحفة: م ٨٥٨] تقدم برقم: (٢٠٠٤)، (٣٣٨٠)، (٣٣٨٠).

٥ [ ٤٣٥١] تقدم برقم: (٣٥٩٧).

٥ [ ٢ ٥٣٥] [ المقصد: ٣٩٧] [ إتحاف الخيرة: ١٧٦١ / ٢].

<sup>(</sup>١) تصحف في النسخ الخطية التي لدينا إلى : «عبد» ، والمثبت موافق لما في «المقصد العلي» (٣٩٧) ، وينظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٨١) .

٥ [ ٤٣٥٣] [ المقصد: ١٩٩٣] [ المطالب: ٣١٤٤] [ إتحاف الخيرة: ٧١١٥].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الخطية الثلاث وكذا في المقصد العلي (١٩٩٣) وهو تصحيف، والصواب هو أبو سليمان الربيع بن سُليم كما في «المطالب العالية» (٣١٤٤).

٥ [ ٢٣٥٤] [التحفة: ق ١٦٢٦] سيأتي برقم: (٢٥٦٦) وتقدم برقم: (٣٧٢٧).



أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ نُفَيْعٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِيٍّ وَالَّهِ عَالِمٌ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ ، إِلَّا وَدَّ أَنَّمَا كَانَ أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا» .

- ٥[٥٥٥] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : وَاقِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُمْطَرُ النَّاسُ مَطَرًا عَامًا (١) ، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا » .
- ٥ [٤٣٥٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَلَّا سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتِيَ فِي الدُّنْيَا قُوتًا» .
- ٥ [٢٥٥٧] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَالِيَّةُ يَنْ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ يَالِيَّةً يَالِيَّةً يَالِيَّةً يَالَكُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ يَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- ٥ [٤٣٥٨] صرثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي: الْمُقْرِئَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي: الْمُقْرِئَ ، حَدْ أَنسِ بْنِ سَعِيدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْعَكِّيُّ ، عَنْ أَعْيَنَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الضَّحَلَى اللَّهِ مَالَا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

٥ [8700] [إتحاف الخيرة: ٧٥٩٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «الناس مطرا عاما» في (م): «الناس مطرعام» وأشار إلى عدم وجوده في أصل البلبيسي، وابن ظافر، وضحح عليه.

٥ [٤٣٥٦] تقدم برقم : (٣٧٢٧) ، (٤٣٥٤) .

٥ [٤٣٥٧] [التحفة: خ م ت س ٨٦٦] تقدم برقم: (٢٩٢٤) ، (٣٦٨١) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ع) ، (ف) إلى : «سلمة» .

٥ [٤٣٥٨] [المقصد: ٧١٦] [إتحاف الخيرة: ٣٠٦٠].



٥ [ ٤ [ ٤ [ عرشا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَنِي أَنِي أَلَتُهُ عَنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بَيْتَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، قُلْتُ : وَالْحَنْتَمُ ؟ فَأَعَادَهَا عَلَى ، قُلْتُ : مَا الْحَنْتَمُ ؟ قَالَ : الْجَرُّ الْأَخْصَرُ ، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ : يَا جَارِيَةُ ، الْتِنِي عَلَى عَلَى ، قُلْتَ : مَا الْحَنْتَمُ ؟ قَالَ : الْجَرُّ الْأَخْصَرُ ، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ : يَا جَارِيَةُ ، الْتِنِي يِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَكِنَّ الْحَنْتَمَ جِوَالْ خُصْرُ كَانَتْ تَأْتِينَا مِنْ عَلَى الْحَنْتَمَ جِوَالْ خُصْرَ حَتَّى ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَكِنَّ الْحَنْتَمَ جِوَالُا خُصْرُ كَانَتْ تَأْتِينَا مِنْ مَالِكَ ! لَمَا أَنْهُ الْجَوْلِيةَ فَ وَلَكِنَّ الْحَنْتَمَ جِوَالُا خُصْرُ كَانَتْ تَأْتِينَا مِنْ مَالِكَ الْحَنْتَمَ جَوَالُا لُحَنْتَمَ جَوَالُا كُو تَلْقَلْ أَنْ أَدْخُلُ اللَّهُ ! قَالَ : اسْتَأْخِرِي عَنِي الْمَالَةُ وَاللَتْ ، فَمَّ الْحَلْقِ قَالَتِ : الصَّلَاةُ وَالْمَالُونَ النَّهُ الْمَالِي الْعَصْرُ ، ثُمَّ الْتَعْدُ الْمَعْرِي ، فَقُلْتُ : قَدْ صَلَيْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ إِلَيْكِ ، قَالَ : اسْتَأْخِرِي عَنِي ، لَمْ صَلَاهُ الْعَصْرُ ، ثُمَّ الْتَعْرُ بَعْدُ ، ثُمَّ وَاجَعَتْهُ ، فَقَالَ لَهَالَ لَهَالَ اللَّهُ النَّهُ الْقَالَ لَهُ الْعَلْونَ هَذِهِ السَّلَاقُ وَلَا النَّاسَ يُصَلَّونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ لَهُ مُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ هَاللَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالُونَ هَذِهِ الصَّلَاقُ وَلَا النَّاسَ يُصَلَّلُونَ هَذِهِ الصَّلَىٰ النَّاسَ يُصَلِّقُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا صَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُنْ النَّاسَ يُصَالَقُولَ الْمَالُونَ هَلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاسُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنَاسُ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلُ

٥ [٤٣٦٠] صرثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّة أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ : «لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِي مَا السَّتَلْبُونُ لَ لَحْعَلُهُا عُمْرَةً ، وَلَكِنِّ سُقْتُ الْهَدِي ، وَقَرَنْتُ (٥) الْحَجَّ وَالْعُمْرَة » .

٥ [ **8094** ] [ إتحاف الخيرة : ٣٧٣٨ ٢] ، وتقدم برقم : (٣٥٥٨ ) ، (٣٦١٣ ) .

<sup>(</sup>١) قوله «أبي» سقط من النسخ ، والصواب إثباتها كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٧٣٨) ، والمطالب العالية (٢٧٢) ، وينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «له» والمثبت من حاشية (م) منسوبًا لأصل البلبيسي، وابن ظافر، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٣) كتب أمامه في حاشية (م): «لـ» ونسبه لأصل البلبيسي ، وابن ظافر.

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، (ف) ، (ع) ، ولعل الصواب: «فقالت» .

٥ [ ٤٣٦٠] [ المقصد: ٢٦٥] ، وسيأتي برقم: (٥٧٠٩) وتقدم برقم: (٢٨٣٢).

<sup>۩[</sup>۲۰۱/ب].

<sup>(</sup>٥) **القران:** الجمع بين الحج والعمرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرن).

# مُسِّينُهُ الْمِعْلِ أَيْ يَغْلِنُ الْوَصْلِي



- ٥ [٤٣٦١] صرثنا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَانِ الْاتَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا : عَيْنٌ بَاتَتْ تَكُلُأُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » . الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » .
- ٥ [٤٣٦٢] عرشنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا الْفَ ضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْدٍ ، عَنْ عُضْمَانَ بْنِ حَكِيم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَنِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَنِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ لَهُ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي فَحَرَجَ فَرَأَى قُبَّة مُشْرِفَة (١) ، فَقَالَ : «مَا هَنِهِ هِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَصْحَابُهُ : هَذِهِ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَكَثَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَسُولَ اللَّهِ فَسَلَمَ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ (٢) عَنْهُ ، فَصَنَعَ ذَلِكَ بِهِ مِرَارًا ، حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ نَظَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي فَرَأَى الْفَرْفَ بَوْنَ اللَّهُ عَلَاهُ وَلَا اللَّهِ عَيْقَةً وَرَأَى الْمَنْ مَا أَدْرِي مَا حَدَثَ (٣) فِي وَمَا صَنَعْتُ ؟ قَالُوا : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَرَأَى اللَّهُ عَيْقَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَفَ الْعَيَامَةِ إِلَّا مَا لَا بُذُهُ مَا أَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْ اللَّهُ الْعَلَعُ الْعَلَلُو اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ٥ [٤٣٦٣] صر ثنا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَة ، قَالَ : قَالَ : فَأَتَاهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا ، حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ أَبُو طَلْحَة ، قَالَ : قَالَ الْكُوفَة ، قَالَ : فَأَتَاهُ النَّاسُ ، فَقَالُوا ، حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ

٥ [ ٤٣٦١ ] [المقصد: ٩٠٩ ] [المطالب: ٢٠٤٥ ] [ إتحاف الخيرة: ٤٣٦٧ ] .

٥ [٢٣٦٢] [التحفة: د ١٧٢٠].

<sup>(</sup>١) المشرف: البارز المرتفع عن مستوى الأرض. (انظر: اللسان، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «فأعرض» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ف): «حديث»، وفي (ع)، وحاشية (م) كالمثبت منسوبا لأصل البلبيسي وابن ظافر ومصحح عليه.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «يُبنَى» ، ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) الوبال: أصله: الثقل والمكروه، ويريد به في الحديث: العذاب في الآخرة. (انظر: النهاية، مادة: ويل).





رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: «إِلَيْكُمْ عَنِّي، أَيُّهَا النَّاسُ» حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى حَائِطِ الْقَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، أَيُّهَا النَّاسُ ، انْصَرِفُوا عَنِّي»، فَانْصَرَفُوا.

ه [٤٣٦٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ (١) الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوف، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ».

٥ [٣٦٥] صريما أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بِنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ ، قَالَ الْجَتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَأَتَيْنَا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَشَفَعْنَا إِلَيْهِ بِعَّالِبِ الْبُنَانِيِّ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ (٢) ، فَأَجُلْسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقُلْتُ : لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءِ الْبُنَانِيِّ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ (٢) ، فَأَجُلُسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقُلْتُ : لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْء غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الشَّفَاعَةِ ، فَقَالَ : حَدَّدَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَنْ مَكِيثِ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الشَّفَاعَةِ ، فَقَالَ : حَدَّدَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الشَّفَاعَةِ ، فَقَالَ : حَدَّدَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيمَ وَاللَّهِ ، فَيَقُولُ : لَا اللَّهِ ، فَيَقُولُ : لَا اللَّهِ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنِ النَّهُ الْوَيْ اللَّهِ ، فَيَقُولُ نَا اللَّهِ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ كُلِيمُ اللَّهِ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ وُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ وَكَلِمَتُهُ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ وَكَلِمَتُهُ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ وَكُلِمَتُهُ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ وَكُلِمَتُهُ ، فَيُؤْتَى عِيسَى ، فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعُلْكَ ، وَلَكُ مَلْكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسُلْ عَلَيْكُمْ بِعُلْكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ الْمَحَمِّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسُلْ

٥ [ ٤٣٦٤] [المقصد: ٧٣٨] [إتحاف الخيرة: ٣٠٧٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في النسخ الخطية الثلاث إلى ما صورته: «الحيري»، والمثبت كها في «المقبصد العلي» (٣٢٧)، و «المطالب العالية» (٨/ ٢٥٠)، وينظر تهذيب الكهال (٢٤/ ٤٧١).

٥[٥٣٦٥] تقدم برقم: (٢٩١١)، (٣٠٧٦)، (٤١٤٤)، (٢٩١١).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «إليه» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٣) ماج الناس: اختلطوا. (انظر: المشارق) (١/ ٣٩٠).





تُعْطَى ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي! فَيُقَالُ لِيَ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَى (١)، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي! فَيُقَالُ لِيَ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَرْجِع، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي! فَيُقَالُ لِيَ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ ، مِنَ النَّارِ ، مِنَ النَّارِ » ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسِ ، قُلْتُ لِأَصْحَابِي : هَلْ لَكُمْ فِي الْحَسَنِ ١٠ وَهُوَ مُسْتَخْفِي (٣) فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فِي عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أُنَسِ، فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: كَيْفَ حَدَّثَكُمْ؟ قَالَ: فَحَدَّثُنَا (٤) الْحَدِيثَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْنَا ، قَالَ : هِيهْ (٥)! قُلْنَا : لَمْ يَزِدْنَا عَلَىٰ هَذَا . قَالَ : قَدْ حَدَّثَنَا هَلَا الْحَدِيثَ وَهُوَ جَمِيعٌ ، حَدَّثَنِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا فَلَا أَدْرِي أَنسِي الشَّيْخُ أَمْ كَرهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمُوهُ فَتَتَّكِلُوا ، حَدَّثَنِي ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «ثُمَّ أَعُودُ فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا ،

الأول: على أنه إجراء للمعتل مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة.

(٢) ضبب عليه في (م) . ١٥ (٢٠٢/أ] .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ تعطى بإثبات الياء ويمكن توجيهه على وجهين:

الثاني: أن يكون من باب الإشباع فتكون الألف متولدة عن إشباع حركة الدال بعد سقوط الألف الأصلية جزما وهي لغة ينظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (٢/ ١٠٨ - ١١٠) وشواهد التوضيح لابن مالك (ص ٧٣ - ٧٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ بإثبات الياء ، وقد ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٥) أنه يجوز الوقف في الاسم المنقوص الذي حقه حذف الياء برد تلك الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِـكُلِّ قَـوْمٍ (هَادِي)﴾ ، و ﴿مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِـن (وَاقِـي)﴾ ، و ﴿مَا عِنـدَ ٱللَّهِ (بَاقِي)﴾ ، و ﴿مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِـن (وَاقِـي)﴾ ، و ﴿مَا عِنـدَ ٱللَّهِ (بَاقِي)﴾ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «حدثناه» ونسبه لأصل البلبيسي وابن ظافر.

<sup>(</sup>٥) هيه: بمعنى إيه . تقال عند الاستزادة من الحديث . (انظر: النهاية ، مادة : هيه) .

7.9



ثُمَّ أَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، ائْذَنْ لِي (١) فِيمَنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِهَا صَادِقًا، قَالَ: فَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، ائْذَنْ لِي (١) فِيمَنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَيُقَالُ: لَيْسَ لَكَ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَيُقَالُ: لَيْسَ لَكَ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَيُقَالُ: فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ الْحَدِيثَ لَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَوْمَ حَدَّثَ أَنَسٌ.

٥ [٢٣٦٦] مرثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرِّفَاعِيُّ الْأَصَمُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ (٢) ، قَالَ : صَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ هَاهُنَا ، فَأَمْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى يُطْغِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنِي يُطْغِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى يُطْغِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمْرٍ يُلْهِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمْرٍ يُلْهِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمْرٍ يُلْهِينِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِينِي ، اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِينِي » .

٥ [٤٣٦٧] صرثنا مُحَمَّدُ بِنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بِنُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) ، (م) وضبب على ما قبله .

٥ [٤٣٦٦] [المقصد: ١٦٥٦] [المطالب: ٥٣٥] [إتحاف الخيرة: ٦٠٧٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ» تحرف في النسخ الخطية الثلاث إلى: «أنس بن مالك» ، والمثبت كما في «المقصد العلي» (١٦٥٦).

٥ [٤٣٦٧] [التحفة: ت ١٠٧٥].

 <sup>(</sup>٣) الحشف والحشفة: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نَوىٰ له. (انظر: النهاية،
 مادة: حشف).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٩٧٥) من طريق محمد بن يعلى به ، قال الترمذي : «هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وعنبسة يضعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول» . وذكره ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٧٤) في ترجمة علاق بن أبي مسلم ، قال ابن حبان : «وهذا لا أصل له» .

مهرمة: مظِنَّة للهَرَم، أي: الكِبَر. (انظر: النهاية، مادة: هرم).



- ٥ [٤٣٦٨] صرتنا قطن بن نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُوعُثْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَهُ دَعَوَاتٍ ، قَالَ أَنَسُ : فَدَعَا لِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَهُ دَعَوَاتٍ ، قَالَ أَنَسُ : فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ بِثَلَاثِ دَعَوَاتٍ ، قَدْ رَأَيْتُ ثِنْتَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَرْجُو أَنْ أَرَى الثَّالِثَةَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْرٌ بِثَلَاثِ دَعَوَاتٍ ، قَدْ رَأَيْتُ ثِنْتَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَرْجُو أَنْ أَرَى الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ . الْآخِرَةِ .
- ٥ [٣٦٩] صرثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: مَرَّ وَذَاكَ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ ، وَذَاكَ صَلَاةُ الصَّبْح ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ .
- ٥[٤٣٧٠] مرثنا عَمَّارُ أَبُو يَاسِو، حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: أَعْرَسَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِبَعْضِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي تَوْد، ثُمَّ قَالَتْ لِي: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى فَصَنَعَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي تَوْد، ثُمَّ قَالَتْ لِي : اذْهَبْ بِهَ ذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَقْرِئْهُ مِنَّا السَّلَام، وَأَخْبِرُهُ أَنَّ هَذَا لَنَا مِنْهُ (١) قَلِيلٌ، قَالَ أَنسَ : وَكَانُوا يَوْمَئِذِ فِي جَهْدٍ شَدِيدٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ، فَقُلْتُ : وَكَانُوا يَوْمَئِذِ فِي جَهْدٍ شَدِيدٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَلْ إِلَيْكَ أُمُّ سُلَيْم، وَهِي تُقْرِئُكَ السَّلَام، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْه، فَقُلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : هَوَعَى تُقْرِئُكَ السَّلَام، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا وَلُكَ السَّلَام، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكُ مِنْ النَّاسِ . وَعَلْ الْمَالُونُ الْمُعْرُدُةُ مِلَاءً وَالْمُولَ اللَّهُ مَا النَّسُ . وَعَى النَّاسِ . وَالْمَنْ وَالْمُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمُ وَالْمُولُ النَّاسُ . وَمَنْ لَقِيتَ ، قَالَ : فَجِعْتُ وَالْبَيْتُ وَالصَّفَةُ وَالْمُ وَالْمُولُ الْمُحْرَةُ مِلَاءً مِنَ النَّاسِ .

#### \* \* \*

٥ [٤٣٦٩] [المقصد: ٢٢٠] [المطالب: ٤٢٥] [إتحاف الخيرة: ٩٣١].

<sup>(</sup>۱) قوله: «لنا منه» كذا في جميع النسخ، وورد في مصادر الحديث من طريق جعفر بن سليمان، به: «لك منا»، وينظر على سبيل المثال: «صحيح مسلم» (١٤٥٠/٥)، «سنن الترمذي» (٣٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) مصححًا عليه ومنسوبًا لأصل البلبيسي وابن ظافر: «ملأى».

# فهرسرالموضوعات

• •





# فِهُ إِلَّا لَكُونُ فَالِيَّا الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِقِينَا مِنْ الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ الْمُؤْفِقِينِ الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ فَي الْمُؤْفِقِيلِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ فَي الْمُؤْفِقِينِ اللَّهِ فَي الْمُؤْفِقِينِ اللَّوْفِقِينِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّالِي اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ لِلْمِي اللَّهِ فِي الْمُلِّي اللَّهِ فَي اللَّهِ لِللْمِلْمِي اللَّهِ لِلْمِي اللَّهِ لِي اللْمُؤْفِقِيلِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْفِقِيلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي اللْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْل

| 0   | ١١ - مسند عبد الله بن عباس رفي الله عبد الله بن عباس رفي الله عبد الله بن عباس رفي الله عبد الله بن   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10V | ١١١ - مسند أنس بن مالك رَفِي المِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ |
| الك | ١ - ما أسند الحسن بن أبي الحسن ، عن أنس بن م                                                          |
| ١٦٧ | ٧- أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي ، عن أنس                                                        |
| 177 | ٣- محمد بن سيرين ، عن أنس خيشنه                                                                       |
| ١٨٣ | ٤ – قتادة ، عن أنس هِيلَتُنه                                                                          |
| ۲۸• | ١١١ – بقية مسند أنس ١١٠                                                                               |
| ۲۹٥ | ٥- ثابت البناني ، عن أنس٥                                                                             |
| ۳۸۲ | ٦- الزهري عن أنس                                                                                      |
| ٤٠٦ | ٧- شريك ، عن أنس٧                                                                                     |
| ٤١٠ | ٨- محمد بن المنكدر، عن أنس                                                                            |
| ٤١١ | ٩ - ربيعة الرأي ، عن أنس٩                                                                             |
| ٤١٣ | ١٠- سعد بن إبراهيم ، عن أنس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
|     | ١١ – يحيى بن سعيد، عن أنس                                                                             |
| ٤١٧ | ١٢ - أبو الزناد، عن أنس                                                                               |
| ٤١٧ | ١٣ - عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس                                                                      |
| ٤١٩ | ١٤ – أبو نضرة ، عن أنس                                                                                |
| ٤٢١ | ١٥ - عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري                                                                |

# مِسْيِنْدُالْمِعِلِ إِنَّا يَعْمِلُ الْوَصْلِكُ



| 270   | ١٦ - بريد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك   |
|-------|------------------------------------------|
| 573   | ١٧ - أبو سفيان ، عن أنس                  |
| ٤٣٧   | ١٨ – حميد الطويل ، عن أنس بن مالك        |
| ٤٨١   | ١٩ - عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك |
| ٤٩٦   | ٠ ٢ - المختار بن فلفل                    |
| ٥٠٣   | ٢١- الشعبي ، عن أنس                      |
| ٥٠٥   | ٢٢ – علي بن زيد ، عن أنس                 |
| 017   | ٢٣- الأعمش، عن أنس                       |
| ٥١٦   | ٢٤- عاصم الأحول                          |
| ٥١٨   | ٢٥- سهل أبو الأسود                       |
| 019   | ٢٦ – الزبير بن عدي عن أنس                |
| 071   | ٢٧ – السدي                               |
| 070   | ۲۸ - سليمان التيمي ، عن أنس بن مالك      |
| ١٣٥   | ٢٩ - يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك       |
| 0 2 7 | ٠٣- هود العصري                           |
| 0 { V | ٣١- سعد بن سعيد ، عن أنس                 |
| ٥٤٨   | ٣٢- معاوية بن قرة                        |
| ०१९   | ٣٣- بكر المزني، عن أنس                   |
| 001   | ٣٤ مالك بن دينار                         |
| ٥٥٣   | ٣٥- شعيب بن الحبحاب ، عن أنس             |

# فِهُ لِلْ الْوَضِّوْعَ إِنَّ



| 000 |           | ٣٦- أبو التياح ، عن أنس     |
|-----|-----------|-----------------------------|
| 001 | ئس        | ٣٧- أبو عمران الجوني ، عن أ |
| د٦٥ |           | ٣٨- أبو ظلال عن أنس         |
| ०४९ | ، عن أنس  | ٣٩- جعفر بن عمرو بن أمية    |
| ٥٨٠ | س بن مالك | ٠٤- سعيد بن سنان ، عن أن    |

#### \* \* \*